# اوروباوالوسالية عبدالانتهاع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ا

معارالانتبنالي

ارى برائت

مراجعة الدكتورا ويغرست عليدلكريخ

بزجه بستيا،نسيبن

البثاش مؤرشية مجن لعربي



#### أوروبا فىالقرنيرا لناسع عثروالعشرير

ابتران إدارة الثفت فتر العامة بونارة التربيع والنعليم

## تصدر هذه السلسلة بمعاونة المجتماعية المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

اهداءات ۲۰۰۱

الأستاط الدكتور / عبد المتاح منصور

## افِرُونَافِالْوَنِهُ الْمِنْهِ الْمُعْتِدُ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدُ الْمُعْتَدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتِدُ الْمُعْتَدِ اللَّهِ الْمُعْتَدِي الْمُعْتَدُونِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِقِيلِ اللَّهِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِقِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْتَدِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْتَدِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِينِ الْمُعِلَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِقِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلَامِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعْتِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي

## تأليف

هن رول رهب رلى المسابق الماديد منابقاً

مرا**عبَعة** ال*ركتوراحَدُورْت عَبَدالْكِرِيم* المُشاذالسَّادِينِ المَعْدِينِ الْمِيْرِينِ المُشاذالسَّادِينِ المَعْدِينِ المِينِ

**ترحجمة** بمح<u>ي</u> اوف هيمي الملحق بجامعت الدول العسكرسيسة

المناسشى مؤيسية سجل العسوب

## أوروبا في لفن إلناسِع عَشِرَ العِشْينَ النَّاسِع عَشِرَ العِشْينَ النَّاسِع عَشِرَ العِشْينَ

تأليف

ائدج. جرانت مكارولدتمب لي

راجمت النص الإنجليزى وأضافت إليه ونقحته

ليليان م. بنسۇن

دكتوراه في القانون دكتوراه في الآداب استاذة التاريخ الحديث بجامعة لندن

ترجمه إلى العربية

(عن الطبعة السادسة المنقحة)

بهيسا افسهيي

داجع النرجة الدكتوراح *وزرت عبدالكريم* 

### تنويه

ورد فى هذأ الكتاب بعض آراء شخصية للمؤلفين ، وذلك حين تعرضا للسياسة البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط . وقد أشرنا الى هذه الآراء وبينا وجه الحق فيها وسجلنا ذلك فى هوامش الكتاب .

هذه ترجمة الجزء الأول من كتاب :

Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries.

تاليف

Grant and Temperley.

## المحتوبايت الجزء الأول

#### الثورة الفرنسية ونابليون

#### الفصل الأول

الصفحة

40

29

أوروبا الحديثة

وحدة الحضارة الأوربية ، نظام الدول ذات السيادة فى أوروبا والتوازن الدولى ، فرنسا فى نهاية القرن الشامن عشر ، البيت المالك النمساوى ، الدول الألمانية ، روسيا ، أول تقسيم لبولندة ( ١٧٧٢ ) الفلاسفة الفرنسيون فولتير وموتسكيو وروسو ، الاقتصاديون أو

« الطبيعيون » .

#### الفصل الثاني

#### الثورة الفرنسية قبل نشوب الحرب المامة

لويس السادس عشر ، تيرجو ، نيكر ، الفوضى المالية ، كالون ومجلس طبقات الأمة ، الجمعية الوطنية وسييز ، استسلام الملك ، القوى الثلاث: البلاط والجمعية والشعب،

العمقحة

سير مظاهرة « الخبز » الى فرساى (٥ و ٦ أكتوبر ) ، «الهجرة » «اعلان حقوق الانسان» (أغسطس)،المناقشات الدستورية ، دستور ١٧٩١ ، التشريعات الكنسية ،هروب الملك الى فارن ، مذبحة شامب دىمارس(١٧١يوليو١٧٩١).

#### الفصل الثالث

الثورة بعد نشوب الحرب العامة

الأحزاب في الحمعيَّة التَّشرُ نعبة " استاب الحرب ، المسألة البولندية ، فرنسا والامبراطورية ، اتفاقية بلنيتز ( ٢٧ أغسطس ١٨٩١ ) ، وزارة الجيروند والحرب ( ٢٠ أبريل ١٧٩٢ ) ، يوم ٢٠ يونيــة ١٧٩٢ في باريس ، ظهـــور · اليعاقبة ، سقوط الملكية ( ١٠ أغسطس ١٧٩٢) ، «مذابح سبتمبر » ، معركة فالمي ( ۲۰ سبتمبر ۱۷۹۲) ، اعدام لويس السادس عشر (٢١١ بناير ١٧٩٣) تألب أوروبا ضد قرنسا ، هزيمة دموريه وخيانته ، الحرب في «لافنده» ، لجنة الأمن العام ، سقوط الجيروند ، دانتون ورؤبسينير، محكمة الثورة ، الحرب الفندية ، كارنو وأساليب الحرب الجديدة ، تقسيم بولندة الثاني (١٧٩٣) ، الانتصارات الفرنسية ، انقسام حزب اليعاقبة ، الكوميون ، اصلاحات ١٧٩٣ ، سقوط أنصار هير ودانتون ، سقوط دانتون واعدامله ، قانون بريريال ( ۱۰ يونيسو ١٧٩٤ ) . خطاب رويسيير في المؤتمر (٢٦ يوليو ١٧٩٤) ، اعتقال رويسيس وموته (٢٨ يوليو) نهاية عهد الارهاب ،حركتا «جرمينال» و «بريريال» ١٧٩٥ ، دستور السنة الثالثة ، حركة « فندميير » (أكتوبر ١٧٩٥ ) ، خليج «كويبرون »

(١٧٩٥) ، تقسيم بولندة الثالث «١٧٩٥» ، صلح بازل بين بروسيا وفرنسا (٥ ابريل ١٧٩٥) .

#### الفصل الرابع

749

#### ارتقاء نابليون الى السلطة

نابليون ، انتصارات الفرنسيين في لودى وريفولى ، مسلح نابليون ، انتصارات الفرنسيين في لودى وريفولى ، مسلح كامبيو فورميو (١٧ أكتوبر ١٧٩٧)، تسوية نابليون لوضع ايطاليا ، حكومة الأدارة ، انقلاب فروكتيدور ، الحملة الفرنسية على مصر ، معركة الاهرام (امبابة) (٢١ يوليو ١٧٩٨) ومعركة النيل (أبي قير البحرية) (أول أغسطس ١٧٩٨) ، ايطاليا وهولندة (١٧٩٨) ، سويسرا ونابولى ، دخول روسيا الحرب (ديسمبر ١٧٩٨) ، هزائم الفرنسيين (١٧٩٨) ، حكومة الادارة ونابليون ، انقلاب برومير (١٧٩٨) ، القنصلية .

#### الفصل الخامس

779

#### نابليون الامبراطور ورجل الدولة

النمسا وبريطانيا العظمى تواصلان الحرب ،معركتامارنجو (١٤٠ يونيو ١٨٠٠) وهوهنلندن (٢ ديسمبر ١٨٠٠) ، صلح لونيفيل (٩ فبرايز ١٨٠١) ، صلح اميان (٢٧ مارس ١٨٠٢) ، نتائج صلح اميان ، اضطراب الأحوال فى ألمانيا ، مؤتمر راشتاد ديسمبر ١٧٩٧) ، تبسوية نابليون الأولى الأوضاع ألمانيا ، تنصيب نابليون قنصلا أول ، تنصيب

نابليون امبراطورا للفرنسيين (١٨ مايو ١٨٠٤) ، الاتفاقية البابوية ، مجموعات نابليون التشريعية ، فرنسا في ظل نابليون .

#### الفصل السادس

هزيمة حكومات أوروبا

التوازن الدولى ، جمهورية شمال ايطاليا أو ما وراءالألب، (سيرالبين) سان دومينجو والهند ، مالطة والنزاع مع انجلترا ، الحلف العظيم ، معسركة الطسرف الأغر (٢٦ أكتوبر ١٨٠٥) ، نابليون وبروسيا ، «ألم»و «أوسترليتز»، اتحاد الراين (١٨٠٦) ، نهاية الإمبراطورية الرومانية المقدسة (٢ أغسطس ١٨٠٦) ، «يينا» (١٤ أكتوبر ١٨٠٨) و «ايلاو» (فبراير ١٨٠٧) ، معاهدة تيلسيت (٧ يوليدو ١٨٠٧) ، نابليون في أوج سلطانه .

#### الفصل السابع

ظهور أوروبا الجديدة

مراسيم برلين ، « النظام القارى » ، ضم هولندة الى فرنسا ، اتنعاش بروسيا ، نابليون يحارب أسبانيا ،مؤتسر ارفورت، النمسا تستأنف الحرب (١٨٠٩) ، نذر المستقبل.

#### الفصل الثامن

تكبة نابليون تكبة نابليون

السويد وبرنادوت ، النمسا وروسيا ونابليون ، «الجيش الأعظم » يغزو روسيا ( ١٨١٢ ) ، الانسـحاب من موسـكو ، الهبة القوميـة فى بروسيا ، عروض مترنيخ

للصلح ، معركتا درسدن (أغسطس ١٨١٣) وليبزيج . (أكتوبر ١٨١٣) ، غزو فرنسا (١٨١٤) ، نزول نابليون عن العرش (٦ أبريل ١٨١٤) ، عودة البوربون ، «المائة يوم » ، واترلو (١٨ يونيو ١٨١٥) .

#### الجزء الثاني

من الحكومة العالية الى الثورة ( ١٨١٤ - ١٨٨٨ )

#### الفصل التناسع

440

اخفاق الحكومة العالمية ( ١٨١٤ مـ ١٨١٥ ) ، معاهدة باريس معاهدة شومون ( ٩ مارس ١٨١٤ ) ، معاهدة باريس الأولى (٣٠ مايو ١٨١٤) ، معاهدة باريس الشانية ( ٢٠ نوقمبر ١٨١٥) » معاهدة فيينا ( ٩ يونيو ١٨١٥) » الحلف المقدس (٢٦ سبتمبر ١٨١٥) والمحالفة الرباعية ( ٢٠ نوفمبر ١٨١٥) ، مؤتمر اكس لاشابل (١٨١٨) ، كاسلرى يعلن سياسة بريطانيا ( ٥ مايو ١٨٢٠) ، مؤتمر تروباو يعلن سياسة بريطانيا ( ٥ مايو ١٨٢٠) ، فشال نظام المؤتمر .

#### الفصل العاشر

الحكم الفردى والحكم الدستورى والثورة ( ١٨١٥ – ١٨٤٨ ) ٢٩٧ الاتحاد الألمانى ، مراسيم كارلسباد (١٨١٩) ، الاصلاح فى بروسيا ، الزولفرين ، فردريك وليم الرابع ، فرنسا تحت حسكم البوربون الجديد ، لويس فيليب وملكية الأورليان، ثورة بلجيكا ، بالمرستون وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال ،

441

ضعف ملكية الأورليان ، الشورة فى فرنسا (فبراير ١٨٤٨)، الشورة فى بولندة ، ايطاليا ــ محاولات الشورة، الاتجاهات العامة فى تلك الفترة .

#### الجزء الثالث

الامبراطوريات الفرنسية والألمأنية والروسية

#### الفصل الحادي عشر

ثورة ١٨٤٨ وقيام الامبراطورية في فرنسا باريس والثورة ، سان سيمون ، لويس بلان ، الشورة . الاشتراكية ، لويس نابليون ، أعماله في الرئاسة ،الانقلاب ( ٢ ديسمبر ١٨٥١) ، الامبراطورية الثانية .

#### الفصل الثاني عشر

ثورة ١٨٤٨ ـ ١٨٤٩ في المانيا وفي المبراطورية النفسا وفي المجر ٣٥٣ أشكال الثورة المختلفة ، ألمانيا ، النمساوالمجر ، وبروسيا المجمعية الوطنية الألمانية، ويندشجراتز يقمع الثورة التشيكية في براغ ، جلاكيتش حاكم كرواتيا يهاجم المجر ، فشل الثورة في النمسا ، كبت النزعات التجررية في بروسيا ، المجر وكوشوط وجورجي ، اعادة فتح بودابست ، التدخل الروسي ، استسلام المجر ، فرار كوشوط .

#### الفصل الثالث عشر

الحكم الرجعى في المائية والنمسا والمجر ( ١٨٤٩ - ١٨٦٠) الجمعية الوطنية الألمانية تعرض التاج على فردريك وليم

ملك بروسيا ، رفضه للتاج (٣أبريل ١٨٤٩) ونهاية الجمعية (سبتمبر ١٨٤٩) ، اذلال النمسا لبروسيا فى أولمتز ( ٢٨ نوفمبر ١٨٥٠) ، السياسة الرجعية فى النمسا ، النتائج الثابتة للثورات .

#### الفصل الرابع عشر

الحركات الثورية في ايطاليا

البابا المتحرر بيوس التاسع ، بيوس يمنح الدسستور (مارس ١٨٤٨) ، التمرد ومنح الدستور في صقلية (فبراير ١٨٤٨) ، شارل ألبرت ملك سردينيا ، نجاح الثورة على النمسا في ميلانو ( ٢٣ مارس ١٨٤٨) ، شارل ألبرت يعلن الدعوة الى قيام ايطاليا المتحدة ، هزيمة الايطاليين في كستوزا ( ٢٥ يوليو) ، الاضطرابات والغاء الدستور في نابولي وتوسكانيا، هزيمة شارل ألبرت في نوفارا ( ٢٣ مارس ١٨٤٩) ، تمسك فيكتور عمانويل بدستور بيدمونت ، انسحاب غاريبالدي ومازيني عن البندقية ( ٢٤ غن روما ( ٣٠ يونيو ١٨٤٩) ، ومانين عن البندقية ( ٢٤ أغسطس ١٨٤٩) .

#### الفصل الخامس عشر

القسم الأول ـ مسالة الشرق الأدنى ١٨٠٤ ـ ١٨٥٣

الأتراك والدول العظمى وشغوب البلقان ، ثورة الصرب (١٨٠٤) ، ثورة اليونان (١٨٢٠) ، معركة تفارين(أغسطس

النسفحة

معاهدة أدريانوبل (١٤ سبتمبر ١٨٢٨) ، استقلال اليونان معاهدة أدريانوبل (١٤ سبتمبر ١٨٢٩) ، استقلال اليونان (١٨٣٢) ، سياسة روسيا (١٨٢٩ – ١٨٤٠) ، محمد على يهاجم تركيا ، معاهدة هنكيار سكلسى (٨ يوليو ١٨٣٣) ، الأتراك يهاجمون محمد على (يونيو ١٨٣٩) ، بالمرستون يعقد اتفاقية لندن (١٥٠ يوليو ١٨٤٠) ، رضوخ محمد على (٢٥ نوفمبر ١٨٤٠) اتفاقية المضايق (١٨٤٠) يوليو ١٨٤١) .

القسم الثاني ـ حرب القرم . ١٧٤

ضعف تركيا المتزايد ، مطالب روسيا الدينية ، مقترحات القيصر (ينساير ١٨٥٣) ، الأماكن المقدسة ، لورد ستراتفورد دى ردكليف ، روسيا في ولايتي الدانوب ، تركيا تعلن الحرب على روسيا (٤ أكتوبر ١٨٥٣) ، فرنسا وبريطانيا تعلنان الحرب (٢٧ مارس ١٨٥٤) ، النقاط الأربع، حصار سباستبول (سبتمبر ١٨٥٤ ـ سبتمبر ١٨٥٥) ، مقوط سباستبول، مؤتمر فينا (مارس ـ مايو ١٨٥٥) ، سقوط سباستبول، مؤتمر باريس ومعاهدة الصلح ( ٢٠٠ مارس ١٨٥٦) ، التصريح الخاص بالقانون البحرى ، فشل تركيا في اصلاح أمورها ، التغيرات في البلقان ـ اليونان والصرب والجبل الأسود ورومانيا .

#### القصل السادس عشر " أ

#### بعث ايطاليا وتحقق الوحدة الايطالية

الروح القومية في ايطاليا ، مازيني ، بيدمونت وظهــور

الصغجة

کافور ، کافور فی مؤتمر باریس ، کافور و نابلیون الثالث، النمسا تهاجم بیدمونت (أبریل ۱۸۵۹) ، نابلیون الثالث یغزو ایطالیا ، معرکتاماجنتا (٤ یونیو) وسولفرینو (۲۶یونیو)، مقدمات الصلح فی فیلا فرانکا (۱۱ یولیو) ، خطوات ایطالیا الی الوحدة ، ضم نیس وسافوی لفرنسا ، نابولی، غاریبالدی ، غزوه لصقلیة (مایو ۱۸۲۰) ، دخوله الی نابولی (۷ سبتمبر) ، مملکة ایطالیا .

الفصل السابع عشر ٢٦٧

تطور الامبراطورية الفرنسية

الصعروبات تواجه نابليون الثالث ، المعارضة ، مغامرة المكسيك ( ١٨٦٢ – ١٨٦٧ ) ، الموقف البرلماني ، تيبر وأوليفييه ، مركز فرنسا العسكري ، الامبراطورية السمحة ، مسألة روما .

#### الفصل الثامن عشر

المانيا حتى حرب الأسابيع السبعة ( ١٨٤٨ – ١٨٦٦ ) ١٨٤

النمسا: منحة أكتوبر (١٨٦٠) ٤ بروسيا: الزولفرين ٤ اللك وليم الأول ٤ رون وبسمارك ٤ بسمارك فى أولحياته العملية ٤ مؤتمر فرانكفورت ٤ التمرد: البولندى (١٨٦٣) مسألة شلزفيج وهولشتين ٤ النمسنا وبروسيا تهاجمان الدنمرك ٤ معاهدة فيينا ( ٣٠ أكتوبر ١٨٦٤ ) ٤ بسمارك وايطاليا ( ١٨٦٥ ) ١٠ الاحتكاك بين النمسا وبروسيا ٤ بسمارك ونابليون الثالث ٤ دييت فرانكفورت ( يونيو

0.1

#### الفصل التاسع عشر

#### هزيمة النمسا واقتراب الحرب مع فرنسا

مولتكه والجيش البروسى ، هزيمة النمساويين فى سادوا ( ٢٠ يوليو ١٨٦٦) ، هزيمة الايطاليين فى كستوزا ( ٢٠ يوليو ) معاهدة براغ (٢٣ أغسطس ١٨٦٦) ، مطالب نابليون الثالث فى الراين وبلجيكا ولوكسمبرج ، اتحاد دول ألمانيا الشمالية ، فرنسيس جوزيف والمجر ، التسوية (١٨٦٧) ، أسبانيا تحت حكم الملكتين ، ترشميح الأمير المهوهنزلرى للتاج الأسبانى ، السياسة الفرنسية وبسمارك وبرقية ايمز .

#### الفصل العشرون

#### الحرب الفرنسية والألمانية وآثارها

070

مولتكه ، نكبات الفرنسيين ( أغسطس ١٨٧٠) ، سيدان ( ول سبتمبر ) ، انهيار الامبراطورية ، حصار باريس ( وسبتمبر ١٨٧٠ مناير ١٨٧١) ، سقوط باريس والهدنة ( ٢٨ يناير ١٨٧١) : روسيا والنصوص الخاصة بالبحر الأسود ، اعلان قيام الامبراط ورية الألمانية ( ١٨ يناير ١٨٧١) ، الدستور الألماني الجديد ( ١٨٧٣) ، الجمعية الفرنسية بفرساى ، معاهدة فرنكفورت ( ١٠ مايو ١٨٧١) .

010

#### الفصل الحادي والعشرون

#### قبيام الجمهورية الفرنسبية الثالثة

الكوميون ، ثبير ، هزيمة أنصار الكوميون ، دفع التعويضات الألمانيا ، الملكيون يسقطون تبير ، الدستور الفرنسي الجديد ، جريفي يخلف مكماهون ، مغامرة الجنرال بولانجييه .

## الخبرايعط

| التسفيحة    | الخريطة                                     |
|-------------|---------------------------------------------|
| ለላ ለለ       | ١ ــ مقاومة أوروبا للثورة الفرنسية ونابليون |
| 199 - 198   | ۲ ــ أوروبا في عام ۱۸۱۰                     |
| 777 - 777   | ٣ ــ أوروبا في عام ١٨١٥                     |
| 797 - 797   | ٤ _ أورويا ( ١٨١٥ - ١٩١٢ )                  |
| 799         | ه ــ الاتحاد الآلماني ( ١٨١٥ - ١٢٨١ )       |
| 471 - 47;   | . ۲ ـ اوروپا عام ۱۸۷۱                       |
| ,700        | ٧ ــ التوزيع العنصرى فى النمسا والمجر       |
| <b>ፕ</b> ለፕ | ٨ ــ توحيد ايطاليا                          |
| ٥٠٣         | ١ _ تشكيل المانيا الحديثة ( ١٨١٥ ـ ١٨٧١ /   |
| 010 - 011   | ۱۰ ـ أوروبا عام ۱۹۲۷                        |

#### كلة نصاير للطبعة السادسة

بقلم

#### مراجعة النص الانجليرى

ان هذه الطبعة تمثل محاولة فيها شيء من الجدة. فلقد أضفنا الى الكتاب حتى وصلنا به الى يونيو ١٩٥٠ جريا على سنة المؤلفين الأصليين اللذين حاولا دائما المضى بالكتاب قدر المستطاع حتى يلحق بالأحدات الجارية وقت ظهور طبعاته الجديدة . ولقد أتاحت المادة الجديدة التى ترتبتا على هذا العمل الفرصة لا لتعزيز الاضافات التى أدخلت على على الطبعة السابقة فحسب بل أيضا لاعادة النظر الى حد بعيد جدا في الجزء الأخير من الكتاب . فان مرور الزمن وظهور وقائع جرب في الجزء الأخير من الكتاب . فان مرور الزمن وظهور وقائع جرب الدى يتناول الفتزة التالية لعام ١٩٨٩ تنقيحا كبيرا . على أننا قد حرصنا في الوقت نفسه على الاحتفاظ ما أمكن بصياغة الكتاب الأولى صيانة لطابع الكتاب الأصلى .

لقد وافت المنية المؤرخين العظيمين اللذين قاما بتأليف هذا الكتاب بعد ظهور طبعته الخامسة في ١٩٣٩. فقد توفى الأستاذ تمبرلى في يوليو ١٩٣٩ أى قبلأن تؤدى الأحداث التي كانت محل اهتمامه البالغ، الى كارثة تلك السنة بأسابيع معدودة . أما الأستاذ جرانت الذي كان يكبره بسنوات فقد عاش حتى مايو ١٩٤٨ فشاهد بالتالى انقضاء سنوات الحرب والمراحل الأولى للعصر الجديد الذي تلاها . وبذلك

تيسر لى ، وقد كنت على صلة وثيقة بكلا المؤلفين الأصليين فى ميدان. العمل التاريخى ، أن أبحث مع الأستاذ جرانت ما أحدثته من تعديلات فى هذه الطبعة .

ان اجتماع هذين المؤلفين بخبرتهما الواسعة \_ على اختلافها \_ وتخصصهما المشترك في التاريخ الأوروبي ، قد أكسب الكتاب خاصتين يتميز بهما ، هما الفردية والأصالة الفكرية . ولقد كانا يرغبان في أن تظهر للكتاب طبعات متتالية تحتفظ بقسط على الأقل من هاتين الخاصتين مع مراعاة اختلاف زاوية النظر بحلول عصر جديد .

وقد نوه المؤلفان فى الكلمة التى صدرا بها الطبعة الخامسة بخبرة الإستاذ تمبرلى الشخصية فى هيئة أركان حرب الامبراطورية البريطانية البان الحرب العالمية الأولى ومفاوضات الصلح . وأشادا بمعاونة عدد من أصدقائهم الشخصيين وبعض هؤلاء غابوا عنا فلم يعد الرجوع اليهم مستطاعا . ووجها الشكر على الأخص الى الفيلدرمارشال لورد بير دوود Field-Marshal Lord Birdwood بير دوود لا المستر ( اللورد فيما بعد ) الذي يتناول حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ والى المستر ( اللورد فيما بعد ) ج . م . كينز ١٩١٤ – ١٩١٨ والى المستر ( اللورد فيما بعد ) بالتعويضات والقسم الاقتصادى من معاهدة فرساى . كما نوها بمشورة السير أرنولد ولسون فى كل المسائل المتصلة بما كان يعتبر بمشورة السير أرنولد ولسون فى كل المسائل المتصلة بما كان يعتبر مينذاك التاريخ الحديث للشرق ، وبتعقيب المستر ل . س . امرى بعد الحرب العالمية الأولى ، وبمشورة الماجور جنرال ا . س . تمبرلى بعد الحرب العالمية الأولى ، وبمشورة الماجور جنرال ا . س . تمبرلى عصية الأمم .

كما اعترف المؤلفان في تلك السكلمة بدينهما للمستر ريموند

بوستجات Raymond Postgate لتوليه كتابة جزء من الفصل الذى يناول الماركسية وروسيا . ومازال هذا الدين قائما لأننا قد انتفعنا الى حد بعيد من الفصل الذى ساهم فى تحريره . الا أنه كان من الضرورى اعادة النظر فى هذا الفصل وتوجيهه وجهة جديدة نوعا ما على ضوء الأحداث التى وقعت منذ اعداد الطبعة الخامسة .

وانى أود أن أزجى الشكر لا الى الذين قدموا العون للمؤلفين الأصلينوحدهم بلأيضا الى مسوينيفرد بامفورث Winifred Bamforth الحاصلة على درجة الماجستير فى الآداب ، لمعونتها العظيمة فى أعمال البحث التى تطلبها اصدار هذه المطبعة الجديدة . فلقد ساهمت بنصيب جوهرى فى اعداد الكتاب للمطبعة وفى المراجعة الشاملة للاشارات والاقتباسات .

ليليان . م . بنسون

يوليو ١٩٥٠

#### مقلهة الطبعة السادسة للفحة

ليس من المستطاع ضغط تاريخ القرن ونصف القرن الماضيين حتى حرب ١٩٣٩ وما بعدها ليحتويه مجلد واحد من ستمائة صفحة (١) . دليس بوسع هذا العدد المحدود من الصفحات أن يضم في أحسن الفروض أكثر من صورة تقريبية اجمالية أو بضعة الطباعات وخطوط عزيضة . الا أنه يمكن ، كما في الصور اليابانية ، احداث التأثير العام المطلوب باستخدام الخطوط الصحيحة. ولقد قدم المؤلفان الأصليان هذا الكتاب الى جمهور القراء على أنه تصوير للكيفية التي تنداخل بها \_ في حسبانهما \_ وتتشابك ، الخيوط الرئيسية للفترة التي يتناولها حتى تؤلف نسيجا منمقا كاملا. ان الخطة التي وضعاها للكتاب باقية كما هي دون تعديل جوهري وهي تسير وفقا للأسس التالية : يزيح الجزء الأول الستار عن انفجار عظيم هو انفجار الثورة الفرنسية مفصلا لنا كيفية امتداده الى سائر أنحاء أوروبا وما أبقاه نابليون وما نبذه من ثمار هذه الحركة الروحية والقومية الكبرى . ثم يأتني الجزء الثاني فيرسم لنا كيف راحت الدول العظمي الأربع في أوروبا تجاهد عيثا بعد اسقاط نابليون لاقامة نظام للحكومة العالمية وكيف أصبح فشل تلك المحاولة مؤكدا بسبب كانتج الذي كان يفضل قيام حكومات قومية قوية ويصف النظام الجديد بأنه خطير وسابق أأوانه ،

<sup>(</sup>۱) صدرت الطبعة السادسة في مجلد واحد يضم سبتة أجزاء الا أن هذه الترجمة للكتاب تصدر في مجلدين يشهمل أولهما ، وهو الذي نقدمه الآن لأول مرة الى القارىء العربي ، الأجزاء الثلاثة الأولى وينتهى بالفصل الحادى والعشرين وموضوعه أنشاء الجمهورية الفرنسية النالثة الأجزاء الثلاثة الأخرى فيشملها المجلد الثانى الذي يصدر قريبا باذن الله .

كما يرسم لنا ظهور الحكم الدستورى فى فرنسا وأسبانيا واستقلال. بلجيكا وصراع القومية الدفينة المكبوتة فى بولندة وايطاليا . ويبدأ الجزء الثالث بانتشار الثورة فى وسط أوروبا وغربها فى ١٨٤٨ ثم يسرد لنا قصة حرب القرم وما تمثله من خطأ مفجع وقصة الوحدة الايطالية وانتصارات بروسيا المذهلة فى الدبلوماسية وفى الحرب . ثم تنتهى. الفترة التى يتناولها ببعث فرنسا .

ويبدأ الجزء الرابع بالحرب الروسية التركية وانطلاق العواطف العنيفة في البلقان ابان السنوات ١٨٧٦ ـ ١٨٨٨ ، ثم يتناول الفصل الثالث والعشرون تطور الاستعمار ونمو الامبراطوريات فيما وراء البحار طوال القرن . وتلى ذلك قصة انشاء شبكتي الاحلاف الأوروبية الكبرى ، وكيف تجمعت الدول العظمى تدريجيا في معسكرين متخاصمين . ثم يبين لنا الفصل الخامس والعشرون كيف بدأت انجلترا نفسها تنخلى عن عزلتها فدخلت في حلف مع اليابان وفي اتفاقين مع فرنسا وروسيا . ويتناول الفصل التالي أوروبا عشية الحرب فيحكى لنا قصة كل من أزمات الجزيرة الخضراء والبوسنة وأغادير ، وأخيرا يبين لنا كيف زادت حروب البلقان الاحتكاك بين الاتفاق الثلاثي والحلف في غمار الحرب العمست دول أوروبا في النهاية وسط المشاكل المتزايدة في غمار الحرب .

وفى الفترة التي يتناولها الجزء الرابع ، وهى التي تمتد من ١٨٧٨ الى ١٩١٤ ، كما فى الفترة التي يتناولها الجزء الخامس ، عولجت الموضوعات علاجا أوفى بعض الشيء وأضيفت الاشارات الى بعض الوثائق التي يمكن الرجوع اليها . وقد رؤى أن المرغوب فيه فى مؤلف مثل هذا المؤلف الاشارة ما أمكن الى الكتاب الذي يكون أدنى الى متناول القارىء ، ولكن هذا لا يعنى أن المؤلفين لم يستعينا أدنى الى متناول القارىء ، ولكن هذا لا يعنى أن المؤلفين لم يستعينا

ى اعداده بالمصادر غير المنشورة كذلك.

ويتناول الجزء الخامس حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ ومعاهدات الصلح وظهور القوميات الجديدة . وقد خرج المؤلفان في الفصل التاسم والعشرين وعنوانه « الحرب » على القاعدة التي اتبعاها فقدما للقارىء خطة لمعركة حــريية ، هي معــركة المارن في ســنة ١٩١٤ ، مصحوبة بدراسة خاصة لهذه المعركة . اذ أنه رؤى أن أهمية تلك الأزمة تبرر هذا الاستثناء . فان دراسة خطط ألمانيا العسكرية التي فشلت في المارن ليست دراسة شيقة جدا من الوجهة العسكرية فحسب بل ان لها أيضا مضمونا سياسيا وأدبيا بالغا. ومن المفيد بنفس الدرجة استعراض وجهة نظر فالكنهاين في الموقف العسكري خلال عامي ١٩١٥ - ١٩١٦ وقراره أن يضرب أولا ضد روسيا ثم في فيردون ، ثم تتبع الوجهة التي وجه اليها الاستراتيجية الألمانية « هندنبرج » و « لودندورف » واستقصاء الأسباب التي حدت بهما الى الاقتناع بشن حـرب الغواصات بلا هوادة . ومن المهم كذُلك تقدير السبب في فشل استراتيجية لودندورف ونجاح استراتيجية هايج وفوش في ١٩١٨ . فاذا انتقلنا الى الفصل الثلاثين رأينا أن الاستراتيجية قد أصبحت استراتيجية السلم لا الحرب. والواقع أن دراسة طباع ولسن ولويد جورج وكليمنصو المتباينة ليست أمراً شيقا في حد ذاته فحسب بل هي أيضا المفتاح الحقيقى لمغاليق معاهدة فرسماى . فهذه الدراسة تساعدنا كثيرا على تفسير أهمية ميثاق عصبة الأمم ، ونشأة نظام الانتداب ، وصرامة الشروط المفروضة على ألمانيا.

أما الفصل الحادى والثلاثون فيعالج تكون الأمم فىأوروبا الحديثة. ان موضوعه الأمم لا الرجال ، ان نشأة هذه الأمم وطباعها تميط اللثام عن التطورات الغريبة فى شخصيتها القومية . وقد وجهت العناية فيه كذلك الى المشاكل التى أثارتها الإقليات العنصرية والدينية المتفرقة فى

أنحاء الكثير من الدول الجديدة. كما يعرض نفس الفصل للحرب الأهلية الروسية. وينتقل الفصل الثانى والثلاثون بنا الى الشرق غيحاول أن يبين لنا كيف أثرت انتفاضة أوروبا فى آسيا ، انه يحكى لنا كيف أصبح الأتراك شعبا جديدا وكيف بقى للأرمن وجود بعد الكوارث المروعة التى أنزلها بهم الأتراك ، وكيف شق العرب طريقهم من مكة الى دمشق وكيف بدأت بلاد الفرس والصين واليابان ترسم مصائرها الغربية .

أما الجزء السادس فقد روجع مراجعة كبيرة وأطيل ليتناول سيرة دول أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى وسنوات مابين الحربين ثم انحرب العالمية الثانية وأعقابها .

وفى الفصل الثالث والثلاثين نجد بعض التكرار الضرورى للأحداث السالفة الذكر بقصد معالجة الحركات العامة لتلك الفترة . وقداختص الفصل بعنايته بعدد قليل من بين الحركات العديدة التي كان يمكن تتبعها فتضمن دراسة لتطور الماركسية لأن هذه الدراسة تلقى ضوءا يساعدنا على اقتفاء تطور الاتحاد السوفيتي منذ الثورة حتى اندلاع الحرب في على اقتفاء تطور الاتحاد السوفيتي منذ الثورة حتى اندلاع الحرب في والمانيا وللى تلك الدراسة وصف لطبيعة النظم الدكتاتورية في ايطاليا والمانيا وللأحداث التي أدت الى نموها . كما يعالج الفصل نفسه والمانية في فرنسا وبريطانيا ويعرض المفتقار فرنسا الى الاستقرار السياسي ، ذلك الافتقار الذي يعد من العوامل المؤدية الى انهيارها في ١٩٤٠ .

ويبدأ الفصل الرابع والثلاثون بالمشاكل التي واجهت عصبة الأمم مسجلا المحاولات المتتالية التي بذلت لعلاج هذه المشاكل. وبعد فترة العشرينيات الحافلة بالاستبشار والأمل ، يأتي الاستعداد للحرب في الثلاثينيات والتخلي عن مشروعات نزع السلاح وعن المثل العليا لعصبة الأمهم . فالأزمات الدولية تتعاقب واحدة بعد أخرى حتى تجد أوروبا نفسها قد اشتبكت فى الحرب الكبرى الثانية فى القرن العشرين ، وهى التى يتناولها الفصل الخامس والثلاثون .

ثم يعالج الفصل السادس والثلاثون أعقاب الحرب ويعرض لما تم من تسويات سياسية فى أوروبا منذ ١٩٤٥ وللمبادىء الكامنة وراء معاملة الحلفاء للدول التى كانت معادية . أما البحث الخاص بالحركات الهادفة الى تحقيق التعاون والوحدة على الصعيد الأوروبي والدولي، وهو الذي كان يشكل فى الطبعات السابقة جزءا من الفصل الرابع والثلاثين ، فقد أفردت له الخاتمة بعد أن روجع مراجعة كبيرة وأضيف اليه بحيث يشمل هيئة الأمم المتحدة .

كما أضيفت الى الكتاب خرائط جديدة تمثل شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط عند اندلاع الحرب في ١٩٣٩، والمدى الذي بلغته الفتوحات الألمانية حتى يناير ١٩٤٢، وأوروبا بعد انتهاء الحرب في ١٩٤٥، وتقسيم ألمانيا الى مناطق في ١٩٤٥.

وقد وجهت عناية خاصة للتأكد من صحة التفاصيل ومراجعة التواريخ والبيانات ، غير أنه لا مفر مع ذلك من تسرب بعض الأخطاء .

أَنْجُنُ نَرُ اللَّولَ الشُوِّرة الفَهِنَّ يَّة وَمَا بُ لِيونَ

## الفضل للأول أورؤسينا الحسديثة

ان كلمة أوروبا ليست مجرد اصطلاح جغرافى ، فهي لا تدل على رنعة محددة من سـطح الأرض فحسب وانما تشير كذلك الى لون معين من الحضارة . ففي مفاهيم الدول الأوروبية المتعلقة بالحياة الاجتماعية والحكم والدين والفن والعلم ، تشابه معين يكمن وراء كل ما بينها من فروق ـ تشابه قد يصعب تعريفه ولكنه يبدو مؤكدا لأشك فيه اذا ماقورنت هذه المفاهيم بأفكار الحضارات القديمة في آسيا أو بالأحوال في أفريقيا أو العالم الجديد . وهــذا الأساس من الأفكار والسنن المشتركة ليس نتيجة لوحدة الجنس ، فإن أجناس أوروبا عديدة وبعضها يعيد كل البعد عن البعض الآخر ، وانما هو تتيجة للتطور التاريخي للبلاد الأوربية. فجميعها قد ورث علم الاغريق وفنهم وفلسفتهم وان تفاوتت الدرجة . وجانب كبير منهــاً اندمج في الامبراطورية الرومانية . وقد كان لقوانين روما ولغتها ونظمها أثر عظيم حتى في البلاد التي ظلت خارج الامبراطورية . الا أن العصور الوسطى هي التي شاهدت أعظم التقدم نحو ما يمكن أن يسمى بالوحدة الأوروبية . اذ تابعت الكنيسة المسيحية ـ سواء في صورتها الشرقية أم الغربية \_ مهمة روما وان يكن ذلك على صعيد مختلف تماما . وأصبحت الآراء المسيحية في العقيدة والأخلاق والعبادة تلقى قبولا عاما في جميع أنحاء أوروبا . وقد ظلت هناك حقا اختلافات كبيرة بين الشرق والغرب وبين الأمة والأخرى ، ولكن دعائم التفاهم الشترك قد أرسيت ولم تقو الثورات المقبلة على القضاء عليه قضاء تأما .

غير أن وجود هذا الأساس المشترك من الثقافة فى أوربا لهيساعد ف شيء على اقرار السلام بين دولها وأجناسها المختلفة ، فان تاريخ أرربا انما هو سحل لحروب متصلة منذ القرن الشاني الميلادي فصاعدا. حقا ان تعاليم الكنيسة الرئيسية كانت تعترف بوحدة الانسانية وتشيد بفضائل السالام ولكن النظم المدنية التي تشجع هذه الأفكار تشجيعا فعالا لم توجد ولم تكن هناك هيئة تستطيع أن تفرض تطبيقا . ومع ذلك فيجدر بنا أن نذكر هنا أيضا أن أقوى الجهود التي بذلت لتحقيق وحدة أوربا ، كجزء من الوحدة الانسانية الكبرى ، قد بذلت فىأثناء العصورالوسطى ، فالامبراطورية الرومانية للقدسة \_ التي لاقت مالاقت من سوء الفهم والنقد الجائر \_ انسا كانت تأكيدا للفكرة القائلة بوجوب اجتماع أوربا فى تنظيم سياسى واحد وخضوعها لسلطة عليا تسمو على الدول المختلفة وتستطيع أن تفصل بينها ، ولكن هذه الامبراطورية أخفقت اخفاقا مزريا في سعيها لبلوغ هذا المثل الاعلى ولكن مجرد احتفاظها به حيا كان شيئايستحق الذكر في حد ذاته . كما أن تنظيم الكنيسة كان حتما دولي الهدف والطابع ، وكانت لنظم الاقطاع والفروسية والمنظمات النقابية والجامعات صفة دولية الى درجة لا مثيل لها في العالم الحديث قبل القرن التاسع عشر .

وقد اقترن زوال دنيا العصور الوسطى - كعلة ومعلول معا بنمو الشعور القومى وتأكيد فكرة استقلال كل دولة. وهذا أوضح بين الامم التى سبق أن فصمت رباطها بروما ولكن الظاهرة شائعة فى الواقع بالنسبة للجميع، فإن استقلال أسبانيا وفرنسا عن السيطرة البابوية لم يكن يقل تقريبا عن استقلال انجلترا وألمانيا. كانت الأفكار الدولية التى سادت العصور الوسطى قد أخذت تتلاشى من مدة فاختفت الآن من العالم تماما حتى كمجرد الهام نظرى. فنحن لانكاد

نعثر ـ من نهاية القرن الخامس عشر الى نهاية القرن الثامن عشر ـ حتى على مجرد صدى لتلك الآراء التى كانت فيما مضى شائعة ـ أيا كانت غرابة الصورة التى اتخذتها ـ والقائلة بأن الأمم المسيحية تؤلف كلا واحدا وبأنها يجب أن تصطنع من النظم ما يؤكد هذه الوحدة ويصونها 4 أللهم الا عند مفكرين فرادى من أمثال السير توماس مور ورابليه وسولى ولينيتز وكنت وروسو .

كانت الدول الأوربية على ذلك يواجه بعضها بعضا مواجهة الخصوم المدججين بالسلاح الذين لا يأمن الواحد منهم للآخر فهى لا تعترف بأية قاعدة للسلوك سوى مصلحتها الخاصة ، والمحالفات التى تدخلها وقتية تدفعها اليها عوامل الخوف أو الرغبة في الكسب. وقد أطلق على هذه العلاقات الوقتية غير المستقرة بين دول أوربا السم التوازن الدولي Balance of Power

وقد مجد البعض هدا « التوازن » باعتباره كفيلا بضمان السلم الأوربي وحماية العالم من الاستبداد ، واستنكره البعض الآخر ووصفوه بأنه السبب في حروب أوربا . والحق أنه لم يكن هذا ولا ذاك ، وانما هو مجرد تسمية مناسبة للطريقة التي تتصرف بها الدول حيال بعضها البعض عندما يخلو الجو من نفوذ يحملها على الاتفاق أو قوة تكرهها عليه اكراها ، أو بلاط معين تكون هذه الدول جميعها على استعداد للاعتراف بسلطانه . وتطبيق هذا النظام وان لم يكن في الحقيقة نظاما بين الدويلات اليونانية في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . وهذا النظام نفسه هو السر في الأحوال السياسية الدائبة التقلب بايطاليا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، حتى اذا جاء القرن السادس عشر وجدناه ينتقل من ايطاليا الى مجال أرحب ، هو أوربا التي نظمت عشر وجدناه ينتقل من ايطاليا الى مجال أرحب ، هو أوربا التي نظمت

على أساس الدول ذات السيادة (١) وان كنا نستطيع أن نشاهد عمل نفس القوة \_ قوة التوازن الدولى \_ فى كثير من الأحيان أثناء العصور الوسطى نفسها ، فان أبرز سمات النظام الأوربى القائم على الدول ذات السيادة تحت تأثير فكرة التوازن الدولى ، هو تحالف النول الأضعف \_ من وقت لآخر \_ ضد أية دولة تعقد لنفسها لواء انزعامة فى أوربا أو تطلب هذه الزعامة . وعلى هيذا نرى فى القرن السادس عشر مجموعة من الدول على رأسها انجلترا وفرنسا تناهض قوة أسبانيا . وكما شهد القرن السابع عشر نهوض فرنسا الى مكان الصدارة فى أوربا نراه قد شهد أيضا اتحاد أعدائها ضدها ، الى أن شاهدت السنوات الأولى من القرن الثامن عشر اندحارها . وهناك أوجه من الشبه بين المثلين اللذين قدمناهما وبين الاتحاد بين القوى انتى تمكنت فى القرن الثامن عشر من كسر شوكة السيادة البحرية نبريطانيا \_ الى حين \_ وأدت الى استقلال الولايات المتحدة .

وتكاد السنوات الأخيرة من القرن الشامن عشر تخلو من أى أثر للأعمال أو الأمانى الدولية . ولكن عصر الجهود الدولية يبدأ من جديد بمجيء الثورة الفرنسية (ولهذه الملاحظة أهميتها) ويستمر فى أشكال مختلفة م بالرغم من الحروب التي يمتليء بها سجل القرن الناسع عشر حتى ينتهى الى تلك المحاولة الجريئة التي تتمثل فى عصبة الأمم .

ونحن أذ نسرد قصة بلاد أوربا المختلفة في هذا الكتاب سنحاول تجنب أن يصرفنا الجزء عن متابعة الكل ، وسنعمل على أن نولى عناية خاصة لدراسة القوى التي أدت من وقت لآخر الى اقرار السلم أو اشعال الحرب.

State System of Europe (1)

ويجدر ينا أن نبدا أولا باستعراض أحوال الدول الأفريقية في أواخر القرن الثامن عشر ، ولن تكون بنا حاجة الى الافاضة في الحديث عن بريطانيا بالذات ، فيكفى أن نذكر أنها كانت لا تزال تعلى من أعظم الدول بالرغم من المهانة التى حاقت بها نتيجة لفقدان مستعمراتها الأمريكية . فقد استعادت بحريتها قواها بعد خسوفها الوقتى ، كما أن الشورة الصناعية التى بدلت حياتها قد جلبت لها ثراء عظيما ، همكنتها من تحمل عبء صراعها الطويل مع فرنسا ونابليون . وكانت حكومتها رغم ما أطلق عليها من أسماء حكومة أوليجركية محدودة ، غير أنها كانت تحكم بالاشتراك مع برلمان كانت قوته تتزايد باطراد منذ نهاية العصور الوسطى . كما أنها أتاحت لصحافتها حرية أوسع منذ نهاية العصور الوسطى . كما أنها أتاحت لصحافتها حرية أوسع أوثق بقطاعات هامة كبيرة من الأمة من أية حكومة أخرى في القارة أوتق بقطاعات هامة كبيرة من الأمة من أية حكومة أخرى في القارة الموربية ، والتأييد المنتير الذي كانت تتمتع به هو الذي يفسر حكومات القارة تقريبا .

أما فرنسا فكانت قد فقدت مكانتها العسكرية عندما ألحق بهبا تحالف بريطانيا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حرب السئوات السبع . وكان الملك لويس الخامس عشر الذى توفى عام ١٧٧٤ نموذجا كاملا لانحطاط الملكية . فقد كانت الملكية الفرنسية مدينة بقوتها لزعامتها الايجابية للأمة فى الحروب ، ولكنه كان غارقا فى مباذله عاطلا عن أية حمية عسكرية أو حماسة دافقة ، فحاقت بالأمة فى عهده هزائم كبرى لم تقو على علاجها من بعده ، وقد خلفه حفيده لويس السادس عشر عام ١٧٧٤ ، وخالف التوفيق رايات البلاد من جديد فى حرب الاستقلال الأمريكي ، ولكن خزينة فرنسا كانت خاوية الى حد مزعج ، وقد فت الماعارضة الارستقراطية فى عضد نظامها الملكى وكذلك فعلت الطبقة

الوسطى المتزايدة القوة والسخط ، والآمال والعواطف الجديدة التي تشرتها كيتابات كبار كتساب العصر في شتى أنحاء البلاد . واذ هبت عاصفة الثورة أول ماهبت بفرنسا أصبح من المألوف أن ينظر الناس الرر دستورها وحياتها الاجتماعية على أنهما مثل فريد في نوعه تماما للجور والعجز والأدواء الاجتماعية . بيد أن الكثير جدا مساكان بفرنسا حينذاك لم يكن الا نموذجا للأحوال السائدة في شتى أرجاء أوربا . فهاهى ذي ملكية قامت بأعمال عظيمة من أجل تأمين سلامة فرنسا ورخائها . ملكية أطاحت بشنتي منافسيها على السلطة من الأرستقراطية الاقطاعية الى رجال القضاء والهيئات النيابية المركزية والاقليمية والبلدية جميعا ، وراحت تحكم بمقتضى « الحق الالهى » وحده ودون أن تعترف بأية تبعيــة لمجموع الأمة أو مشــاركة له ، وتمسك بزمام الأمور وحدها عناطريق موظفيها الرسميين وبيروقر اطيتها الخاصة. انها أوسع ملكيات أوربا ثراء وأكثرها فخامة وأقواها نهوذا ولكن حيويتها قد استنفدت وقواها قد تبددت الى حد بعيد . ويرجع ذلك جزئيا الى أخطاء لويس الرابع عشر وهزائسه ، والى مباذل اويس الخامس عشر وطيشه ، غير أن نظام الملكية الاستبدادية نفسه لم يعد منتجاوبا مع أراء العصر وحاجاته . فقد كان للمثال الذي قدمته حكومة بريطانيا \_ بنجاح \_ تأثيره الضخم طوال القرن ، وسرعان ماسيأتي الوقت الذي يصبح لزاما فيه على جميع الحكومات أن تشرك الشعب معها على نحو أو آخر ، وعندما حلت عشبية الثورة كان نظام الحكم القديم في فرنسا قد فقد جميع أنصاره تقريبا . اذ كان هناك تطلع يكاد أن يكون عاما الى شيء جديد. وقد مست الروح الجديدة كافة الطبقات في صور مختلفة بل ان الملك نفسه كان يعطف على الكثير من آراء العصر الانسانية . أما ماهية هذه الآراء الجديدة فهذا ما سنتناوله بالبحث بعد قليل. ومن الجلي أن انتصار

لماكية التام على كافة خصومها قد ساعد بذاته على اسقاطها وتحقيق الفوز الكامل للثورة . اذ أن سقوط الحكومة المركزية قد وضع حدا لكل مقاومة . فقد كان المدافعون عن النظام القديم ـ الذي يطلق عليه عادة اسم العهد البائد ـ معدودين ، ولم تكن لهم هيئات أو تنظيمات يستطيعون العمل بوساطتها ، فكأنما كانت تسيطر على فرنسا كلها قلعة واحدة ما ان سقطت حتى آذن ذلك بانتهاء كل مقاومة .

وللنظام الاجتماعي الذي كان قائما بفرنسا الكثير من الخصائص المشتركة مع العديد من دول أوربا ، وله كذلك بعض الخصائص التي تنفرد بها فرنسا وحدها . فالسكان كانوا ينقسمون ـ شأن معظم سكان البلاد الأوروبية ـ الى طبقتى المتازين وغير المتازين . الطبقة الأولى تتألف من رجال الدين والنبلاء وذوى الصلة بالبلاط ، وتعيش في عالمها الخاص الذي تغلق أبوابه دون سائر سكان فرنسا . حقا ان هذه الطبقة لم تكن تحكم فرنسا ، فقد وجهدت الملكية في النبلاء أخطر منافسيها فأبعدتهم عند انتصارها عن أهم المناصب الادارية . ولكن هؤلاء النبلاء كانوا يتمتعونهم ورجال الدين والبلاط بامتيازات اجتماعية هائلة . فقد كانوا معفين من ضرائب كثيرة يدفعها غير المتازين ، وكانت الرتب العليا في الجيش مقصورة عليهم ، ومنهم كان يتألف بلاط فرساى بكل ماعرف عنه من رونق وأبهة . وقد عفت آثار معظم هذه الأحوال في القرن العشرين ولكنها كانت توجد في ذلك الحين \_ مع بعض التعديلات \_ في جهات شتى من آوربا: في أسبانيا وايطاليا ومعظم الولايات الألمانية وبولندة وروسياً . فلم تكن أحوال الشعب الفرنسي الاجتماعية على هـــــــذا فريدة شاذة لا من حيث نوع المظالم ولا مداها . كان عبء الضرائب الأكبر يقع على كاهل سكان القرى والفلاحين ، فقد كان الفلاحون

والاكا الاراضيهم الى حد كبير جدا ، فلئن كانت الثورة قد زادت من ملكية فلاحي فرنسا للأراضي فانها لم تكن بحال من الأحوال المصدر الأول الذي نشأت عنه هذه الملكية . وهذه الطبقة التي أصبحت منذ الثورة طبقة محافظة بل وأكثر طبقات فرنسا رضاء بحالها ، كانت قبل الثورة مفعمة بالمرارة والسخط . فالفلاحون كانوا يملكون أراضيهم حقا ولكن كواهلهم كانت تنوء بعبء الضرائب الفادح. وقد كان العبء قادحا الآن الطبقات المتازة كانت تأبي حمل نصيبها العادل من هذه الضرائب. وقد كان على الفيلاحين فضيلا عن ذلك أن يؤدوا كثيرا من الواجبات ذات الأصل الاقطاعي التي كانت تمثل في وقت من الأوقات العلاقة القائمة بينهم وبين سادتهم الاقطاعيين ، فأصبحت الآن بعد أن فقدت كل معناها الاجتماعي مجرد أعباء مثيرة للسخط. فالفلاحون وحدهم هم الذين كانوا يدفعون ضريبة عقارية على المساكن والأراضى هي ضريبة الـ taille ثم كان هناك احتكار الملح المعروف باسم gabelle أما من حيث الواجبات الاقطاعية فقد كانوا يدفعون حصة عينية من محصولاتهم فضلا عن الرسوم المفروضة على عصر أعنابهم وطحن غلالهم الى غير ذلك من الأعباء . كانوضعهم كملاك أحرار لأراض مثقلة بالضرائب والفروض التي لا معني لهـــا مثيرا للاستياء بوجه خاص ، وهو يفسر بسهولة الدور الذي لعبوه في مشاهد الثورة الأولى. ولكن علينا أن نعقب مرة أخرى على هذا كله بالقول بأن وضعهم لم يكين فريدا فى نوعه بالمرة فقد كانت له نظائر في معظم الدول الأوروبية . بل ان حالة الفلاحين في بعض هذه الدول والاسبيما بولندة كانت أسوأ بمراحل . وقد كانالسكان المدنالفرنسية شكاواهم الخاصة أيضا: فقد كانوا يجدون في نظام طوائف الحرف المتداعي الفاسد عائقا في سبيل تقدمهم . وكانوا اذ يشاهدون ماتحققه الطبقات التجارية في انجلتوا من تقدم سريع في طريق الرخاء يحسون بغيرة طبيعية ، فلما بدأت الثورة كان لهم النصيب الأكبر ف توجيهها واستخدامها .

كان الخصم العنيد لفرنسا قبل ١٧٨٨ هو البيت النمساوى أو بعبارة أدق مجموعة البلاد المتعددة الصفات والمنشأ التى كانت تخضع لحكم بيت الهابسبورج العظيم مع تفاوت كبير فى الطريقة التى تحكم بها ودرجة السلطة التى يمارسها عليها هذا البيت وكان الناس بتحدثون فى بعض الأحيان عن فرنسا والنمسا باعتبارهما قطبى التوازن الدولى ، فان حروبهما وخصوماتهما تملان جانبا ضخما من ناريخ أوروبا ابتداء من سنة ١٥٠٠ ، ولقد وجدت فرنسا فى النمسا الد خصومها منذ نشوب حروب الثورة حتى سقوط نابليون . ان هذه الأراضى النمساوية تؤلف قائمة طويلة منوعة وسكانها ينتمون الى قوميات ولغات وأديان عديدة . وقد جمعت هذه الأراضى بعضها الى بعض عوامل شتى من الأرث الى الزيجات الديبلوماسية والحرب بل والشراء . وفيما يلى بيان بتقسيماتها أو مجموعاتها الرئيسية :

- (١) نواة سلطة آل هابسبورج ويوجد فى الأراضى الألمانية المتاخمة نفينا والواقعة جنوب غربى هذه المدينة ، ولم يكن ثمة فارق هام من حيث اللغة أو الجنس بين هذه الأراضى وتلك التي يطلق عليها فى العادة اسم ألمانيا .
- (٢). بوهيميا ومورافيا الكائنتان شمال العاصمة ويسكنهما أساسا شعب تشيكى كان قد لعب دورا كبيرا فى تاريخ أوروبا ولكنه منذ نهاية حرب الثلاثين عاما فى القرن السابع عشر يبدو قانعا بالخضوع للهابسبورج الألمان .
- (٣) مملكة هتغاريا المجرية العظيمة الممتدة الى الشرق حيث يتخكم المجريون في أجناس عديدة من رؤمانيين وكروائيين وصربيين في وكانت

هــذه الأجناس المنقسمة على نفسها دينيا تعيش فى مجتمعذى طابع اقطاعى وتدين بالطاعة على مضض لملوك الهايسبورج.

- (٤) دوقية ميلان الغنية الآهلة بالسكان الى جنوب الألب حيث كان ملوك الهابسبورج يحكمون جمهرة من الايطاليين الغرباء عنهم جنسا وطباعا .
- (٥) تلك الأراضى الوطيئة المتطرفة فىغرب أوروبا التى نطلق عليها الآن اسم بلجيكا والتى خضعت للنمسا بحكم مصادفة المولد أولا ثم نتيجة للحرب . وسكانها \_ وبعضهم فلمنكيون والبعض الآخر فرنسيون جنسا ولغة \_ يختلفون اختلافا بينا عن سكان بقية الممتلكات النمساوية .

وكان حكم هذه الأراضى المتناثرة المتناينة مشكلة عويصة ، ومع أن القرن الثامن عشر لم يكد يعرف ذلك الشعور الحديث بأن الأمة والدولة يجب أن تكونا متطابقتين بقدر الامكان ، الا أن صعوبة حكم هذه العناصر المختلفة كانت قد تجلت بالفعل . فرغبالامبراطور جوزيف الثانى ( ١٧٩٥ – ١٧٩٠ ) – تمشيا مع اتجاه العصر – فى ادخال شكل من أشكال الحكونة المركزية الموحدة فى ممتلكاته . وحاول أن يجعل الألمانية لغة رسمية فى كل مكان ، وأن يضع حميع أجزاء ممتلكاته تحت حكم موظفيه المباشر ، وأن يدخل التسامح وكانت المحاولة طيبة المقصد ولكنها تحطمت تماما على صخرة العزة وكانت المحاولة طيبة المقصد ولكنها تحطمت تماما على صخرة العزة التي التي التي التي التي التي المنائل من الثورية مثلما بلغت بالنسبة لبلجيكا التي اعتزمها جوزيف الثاني من الثورية مثلما بلغت بالنسبة لبلجيكا حيث أزمع التخلص – علاوة على ماسبق – من القيود التي فرضتها غيرة بريط ابنيا وهولا التي نجم عنها القضاء على ازدهار ميناء أتتورب الملاحة فى نهر شيلد والتي نجم عنها القضاء على ازدهار ميناء أتتورب

العظيم ، ومع ذلك فان مشروعات جوزيف الثاني لم تلق من المقاومة العنيدة مثلما لقيت في بلجيكا . فقد هب هذا الشعب الذي تدين غالبيته بالولاء للكنيسة الكاثوليكية يحتج احتجاجا عنيف على مقترحات اغلاق الأديرة وانتزاع التعليم من سيطرة رجال الدين ، وانضم أنصار التحرر الى صفوف الثوار بدافع النفور من مشروعات الامبراطور الاستبدادية . وبلغ الأمر مبلغ الحرب الصريحة التي أخمدت ظاهريا عام ١٧٨٨ فلم تلبث أن شبت من جديد عام ١٧٨٩ ولم تخمد هذه المرة . وعندما مات جوزيف الثاني عام ١٧٩٠ كان المطلب الذي ينادي به البلجيكيون عن طريق مندوبيهم ببروكسل هو اقامة جمهورية فيدرالية . وقد خلف جوزيف ، ليوبولد الثاني الذي كان يقف بحرصه وتمسكه بالنسق القديم للأمور على النقيض من طباع سلفه المندفع الميال الى التجديد ، فانتهج السياسة النمساوية التقليدية في المحافظة على النظام عن طريق اثارة المصالح المتعارضة ضد بعضها البعض وأحرز في ذلك نجاحا كبيرا . ومع ذلك يجدر بنا أن نذكر ، عند انتقالنا في الفصل التالي الي الثورة الفرنسية العظمي ، أن هناك ثورة أخرى قد شبت قبلها في الأراضي البلجيكية المجاورة وأنها ــ رغم اختلافها الكبير عما حدث في فرنسا ــ كانت ثورة على أية حال أدت الى اضعاف سلطة النمسا وتشجيع الفرنسيين على الاعتقاد بأنهم سيجدون حلفاء لهم على حدودهم الشمالية .

لقد أطلقنا على جوزيف الثانى لقب الامبراطور. واستحقاقه لهذا اللقب يرجّع الى أنه كان يرأس الامبراطورية الرومانية المقدسة. الا أن هذا اللقب القديم البراق لم يكن فى الواقع يتعدى الولايات الألمانية. ولعل من الأهمية أن نسجل هنا أن جوزيف بوصفه امبراطورا كان يتحمل ، ومن بعده خلفاؤه ، قدرا من المسئولية عما عدث فى ألمانيا. ولكننا نستطيع على أية حال أن نسقط هذه

الامبراطورية من حسابنا عند تناولنا العلاقات الدولية فى القرن الثامن عشر رغم أن لقب امبراطورها كان يعتبر أسمى الألقاب فى أوربا ، ورغم أن سخرية فولتير الذائعة فى وصفه لها بأنها «ليست امبراطورية ولا رومانية ولا مقدسة » تنظوى على تجن على عظمتها السالفة ومثلها الأولى . ونحن اذ نسقطها الآن من حسابنا انما نفعل ذلك لأنها لم تكن تملك أية سلطة ، فلم يكن بوسعها أن تجند جنديا أو تجمع فلسا واحدا فى صسورة ضريبة الا بموافقة الدول الألمانية المختلفة ، والى هذه الدول ينتقل بنا البحث .

لقد وصفت ألمانيا فى القرن السابع عشر بأنها « فوضى شاءتها العناية الالهية » وكانت تشميمل في ذلك الزمان مايزيد على ٣٠٠ دولة . وهذه الفوضى وان رجعت جزئيا الى أخطاء الدول الألمانية نفسها الا أنها كانت كذلك من تدبير وصنع الساسة الفرنسيين المتعاقبين . وقد بلغت الفوضى ذروتها فى غرب ألمانيا . فلم تكن ثمة دولة قوية تسميطر على الراين أو تراقب مدخل ألمانيا من ناحيــة فرنسا . وقد وقعت الألزاس واللورين في يد الفرنسيين منذ أواخر القرن السابع عشر . فكنت لا تجد على الحدود الغربية الا أطلال ولايات كانت تبدو هامة في الماضي ولا سيما ورتمبرج وبادن. بيد أن أبرز مظاهر تلك الفوضى كانت تتجلى في الولايات المكنسية الواقعة على نهر الراين أو بالقرب منه حيث كان الأساقفة يحكمون حكما لايتسم بالجور أو القسوة وأنما يتسم بالافتقار التام الى الكفاية، ويصرفون الأمور على تحو لايهيىء فرصة كبيرة لمقاومة أي غاز . فاذًا اتجهنا الى الشرق وجدنا دولا أقوى وأحسن تنظيما مثل هانوفر عند مصب نهرى ويزر والب التي كانت متصلة ببريطانيا بالنظر الي أن « ناخبها » كان في الوقت نفسه ملكا على بريطانيا ، وكذلك سكسونيا على مجرى الألب الأعلى ، والى الجنوب عند أعالى

لدانوب بافاريا الشدديدة التمسك بكاثوليكيتها والتي تغدار من جارتها الشمالية بروسيا . أما بروسيا فقد مرت بمحنة قاسية في حروبها مع نابلبيون فبدا في وقت من الأوقات أنها قد تنهار . ولكن مصير ألمانيا يكاد يرتبط قبل ذلك بقرن كامل وبعد ذلك بأكثر من فرن بمصير بروسيا . ولم يكن لبروسيا أية مزايا جغرافية « فان الطبيعة لم تكن قد تنبأت بظهور بروسيا » . كَانْت نهايتها تقع عنــد المجرى الااوسط لنهرى الألب والأودر ، وعاصمة هذه النواة براين ، وكانت « مجــدبرج » و « فرنكفورت » على نهر الأودر المركزين الأمامين ذوى الأهمية الكبرى على نهرى الالب والاودر . ولما كأنت بروسيا محرومة من الحدود الطبيعية الصالحة للأغراض الدفاعية فقد تعين عليها أن تعتمد على القوة العسكرية للمحافظة على كيانها . وعلى هذا ظهرت فيها منذ القرن السابع عشر التقاليد العسكرية التي تتسم بالصرامة والكفاءة وهي التي تساعدنا على تفسير التقدم المطرد الذي حققته هذه الدولة . وقد كان لبروسيا حكام عظام قبل فردريك الأكبر ( ۱۷۲۰ ـ ۱۷۸۰ ) ولكنه هو الذي ارتفع ببـالاده ، من دولة من الدرجة الثانية الى دولة من الدرجة الاولى. فقد استخدم بنبوغ عظيم الجيش الممتاز الذي ورثه عن أبيه ، فحارب حربين طويلتين ضد حلف من الدول الأوروبية وقفت فيه النمسا موقف العهدو الدائم ، بينما حالفته فرنسا أولا ثم بريطانيا . لقد كسب بحد السيف وادى الأودر الأعلى الغنى بالخيرات الذي يسمى سميليزيا ، وبالدبلوماسية كسب في ١٧٧٢ الجزء الشمالي من بولندة وهو الذي يصل ما بين أراضي براندبرج الوسطى وبروسيا الشرقية ، كان هــــذا الضم الخطوة الأولى في عمليات تقسيم بولندة التي سنوجه اليها عنايتنا فيما بعد . وهكذا صار لبروسيا بعد ١٧٧٢ كتلة ضخمة متماسكة من الأراضي فىأوروبا الشرقية ولكن هذه الكتلة ظلت منعزلة عن أراضيها الواقعة على نهر الراين أو بالقرب منه (مارك وكليفيز ... الخ). وفى الفترة التي يتناولها هذا الكتاب سنشاهد كيف تم الالتجاء للسيف البروسي لتحقيق الاتصال بين الجزأين . وقد كرس فردريك الجانب الأخير من حياته للادارة السلمية النشطة فازداد رخاء البلاد ازديادا كبيرا وعلت مكانتها فوق مكانة أي بلد آخر في أوروبا بحيث أصبح الحكام من أمثال جوزيف الثاني والكتاب من أمثال فولتير يعتبرون بروسيا نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه الدولة . كان يبدو أن جيشها يملك سرا خفيا يكفل له النصر ٤ وقد حققت بروسيا هذه الانتصارات دون اشراك الشعب أو الاعتراف بالحاجة الي الحرية . وباستثناء نفر قليل من المراقيين أمثال ميرابو الذي سيكتسب شهرة كبيرة فيما بعد في قصة الثورة الفرنسية لم يكن ثمة من يرى أن عظمة بروسيا انما تعتمد على المواهب الشخصية لمليكلها أو يتنبأ بظهور المتاعب عند زوال بده القوية وانطفاء عقله الحمار .

كانت الدول العظمى الرئيسية فى أوروبا هى بريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا وقد تأثرت جميعها بنشوب الحرب مع فرنسا عام ١٧٩٢ تلك الحرب التى سنتجه اليها بأفكارنا بعد برهة . أما روسيا فتقل بعض الشيء فى أهميتها عن هذه الدول وان ازداد أثرها للباشر وغير المباشر بباشتداد الصراع . فان سكانها الكثيرين الذين كان يعوزهم التنظيم لم يكونوا داخلين فى نطاق الحضارة الأوروبية الا بصعوبة . فالهوة بين روسيا وأوروبا الغربية من حيث الطباع والآراء كانت دائما واسعة ومازالت كذلك . ولكن روسيا والطباع والآراء كانت دائما واسعة ومازالت كذلك . ولكن روسيا أو الأورثوذكسية فاستقرت تقاليدها وآراؤها فى أعماق الضمير أو الأورثوذكسية فالسنترت تقاليدها وآراؤها فى أعماق الضمير بعض الأحيان ، بطرس الأكبر ، فوسع حدودها حتى بعر البلطيق من بعض الأحيان ، بطرس الأكبر ، فوسع حدودها حتى بعر البلطيق من

باحية وحتى البحر الأسود \_ الى حين \_ من الناحية الأخرى فهيا لها بذلك أسباب الاتصال البحرى الذى يعد من وسائل نشر الحضارة لما فرض على أرستقراطيتها طرفا من المظاهر الخارجية لحياة أوربا الغربية بل وشيئا من لغتها وعلمها . انه ليتعذر على المرء فعلا أن يستبعد روسيا تماما من نطاق أوروبا فى وقت لعبت فيه دورا هاما متصلا فى العلاقات الدولية الأوروبية ، وفى تقدم أوربا الفنى والفلسفى . وقد واصلت القيصرة كاترين الثانية الألمانية المولد التى جلست على العسرش الروسى من ١٧٦٢ الى ١٧٩٦ ، الجهود التى بذلها بطرس الأكبر فى سبيل التوسع الاقليمي وصبغ البلاد بالصبغة بذلها بطرس الأكبر فى سبيل التوسع الاقليمي وصبغ البلاد بالصبغة

وثمة مسألة كانت تحظى بعنايتها الخاصة هى مسألة بولندة . كانت بولندة تحتل مساحة كبيرة على خريطة أوروبا فى مطلع القرن السادس عشر . وكانت قريبة الشبه بروسيا من حيث اللغة والجنس الا أننا للاحظ أن بولندة تقدم لنا \_ فى الوقت الذى كانت تمضى فيه روسيا تدما نحو الوحدة السياسية والتوسع الاقليمي \_ صورة للتدهور السياسي والعسكرى لا يكاد يوجد لها نظير فى تاريخ أوروبا كله .

وليس بوسعنا هنا أن نتصدى لتشخيص «مرض بولندة» وحسبنا أن نقول اننا اذا مانظرنا اليها قبيل نهاية القرن الشامن عشر وأينا دستورها يضفى الصنبغة. القانونية على الفوضى اذ يعطى لكل من النبلاء سلطة الاعتراض (الفيتو) على أى تشريع ، ووجدنا نظامها الاجتماعى يحتفظ من النظام الاقطاعى بأبشيع مساوئه دون مسراته أو مزاياه التي عرفت عنه في العصور الوسطى ويقضى بالأخص على سكانها الفلاحين بالعيش في حال من الرق أسوأ من كل ماكان مشاهدا في فرنسا ، ولمسنا في سواد الشعب تدهورا خلقيا كبيرا دون أن نعش لدى طبقات المجتمع العليا الاعلى النزر اليسير من الميول الذهنية

و لفكرية . ولم تكن لحدود بولندة تحصينات دفاعية طبيعية ولكن حكومتها لم تحذ حذو بروسيا التي عالجت هذا النقص بانشاء جيش قوى ، فكأنت النتيجة وقوع الاختيار عليها لتكون لقمة سائغة لجاراتها . وقد حدث أول تفسيم لبولندة عام ١٧٧٢ فكان نموذجا صادقا لدبلوماسية ذلك العصر . وقصته أن خطر نشوب الحرب بين النمسا وروسيا فى شبه جزيرة البلقانقد ظهر فى الأفقى ، فأسرع فردريك ملك بروسيا يتدخل في الأمر مقترحا اشباع شهية الدولتين بأراضي الدولة البولندية التي لم تقترف اثما أو جرما ، وأن يأخذ هو نفسه لبروسيا نصيبا متساويا مع الآخرين وفقا لما تمليه في مثل هذا الموقف فكرة التوازن الدولي. ولقد بقيت لبولندة حتى بعد اتمام هذا التقسيم أراض واسعة تجذب الأنظار . ولم تشبع شهية جاراتها بما التهمت فراحت تفكر في تقسيم جديد بل تقسيم نهائي أخير . فشرعت بولندة التي يدأ يساورها أخيرا الانزعاج الحقيقي تحاول جاهدة أن ترتب شـــ ونها الداخلية تحت حــكم آخر ماوكها ســــ تانيسلاس بونياتوفسكى . وعندما نشبت الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ كانت المسألة البولندية هم أهم المسائل في نظر بروسيا وروسيا والنمسا. فقد كانت هذه الدول حريصة على مغانمها تغار من بعضها البعض وأخشى ماتخشاه كل منها أن تفوقها الأخرى حيلة ومكرا. ولسوف نجد في التفاعل بين المشكللة البولندية والثورة الفرنسية مفتاحا يرشدنا الى الكثير مما قد يستغلق علينا من دبلوماسية السنوات التالية .

أما الدول الأوربية الصغرى فلا حاجة بنا الى أن نسهب فى الحديث عنها رغم أنها قد ساهمت بالكثير فى بناء حضارة أوربا ورغم أن تياز الثورة الفرنسية وحروب نابليون قد جرفها جميعا ودون استثناء . كانت أسبانيا قد تنحت فيما يبدو عن حركة التقدم الأوروبي

لتى لعبت فى وقت من الأوقات دورا كبيرا فيها ، ولكن شعبها لن يلبث أن يلعب مرة أخرى وقبل فوات زمن طويل دورا عظيما فى قصة أوربا . وقد كانت ملكيتها تعانى من الارهاق والعجر درجة تهوق كثيرا كل ماعرفته فرنسا . وكان بيتها المالك فرعا من أسرة البوربون التى تحكم فى فرنسا وكان مصير البلاد قد ارتبط مؤخرا ارتباطا وثيقا بمصير فرنسا . أما ايطاليا فكانت مقسمة الى عدد من الدويلات المستقلة اسميا هى جمهوريتا البندقية وجنوا ، ودوقيات ميلانو وبارما ومودينا وتوسيكانا ، والولايات البابوية الدينية ، ومملكة نابولى ، ولكن هذه الدول كانت خاضعة فى الواقع لنفوذ البيتالمالك النمسوى الذى كان يعد ميلانو ضمن أراضيه ويمارس نفوذا عظيما غير مباشر على بقية شبه الجزيرة الإيطالية . أما هولندة والدول والنساط ويخلو تاريخهم من الأحداث البارزة فى الفترة الأخيرة ، ولسوف نراهم يدفعون هم أيضا تدريجيا وبالرغم منهم الى حومة الصراع الأوربي .

وهكذا تمثل أمامنا دول أوروبا عشية الثورة الفرنسية دولا مستقلة متفرقة تسعى كل منها وراء مصلحتها الخاصة وحدها ولا يساورها أدنى شك فى أن ثمة طريقا أخرى تستطيع أن تسلكه فهى تعقد المحالفات الوقتية وفق ما تمليه مصلحتها المباشرة وفكرة التوازن الدولى ، وتنبذ فى حياتها العامة أية سيطرة للدين أو التزام نحو البشرية . الا أن أوربا عرفت فى الوقت ذاته تيارا فكريا قويا ومتزايد القوة ذا أون مغاير تماما . ولعل أبرز الظواهر الثورية فى ومتزايد القوة ذا أون مغاير تماما . ولعل أبرز الظواهر الثورية فى خيرة رجال الفكر وأقواهم نفوذا من الناحية الأخرى . ويجدر بنا أن نعمل على ايضاح الخصائص العامة لهذا الفكر بايجاز شديد .

كانت فرنسا تحتل المكانة الأولى فى عالم الفكر . والحركة الفكرية تعالج عادة كما لو كانت فرنسية صرفة ولكن الفرنسيين كانوا في الواقع مجرد قادة لحركة عامة بدأها منذ زمن رجال من أمثال بوك ولينتز ، فان هبيوم اوجيهون وراو برتسون في انجلترا ، وليسنج وكنت وجيتة وشيلر فى ألمانيا ، وبنجامين فرانكلين فى أمريكا انما هم جزء من نفس الحركة شأنهم في ذلك شأن فولتير ومونتسكيو وديدرو وروسو . فهل عسانًا نستطيع أن تحدد الخصائص العامة لهذه الحركة الواسعة الانتشار الى هـذا الحدد ? انها أولا وقبل كل شيء عالمية في نظرتها وهي بذلك تقف في جلاء على النقيض من الطابع الغالب على سياسة العصر . فنحن الا نجد الأدب ينحى في أي من البلاد التي ذكرناها منحي وطنيا أو قوميا ، لقد اشتبكت فرنسا مع انجلترا في حروب استغرقت معظم القرن الثامن عشر ولكين رغم هـــذا كان الاتصال الفكرى بين البلدين في ذلك الوقت أدوم وأتفع للجانبين منه فى أى وقت آخر ، ولقد حرك فردريك ملك بروسيا أوتار الوطنية فى النفس الألمانية فردد أدب ذلك العصر \_ ولا سيما أدب شيلر \_ بعض أصداء هذه الدعوة ولكان النظرة العامة لهؤلاء المؤلفين الألمان العظام الذين ذكرناهم تظل مع ذلك نظرة عريضة وانسانية قبل كل شيء. فان الخاصية العامة الثانية للفكن في ذلك العصر هي السانيته. وهذا الاتجاه الانساني لم يحدث أن اختفى تماما في أية فترة من فترات عصر المسيحية كله بل وقبل ذلك العصر ولكننا نراه في القرن الثامن عشر يحتل مكان الصدارة والأهمية . فالاهتمام الرئيسي الذي وجه الى الدين والى الحكومة والى التقاليد الاجتماعية هو افتقارها جميعا الى الانسانية ، ولهذا السبب قبل غيره كانت تدان . والخاصية الشالثة والأخيرة هي أن فكر ذلك العصر كان ينظر بعين النقد بل والعداء لدعاوي الكنائس والديانات القائمة . حقا أن بعض هؤلاء

الكتاب كانوا من ذوى الطبيعة الدينية ولكن أحدا منهم لا يندرج في عداد أنصار أية هيئة أو عقيدة كنسية معينة .

ويمكننا اختيار فولتير ومونتسكيه وروسو لنتحدث عنهم باعتبارهم أ لشر هذه المجموعة من الكتاب نفوذا وأصلقهم تمثيلا لها . كان فولتير بالذات أشهرهم وأكثرهم قراء . ان تفكيره لم يتسم بالعمق قط وهو لم يضف أى جديد هام الى أى جانب من جوانب الفكر الأوربي ولكنه كان صاحب الأثر الأكبر في ترويج أفكار كانت معسروفة في أوربا من قبل . وكانت أمضى سنسهامه موجهة الى آراء الكنيسة وأفعالها . وهو لم يكن من الوجهة السياسية نصيرا للتحرر أو الديموقراطية بل كان يعتبر ملكية فردريك الأكبر المستمدة المخلصة انخيرة شكل الحكومة الذي ينبغي أن يحتذى . وقد هاجم فى كتاباته وأعماله التعصب الديني في عصره قبل أي شيء آخر . كانت أيام محاكم التفتيش المهولة قد أصبحت حقا في خبر كان ولكن البروتستانت ظلوا يعانون فى فرنسا من مظالم قاسية تودى بهم أحيانا الى الموت نفسه . ويمكننا أن نصف فولتير بأنه كان \_ في احتجاجه على هذا كله وفي عدة نواح أخرى ـ متحدثا بلسان الضمير الانساني . ونحن نلمس طوال القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية آثار لوذعيته وسخرياته وأسلوبه الصافى ودعوته الانسانية .

وكان موتتسكيو باحثا متعمقا في المسائل الدستورية ومحافظا بطبعه . وكتابه « روح القوانين » انسا هو بحث عام في أشكال الحكومة . وقد صار هذا الكتاب المعين الذي يتزود منه بالأفكار أولئك الذين انصرفوا الى مهمة البناء السياسي لبلادهم وهي مهمة ستصبح شائعة في السنوات التالية . وقد تأثر به دستور الولايات المتحدة الأمريكية الى حد بعيد . على أن الكتاب نفسه متأثر الى حد بعيد . على أن الكتاب نفسه متأثر الى حد بعيد بدوره بالدستور الانجليزي ، الأمر الذي يعترف به عن

طيب خاطر مونتسكيو نفسه الذى كان معجبا بهذا الدستور الأخير أيما اعجاب شأن الكثيرين من الفرنسيين فى زمنه . فمونتسكيو يشيد بالحكومة المقيدة التى تخضع فى تصرفاتها لمجموعة من الضوابط والمراجع ويعجب فى النظام الانجليزى بوجه خاص بما أسماه « فصل انسلطات » أى استقلال فروع الدولة الثلاثة ـ التشريعية والتنفيذية والقضائية ـ عن يعضها البعض وان كنا نرى الآن بجلاء أنه قد أخطأ فى ظنه أن السلطتين التنفيذية والتشريعية فى انجلترا منفصلتان احداهما عن الاخرى .

أما روسو فهو بين كتاب عصره الذي أثار أشد المشاعر تباينا من حب وبغض ولم تتفق الآراء بشأنه حتى يومنا هـــذا ٪ ان مزاجــه أوجه احدى القوى الكبرى في التيار الرئيسي لعصره الا أنه يبدو من أوجه أخرى كما لو كان يلقى بنفسه عكس هذا التيار ويحاول أن يسبح ضده . وأساوبه المؤثر يفتقر الى الوضوح الذي تتسم به كتابات فولتير . وقد كان شديد الميل الى الدين بطبعه ولكته لم يكن كاثوليكيا ولا مسيحيا . كان يحس بشرور عصره وآلام الناس ولكنه لم يمنح رضاءه لأى من الحلول المقترحة . وكتاب «العقدالاجتماعي» الذي نشر عام ١٧٦٢ يلخص آراءه في الحكم ولكنه يفعل ذلك على نحو جعل الناس يختلفون على حقيقة مراده حتى يومنا هذا. وهــو يبدأ باحتجاج صارخ على طغيان عصره « ولد الانسان حرا فما باله مكبلاً بالأغلال في كل مكان » ، ثم يؤكد أن الدولة مدينة بوجودها للشعب وأنها تمت اليه وحده دون سواه وأن من حقه دائما ـوبالرغم من جميع المعاهدات أو الدساتير \_ أن يعدل أو يلغى أشكالها . ومع ذلك فهو لا يرى أن الديمقر اطية ممكنة الا في الدول الصغيرة الحجم ويؤمن بأن اللجـوء الى ديكتاتور قد يصبح لازما، ويختم بتأكيد

ضرورة الدين فى أى دولة داعيا الى فرض صورة مدنية بسيطة منه على الجميع ، بل ومعاقبة الخارجين عليه بالاعدام اذا اقتضى الامر . وقد امتد تأثير آراء روسو وعباراته الى أبعد من دائرة دارسى مؤلفاته بكثير . والثورة الفرنسية تحمل من أولها الى آخرها آثار تفكيره .

حقا انه مامن كتاب فرنسيين من كتاب ذلك العصر حظوا من الأجيال التالية بمثل هذا الاهتمام الذي ناله هؤلاء الثلاثة: فولتير وموتتسكيو وروسو ، ولكن ثمة جماعة أخرى كان لها تأثير عظيم بين معــاصريها وكانت لها صلة هامة بأعمال الثورة ، وقد عرفت هذه الجماعة باسم الاقتصاديين أو الطبيعيين Physiocrats ، وقد تأثر هؤلاء الى حد بعيد بكتابات الاقتصادي الانجليزي آدم سميث . وممثلو هذه الجماعة الرئيسيون في فرنسا هم ميرابو أبو السياسي الذي ذاع صيته فى الثورة ، وساى ، وقبل هؤلاء جميعا كويزناى المفكر الحقيقي في هذه الحركة الذي وصف بعضهم كتابه الغامض المعقد « الجدول الاقتصادى » •Tableau Economique بأنه الدواء الناجع لمتاعب فرنسا . وكتاب هذه الجماعة لم يحفلو كثيرًا بتأملات العصر النظرية المجردة ولم ينالوا استحسان فولتير ومنتسكيو. ويمكننا أن نستخلص من كتاباتهم الضخمة المبادىء التالية باعتبارها تعاليم أساسية : استخدام العمل في الأرض هو مصدر كل ثروة . العمال هم فى الحقيقة أكثر الطبقات انتاجا بل وربما كانوا الطبقة المنتجـة الوحيدة . تدخل الحكومة يجب أن يقل الى أدنى حد : الاصلاحان الاساسيان اللذان يلزم تنفيذهما فورا هما اطلاق الحرية الكأملة للتجارة وانشاء نظام عام للتعليم: جميع الضرائب يجب أن تلغى وتتركز في ضريبة واحدة هي ضريبة الأرض. فميرابو يرى أن هـــذه المبادىء كفيلة « باصلاح كل مافسد واعادة عصر سليمان » وقد بذل

تيرجو الذي كان تلميذا حصيفا من تلامذة هذه المدرسة جهودا ضخمة لتطبيق تعاليم كويزناى كمفتش فى الأقاليم (intendant) ثم كوزير للمالية ، وقد كان لهؤلاء الاقتصاديين أثر محسوس فى مجرى الثورة الفرنسية ولكن أهميتهم لا تقرب مطلقا من أهمية أتباع روسو وفولتير .

ولما حانت ساعة التغير العظيم بلورت الثورة أهدافها في الشعار الثلاثي : الحرية والمساواة والاخاء . ومن العسير أن نجد تعريفا دقيقا للكلمات الثلاث عامة والكلمتين الاوليين خاصة ، وقد اتسعت معانيها بالحرية بادىء الامر تأمين الفرد ازاء تصرفات الدولة ، وبالمساواة ، المساواة في الجقوق أمام القانون والغاء الامتيازات الخاصـــة . أما الاخاء فقد كان في نظرهم هو الاخاء بين الافراد خاصة وقد تمثل في عدة اجتماعات حماسية عقدت عشية ١٧٨٩ وتآخي فيها النبلاء والفلاحون. ذلك أن مفكرى العصر لم يعنوا كثيرا بالشئون الدولية ولا بالآخاء بين الدول ، ولكن ثمة مفكرين هما كنت وروسو لمسا خطورة المشكلة وتناولاها بالبحث . فقد كتب روسو في ١٧٥٦ رسالة عن « السلام الدائم » بناها على مؤلف قديم لسان بيير ولكنهضمنها آراءه ومشروعاته الخاصة . وفي هنذه الرسالة نراه يتطلع الى قيام تعاهد أوروبي يكفل الأمن من أهوال الحرب ويشيد ذلك السلام الذي يتحدث عنه بشعور نبيل. فهو يدعو الى قيام تحالف دائم لا رجعة فيه بين عواهل أوروبا ، وانشاء برلمان دائم يضم مفوضيهم ، والى ضمان الجميع لسلامة كل دولة من الاعتداء على حقوقها وأراضيها ، واعتبار أية دولة تقدم على مثل هذا الاعتداء خارجة على القانون في أوروبا ومن ثم تتولى سحقها قوإت أوروبا ، كما دعا الي عدم اكتفاء هذا البرلمان بالعمل على المحافظة على السلام بل عليه أن

يعمل كذلك من أجل الخير العام للجنس البشرى . وقد أعاد كنت فى عام ١٧٩٥ صياغة هذه المقترحات فلم يدخل عليها تعديلا جوهريا يذكر ، ولسوف تتبين كيف تعين على هذه الدعوة أن تنتظر مايربو على فرن ونصف قرن قبل أن تظهر أول محاولة لتحقيقها فى « عصبة الأمم » .

## الفضت الثاني الثورة الفرنسية قبل نشوب كحن العامة

اعتلى العرش في سنة ١٧٧٤ لويس السادس عشر آخر ملوك فرنسا الذين حكموا في ظل العهد القديم ، وأعدم بالمقصلة قبل انصرام عشرين عاما على ذلك التاريخ . وأن من الخطورة بمكان أن نسمح لهذه المأساة وكل ماترمز اليه بالتأثير على حكمنا على السنوات الخمس عشرة الاولى من عهد هذا الملك . فلقد يخيل الينا أن فرنسا كانت تستأثر في تلك الفترة باهتمام أوروبا ، وأن الجو كان منذرا بالعاصفة المقبلة . ولكن الواقع أن الشخصية التي كانت تتعلق بها أنظار أوربا فبل غيرها كانت شـــخصية فردريك البروسي ، فان حروبه كانت قد انتهت مخلفة له ولدولته صيتا ذائعا من حيث النظام والقـــدرة على احراز النصر . وكانت أطماع بروسيا العسكرية والاقليمية قد أشبعت في الفترة التي تتحدث عنها ، فقد خرجت بروسيا من تقسيم بولنده الذي نفذ في ١٧٧٢ دون اللجوء الى السلاح بمعانم أكبر مساخرجت به من صراعها الطويل الحاد في حرب السنوات السبع. ولما ظهرت في ١٧٧٨ مشكلة عويصة اصطدمت فيها مصالح النمسا بمصالح بروسيا ، هي مشكللة ولاية الحكم في بافاريا ، سوي النزاع بطريق المفاوضة . وهكذا أمكن لفردريك أن يكرس جهوده للنهوض بالتجارة والصناعة في بلاده وانشاء النظام الاداري البروسي ، وهو نظام أوتوقراطي يتسم بالاستقامة الصارمة ويتصف بأعظم قدر من الكفاية يمكن أن يتصف به نظام لا يعترف بضرورة الحرية . وقد صادفت آمال العصر الحديدة قبولا طيا في ألمانيا . كان فولتير مقيما منذ فترة ببلاط الملك فردریك ، وكان كتاب فرنسا يستثيرون فى جوثه وشيلار ومفكرى

ألمانيا الرغبة فى المحاكاة تارة ، والمعارضة تارة أخرى . أما الملك البروسى فقد مضى فى سبيله صارما هازئا فى أسلوبه وحديثه وان أضمر الكثير من العطف على الآراء الجديدة .

وفى فرنسا كان اعتــــلاء لويس الســـادس عشر للعرش يبدو بشيرا بعهد، أفضل . فجميع طبقات فرنسا تقريبا تنفست الصعداء لانتهاء حكم لويس الخامس عشر الذي لم يكفر عن خلاعة بلاطه بتحقيق أية انتصارات خارجية . ومع أنه كانت لفرنسا في الخارج مكانة هائلة بفضل كتابها ، الا أن البلاط والحكاومة لم يستفيدا من تلك المكانة لان الفكر الفرنسي كان مناوئا لنظام لويس الخامس عشر بقدر ماكان ميالا لحكم سلفه لويس الرابع عشر . وعلى هنذا قوبل مجيء الملك الجديد بالترحيب لانه كان يمثل تغييرا على أية حال ، بيد أنه كانت هناك أيضا أسباب كثيرة تؤهل لويس السادس عشر الأن يكون ملكا محبوباً . فقد كان هو نفسه متأثرًا بآمال العصر الانسانية ومستعدا لتعديل النظام السائد. وما فتيء يعلن في السنوات الأولى من حكمه والساعات الأخيرة من عمره أنه « أحب الشعب » ، ولا يرى التاريخ مبررا للطعن في صدق دعواه . كانت زوجته ماري انطوانيت أميرة نمساوية واينة لماريا تيريزا. وكانت امرأة ذكية طيبة القلب رائعية الحسن . وكان أصلها النمساوي وبالا عليها وعلى زوجها فقـــد جلب عليها كراهية البلاد عندما اشتبكت فرنسا من جديد في صراع مع النسسا (ف أثناء الثورة كان الأهالي يرمزون اليها باسم « المرأة النمساوية على سبيل الازدراء) ، وقد حال ذلك الأصل بينها وبين فهم فرنسا أو العطف \_ كزوجها \_ على الآراء الجديدة ، بينما جعلتها ارادتها الأقوى والأوضح بكثير من ارادته مستشارته النافذة الكلمة على خطورة آرائها ساعة الأزمة . ولكن هذه الاعتبارات تمت ألى فترة متأخرة عما نحن الآن بصدده . وحسبنا أن تقول هنا انه قد

دأت فى فرنسا باعتلاء لويس السادس عشر للعرش جهود متصلة صادقة بزعامة الملكية لتعديل طبيعة الحكومة وهدفها . وقد صادفت تلك الجهود بادىء الأمر تأييدا حماسيا من الطبقات الحاكمة والمثقفة .

وكان للاعتبارات الانسانية دخل كبير في هذه الجهود ، غير أن النظام القديم كان على أية حال في موقف لا يسمح لأحد بالدفاع عنه لسبب بسيط هو أنه كان عاجزا عن العيش بدون استدانة . وكانت التجارة والصناعة في غاية التخلف بالقياس الى الثقدم الملحوظ الذي أحرزته انجلترا . كانت أراضي فرنسا غنية منتجة ولكن نظام الامتيازات ــ الذي كان يعفى النبلاء ورجال الدين والمنتسبين الى اللاط من جانب كبير . وان لم يكن من كل الضرائب التي يجب أن يتحملوها ـ جعل من المستحيل على الحكومة أن تستخدم هذه الشروة لمجابهة تبعاتها . ومن الجائز أن « الثورة » ــ أو أن ثورة ما كانت ستدخل الى فرنسا من أى باب ولكن عجز الدولة المالي كانهو الباب الذي دخلت منه فعلا . ذلك أن الاجراءات التي اتخذت لمواجهة تكاليف حروب القرن الثامن عشر الكبرى كانت قد ألقت بالنظام المالي لفرنسا في حال من الفوضي ميئوس منها . كانت الحاجة الرئيسية المنال مالم تتغير نظم الحكم الفرنسية تغييرا كاملا .

وقد أعطى او بس السادس عشر أكبر مناصب وزارته الأولى الدر موزيباه » ولكن الاسم الذي سيحظى بالنصيب الأوفر من الاهتمام هو اسم « تيزجو » المراقب العام للمالية الذي كان من أتباع الاقتصاديين . وكان صيته قد ذاع من قبل بفضل شخصيته وكتاباته . وكان قد اكتسب خبرة قيمة كناظر القاطعة ليموزين . وقال بقى فى منصبه الوزارى نحو عشرين شهرا لاغير ولم يكن لجهوده أثر دائم المنصبه الوزارى نحو عشرين شهرا لاغير ولم يكن لجهوده أثر دائم المنصبة الوزارى نحو عشرين شهرا لاغير ولم يكن لجهوده أثر دائم المنصبة الوزارى نحو عشرين شهرا لاغير ولم يكن لجهوده أثر دائم المنصبة الوزارى المناسبة المناسبة

كبير ، ولكن الناس ظلوا يرجعون بأبصارهم الى تلك الفترة القصيرة باعتبارها الفترة التى كان لايزال فيها ثمة أمل فى أن تؤدى الاصلاحات المرسومة بحكمة والمنفذة بعزم وهمة الى تفادى وقوع كارثة «الثورة» . كان تيرجو راغبا فى ادخال الأمانة والكفاية الى دوائر الخدمة العامة لى درجة خطيرة وعلى ايجاد نظام عادل للضرائب ، وتوفير حسرية التجارة داخل وخارج حدود المملكة . ولم يكن يرى ضرورة لاشراك الشعب بدعوة أى مجلس للأمة وان كان بعض زملائه قد أشاروا العدالة والانسانية . ولسكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التى المسمت فيها تهديدا لمصالحها ، فتآمرت عليه عصبة من أفراد البلاط ساهمت فيها مارى انظوانيت بدور ، ولم يكن للويس من قوة الشخصية مايسمح له بمسائدة وزيره بعد أن فقد محبة البلاط الشخصية مايسمح له بمسائدة وزيره بعد أن فقد محبة البلاط فأعفاء من منصبه وعين ( نيكر ) مراقبا للمالية بدلاً منه .

كان نيكر مصرفيا بروتستانيا ، فأثار ثعيينه مراقب اللمالية بعض الصعوبات التى تم التغلب عليها بالرجوع الى حق الملك فى ممارسة اختصاصاته وقد سهل هو بدوره الأمر على الملك بتنازله عن المرتب المخصص للوظيفة . وقد ظل لفترة طويلة حتى ١٧٩٠ هـ محبوبا أكثر من أية شخصية أخرى من الشخصيات العامة بفرنسا . ومن أسباب ذلك نكرانه لذاته وأمانته ، وصلته القوية بعالم الفكر . والاعتقاد السائد بأنه يمثل الأماني العامة لعصره . وكان طويل الباع في الشئون المالية ولكنه لم يكن سياسيا عظيما . وقد قبل النظام المالي والادارى فى فرنسا على علاته آملا فى أن تسير شئون الحكم دون احداث تعديل جوهرى وذلك بالتوفير وعقد القروض التي يسرت له خبرته وسمعته المالية الحصول عليها بفائدة أقل من ذى قبل . ولم

تترك كل هذه الجهود أثرا دائما كبيرا في تاريخ فرنسا ، وهي تقـــع خارج نطاق هذا الكتاب . ذلك أن حادثا عظيما كان له تأثير قسوى عدى مجريات الأمور فى أوربا وقع فيما وراء الأطلنطى فى أثناء عهده . فقد أسفرت حالة التوتر التي كانت قائمة بين الحكومة البريطانية والمستعمرات الأمريكية عن نشوب تمرد صريح عام ١٧٧٥ . وكان العداء شديدا بين حكومتي فرنسا وبريطانيا خلال القرن الثامن عشر. وقد خسرت فرنسا في حروبها مع انجلترا معظم مستعمراتها في أميركا والهند . فكانت فرنسا بسبب ذكرى تلك الهزائم مهيأة لاتنهاز فرصة الانتقام التي سنحت الآن بجلاء . وقد ترددت الحكومة ياديء الأمر خوفًا من التكاليف ومن قوة غريمتها البحرية ، ولكن الأعمال الفردية عوضت الى حد ما عن توانى الحكومة . اذ قاد الافاييت الشجاع الرومانتيكي العامر القلب بالعطف النبيل على القضية الامريكية ، جماعة من المتطوعين . ولم ينس الأمريكيون قط تلك المغامرة الكريمة التي مافتئت ذكر اها تجذب الولايات المتحدة الى صف فرنسا . وسرعان ما أرغم الرأى العام الحكومة الفرنسية على مؤازرة مجهود لافاييت بمجهود الدولة . وللتطورات التالية أهميتها القصوى فى تاريخ العالم وأثرها الهام في الثورة الفرنسية . فقد ساهمت معونة فرنسا بصــورة حاسمة في فوز القضية الأمريكية . وانضمت أمم أوربية أخرى في الاعتراض على سيادة بريطانيا البحرية . وتحققت هزيمة الأسطول البريطاني على يد الفرنسيين بالقرب من الساحل الأمريكي وكان من تنائج تلك الهزيمة المباشرة سقوط يوركتاون ، وانشاء عالم جديد بمعنى الكلمة . وقد ترك الكثير مما حدث في هذا الصراع انطساعا عميقا في أذهان الفرنسيين . فقد تمكن جيش من المواطنين من انزال الهزيمة بجنود انجلترا « المرتزقة » وكان العمل يجرى لوضع دستور الولايات المتحدة وكانت الخطوة الأولى هي اصدار اعلان

الاستقلال الذي زدد آراء روسو ترديدا واضحا لا يكاد يخطئه أحد ومضى العمل فى وضع الدستور متأثرا بكتاب (روح القوانين) لمونتسكيو (أما دين الدستور الامريكي الاكبر للدستور الانجليزي فقد ترك بطبيعة الحال بعيدا عن الأضواء) فهاهي ذي الحرية التي طالما كتبت عنها فرنسا وحلمت بها وتكلمت تنهض أخيرا ظافرة رائعة فيما وراء الاطلنطي ، فيعزز ذلك الايمان، بأن أرض فرنسا يمكن أن تشهد حركات وانتصارات من نفس النوع .

على أن أثر الحرب الأمريكية الخطير المباشر انما كان على مالية فرنسا . فقد عجزت تدابير نيكر الاقتصادية الحريصة عن مواجهة نفقات الحرب ، فأصدر بيانه المعروف الذي شرح فيه الموقف المالي ف فرنسا . ولقد أثيرت الشبهات حول دقة ماجاء في هذا البيان والدوافع الكامنة وراء نشره ولكنه كان أشبه بنداء للرأى العام تخطى خدود الاوساط الادارية العادية التي كان الاهتمام بالمسائل المالية مقصورا عليها حتى ذلك الحين . وقرأ الناس البيان وناقشوه فرأت طغمة الملك أن لهذه الخطوة خطورتها مما أدى الى طرد نيكر من منصبه الملك أن لهذه الخطوة خطورتها مما أدى عندما أوشكت العاصفة أن السائل المالية متى عاد اليه مرة أخرى عندما أوشكت العاصفة أن

ولا تزال أمامنا ثمانية أعوام قبل مجيء الثورة وليس في حالة فرنسا مانع بعينه يحول دون تدارك الألمى واصلاح مالية الحكومة ، فثروة البلاد لم تستنفد بحال ، وقد سبق أن ذكرنا أن لا محل للاعتقاد بأن فرنسا كانت تنفرد ببؤس سكانها وفاقتهم عن سائر البلاد الأوربية . كانت الملكية كنظام لا تزال تلقى قبولا من الجميع تقريبا ، بل انها كانت تنمتع قعلا بحب جانب كبير من شعب فرنسا ، وقد أظهر فردريك كانت تنمتع قعلا بحب جانب كبير من شعب فرنسا ، وقد أظهر فردريك بكثير من ذلك الذي يتغرض له افريس السادس عشر ، ولكن لويس بكثير من ذلك الذي يتغرض له افريس السادس عشر ، ولكن لويس

السادس عشر كان نقيضا على التمام لفردريك الأكبر. فقد كان وديعا ورعا طيبا تعوزه تماما حيوية فردريك الخسارقة. وكان يعرقل سير دولاب الحكيم فى فرنسا تراث طويل من الاثرة والفساد، فما أشد حاجة شاغل العرش الفرنسى الى تلك الارادة الحديدية التى تستطيع وحدها أن تسيخر ذلك الدولاب من أجل غايات قومية! ان الاتهام الذى طالما وجه الى لويس السادس عشر بأنه قاوم الثورة بأكثر مما ينبغى فتسبب بذلك فى نهايته المفجعة ، انما يكاد يكون عكس للقيمة تماما، ذلك أن آفة لويس كانتضعف ارادته لاالنقص فى مرونته فقد سمح للثورة بأن تأتى مدفوعا الى ذلك بضعفه وعاطفته الانسانية الصادقة ، فلما أتت الثورة وجاء شكلها مغايرا تماما لما توقع تآمر عليها في خيانة وضعف . ومن ثم جاءه الخلع والسجن والاعدام على أعواد المقصلة .

تولى كالون وزارة المالية فيما بين ١٧٨٧ ـ ١٧٨٠ . وكان محبوبا في البلاط لا يحاول المساس بمباذله الباهظة التكاليف لايمانه أن البلاط الباهظ النفقات بيسر الاستدانة ، وكانت حياته قائمية على الاستدانة بفروائد متزليدة الارتفاع . وقد تبين حتى لكالون أن الملكية لن تستطيع حل مشكلتها المالية دون اطلاع جانب من الأمةعلى حقيقة الموقف ، فرجع الى تقاليد الملكية في القرنين السادس عشر والسابع عشر ودعا مجلسا من «الأعيان» ، وهؤلاء رجال كان يستدعيهم الملك وقتما شاء لابداء المشرورة في أي موضوع يعن له أن يطرحه عليهم ، وقتما شاء لا يشكلون مجلسا دستوريا وليست لهم أية صفة نيابية . وينتسبون الى الطبقات المميزة ، وكان المأمول أن يقترحوا فرض وينتسبون الى الطبقات المميزة ، وكان المأمول أن يقترحوا فرض دعوة مجلس طبقات الأمة باعتباره وحدد القادر على معالجة احتياجات فرنسا .

كان مجلس طبقات الأمة هيئة تمثل رجال الدين والنبلاء والعامة ف الدولة كلها ، مما يميزه عن مجالس المقاطعات التي تضم ممثلين لكل مقاطعة على حدة ، ولم يكن مجلس طبقات الأمة قد دعى للاجتماع منذ سنة ١٦١٤ ولذلك فانأحدا لم يكن يعلم شيئًا عن حقيقته أللهم الا المؤرخين هواة الآثار . والواقع أن هذا المجلس كثيرا ماتحدى سلطان الملكية ابان ضعفها الى أن أدى انتصارها على يد ريشيليو الى اختفائه من الوجود. وفي الوقت الذي تنحدث عنه كانت الحماسة كبيرة لفكرة اجراء انتخابات عامة وقيام التمثيل النيابي فكان من الطبيعي أن يتجه الفرنسيون بأذهانهم الى المؤسسة القومية الوحيدة في ماضيهم التى تجمع بين الشيئين . ومع ذلك فان مجلس طبقات الألمة لم يكان بالذي يصلح في شكله التقليدي لمواجهة الأزمة. فقد كانت طبقاته الثلاث : رجال الدين ، والنبلاء ، والعامة ، تجتمع في ثلاث قاعات متفرقة . وبذلك يكون للطبقات صاحبة الامتيازات غرفتان بينما لا يملك العامة الا غرفة واحدة . بل الأهم من ذلك أن هذا المجلس لم تكن له أية سلطة فليس له الا أن يقدم المطالب والمقترحات. اذ أن حكومة فرنسا لم تكن قد سلمت له في أي وقت من الأوقات بأي نصيب فى فرض الضرائب أو سن التشريعات. كان كل عضو يحمل معه من دائرته بیانا بالشکاوی (Cahiers des doléances) ، وکانت مهمة كل « طبقة » هي اعداد بيان عام برغباتها وتقديمه الي التاج بصورة منفصلة . فاذا تهم ذلك انفض المجلس ولم يعد له عمل آخر . فما أضخم الفارق بين هذا المجلس والبرلمان البريطاني المعاصر ولا نقول المؤتمر الوطني الواسع السلطات الذي سيقدر له بعد آونة قصيرة أن يوجه مصائر الثورة الفرنسية!

سقط كالون عام ١٧٨٧ فخلفه الكاردينال « دى بريين » الذي كان آخر اسم فى قائمة طويلة من الساسة الكرادلة الذين استخدمتهم

الملكية الفرنسية القديمة ، فنادى بسياسة كان يمكن أن تؤدى الى النجاح لو انتهجت من قبل ونفذت بهمة وعزيمة . فقد اقترح اللجوء الى السلطة الملكية لفرض الضرائب على الطبقات صاحبة الامتيازات . ولم يكن فى فرنسا فقيه دستورى يستطيع أن ينكر أن فرض الضرائب يدخل في حدود السائلة الملكية . ومع هذا فقد فشل مشروعه ، اذ كانت هناك هيئة من رجال القانون تحمل اسما غريبا هو برلمان باريس . وكانت مهمتها هي تسجيل المراسيم الملكية ، وهذه لا تصبيح نافذة الا بعد تسجيلها على هذا النحو . وقد رفض «البرلمان» تستجيل المراسيم الخاصة بالضرائب مطمئنا الى قوة التأييد العام له في موقفه ، فلجأ الملك الى كل الوسائل التي كانت لها قوتها في الماضي ولكن دون طائل ، اذ أن الرأى العام قد أصبح قوة سياسية حقيقية على نحو لم تشهده فرنسا من قبل ، فقد أثار فولتير ورفاقه في الشعب الفرنسي الشعور بقوته . ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قويا مثل هنرى النافاري أو لويس الحادي عشر أو لويس التاسع الأمكن للملكية أن تخرج من الأزمة وقد تبدلت وقويت في آن معا . ومع هذا فقد اتخذ لويس السادس عشر خطوة حكيمة في مواجهة الانفعال الشعبي والمعارضة الشعبية ، فطرد دى بريين واستدعى نيكر من جديد وأعلن عن اعتزامه دعوة مجلس طبقات الأمة الى الانعقاد ، وقد وجهت الدعوة بادىء الأمر الاجتماع المجلس في ١٧٨٨ ، ولسكن الاجتماع الفعلى لم يتم الا في مايو سنة ١٧٨٩ وذلك في فرساى على مسافة تقوب من اثنى عشر ميلا من باريس .

ان اقلاس البلاد قد اضطر الملك الى دعوة ممثلى شعبه لابداء الرأى ، وليس فى هذا الموقف بذاته ما يحتم وقوع كارثة أو يفتح بالضرورة صفحة جديدة فى تاريخ العالم ، فلقد أظهرت الجلترا كيف يمكن للملكية وممثلى الشعب أن يعملوا معا لصالح البلاد . فماذا يمنع فرنسا من بلوغ نفس الهدف ?

لم تشهد الثورة الفرنسية أوقاتا عصيبة كتلك الأسابيع الأولى لمجلس طبقات الأمة . لقد دارت مناقشات كثيرة حول تكوين المجلس واجراءاته ، وبتأثير نيكر حصل العامة على نحو ستمائة مقعد بينما تقرر أن يكنون لكل من رجال الدين والنبلاء ثلاثمائة نائب. ولكن بقيت مسألة عويصة من مسائل الاجراءات هي كيف يجلس الأعضاء الـ ١٢٠٠ ويتناقشون ويصوتون ؟ أيجلسون في قاعات ثلاث فيكون البت في المسائل بأغلبية القاعات أم يجلسون معا ويكون البت بأغلبية أصوات الأغضاء ? ان الطريقة الأولى كفيلة باعطاء أصحاب الامتيازات أغلبية قاعتين ضد قاعة واحدة ، بينما الطريقة الثانية تضمن الحصول على أغلبية ضخمة للاصلاح لان بعض النبلاء والكثيرين من رجال الدين كانوا يعطفون على العامة . ثم هناك مسألة أخرى : أيشكل هؤلاء كما في سالف الأزمان ، مجلسا لمجرد اسداء المشورة أم بشكلون جهازا حقيقيا من أجهزة الحكم ? واذا قدر لهم أن يحكموا أيصيحُون أداة في يد النبلاء أم الآمة بأسرها ? ولو أن الملك اتخف قرارا في الأمر لكان من الجائز أن يقبل قراره في البداية ، ولكنه لم يكن قد استقر على رأى عندما اجتمع المندوبون بفرساى .

لقد عقد النصر الكامل للعامة فما آن حل أول يوليو سنة ١٧٨٩ حتى كانوا قد حققوه . ويمكننا أن نسجل فى تلك الأسابيع السبعة ، المراحل الحاسمة التالية .

أولا رفض العامة التعاون مع الحكومة بأى شكل من الأشكال حتى تسلم لهم بمبدأ اجتماع الطبقات الثلاث فى قاعة واحدة و « التصويت بالرأس » . وأبوا حتى اتخاذ الخطوات الأولية اللازمة لاثبات صحة انتخابهم قبل أن ينضم اليهم مندوبو الطبقتين الأخريين . واستمرت هذه المقاومة السلبية حتى ١٠ يونيو . وقد عانى الملك ومستشاروه من القلق البالغ فى تلك الأسابيع ، فالبلاد كائت فى

المريقها الى هاوية سحيقة من الفوضى ، والضرائب لم تكن تدفع ، وقد كان بوسع الملك أن يفض المجلس بتهمة التمرد والعناد ، ولكن الضائقة المالية ستظل على ماهى عليه من جسامة . وعلى هذا لم يفعل الملك شيئا . ووطد توانى الحكومة من ثقة العامة بأنفسهم ، وبدأوا يتعرفون على زعمائهم ويتفهمون سلطاتهم .

وفى ١٠ يونيو قدم الأب سييز ــ وهو أحد نواب الطبقة الثالثة اشتهر بدراساته في الأشكال الدستورية \_ اقتراحا بتوجيه دعوة أخيرة لرجال الدين والنبلاء للانضمام الى العامة في قاعة واحدة ، على أن يعلن العامة تشكيل المجلس منهم وحدهم اذا مارفض رجال الدين والنبلاء الاستجابة لدعوتهم لا وأن يتصرفوا دون حساب لهم . كان العامة قد عقدوا العزم على ألا يرضخوا للطبقتين الأخريين ، فقد شعروا بأنهم من القوة بحيث يستطيعون السيطرة عليهما وقد صمموا على الحصول الأنفسهم أيا كان قرار رجال الدين والنبلاء على نصيب ضحم من حكم فرنسا ، واصطناع اسم من شأنه أن يعلن على الملأ السلطة التي يطلبونها لأنفسهم . وفي ١٤ يونيو بدأت مناقشة حول اختيار هذا الاسم فاقترح سييز عليهم اسم « الجمعية النوطنية » ليكون في ذلك اعلانا لحقهم في التكلم باسم الأمة والتصرف نيابة عنها حتى وان لم ينالوا تأييد الطبقات الأخرى . وكان البعض ولا سيما ميرابو يؤثرون التسمى باسم ينطوى على تحد أقل ٤ ولكن الموافقة على اسم «الجمعية الوطنية» تمت في ١٧ يونيو بأغلبية ساحقة (٩٩١ مقابل ٩٠) . وهذا القرار يعد صورة مصغرة للثورة الفرنسية ، فهاهم العامة يزعمون الأنفسهم حق التصرف باسم الأمة رغم أنف الملك والطبقتين صاحبتي الامتيازات . فهل تراهم ينتقلون حقا من الأقوال الى الأفعال ? لقد تيقظ الملك وأعرانه أخيرا الى الخطر الذي يتهددهم . واقتنع الملك بأن عليه ، كي يفرض على العامة

العدول عن سياستهم ، أن يلجأ الى اجراء كاد يطويه النسيان . ففي نديم الزمان كان يتعين على مجلس طبقات الأمة أن يطيع كلمة الملك ان هو توجه اليه بنفســـه وعقد « جلســـة ملكية » وعلى هذا قرر نويس أن يعقد الآن جلسة ملكية يعلن فيها مشيئته فتقبلها فرنسا كلها . ولكن الخطة فشلت فشلا ذريعا ، ذلك أن العامة لم يكونوا على استعداد للتسليم . فلما حالت الاستعدادات التي كانت تجرى للجلسة الملكية دون اجتماعهم في غرفتهم التقوا في ملعب مجاور للتنس ، وأقسموا على الاستمرار في اجتماعاتهم رغم أية معارضة يلقونها من أي جهة كانت الى أن « يضعوا دستورا » ( ٢٠ يونيو ) . وقد وجدوا تشجيعا من رجال الدين الذين كانوا متفاوتين في أصلهم الاجتماعي منشقين على أنفسهم في موقفهم من دعاوي العامة . لقد درج البعض على اعتبار الكنيسة ألد أعداء الثورة ، غير أن رجال الدين هرروا في ١٨ يونيو بأغلبية صوت واحد الاتحاد مع العامة . وفي ٢٢ يونية \_ عشية الجلسة الملكية \_ انضم مايقرب من نصفهم فعلا الى العامة . وقد أعلن الملك في الجلسة الملكية التي انعقدت في ٢٣ يونيو عن اصلاحات هامة عديدة في الشئون المالية والادارية ، وقبل اعتبار مجلس الطبقات جزءا دائما من النظام الأساسي للدولة ، ولكنه أصر على أن تجرى المناقشة والتصويت على طريقة « القاعات الثلاث » . وبهذا استسلم للطبقتين صاحبتي الامتيازات لا للأمة. وكان في موقفه هـذا تحد للعامة ، وقد عززه بتهديد يكاد أن يكون صريحا باستنخدام القوة لسحق المعارضة . الا أن ماثلا ذلك كان بالغ الغرابة . فعندما قاوم العامة ورفض و الخلاء غرفتهم لم يتبع الملك آقواله بالأفعال بل ناشد رجال الدين والنبلاء الخسروج على أوامره السابقة والانضمام الى العامة ! وفى ٢ يوليو اجتمع جميع ممثلي الطبقات الثلاث الحاضرين (كان هناك عدد كبير من المتخلفين) في

عرفة واحدة حيث يستطيع دعاة الاصلاح أن يطبئنوا الى الحصول على أغلبية محسوسة . والسبيان الرئيسيان لهذه النتيجة المفاجئة هما شجاعة زعماء العامة وحكمتهم من ناحية ، وحاجات العرش المالية من ناحية أخرى . يبد أنه كان لتضارب الرأى بين مستشارى الملك أثر هام كذلك . وكان بين هؤلاء من يؤمن بأن من الأوفق الرضوخ فى تلك اللحظة الى أن تسنح الفرصة فيما بعد لتسديد ضربة أقوى .

لقد أصبحت هناك الآن قوى ثلاث رئيسية في فرنسا . فهناك أولا البلاط وعلى رأسه الملك الذي سلم للعامة ، وثمة عناصر في هذه الجماعة أسفت لاضطرار الملك الى الاستسلام ، وراحت تترقب الفرصة لكسب الارض المفقودة من جديد ، ولا نحسب أننا نجانب الصواب اذا عددنا منهذه الفئة لللكة مارى انطوانيت والكونت دار تو ا شقيق الملك الأصغر . ثم كانت هناك « الجمعية » التي اتسمت بثلاثة أسماء مختلفة في أوقات مختلفة . فقد كانت تدعى أولا مجلس طبقات الأمة ثم تحولت كما رأينا الى الجمعية الوطنية. وسرعان ما اعتبرت وضع الدستور مهمتها التي تفوق في أهميتها جميع المهام الاخرى فأطلقت على نفسها اسم الجمعية التأسيسية . وقد أستمر عدد كبير من رجال الدين والنبلاء في حضور جلساتها ، الا أنها كانت واقعة تحت سيطرة العامة . وكان ممثلو العامة جميعا من أبناء الطبقات المتوسطة ، والكثيرون منهم من أبناء البورجوازية التجارية الميسوري الحال بل والأثرياء ، وكان رجال القانون ممثلين تمثيلا قويا ، ولم يكن هناك عمال أو ممثلون للطبقات العاملة بالذات. وقد صمم الأعضاء على وضع دستور سياسي وكانت لهم أفكارهم الواضحة الى حد بعيه عن سمات هذا الدستور العامة . ولكن اهتمامهم بالنسائل الاجتماعية كان أقل بكثير ، وقلما ساروا في هذا الصدد الى أبعد من التعميمات الغامضة والعاطفية نوعا ما . هاتان

اذن هما القوتان الظاهرتان ، ولكن ثمة قوة ثالثة هامة وان كان يصعب تعريفها . وهذه القوة كان يرمز اليها فى بعض الأحيان باسم غامض هو « الشعب » أو « شعب باريس » وتسسمى أحيانا أخرى «جيش الشورة» . فقد شل انتصار العامة أجهزة الحكومة الفرنسية ، فلم تعد الضرائب تدفع ، ووقعت فى الريف عشرات الاغارات على مساكن السادة والنبلاء ، وساءت الحوال التجارة وتفشت البطالة ، وأصبحت باريس تضم أعدادا ضخمة من العمال الذين يكادون يموتون جوعا ، وهم الذين حضروا اليها فى بدء الثورة . وكان هؤلاء بؤساء ساخطين ، أثارتهم أفكار العصر وان لم يدركوا كنهها . وكان مطلبهم الأول هو الغذاء وتحسين أحوال معيشتهم بصفة عامة . وقد زودوا دعاة الثورة بسلاح قيم وخطير فى آن واحد ، سلاح يصعب التحكم فيه ، ولكنه يستجيب بسرعة فى بعض الأحيان لما يراد منه . والتحالف غير الرسمى بين الجمعية التي كانت فى جوهرها مجلسا والتحالف غير الرسمى بين الجمعية التي كانت فى جوهرها مجلسا للطبقة الوسطى وبين تلك القوة هو الذى قاد الجمعية الى النصر .

وقد قرر الملك أن يضرب ضربته ( ويسمده منا لفظ الملك كمرادف للفظ الحكومة ، فانه ليتعذر على المرء أن يحدد دور لويس السادس عشر الشخصى فيما حدث ) . فصدرت الأوامر للقوات بالتقدم نحو باريس ، واسمتمر زحفها بالرغم من احتجاح الجمعية الوطنية . وفي ١١ يوليو سمنة ١٨٧٩ تأيدت المخاوف والهواجس بوصول الأنباء من باريس الى فرساى باعفاء نيكر معبود الشعب من منصبه . لقد صار من الجلى أن انقلابا ملكيا يوشك أن ينفذ ، ولم تكن في مناج يسمح لها بالانتظار حتى يقع ، ولم تكن في باريس اذ ذاك حكومة بلدية بمعنى الكلمة ، ولكن « الناخين » مجلس المجنة الكبيرة التى كان لها الرأى الأخير في اختيار أعضاء مجلس طبقات الأمة م اجتمعوا وشرعوا يؤلفون حكومة . وقمد

أنشأوا أيضا حرسا مدنيا سرعان ما كبر وتحول الى الحرس الوطني دى الأهمية البالغة . وكان هذا الحرس عبارة عن مجموعة من الرجال هم وسط بين الجنود والشرطة ، سلحوا ودربوا للدفاع عن حقوق شعب باريس وأملاكه . وقد اقتحم هؤلاء دار السالاح المعـروفة باسم « أوتيل دى انفاليد » واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة لمخزونة هناك . وبذلك أصبحت باريس تملك بعض وسائل الدفاع عن نفسها . وثمة قوات أخرى كان لها نفع حقيقي أكبر من الحرس الوطني هي قوات « الحرس الفرنسي » التي تتألف من جنود نظاميين كانوا معسكرين بباريس وقد تشربوا روح الثورة فانضموا الآن علانيــة الى أهالي باريس. وفي ١٤ يوليو هاجمت الباســتيل قوات باريس الصاخبة بزعامة كميل ديمولان \_ اذا صح القول بأن أحــدا قد تزعمها \_ وهو محام شاب وكاتب لامع وخطيب قوى التأثير رغم مايشـوب نطقه من التلعثم . وكان هـذا الحصن المنبع قد فقد كل أهميته العسكرية ولم تترك به الا حامية صغيرة تفتقر الى المئونة. ولكن اسم الباستيل بقى رمزا للطغيان القديم ، ومن الجائز أن يستخدم من جديد لاخضاع باريس ، ولا ريب في أن شن هجوم ناجح عليه سيكون نذيرًا للملكية واظهارا لقوة المدينة في آن واحد .

والواقع أن الهجوم لم يؤثر فى الحصن شيئا ، ولكن المحافظ « دى لناى » De Launauy السيسلم عصر اليوم نفسه ، فقدانا منه لرباطة جأشه أو يأسا من وصول الغوث . وقد حصل على وعد بتأمين حياته ، ولكنه قتل فى الفوضى التى صاحبت الاستسلام . واندفع الحيش الباريسى الى داخل الحصن العظيم وبدأ على التوفى هدمه . لم يغير سقوط الباستيل الموقف العسكرى فى شيء ، فالقوات التى تأتمر بأمر الملك كانت من الضخامة والولاء بما يكفى لسحق عصيان باريس ، ولكن لويس استسلم مرة أخرى ويرجع استسلامه الىجبنة باريس ، ولكن لويس استسلم مرة أخرى ويرجع استسلامه الىجبنة

من ناحية ، ولكنه يرجع من ناحية أخرى وبدرجة أكبر الى مشاعره الانسانية الصادقة . وقد حضر بنفسه الىباريس ليعنن رسميا رضاءه عما تم ، وشهد هناك صلاة الشكر التى أقيمت فى تلك المناسبة بكندرائية نوتردام .

كان سقوط الباستيل كما أسلفنا عديم الأهمية من الوجهة العسكرية ، ولكن عواقبه السياسية كانت هائلة . فقد أحرز العامة النصر على الملك للمرة الثانية . كان الملك محبوبا بادىء الأمر ولكن شعبيته أخذت تتدهور بسرعة لتحل محلها الشكوك والريب . والصرفت الجمعية الوطنية الى وضع الدستور في طمأنينة أكثر من ذي قبل .

والأهم من هذا كله أن باريس بدأت تحس بوجهودها وفازت بحكومة فعلية ، فقد شكلت حكومة بلدية كاملة ، واختير م . بايي M. Bailly و هو عالم فلكي مرموق اختطفته حماسة الساعة من نشاطه العلمي م أول عمدة للمدينة وسرعان ماتطور الحرس الوطني وكبر وأسندت قيادته الى المركيز الشهير لافاييت ، فبدأت بحق سيطرة باريس على الثورة .

لقد مضت الجمعية التأسيسية وهذا هو الاسم الذي يتعين علينا أن نطلقه عليها منذ الآن في عملها واثقة من نفسها بعد أن لقيت تشجيعا من هذه الأحداث ولسوف نتناول بالبحث بعد هنيهة نتائج عملها هذا ، ولكن علينا أن نسجل أولا الأحداث الغريبة التي أكملت بعد مضى ثلاثة شهور ، العمل الذي بدأ بسقوط الباستيل .

لم تكن السمات العامة للموقف قد تغيرت . فهذا بلاط رضخ بعد تردد وراح يتحين الفرصة لاستعادة مركزه ، وتلك جمعية واثقة مفعمة بالأمل ولكنها ترتاب في الملك وتناوىء البلاط ، وهذا جمهور

جائع متهيج يشكل أداة طيعة فى أيدى المتآمرين . وانه ليتغذر على المرء أن يحدد الى أى مدى كان هناك اعداد منظم الانقلاب ملكى رجعى من ناحية وتآمر ممدبر ضد الملكية من الناحية الأخرى .

والأريب في أن حالة باريس النفسية كانت قد بلغت درجة من الخطورة لم تبلغها من قبل . لقد أخذت الصحف في الظهور . وكانت الصحافة السياسية ظاهرة جديدة لم تعرفها فرنسا من قبل ، وأصبح لها نفوذ عظيم . وتألفت الأندية لمناقشة المسائل المطروحة على الجمعية والتأثير في الرأى العام ، ومنها أندية معتدلة وأخرى محافظة ، بيد أن الأهمية الأولى كانت للأندية الثورية مشل نادى الكوردليين ونادى اليعاقبة . وهذا النادى الأخير أصبح فيما بعد احدى القوى الهائلة التي أضفت على الثورة شكلها الذى عرفت به ، وقد نافس المجمعية في النفوذ ، بل وعمد الى ارغامها على الخضوع لمشيئته بالقوة في بعض الأحيان . ولقد أدى تفشى البطالة الى افتتاح مصانع عامة لتشغيل العاطلين وهو حل سريع براق ، الا أن نتيجته تأتى دائما مخيبة للآمال ، فقد أقبلت جموع العاطلين من شتى أنحاء فرنسا الى باريس ، وأصبحوا عبئا الاتطبقه مالية البلاد المرهقة مما أدى فى النهاية الى اغلاق تلك المصانع في أوائل أكتبوبر ، والقاء آلاف العمال في الطرقات ليتسولوا أو يموتوا جوعا .

وقد وقعت فى فرساى ، التى ظلت حتى ذلك الحين مقر الملك والبلاط ، أحداث أثارت حفيظة باريس . فقد استدعيت الى فرساى كتيبة جديدة من هي كتيبة الفلاندرز التى تتألف فى معظمها من جنود غير فرنسيين وفى المأدبة التى أقيمت تكريما لضباطها عند وصولهم ، ألقيت الخطب الحماسية المتطرفة فى تأييدها للملكية ، فعززت الرأى القائل بأن البلاط يدبر ضربة لباريس ، وراحت الصحف العامة تطالب بانتقال الملك للاقامة فى باريس وكانت الرغبة فى ذلك قد أبديت

بصــورة عامة قوية قبيل افتتاح مجلس طبقات الأمة ، فأن الأوان لوضعها موضع التنفيذ. وفي ه أكتوبر ١٧٨٩ أغريت جمهرة من الناس الذين احتشدوا أمام دار البلدية مطالبين بادىء الأمر «بالخبز» بالسير الى فرساى لعرض رغباتهم على الجمعية والملك فبلغوها عصرا. وقد تُوجه لافاييت للحاق بهم على رأس حرسه الوطني. وانقضي اليوم في التماسات ومظاهرات لم تكن فيما بدا عظيمة الأهمية . غير أن الجمهور لم يلبث أن نفذ بعد منتصف الليل الى داخل القصر ، فأوشكت حياة الملك والملكة أن تتعرض للخطر لولا وصول لافاييت الذي ضمن لهما سلامتهما الشخصية . ولكن الافاييت تفسيه قد طلب حضرور الملك للاقامة في باريس. ومن ثم فقد رأى الملك \_ كعادته \_ أن الاستسلام هو أحكم السبل. فغادر عصر ٦ أكتوبر فرساى التي اقترن اسمها اقترانا وثيقا بأمجاد الملكية الفرنسية ، قاصدا « التوبلري » الذي كان فيما مضى قصرا للوك فرنسا في العصور الوسطى ولكنه لم يعد الآن بالمكان المهيأ لاقامته. وسرعان ماتبعته الجمعية . وسوف نرى من الآن فصاعدا كيف طوقت باريس حكومة فرنسنا وسيطرت عليها . ذلك أن الثورة أخذت تتركز في بازيس ، وتتطبع بطباع تلك المدينة العظيمة .

وتلك هي النتيجة الأولى لسقوط الباستيل والزحف على فرساى ، يبد أن هناك تتيجة أخرى لها أهميتها الكبرى هي بدء ماعرف باسم « الهجرة » . ولكي نفسر تلك الحركة ينبغي أن ندرك أنه وان كان الملك قد استسلم فأن الكثيرين من النبلاء كانوا ينظرون الى تنازلاته بعين الازدراء والكراهية والخوف ، فعز عليهم البقاء في فرنسا الخاضعة لمبادىء يمقتونها وآثروا الانسحاب الى ماوراء الحدود . فرحل نفر قليل منهم الى انجلترا بينما رحلت الأغلبية الى الولايات الألمانية الواقعة على نهر الراين ولاسيما ولايتي مينز وكوبلنز . وقد

بدأ هذه الحركة أميران من البيت المالك هما شهيق الملك الكونت دارتوا والامير دى كوندى . وحذا حذوهما عدد غفير من النبلاء . وراح هؤلاء يقلدون فى المدن الألمانية التى استقروا بها مظاهر الملك فى فرساى ويتحدثون عن هزيمة الثورة الوشيكة ، ويجمعون القوات استعدادا لليوم الموعود . وقد أعلنوا أن تنازلات الملك للثورة ليست ملزمة فى شىء الأنها تمت تحت الاكراه والضغط . والحق أن تأثيرهم كان ضارا من كل وجه ، فان خير ما كان يرجى لفرنسا هو أن تحدث بين الملك والثورة مصالحة حقيقية وأن يعامل كل منهما الآخر بثقة واحترام ، وذلك أمر جعلته الهجرة عسيرا ان لم يكن مستحيلا . « فالملكية لم تنكب بشىء » على حد قول أعظم مؤرخى عصر الثورة هجرى الثورة مجرى الثورة » .

وقد استمرت عملية وضع الدستور وسط نواقيس الخطر هذه جميعا ، دون توقف . فأولا استقر الرأى على وضع اعلان لحقوق الانسان يكون أساسا للدستور كله . وقد تمت الموافقة على هذا الاعلان فى أول أغسطس ١٧٨٩ وفيما يلى طائفة من أبرز فقراته : « ان ممثلى الشعب الفرنسى المجتمعين فى شكيل جمعية وطنية اذ يؤمنون بأن تجاهل حقوق الانسان واغفالها وازدراءها انما هى الأسباب الوحيدة للنكبات العامة وفساد الحكومات ، قد عقدوا العزم على أن يسجلوا فى اعلان جليل حقوق الانسان الطبيعية المقدسة التي لا يمكن التنازل عنها ، حتى يكون فى هذا الاعلان الماثل على الدوام أمام جميع أعضاء الهيئة الاجتماعية تذكرة مستمرة لهم بحقوقهم وواجباتهم ، وحتى تكسب تصرفات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي يمكن على الدوام مضاحاتها بغايات كافة النظم والسياسية المزيد من الاحترام لهذا السبب ، وحتى تتجه دائما مطالب السياسية المزيد من الاحترام لهذا السبب ، وحتى تتجه دائما مطالب

المواطنين القائمة من الآن فصاعدا على مبادىء بسيطة لا خلاف عليها ، الى صيانة الدستور واسعاد الجميع .

ومن ثم فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن فىحضرة الكائن الأعلى وبرعايته الحقوق التالية للانسان والمواطن:

- (١) يولد الناس أحرارا ومتساوين فى الحقوق ويظلون كذلك . والامتيازات الاجتماعية لاتقوم الا لمنفعة عامة .
- (٢) هدف كل تشكيل سياسي هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية غير القابلة للبطلان ، وهذه الحقوق هي حق الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم .
- (٣) الأمة مصلد السعادة الكاملة ولا يجوز لأية جماعة أو فرد ممارسة السلطة مالم تكن مستمدة من الأمة .
- (٤) الحرية تتمثل في السماح للفرد بأنيفعل كلمالا يضر الآخرين .
- (٦) القانون هو تعبير عن الارادة العامة . ولجميع المواطنين حق الاشتراك في وضعه بأشخاصهم أو عن طريق ممثليهم ...
- (١٠) لا يجوز أن يضار أى شخص بسبب آرائه ولو كانت آراء دينية على شريطة ألا ينطوى الاعراب عنها على الاخلال بالنظام العام الذي يقيمه القانون .
- (١١) حرية تبادل الأنفكار والآراء هي من أغلى حقوق الانسان ...
- (۱۷) الابیم وز حرمان أی فرد من الملکیة التی هی حق مقدس
- لايمُسُ الا اذا اقتضت ذلك بجلاء ضرورة عامة نص عليها القانون ...

ان انتقاد هذه لوثيقة الشهيرة أمر ميسور ، فان حاجات فرنسا العملية كانت يومذاك عاجلة ملحة ، وقد أهملت ابان المناقشات المطولة حول « حقوق الانسان » . ثم اننا لم نعد نتحدث فى القرن العشرين عن « حقوق الانسان » ، فهذه العبارة وهذه الفكرة التى تنظرى عليها ، انما تمتان بالأحرى الى فلسفة القرن الثامن عشر . كما أنه

قد تمن عند الدخول في تفاصيل الدستور ، أن بعض المباديء التي أعلنت بهذه الطريقة المدوية لم تكن ملائمة بالمرة . فالفقرة السادسة مثلا تتضمن مبدأ الاقتراع العام ، والجمعية لم تكن في طورها الأخير فى موقف يسمح لها بتطبيق هذا المبدأ ، فأتاح هذا التفاوت بين المبادىء والتطبيق فرصة للهجوم أسرع الى اغتنامها الثوريون المتأخرون. الا أن اعلان حقوق الانسان يمثل على كل حال أصدق تمثيل الجانب انسل من الثورة \_ ذلك الجانب الذي لولاه ما كانت ذلك الحدث المعظيم في تاريخ أوروبا الذي كانته . ولطالما أشار الباحثون في هذا الصدد الى الفارق بين الثورة الفرنسية والثورة الانجليزية . فبينما اكتفى البرلمان الانجليزي في اعلان الحقوق الذي أصدره بتبيان حقوق الانحليز التاريخية والقانونية حيال التاج ، بنت فرنسا اعلانها على ميادىء عالمية وجعلت من نفسها متحدثة فيه بلسان الجنس البشرى كله . ليس من المستغرب اذن أن تعتبر الثورة الفرنسية نقطة بدء جديدة لآمال وجهود كافة الأجناس والأمم في حين لا تعد الثورة الانجليزية في نظر غير الانجليز الا تعديلا مؤقتا للدستور اقتضته المصلحة . ولقد ظل « اعلان حقوق الانسان » طوال ربع قرن شعارا وميثاقا لجميع الثوريين ودعاة الاصلاح في أوربا (١) . .

<sup>(</sup>۱) اوصفه لورد اكتون بأنه كان «أقوى من كل جيوش نابليون» والنص الألى قدمناه منقول عن النص الوارد في مقدمة دستور ١٤ سبتمبر سنة ١٧٩١ «انظر كتاب لنج ويكهام ليج: الواائق اللختارة الموضحة لتلايخ الشورة (لفرنسية» المجالد الثاني الصفحات ٢١٦ ـ ٢١٨ (مطبعة كالارندون ١٩٠٥)

L. G. Wickham Legg: Select Documents Jllustrative of the History of the French Revolution, vol II: pp. 216-218 (Clarendon Press, 1905).

وفى ٤ أغسطس ، وسط مظاهر الانفعال والحماسة البالغة ، أعلن انغاء « الاقطاع » وساهم أبناء الطبقات المميزة أنفسهم فى تحطيم الأساس القانونى لمركزهم . وكانت لحظة هذا الاعلان من لحظات الحماسة النبيلة حقا ، على أنه كان من العسير على المرء أن يحدد بالضبط مضمون ذلك « الالغاء » بعد أن تم اقراره . لقد كانت دلالته يومئذ أن يد الجمعية قد أصبحت مطلقة تماما فى العمل على اعادة تشييد البناء السياسى للبلاد وأن الميدان مفتوح أمامها لا تحده حدود .

وتعتبر مناقشات اعداد الدستور من أكثر المناقشات المعروفة فى تاريخ أوروبا تشويقا للنفس . فالأوانقد آنلترجمة فلسفة موتسكيو وروسو السياسية الى نظم واقعية ، ولم بكن فى ماضى فرنسا الكثير مما يساعد المشرعين فى مهمتهم . وقد تأثر هؤلاء الى حد ما بدستور الولايات المتحدة ، ولكن النموذج الأول الذى نقلوا عنه وان لم يعلنوا ذلك مد هو الدستور الانجليزى . فان صوتا واحدا لم يرتفع بالمناداة بالنظام الجمهورى ، ونظام الملكية المستبدة الخيرة على النمط الروسى كان قد فقد سحره على النفوس ، فرأى الناس فى انجلترا المشعبية .

وقد دارت مناقشات حامية الوطيس حول المركز الذي يمنح للملك. وفي النهاية أعلن لويس السادس عشر « ملكا للفرنسيين بعون الله ومشيئة الأمم » وقد تأثرت الجمعية في تحديدها لسلطته تأثرا كبيرا بنظرية مونتسكيو في « فصل السلطات » أي بالفكرة القائلة بأن العناصر التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة يجب أن تكون منفصلة بعضها عن بعض انفصالا تاما . فتقرر أن يرأس الملك السلطة التنفيذية وأن يعين كبار ضباط الجيش ووزراء الدولة . ولكن الجمعية أبت أن تنهج على المنوال الانجليزي حيث يشعل الوزراء مقاعد

فى الجمعية التشريعية ويتوقف استمرارهم فى مناصبهم على تأييدها ، وذلك تمشيا منها مع النظرية السالفة الذكر وخوفا من اساءة استغلال الملك لسلطته . وهكذا نشأتهوة واسعة بينممثلي الشعب ووزراء الملك . فاذا اختلفت أهدافهما تعذر ايجاد التوافق والانسجام بينهما أللهم الا باقامة الدعوى ضد الوزراء أو اعلان الثورة . ولقد انبرى ميرابو ــ الذي يعد أكثر الزعماء الشعبيين ميلا الي البناء والمحافظة \_ يثير هذه النقطة . وعبثا راح يطالب بتطبيق النظام الانجليزي . وباءت بالفشل أيضا محاولته اعطاء ملك فرنسا نفس الحق الذي يملكه التاج البريطاني في نقض (فيتو) أي تشريع . فلم يحصل الملك الاعلى حق النقض الموقوت لا النقض المطق ، أى حق تأخير أى اجراء لمدة دورة موفور العزة والنفوذ ينطوي على المزيد من السلطة الفعلية عما كانت تتمتع به الملكية البريطانية المعاصرة . ولكن لويس السادس عشر كان سليل أقوى ملوك أوروبا ، فبدا أن في اعطائه مثل هذا المركز اذلاله أى اذلال . ولما كانت الأمور لم تستقر فى انجلترا بعد الثورة الا بتغيير الأسرة المالكة فقد كان هناك من يرى أن من الخير أن تحذو فرنسا حذو انجلترا في ذلك أيضا ، وأن ينقل التاج الى بيت أورليان الذي اعتنق ممثله الدوق فيليب قضية الشعب بحماسة ظاهرة .

وتقرر أن يعهد بالسلطة التشريعية الى مجلس واحد مؤلف من٥٤٧ عضوا ، وقد أثيرت فكرة تأليف مجلس ثان ولكنها هزمت عند التصويت بأغلبية ساحقة ، وقيل فى هذا الصدد ان المجلس الثانى لن يكون الا ملاذا للأرستقراطية القديمة أو مهدا الأرستقراطية جديدة . وفرنسا لم تكن فى مزاجها يومئذ براغبة فى وجود ارستقراطية من أى نوع ، وقد أوقفت ممارسة الحقوق السياسية \_ على النقيض تماما . مما جاء فى اعلان حقوق الانسان \_ على الذين يستوفون شرط الملكية ، مما جاء فى اعلان حقوق الانسان \_ على الذين يستوفون شرط الملكية ،

الأمر الذي يعنى استبعاد أغلبية أرباب الحرف في المدن من دائرة الناخبين .

وأعيد تشكيل النظام القضائى الفرنسى فتقرر تعبين القضاة بطريق الانتخاب والغاء التعذيب واستحداث نظام المحلفين .

وقضى على نظام الحكم المحلى القديمة قضاء مبرما . فتقرر الغاء مقاطعات فرنسا التاريخية القديمة مثل برينانى ونورماندى وشامبانى وجبين وبورجاندى وبروفانس . الخ وكلها أسماء لها فى تاريخفرنسا مكانة تسمو حتى على مكانة يوركشير ولانكشير وكنت وكورنوالف التاريخ الانجليزى . وقسمت فرنسا الى ثلاث وثمانين مديرية أطلقت عليها أسماء تتناسب مع المظاهر الطبيعية التى تميزها ولا تتصل بأى تراث أو تستثير فى قوس الأهالى أية عاطفة اقليمية ، الأمر الذى يبدو فى نظر معظم الانجليز مؤسفا وان كان متعمدا مقصودا من جانب الفرنسيين . ذلك أن التقاليد المحلية البديعة كانت جزءا من الماضى الذى صممت الثورة على هدمه . كما أنها كانت تقف كذلك فى طريق الوحدة القومية التى صممت الثورة على تحقيقها والتى أبرزت فيما بعد فى شعار «جمهورية واحدة لا تتجزأ » .

وننتقل أخيرا الى السياسة التى اتبعتها الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالدين. كانت هذه المسألة تثير عواطف عنيفة ، فان الحركة الفكرية في ذلك القرن كانت تتجه دائما الى مناهضة سلطة الكنيسة في فرنسا ودعاواها. كما عادت الى الظهور بمجىء الثورة طائفتان دينيتان كان الاضطهاد قد أرغمهما على الاختفاء عن الأبصار. فكان في الجمعية الكثيرون من البروتستانت وهؤلاء لم ينسوا القسوة والمظالم التي ترتبت على الغاء مرسوم « نانت » كما كان لليانسينين والمظالم التي ترتبت على الغاء مرسوم « نانت » كما كان لليانسينين والمظالم الذين سيسموا أيضيا بالنظامين أو المنهجين كذلك. Mothodists

وكان هؤلاء حريصين على تسوية حسابهم القديم مع الكنيسةوالملكية التي قمعتهم بكل قسوة وحماقة . ثم ان ارتباط الكنيسة الوثيــق بالتاج منذ بداية القرن السادس عشر قد أصبح الآن مصدر خطر عليها أذ أنه لم يعد الآن من المستطاع وقد انتهى عهد الملكية المطلقة أن تترك الكنيسة التي كانت سند هذه الملكية الأول دون تغيير. وتناولت الخطوات الأولى أملاك الكنيسة . فتقرر الغاء العشور واعتبارها مظهرا من مظاهر الاقطاع . ثم بدا أن في موارد الكنيسة الهائلة مخرجا من الافلاس الذي يهدد الدولة . فتقرر بناء على اقتراح من تاليران أسقف أوتن الذي يبدأ الآن حياته السياسية المدهشة ، أن تتسلم الدولة ثروة الكنيسة وتتولى بنفسها الانفاق على الخدمات الكنسية ودفع رواتب رجال الدين . وهكذا نزعت الدولة من الكنيسة أملاكها وأسبغت عليها صفة الرسمية في قرار واحد. ثم خطت الجمعية الخطوة الأولى في ذلك المنزلق الخطير الذي سيودى بفرنسا الى الافلاس مرة أخرى ، وذلك باصدارها أوراقا نقدية أو صكوكا سميت ( Assignats ) بضمان هذه الاملاك الجديدة . وقد ارتفعت بعض الأصوات بالاعتراض علىهذا كله ، وان لم يظهر خطر وقوع انشقاق ديني . ثم انتقلت الجمعية الى اعادة تنظيم الكنيسة اداريا بعد أن أصبحت تنفق عليها الدولة كما أسلفنا . فتقرر الغاء الأسقفيات القديمة وانشاء أسقفيات جديدة تتمشى مع التقسيم الاداري الجديد . وأعيد تقدير رواتب رجال الدين فأنقصت رواتب الأساقفة بنسبة كبيرة في حين رفعت رواتب صغار القساوسة بعض الشيء . والأسوأ من هذا كله أنه تقرر أن يكون تعيين الأساقفة والقساوسة عن طريق الانتخاب العام الذي يشترك فيه جميع المواطنين بغض النظر عن عقائدهم الدينية . وقد دافع البعض عن هذه الطريقة باعتبارها عودة الى تقاليد السلف ، ولكن البابا استنكر التدابير

الجديدة عندما عرضت عليه وهدد جميع المشاركين فيها بالحرمان الدينى . فلم تتراجع الجمعية ازاء الصراع المنتظر ، بل ردت على استنكار البابا بأن فرضت على جميع رجال الدين أن يقسموا يمين الطاعة « للملك والقانون والأمة » وكلمة القانون تشمل بالطبع هذه التدابير الجديدة التي عرفت باسم « الدستور المدنى لرجال الدين ». وقد انقسمت الكنيسة الى طائفتين ، الذين رفضوا والذين قبلوا اليمين الجديدة أو المخالفين والدستوريين . وقد أبدت الدولة كرما بادىء الأمر نحو القساوسة الذين شعروا بأنهم لا يستطيعون أداء مذا القسم فمنحتهم معاشات خاصة .

ويجدر بنا أن نخص بالذكر عاقبتين كبيرتين من العواقب السيئة لهذه التشريعات الكنسية . فقد تسببت أولا فى انقسام الشعب الفرنسى على نفسه فى مشاعره نحو الثورة كما لم ينقسم من قبل : وأعلن النبلاء « المهاجرون » الحرب عليها فعلا » بيد أن معارضة هؤلاء لم تكن لتؤدى الآ الى زيادة تماسك الشعب ككل . الا أن بذور الفرقة كانت قد بذرت فى شتى أرجاء البلاد » ولن تلبث أن تؤدى فعلا الى نشوب حرب أهلية قبل مضى زمن طويل . ثم ان الملك الذى كان قد قبل الثورة فى شىء من التردد \_ ولكنه قبلها على أية حال \_ وجد نفسه الآن يقف منها موقف المعارضة الواضحة الصريحة . فقد كان شديد التدين بطبعه ولقد وقع على تشريعات الكنيسة هذه خوفا من شديد التدين بطبعه ولقد وقع على تشريعات الكنيسة هذه خوفا من عاصفة الاحتجاج التى كان من المحتم أن يثيرها اعتراضه » ولكن أستنكار البابا أشعره بقلق بالغ » فكتب يقول « انى أسأل الله أن يقبل توبتى العميقة لأنى وضعت اسمى وان يكن على غير ارادتى على توبتى العميقة لأنى وضعت اسمى وان يكن على غير ارادتى على توبتى العميقة لأنى وضعت اسمى وان يكن على غير ارادتى على توبتى العميقة لأنى وضعت اسمى وان يكن على غير ارادتى على تعرفات تتعارض مع نظام الكنيسة الكاثوليكية وعقيدتها » .

وكانت التشريعات الكنسية من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الملك الى الهروب من باريس ، ذلك الهروب الذي جاء وبالا عليه .

فقد حاول يوم عيد الفصح عام ١٧٩١ التوجيه الي قصر سان كلو ( على مسافة سبعة أميال من باريس ) كيلا يضطر الى تلقى المناولة من يد قسيس « دستوري » ، فاعترض سبيله جمهرة من أناء الشعب الذين ساورتهم الشكوك في نواياه ورفض هؤلاء التراجع أو الاستجابة لنداءات لافاييت نفسه . وقد صار جليا بعد تلك الحادثة أن الملك أصبح حبيس قصر التويليري . وأخذت لهجة الصحافة تشتد في اظهار العداء نحوه والتشكك في نواياه . وكان ادعاء النسلاء المهاجرين بأنهم سرعان ماسيخفون لنجدته وتخليصه من أسره ، مصدر خطر جدى عليه ومبعث انزعاج شديد له . وكانت فكرة الهروب من باريس وتعديل الدستور قد تسلطت على ذهنه منذ زمن . وقد ألح عليه المركيز ميرابو قبل وفاته في ابريل ١٧٩١ أن يتوجه علانية وفي اقدام الى « راوان » ثم يستدعى الجمعية الى جانب ويدخل بعض التعديلات على الدستور ، على أن يفعل ذلك كله بطريقة لاتنيح مجالا للشك في ولائه لمبادىء الثورة الأساسية . ولكن ميرابو لم يكان يحظى من الملك أو الملكة على السواء بأى ثقة حقيقية . فقد كاناً يميلان الى اعتباره ديماجوجيا انحاز الى جانب الملكية لتحقيق مآرب شخصية . وقد قضى موته على كل احتمال لتنفيذ خطته . غير أن الملك أصبح الآن مصمما أكثر من أي وقت مضى على الهروب من سبجنه في باريس . وكانت خطته تقضى بأن يتصل بالجنرال بوييه الذي يرأس الجيوش الفرنسية على الحدود الشمالية الشرقية ثم يملى \_ بتعضيد هذه الجيوش ـ التعديلات التي يرغبها في الدستور ولا سيما الغاء قوانين الكنيسة ومنح النبلاء سلطة أكبر ، وتقضى أيضا بأن بناشد دول أوروبا العظمي العون والتأييد اذا لزم الأمر .

ولم تكنهذه الخطة مسرفة فىالخيال بالمرة بل انها كادت تنجح فعلا . فقد تمكن الملك من الهرب مع زوجته وأولاده من التويلرى متخفيا فى زى تابع لمريبة أولاده دون أن يلحظه أحد . وقد عشر على عسربة للسفر خارج المدينة مضت به حتى فارن وهي مدينة صغيرة على نهر ميز . ولو أنه بلغ الجانب الآخر من الجسر لصار فى مأمن ، ولكن شخصيته كانت قد عرفت فاعتقله العمدة بالاشتراك مع صاحب منزل باحدى القرى المجاورة .

وقد ساد باريس انزعاج بالغ الشدة عندما ذاع نبأ هروب الملك . وكان قد ترك خطابا يعلن فيه رفضه قبول الدستاور ، فشاع الاعتقاد بأن التدخل الأجنبي أصبح قاب قوسين أو أدنى . وقد هدأت أنباء القبض عليه من هذه المخاوف ولكنها أثارت مشاكل عويصة للغاية . فماذا يفعل الناس بملك هارب ? لقد أوحى المثل الذي ضربه جيمس الناني الانجليزي بهرويه الموفق للبعض بأن لويس السادس عشر كان يحسن صنعا لو أنه تمكن هو أيضًا من الافلات . ونادى البعض يتعيير البيت المالك والاعتراف بدوق أورليان ملكا على البلاد ، ولكن أغلبية الجمعية قررت اعادة الملك الى باريس ووقف عن ممارسة سلطاته ريثما تفرغ الجمعية من النظر فىالتنقيحات الأخيرة للدستور ، على أن يعرض عليه الدستور بعد ذلك لاقراره ، فان أقره أصبح ملكا أس جديد وان رفضه فقد عرشه وتعين على الجمعية أن تواجه مشكلة اختيار من يخلفه . كان هذا هو القرار الذي اتخذته الجمعية ، بيد أنه كانت بالجمعية أقلية صغيرة تتمتع بتأييد قوى في باريس طالبت بخلع الملك على الفور واعلان الجمهورية ولا يكاد المرء يعشر قبل هذه الحادثة على أي أثر للمشاعر الجمهورية . ولكن أعضاء نادي الكورديليين أعدوا الآن عريضة بهذا المعنى ووضبعوها على مائدة فى الميدان المعروف باسم شان دى مارس لجمع التوقيعات عليها . ولم بكن في الأمر. ثمة مخالفة للقانون ، ومع ذلك فقد صدرت التعليمات ل « باتي » عمدة باريس بتفريق الجمهور الذي تجمع حول العريضة

خوفا من اضطراب الأمن فاستدعى الحرس الوطنى لأداء هذه المهمة ، ولما أبى الجمهور أن يتفرق بعد توجيه أول نداء له بذلك أطلق عليه الحرس وابلا من النيران ، ففقدت أرواح عديدة من جراء هذه الطلقات وفى الهرج والمرج الذى أعقبها . وقد عرف هذا الحادث باسم مذبحة شامب دى مارس (١٧ يوليو ١٧٩١) . وهو يعد نقطة البدء للحركة التى حولت فرنسا الى جمهورية بعد فترة لا تتجاوز العام بكثير . وأصبح باتى الذى أصدر الأمر باطلاق النار هدفا لمقت الجماهير .

وفى سبتمبر ١٧٩١ تم وضع الدستور فقبله الملك وبدا أن الشورة فد انتهت . فقد تم اقرار دستور مشابه لدستور بريطانيا العظمى دون ماعنف كبير أو خسائر فادحة فى الأرواح . وتنبأ الكثيرون من المراقبين الأجانب لفرنسا بحياة دستورية هادئة .



## الفصل الثالث الثورة بعضد نشوب الحرب العاسكة

ان فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحيلا اذا نحن عزلنا تطوراتها الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكلما أمعنا النظر في سيرها وضح لنا أن مرحلتها المتأخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التي نشبت واستمرت دون أن تترك أي فسحة من السلام الحقيقي طوال ثلاثة وعشرين عاما . وسنتناول بعد هنيهة أسباب الحرب وكيف حلت بفرنسا ، ولكن علينا أولا أن نبحث حالة البلاد عند نشوبها .

انعقدت الجمعية التشريعية الأول مرة فى خريف عام ١٧٩١. وقد حظر كما أسلفنا (١) على أعضاء الجمعية التأسيسية أن يدخلوا فى الجمعية الجديدة . وبذلك تركت مقادير فرنسا فى يلم جماعة من الرجال ليس لهم صيت ذائع أو ارتباطات حزبية محددة . فلكان أن جاءت الجمعية الجديدة ضعيفة واهية ، وأصبح النفوذ الحقيقى على مجرى الحوادث يكمن فى الصحف والأندية أكثر مما يوجد بين أعضائها .

ان الكثيرين من أعضاء هذه الجمعية الجديدة لم ينتسبوا قط بصورة واضحة الى أى حزب سياسى معين ، ومع ذلك فيمكننا أن نشاهد وجود التكتلات التالية فى صفوفها : حزب المحافظين أو اليمينيين الذين عرفوا فى الجمعية باسم « الفويان » Fouillants وكان يمثل داخل الجمعية آراء لافييت خارجها ، ولعله كان أضخم الاحزاب أولا ولكن نفوذه سرعان ما تقلص بالقياس الى الاحراب

<sup>(</sup>١) راجع اصفحة ٣٢ من الاصل الانجليزي

الاخرى . أما الجانب اليسارى أو الراديكالي من الجمعية فلم يلبث أن انقسم الى جماعتين ، أولاهما عرفت باسم « الجيروند » لأن الكثيرين من زعمائها كانوا من اقليم الجيروند ، ومعظم هؤلاء من الشبان المتحمسين الذين يملكون ناصية البيان. ويعتبرون الجمهورية مثلهم الأعلى وان رضوا بالملكلية مؤقتا . وكان التأييد الرئيسي لهم يأتى من الأقاليم والمناطق الريفية خارج باريس ، وقد أصبحوا فيما بعد ممثلي الطبقة الوسطى بالذات ، وانكانوا قد اعتبروا بادىء الأمر من الثوريين الخطرين الذين يخشى بأسهم ، وزعماؤهم الرئيسيون هم « بریسو » و « بیزو » و « فرنیو » و « رولان » .وكانتزوجة الأخير تنمنع على الدوام بنفوذ هام في مجالس الحزب ، وقد اتجهت اليها الأنظار بسبب شخصيتها ونهايتها المفجعة ، بأكثر مما اتجهت الى أى من هؤلاء الأربعة . ولم يكن اليعاقبة يختلف ون في شيء باديء الامر عن الجيروند. وقد سبق أن أشرنا الى النادى الذي سمى حزب البعاقية على اسمه وكان نفوذ هذا الحزب في باريس أقوى منه داخل الجمعية . وكان زعماؤه روبسبيير ومارا ودانتون أصحاب أقدى نفوذ سياسي في المدينة.

وقد كان من حق الملك أن يعين الوزارة دون اعتبار لرغبات الجمعية ، فاختار وزارته الأولى من حزب المحافظين أو « الهويان » وسرعان ما نشأ بينه وبين الجمعية احتكاك عنيف . كان هروبه قد قضى على شعبيته السابقة وبات الكثيرون ينظرون بارتياب الى نفوذه ويتشككون في أخلاقه . وكان كل مايفعله يؤول على أسوأ وجه . فلما رفض الموافقة على قانون يفرض عقوبة الموت على النبلاء فلما المهاجرين الذين لا يعودون الى البلاد قبل يناير ١٧٩٧ ، اعتبر ذلك منه مظهرا من مظاهر العطف على أعداء الشورة ، وتكرر نفس الشيء حين رفض التصديق على قانون بالغ الصرامة في معاملة القساوسة

الممتنعين عن أداء اليمين الدستورية . وقد بلغ الاحتجاج على تصرفاته من الشدة حدا جعله يؤثر السماح لوزارة المحافظين بالاستقالة وتعيين وزارة جديدة من الجيروند بدالا منها . وقد شغل « رولان » منصب وزير الداخلية في الوزارة الجديدة ، الا أن الاسم الذي كانت له الأهمية الأولى بين وزرائها هو اسم « ديمورييه » الذي أسندت اليه ادارة الشئون الخارجية للبلاد وان لم تكن له أية صلة وثيقة بحزب الجيروند . ولما كانت الشئون الخارجية قد أصبحت تحتل في تلك الفترة العصيبة مكان الصدارة ، فيجدر بنا أن ننصرف الآن اليها وأن نرى كيف زجت الظروف بفرنسا في حرب خارجية .

لقد اختلف الرأى في تحديد سبب تلك الحرب منذ نشويها حتى يومنا هذا ، فالبعض قد عزاها الى أطماع الثورة واندفاعها بينما نسبها البعض الآخر الى غيرة الدول العظمى وخوفها. ولقد كان في الموقف الأوروبي حقا الكثير من عوامل الخطر ومع ذلك لم يكين ثمة من هو على استعداد ، على الألقل بادىء الامر ، للدخول في حرب مع فرنسا ٤ وفرنسا من جانبها قد استنكرت في دستورها فكرة الحرب لغير الأغراض الدفاعية استنكارا صريحا . أما بريطانيا فقد بدت عازفة فى البداية عن استئناف، صراعها القديم مع فرنسا ، اذ كان الشعور السائد في انجلترا عند بدء الثورة هو العطف عليها. فقد بدا أن ورنسا تقلد النموذج الانجليزي وتختار لنفسها شكلا من أشكال الحكومة يشابه الشكل الانجليزي الى حد بعيد. ولقد ارتفعت بعض الأصوات حقا بالتحذير \_ والا سيما صوت « بيرك » معلنة أن روح الثورة الفرنسية مغايرة تماما لروح الحركة الانجليزية في عام ١٦٨٨ ، وانها تهدد بعقائدها وبالمثل الذي تضربه النظام المستنتب في كافة أرجاء أوروبا ، ولكن هذه التحــذيرات كان يقابلها من ناحية أخرى حماسة الشعراء ورضاء الساسة . فقد أشاد الشاعران « وردزورت »

و « كولريدج » بالثورة عند نشوبها وتغنيا بما بعثته في نفسيهما من آمال كبار . فقال وردزورث « انها سعادة لاتوصف أن يعيش المرء لبرى ذلك الفجر » وان « النعيم كل النعيم في أن يكون المرء شابا » وبلغ من ايمان كولريدج بعظمة الحركة التي تجتاح فرنسا أنه « نكس رأسه وبكى اسم بريطانيا » لانها وقفت منها موقف المعارضة . وفي صفوف الساسة كان « بيت » على استعداد تام للتعاون مع فرنسا » ورحب بها « فوكس » باسم طائفة من الاحرار (whigs) بسرور بالغ . وقد كان من دواعي قلق الحكومة الانجليزية اذ ذاك أن حركة ثورية قامت فيهولندة حيثأخذت الأحزاب الثورية تهدد سلطان الحاكم فتحالف مع بريطانيا العظمى وبروسيا . فلما تمكنت بروسيا من قمع هذه الحركة في يسر وسهولة قلت الأهمية التي كان يعلقها الناس على الخطر الآتي من فرنسا . وعلى هذا ينعين علينا أن نتجه بأبصارنا الى أوروبا الوسطى لنعثر على الحوادث التي لن تلبث أن تؤدى الى تشوب الحرب ، وان كنا نستطيع أن نلمس هنا أيضا الرغبة القوية فى تجنبها . كان تنظيم الامبراطورية الرومانية المقدسة يفتقر الى الكفاية الى أقصى حدم. ولم تكن بها اهيئة تستطيع أن تؤلف جيشا أو تفرض ضريبة . فقد كانت الامبراطورية حقا بناء مفككا واتحادا لا حول له ولا طول ، وقوة ألمانيا لم تكن تكمن في الامبراطورية كما شاهدنا في الفصل الأول ، وانما في دولها متفرقة ، ولاسيما في النمسا وبروسيا . وكانت النمسا وبروسيا غريمتان قديمتان بينهما غيرة دائمة وعداء مقيم . ولما كانت ذكرى حرب السنوات السبع والمهانة التي حاقت بالنمسا لاتزال توغر الصدور في فينا ، لم يكن التعاون بين الدولتين ميسورا . زد على ذلك أن النمسا كانت مشغولة بمهام آخرى كانت تبدو لها يومذاك أخطر وأدعى لاهتمامها من مهمة قمع الحركة الثورية فى فرنسا . فان حكم جوزيف الشانى كان قد زلزل الأحوال الاجتماعية والسياسية في مختلف أنحاء الامبراطورية المفككة،

فصارت الحاجة المباشرة هي احلال الهدوء محل الهياج واشاعة الرضي محل السخط والمعارضة . وكانت بلجيكا تزخر يومئذ بالاحتجاج الثائر على التعديلات المقترحة ، وهنغاريا أمست على شــفا الثورة . بل لم يكن ثمة اقليم تقريبا في الممتلكات النمساوية كلها الا وقد عمه الاضطراب بصورة أو أخرى . فكانت النمسا على ذلك أزهد ماتكون فى اضافة عبء حرب خارجية الى أعبائها الداخلية العاجلة . ثم ان الأزمة البولندية كانت تبدو في نظرها أهم من تطور الأحداث في فرنسا . ولقد سبق أن شاهدنا طرفا من الحالة في بولندة وقلنا انها كانت أسوأ بكثير من كل ناحية من الحالة في فرنسا ، كما شاهدنا كيف أن ضعفها قد عرضها في عام ١٧٧٢ الى التقسيم الأول على يد بروسيا والنمسا وروسيا . ولكن فرص بولندة قد تحسنت الآن كثيرا عما كانت عليه في تلك السنة . كان ستانيسلاس قد نصب على العرش البولندى في عام ١٧٦٤ بفضل نفوذ قيصرة روسيا كاترين الثانية ، وقد كان عشيقها المفضل ولكنه أظهر في مهمته الجديدة همة صادقة وحرصا حميدا على الصالح العام . وقد رأى أن لا رجاء في مستقبل بولندة طالما احتفظت بدستورها الموروث الذي يقضى عليها بالفوضي ويعرضها لعدوان من جاراتها لاتملك له دفعا ، وأن الضرورة الأولى هي اعطاء البلاد دستورا يتسم بالكفاية الحقيقية ويعصف بامتيازات النبلاء الفوضوية ، وتمكينه شخصيا من اصدار القوانين وتوجيه الششون الخارجية للبلاد ، فتقدم فعلا بهذا الدستور وحصل له على قدر لأبأس به من التأييد ، ولكن الدستور القديم كان يمكن أية معارضة مهما تضاءل شأنها من القضاء على أي مشروع ولو حاز تأييدا قويا . فاما وجد الملك أنه ليس ثمة أمل في امرار الدستور بالطرق القانونية ه ر أن يأخذ المسئولية على عاتقه وأنيخرق الدستور لمصلحة الشعب والدولة . وفي عام ١٧٧١ فرض الدستور المعدل مستعينا بقوات الدولة المسلحة . فبدا حين ذاك أن بولندة على أبواب عهد جديد عامر

بالرجاء ، ولكن مفتاح الموقف كان في الحقيقة الجوهرية التالية: ألا وهي أن جاراتها لم يردن لها أن تقوى وتزدهر ، اذ كن أنفسهن السبب في ضعفها وكن راغبات أشد الرغبة في ابقائها على حالها بل وزيادتها ضعفا على ضعف ، فما أن وضع الدستور الجديد حتى شرعت بروسيا والنمسا وروسيا تفكر في معاودة التدخل والتقسيم . وكانت كاترين الثانية قيصرة روسيا هي بلا ريب صاحبة النفوذ الأقوى في الشئون البولندية بين هذه الجارات. فلئن كان التردد قد ساور الآخرين فانها كانت تعرف ماتريد حق المعرفة . فقد كانت تسعى عن وعى وقصد الى اقحام الدول الأخرى في شئون فرنسا حتى تتمكن هي أثناء انشغالهم غربا من وضع يدها على المقاطعات البولندية التي تشتهيها . ولم تكن الدول الأخرى بغافلة عن نواياها . ولقد كان لوجود مركزين مختلفين يتنازعان اهتمام أوروبا أكبر الأثر في العلاقات الدولية في تلك الشهور والسنوات البالغة الأهمية. فبينما كانت الدول تراقب بانزعاج تطور الحركات الثورية والجمهورية في باريس، ، كان يعتورها قلق أعنف ازاء مايجرى في بولندة . فلئن كان من المحتمل أن تهدد حوادث فرنسا نظم هذه الدول أو سلطانها ، فانها كانت أشد حرصا على ألا تقطع أوصال بولندة على نحو يؤدى الى الاخلال بالتوازن الدولي في أوروبا وذلك بأن تحصل دولة من الدول العظمى على نصيب الأسد من الأراضي البولندية. ولهذا حعلت روسيا والنمسا وبروسيا ترقب يعضها بعضا يغيرة بالغة ، فحال ذلك بينها وبين التعاون بصورة فعالة ضد فرنسا . وهـذا أحد الأسرار التى تفسر لنا النصر المذهل الذي حققته الثورة الفرنسية ضد التحالف الأوروبي . . .

كانت العلاقات بين فرنسا والامبراطورية قد أصبحت شائكة منذ فترة . ذلك أن القرارات التي تبدو الأول وهلة داخلية بحتــة قد

أثرت فى علاقات فرنسا الخارجية . فقد حرم الغاء الاقطاع مثلا الرعايا الألمان الذين يملكون أراضي داخل الحدود الفرنسية من الفروض الاقطاعية التي كانوا يحصلونها . كما حرمت التشريعات الدينية التي أصدرتها الجمعية أسقفي كولون وماينز من العشور التيكانا يتلقيانها من الرعايا الفرنسيين . وأخرج تقسيم أسقفيات فرنسا الجديد من طاعتهما أبرشيات ومناطق ظلت تتبعهما أمدا طويلاً . فلم يكن مناص من أن تولد هذه المسائل كلها الاحتكاك بين فرنسا ورعاياها الألمان ، ومن أن تدافع الامبراطورية كما يقضى واجبها عن مطالب الألمان الذين زعموا أنهم أصيبوا بالضرر . ثم انه كانت للفرنسيين أيضا شكاواهم ضد الامبراطورية. فقد رأينا كيف أن عددا كبيرا من أمراء فرنسا ونبلائها قد هربوا اثر سقوط الباستيل وعقب حوادث أكتوبر ١٧٨٩ خوفًا أو اشمئزازًا من الثورة المقينة ، وعرفنا أن معظمهم قد استقروا في الولايات الألمانية القائمة على حدود فرنسا الشرقية. وقد راح هؤلاء يحتفظون في « تربيه » و « ماينز » بمظاهر البلاط وأنشأوا يجندون الجند ويدربونهم ، ويصدرون شتى البيانات ويتحدثون عن عودة العهد القديم وشيكا . فكان من المستحيل أن تسكت فرنسا على هذا التحدي مهما كان قمينا بالازدراء. وقد ناشدت الامبراطور ليوبولد أن يشتت هؤالاء المهاجرين فأعرب عن استعداده للقيام بذلك . ولكنهم لم يعادروا الأراضى الألمانية فعلا فظلت اقامتهم هناك مصدر شكوى لفرنسا .

ثم جاء هروب الملك من باريس والقبض عليه بفارن وعودته وسجنه واذلاله . ولم يكن من المستطاع أن ينظر ليوبولد الى هذه الأحداث دون قلق ولو على الأقل لأن مارى الطوانيت كانت شقيقته . ومع ذلك فان الرغبة في التدخل العسكرى لم تراوده قط . فقد كان يأمل في أن يوفق الى عمل شيء للزوجين الملكيين الفرنسيين عن طريق

الديبلوماسية التي تهدد بالحرب وان لم تقصدها بالفعل . ففاتح في الأمر فردريك وليم ملك بروسيا الذى كان رجلا غريب الشسخصية مختل الذهن نوعا ما ، وان يكلن سريع الاستجابة لنداء العاطفة وأفكار الفروسية ..وتم اجتماعهما بقلعة بيلنتز ( ٣٧ أغسطس ١٧٩١ ) القريبة من درسدن على نهر الألب. وهناك سويا أولا الخلافات البارزة العديدة بينهما التي حالت دون اتفاق البلدين ، ثم انتقلا الى الشئون الفونسية فقررا اصدار تصريح ــ سمى بتصريح بيلنتز ــ يعلنان فيه أن عودة النظام الى فرنسا مسألة تهم جميع الدول الأوربية وأنهما على استعداد « اذا تعاونت معهما الدول الأوروبية الأخرى » للتدخل للحصول للويس ومارى انطوانيت على مركز أفضل. وقد بدا في أول الأمر أن هذا التصريح يحمل وراء العبارات الديبلوماسية الحذرة تهديدا خطيرا . الا أنه لم يكن في الحقيقة كذلك ، إأن ليوبولد لم يكن ينوى أن يتبعه بأى اجراء . فقد ترك لنفسه عندما اشترط تعاون دول أوربا الأخرى ثغرة يستطيع أن ينفذ منها لأنه كان يعلم أن بريطانيا لن تتعاون . وقد كتب في خطاب الي وزيره يقول « ان كلمتي « عندئذ » و « في تلك الحالة » كانتا لي شريعة ونبراسا فاذا ما خذلتنا انجلترا لم يعد هناك مجال للتدخل » . ولكن الفرنسيين لم يدركوا المغزى الديبلوماسي الخفي للتصريح ، فبدا لهم أن ملكيات أوربا تهدد بالندخل في شئون فرنسا الداخلية ، ولم يكن حـــدوث التهديد لمصلحة مليكهم بالذى يدفعهم الى الشعور بالمزيد من العطف عليه.

وفى تلك اللحظات العصيبة بالذات جاءث وزارة الجيروند الى الحكم . وكان الجيروند عامة من أنصار الدخول فى حرب أجنبية . فمدام رولان كانت ترى أن الحرب هى الكفيلة باثارة حماسة فرنسا للنظام الجمهورى واتاعة الفرصة لقلب الملكية . وكان دى مورييه

وزير الشئون الخارجية يحلم بعقد تحالف ديبابوماسي يتيح لفرنسا فرصة رائعة للفوز . اذ كان يأمل في الحصول على تأييد بريطانيا وروسيا ، بل انه قد تبادر الى ظنه أن الجيوش الفرنسية قد تجد في دوق برونزويك البروسي قائدا يمضي بها نحو النصر بتطبيق أفضل تقاليد فردريك الأكبر الاستراتيجية . وقد أخذت حماسة فرنسا تتأجيج كلما تقدمت المفاوضات مع بروسيا ، وانتشر الاستعداد للحرب ، ولم تظهر أية معارضة صريحة لها الا في صفوف أولئك الذين أصحوا فيما بعد من اليعاقبة المتطرفين أمشال مارا ودانتون وروبسبير. وقد ألقى الأخير خطابا يعد أحكم الخطب التي ألقيت طوال عصر الثورة عارض فيه فكرة الحرب معربا عن رأيه في أن النصر المياشر بعيد الاحتمال وان من المستبعد تماما أن تأتى عواقب الحرب في صالح الثورة سواء في فرنسا أو أوربا . ولكن خطابه صادف آذانا صماء ، اذ رحب الجميع بما في ذلك الملكيين أتفسهم سَكرة الحرب. فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الحاجة الى تقوية السلطة التنفيذية ستتجلى فى الحرب فيهيىء ذلك السبيل لاعادة السلطة الملكية الى شيء من قوتها السالفة . وفي ظل تلك الظروف أخل التوتر والمرارة يسودان جو المفاوضات مع النمسا ، ومات الامبراطور ليو بولد الثاني في أول مارس سنة ١٧٩٢ ليخلفه فرنسوا الثاني الذي كانت تعوزه خبرة سلفه ورجاحة رأيه . فلم تلبث مطالب الخارجية الفرنسية أن رفضت . وفي ٢٠ أيريل سنة ١٧٩٢ توجيه لويس السادس عشر الى الجمعية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وهناك أعلن والدموع تتساقط من عينيه الحرب على فرنسوا لا بوصفه امبراطورا وانما باعتباره ملكا لهنغاريا وبوهيميا .

وخابت آمال ديمورييه فى عقد المحالفات ، فقد وقفت بريطانيا بمنأى عن النزاع بعض الوقت ، أما بروسيا فقد انضمت الى النمسا . ورسم

الفرنسب ون خطة للهجوم على الأراضي المنخفضة المجاورة التابعة للنمسا حيث كانوا يأملون في أن ينال غزوهم التأييد والعطف نظرا لوجود الحركات الثورية التي كانت تضطرم هناك فعلا . الا أن مصير هذه الحملة الاولى في حروب الثورة كان فشالا ذريعاً . فقوات فرنسا كانت تفتقر الى النظام الدقيق ، والكثيرون من الضباط لم يضمروا ولاء صادقًا للثورة ، وخطط الحملة كانت بعيدة عن الأحكام . وقد تغلغلت الجيوش الفرنسية في أراضي بلجيكا لمسافة بسيطة ولكان سرعان ماتراجعت الى الحدود في فوضى واضطراب ، مما اضطر الفرنسيين الى الاعتراف بفشل هذه الحملة التي علقوا عليها الآمال الكبار . وقد كان لهذا الفشل رد فعل مباشر في باريس ، فقد ساورت الوزراء والشعب الشكوك في صدق نوايا الملك ، ونسبوا الهزيمة لا الى نقص الاستعداد وانما الى خيانة الملك وتدبيراته . وفي ٢٠ يونيو ١٧٩٢ اقتحمت قصر التويلري الضعيف الحراسة جمهرة من الباريسيين الذين أحاطوا بالملك والملكة فأهانوهما بشتى الهتافات والمطالب ، واحتلوا القصر لفترة وجيزة الى أن أخرجهم الحـرس الوطنى عقب وصوله . والحادث في ذاته عديم الأهمية ، لكنه برسم لنا مع ذلك صورة مصغرة للأسباب التي أدت الى سقوط الملكية بل ومجيء عهد الارهاب. فقد كانت البلاد مشتبكة في حرب خارجية خطيرة وقد تعرضت للهزيمة على حدودها فشعر الناس جميعا أن الشرط الأول للفوز هو أن تتوفر لدى رئيس الدولة العزيمة الكافية والرغبة الصادقة في تحقيق النصر . وكانوا يعتقدون أن الملك اما فاتر النفس واما خائن . لذلك بدا لهم من الضرورى أن يفرضوا عليه انتهاج سياسة أقوى همة أو أن يبعدوه اذا تعذر ذلك من حكمفرنسا . وكانت الجمعية التشريعية عاجزة تماما عن السيطرة على الموقف رغم أنه لم يمض على انتخابها عامان ، فان قادة الرأى العام الحقيقيين لم يكونوا بين أعضائها . فراحت تنظر الى تطورات الحوادث بعين

القلق والعجز . ولا ريب فى أن الشعور السائد بين جماهير الشعب فى فرنسا عامة ولا سيما بين الفلاحين فى المناطق الريفية ـ كان محافظا أكثر منه راديكاليا . فالثورة قد فعلت الكثير لهؤلاء الفلاحين حتى بدا لهم أنها قطعت شوطا بعيدا لاداعى لتجاوزه . وكانوا مرتبطين بدا بحكم التقاليد ـ بالملكية فلا ينتظر منهم التدخل العنيف لاسقاط انعرش . لم يعد اذن ثمة مفر من أن يأتى هذا التدخل الذى بدا ضروريا لانقاذ فرنسا ـ وربما كان ضروريا بالفعل ـ لا من الجمعية ولا من شعب فرنسا ككل وانما من أقلية حازمة . وقد وجدت هذه الإقلية الحازمة فى صفوف اليعاقبة .

وكان هؤلاء فريقا من الرجال مختلفى المنشأ ولكن المنتسبين منهم الى الطبقات العاملة كانوا قليلين ان هم وجدوا على الاطلاق . وكانت بين اليعاقبة خلافات فى الرأى حول نقاط عديدة أدت فيما بعد الى ظهور صراع عنيف بينهم ، الا أنهم كانوا متحدين فى حب فرنسا وفى اخلاصهم المتعصب لمبادىء الثورة ذلك الاخلاص الذى يكاد يبلغ مبلغ التدين .

وكان ضعف الحرب الخارجية والخطر الذي تحمله في طياتها على مباديء الثورة هو الذي وطد عزمهم على اسقاط العرش والاستيلاء على الحكم لمصلحة الثورة ومصلحة فرنسا وهي في نظرهم واحدة . لقد كانت الطبقة الوسطى - أو البورجوازية - هي المسيطرة على الثورة حتى الآن ، ولكن السلطة أخذت تنتقل بسرعة الى أيدى أولئك الذين يستندون الى تأييد جماهير باريس ، وكانت الحرب هي السبب في احداث هذا التغير بكافة نتائجه التي لا تعد ولا تحصى .

كان الموقف العسكرى قد تدهور منذ فشل الحملة البلجيكية ، فقد انضمت بروسيا الى النمسا وتقرر أن يتولى دوق برونزويك البروسي قيادة القوات النمساوية والبروسية الى داخل فرنسا . ويمكن للمرء أن يتخيل الهياج والانفعال الذى عم باريس فى تلك

انظروف. كانت القهوات التي جمعت في الأقاليم تمر في كثير من الأحوال بالعاصمة فكان مرورها يتخذ فرصة للقيام بمظاهرات وطنية مساخبة ، وقد حدث ذلك بوجه خاص عندما وصلت قوات مارسيليا في ٣٠ يوليو وهي تنشد لأول مرة نشيد « المارسيليز » الوطني .

وانه لمما يستحيل علينا تماما أن ننفذ الى جميع الاستعدادات التى اتخذت للضربة الوشيكة الوقوع ، ولكننا نعلم أن « لجنة للثورة » قد تألفت من نفر من اليعاقبة الأقل شهرة برياسة دانتون الذى سيبرز من الآن فى قصة الثورة ، وان مجالس الأقسام الثمانية والأربعين الني تقابل - تقريبا - الأحياء فى المدن الحديثة قد اعتبرت مجالس « دائمة » بمعنى أنها تستطيع الاجتماع دون الحصول على اذن من المجلس البلدى ، وان الحزب الثورى المتطرف قد صارت له الغلبة فيها . ونعلم كذلك أن أبواب الحرس الوطنى الذى كان يعد فى وقت من الأوقات دعامة الطبقة الوسطى ، قد فتحت لجميع المواطنين ، وأن روحه قد أصبحت أكثر ثورية من ذى قبل بكثير . وفى ١١ يوليو أعلنت البلاد « فى خطر » . وزاد من هياج الخواطر رفع علم أسود فى ٢٢ يوليو على دار البلدية المحال الغسان الغيرو الذى هدد فيه باريس نشر بيان دوق برنزويك قائد جيوش الغيزو الذى هدد فيه باريس بالدمار التام اذا تعرض الملك الأية اهانة جديدة ، الأمر الذى أثار بطبيعة الحال - روحا عدوانية أقوى فى صفوف الشعب الباريسى بالدمار التام اذا تعرض الملك الأية اهانة جديدة ، الأمر الذى أثار

كان الملك يقيم مع الأسرة المالكة طوال تلك الفترة بالتويلرى . وكانت حراسة القصر مسئدة من جهة الى رجال الحرس الوطنى الذين أصبح ولاؤهم الآن مشكوكا فيه للغاية ، ومن جهة أخرى الى حماة العرش التقليديين وهم رجال الحرس السويسرى المخلصون وان كانوا من المرتزقة . وقد جاءت الضربة المتوقعة في الساعات الأولى من صباح ١٠ أغسطس سنة ١٧٩٢ . ففي الواحدة صباحا توجه

الأعضاء الجدد الذين انتخبتهم مجالس الأقسام الى مقر المجلس البلدي وعزلوه ، وأن احتفظ الكثيرون من أعضائه القدامي بعضوية المجلس الجديد . ثم أرسل هذا المجلس الجديد في طلب « ماندا » فائد حامية القصر للمثول أمامه في دار البلدية . وقد اعتقل فور وصوله ثم قتل بعد ذلك بقليل. وفي الصباح الباكر استعرض الملك رجال الحرس الوطني ولكن صبحاتهم أظهرت له مدى ضعف التأييد الذي يمكنه أن ينتظره منهم ساعة الهجوم. فقرر في الثامنة والنصف صباحا ، عندما بدأ خطر الهجوم يتجلى فعلا ، أن يترك القصر ليضع نفسه في حماية الجمعية . وقد سمح له بالدخول في قاعة المناقشة ، وأفسح له وللملكة والأطفال مكان في مقصرورة الصحفيين. وأثناء غيابه وقع الهجوم على القصر فقد اخترق الجنود والجمهور الحدائق، ولما اقتربوا من القصر قوبلوا بوابل من نيران الحرس السويسرى . وكان من المحتمل جدا أن يتم اخراجهم من الحدائق لولا أن الملك مسمع طلقات النيران من ملجئه فأرسل أوامره الى السهويسريين بالاستسلام لأن الصراع لم يعد له أي معنى . فخفضوا أسلحتهم و بدأوا في الانسماب ، ولكن الكثيرين منهم قتلوا بيد مقتحمي القصر . وقد توجه الجمهور الشائر بعد الاستيلاء على القصر الى الجمعية حيث طالب بخلع الملك واعلان الجمهورية . فأشار البعض إلى استحالة ذلك في ظل دستور سنة ١٧٩١ ، فتقرر ايقاف الملك عن ممارسة وظائفه ، وتشكيل جمعية جديدة تسمى « المؤتمر الوطني » بوساطة الاقتراع العام لجميع البالغين من الرجال في أقرب فرصـــة. وترك أمر البت في التعديلات الدستورية اللازمة الجديدة ، ولكن الجمهورية كانت قد قامت فعلا في كل شيء عدا الاسم.

لقد انقضى مايربو قليلا على ثلاثة أسابيع بين سقوط الملكبة ووقوع مذابح سبتمبر ، ومن الأهمية بمكان أن نتابع تطور الأحداث

فى تلك الفترة. فأولا عينت الجمعية وزارة جديدة معظم أفرادها من حزب الجبروند، واختير رولان وزيرا للداخلية ، ودانتون وزيرا للعدل. ولا يفوتنا أن نذكر أيضا أن لافاييت حاول اثر تلقيه أنساء سقوط الملك اثارة احتجاج مسلح بين القوات المسلحة. بيد أنه تبين أن رجال هذه القوات لا يميلون الى تأييد الملكية ضد الحركة الثورية الجديدة ، وسرعان ماشعر بأن الخطر محدق به ، فترك الجيش وعبر الحدود ، وانتهى دوره فى تاريخ الثورة ، أما فى باريس الجيش وعبر الحدود ، وانتهى دوره فى تاريخ الثورة ، أما فى باريس الجمعية التسريعية التى هجرها معظم أعضائها ولم يبق لها فى الوجود الأعام معدودة . وكان روبسبير هو صاحب النهوذ الأكبر فى المجلس البلدى . وقد طالب باحالة التحقيق فى الجرائم التى ترتكب ضد الدولة الى هذا المجلس ، فلم يكن ثمة مناص من اجابة مطلبه . كما الشخصية الموجهة فيها .

وأخذت الانباء الواردة من الحدود تتدهور من سيء الى أسوأ على مر الأيام. فعرف فى ٢٦ أغسطس نبأ سقوط « لونجوى » » وراجت اشاعة سابقة لأوانها بأن حصن فردان العظيم قد سقط هو أيضا. فأخذت حمى الشك التى تجتاح باريس تتفاقم يوما بعد يوم. وفي ٢٨ مارس طلب دانتون بوصفه وزيرا للعدل اعطاءه سلطة تفتيش البيوت فى باريس بحثا عن أعداء الثورة » وهلكذا تم القبض على آلاف المشبوهين خلال الأيام الثلاثة التالية » وفاضت سجون المدينة برجال من مختلف الأنواع بعضهم برىء والكثيرون منهم من المتآمرين حقا على ادعاة الملكية، وكلهم من المشتبه فى ارتكابهم جريمة مناوأة حكم البعاقبة . كان موقف البعاقبة عصيبا الى أقصى سحد » ودانتون يعطينا المعاقبة . كان موقف البعاقبة عصيبا الى أقصى سحد » ودانتون يعطينا . فى احدى خطبه الشهيرة مفتاحا للموقف » ففيها يقول ان الثورة بين

نارين : عدو على الحدود وعدو فى الداخل ، فلابد من « ارهاب العدو » ان أربد للثورة الاستمرار والبقاء .

وفى يوم الأحد ٢ سبتمبر بدأت عملية ارهاب العدو . فشكل الكوميون محكمة ارتجالية في سجون باريس ، كان المسجو أون إيمثاون أمامها جماعات لا فرادي في أغلب الأحوال فيستجوبون على عجل ، ولا ريب في أن بعض الجهاود قد بذلت للتمييز بين أعداء الشورة الحقيقيين وغيرهم ، فكان المسجونون يعادون الى السجن اذا رؤى أنهم من الأبرياء . ويصدر الأمر بنقلهم الى سجن آخر اذا اعتبروا مذنبين . وكان أمر النقل هذا يعني حكما بالاعدام . فيلقى الصادر بشأنهم هذا الأمر في الطريق حيث يجهز عليهم أناس هيئوا لهذا العمل . وقد قتل بهذه الطريقة مئات في باريس خلال يوم ٢ سبتمبر واليومين التاليين ، ومن المستحيل أن نحصى عددهم بالضبط . وقد دارت وستدور مجادلات ومناقشات طويلة حول منشأ مذابح سبتمبر والمسئولية عنها والقصد منها . بيد أنه من الواضح أنه ان. كان أى فرد بريئا فان مارا كان مذنبا . ومن الواضح كذلك أن الكثير من التدبير والتنفيذ يمكن أن ينسب الى لجنة الاشراف ، وان. بكن من المؤكد أن عواطف الجماهير الثورية التي أججتها الأنباء السيئة الآتية من الحدود ، لم تجعل الأمر يستلزم الا أقل القليل من التدبير والتوجيه . فقد انبثقت هـذه المذابح عن العواطف المتأججة أكثر مما انبثقت عن أية سياسة مرسومة ، فكانت ضربة وحشية هوجاء من أفراد اشتبه في أنهم من الأعداء في وقت ساد فيه الاعتقاد بأن الأعداء يحيطون بقادة الثورة من كل جانب. ولن تمضى برهة وجيزة حتى نرى الجميع ، بما فى ذلك غلاة الثوربين أنفسهم ، يحرصون على التنصل من أي قسط من المسئولية عن « مذابح سستمير » .

وقد شاهد سيتمس سنة ١٧٩٢ أحداثا لها أهمية قصوى على الحدود كذلك . فقد بدأ نصر الحلفاء مؤكداً ، وراحوا يتنبأون عن ثقة بقرب احتلال باريس . الا أنه كانت هناك الى جانب حماسة الجيوش الفرنسية وشجاعتها ، عوامل أخرى خفية أضعفت الحلفاء وعرضتهم للخطر . فقد دب بين النمسا وبروسيا \_ رغم اتحادهما ضد فرنسا \_ خلاف حول بولندة . ومن المؤكد أن الخوف مما يحتمل أن يحدث في بولندة قد حال دون بلوغ جيوش الحلفاء القوة الذي كانت مرسومة لها أولاً . وقد ظهر خلاف آخر بين دوق برونزويك وفردريك وليم ملك بروسيا حول طريقة سير الحملة. اذ كان الملك يلح في تسديد ضربة عاجلة ، في حين كان برونزويك يؤثر الحيطة والتأنى . وقد كانت نسبة المجندين الجدد في الجيوش التي جابهت بها فرنسا الغزاة طفيفة . فقد أسندت القيادة العليا الى دى موريبه الذى وجد نفسه مضطرا الى الاعتماد أساسا على الجيش القديم الذى تتألف غالبية ضباطه من غير العاطفين على الثورة بل من الواجدين عليها الأكثر من سبب ، ولكن عامة الجند كانوا في معظمهم مدفوعين بالحماسة الصادقة للثورة . وقد سقط حصن فردان في ٢ سيتمبر فبدا أن الطريق الى باريس قد أصبح مفتوحا للأعداء ولكن ديمورييه الحتل بناء على تعليمات سرفان وزير الحربية ، تلال ارجون الواقعة على الطريق الى العاصمة ، وهناك صحمد الفرنسيون أمام جيوش الحلفاء فترة من الزمن ، فلما تمكن الغزاة أخبرا من الوصول بحركة التفاف الى مؤخرة الفرنسيين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام جيش فرنسي جديد على تل فالمي . وفي هذا المكان وقع في ٢٠ سـبتمبر سنة ١٧٩٢ اشتباك شهير وهام بالنظر الى النتائج التي أسفر عنها وان لم يكن في ذاته جديرا بأن يعد من المعارك الكبرى . فقد قصف البروسيون التل بمدافعهم ثم حاولوا الاستيلاء عليه بهجوم مباشر >

دردهم الفرنسيون على أعقابهم وكبدوهم بعض الخسائر . بيد أن هذا الحادث الصغير صار له شأن عظيم بفضل ماتلاه حتى أصبح يدرج فى عداد المعارك الحاسمة فى العالم . ذلك أن دى مورييه ودوق برونزويك دخلا على أثره فى مفاوضات حافلة بالدهاء والحياة من الحانيين . وقد وافق دوق برونزويك على الانسحاب ، وسمح له دى مورييه ببلوغ الحدود فى أمان ، اعتقادا منه بأنه مازال فى الامكان ، مورييه ببلوغ الحدود فى أمان ، اعتقادا منه بأنه مازال فى الامكان ، هذا كله ضئيل الأهمية الى جوار الحقيقة الكبرى التالية ألا وهى أن باريس التى كانت تعتقد فى ٢٠ سبتمبر أنها مهددة بخطر الهجوم الداهم وربما الحصار ، وجدت نفسها قد خرجت من الغمة متحررة ظافرة .

وقد بدأت انتخابات المؤتمر الوطنى الجديد فى تاريخ مقارب لتاريخ مذابح سبتمبر . واعتبرت نتيجتها بادىء الأمر نصرا كبيرا للمعتدلين . فقد امتنع جانب كبير من الناخبين عن الادلاء بأصواتهم كولم يكن بين الأعضاء المنتخبين الا نحو خمسين من المعروفين بأنتمائهم الى اليعاقبة ، بينما كان هناك ١٢٠ من الجيروند وما يربو على ١٠٠ ممن لا ينتسبون انتسابا محددا الى أى من الحزبين . وقد عين المؤتمر الوطنى الجديد الوزراء وأسند السلطة التنفيذية الى اللجان منذ البداية .

وكان مصير الملك هو أول شيء يجب البت فيه ، وسرعان ما اتخذ المؤتمر قراره في هذا الشأن فأعلن بالاجماع في ٢١ سبتمبر سنة ١٧٩٢ الغاء الملكية وقيام الجمهورية . ثم جاءت مسألة محاكمة الملك ، ويبدو أن المؤتمر قد فشل في العثور على أي سند قانوني لمحاكمت وكان الدستور قد تضمن النص على فقدان العرش كعقوبة قانونية عن جرائم معينة ولاسيما الامتناع عن مقاومة الغزو الأجنبي . فلئن

كان من الجائز أن الملك قد ارتكب هذه الجريمة فان من المؤكد أنه قد أدى عقوبتها . فأى اتهام آخر يمكن أن يوجه اليه (١) ? بيد أنه كان من الجلى أن الحزب المسيطر في الجمعية لن يسمح للاعتبارات القانونية والحيلولة دون بلوغ غرضه ، وعلى هذا فقد تقرر تقديم الملك الى المحاكمة . وصدر قرار الادعاء في ١١ ديسمبر متضمنا اتهام الملك التآمر ضد الأمة ، وبامداد القوات التي أعدها المهاجرون في الخارج بالمال ، وبمحاولة قلب الدستور . وقد سمح له بممارسة حق الدفاع . وتفر ودافع عنه محاميوه دفاعا بليغا جسورا . ثم أدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم جهرا الواحد تلو الآخر ، فأدين المتهم بالاجماع . وتقرر بأصواتهم جهرا الواحد تلو الآخر ، فأدين المتهم بالاجماع . وتقرر بأطبيق عقوبة الاعدام بأغلبية صوت واحد لا أكثر . وفي ٢١ يناير ويما مضى باسم « ميدان لويس السادس عشر بالمقصلة في الميدان الذي كان معروفا ويما مضى باسم « ميدان لويس الخامس عشر » ثم سمى الآن «ميدان الحمهو و مة » .

وأصبح مصير الجمهورية كله متوقفا على نتيجة الحرب فالحرب هى التى كان لها النفوذ الحاسم على كل صغيرة وكبيرة فى تاريخ فرنسا الداخلى ، ورغم احراز النصر فى فالمى نان الموقف العسكرى أخذ يتدهور بسرعة . ويعد دخول بريطانيا الحرب بعد اعدام الملك أخطر ضربة تلقتها فرنسا فى ذلك الحين . وقد أدت الى هذه النتيجة عوامل

<sup>(</sup>۱) والنصان الحاسمان في الدستور هما البندان «۲» و «۷» من القسم الأول من الفصل الثاني «آذا وضع الثلث نفسسه على رأس جيش ووجه قواته ضد الأمة او اذا لم يقاوم رسميا مثل هذا العمل اذا ارتكب باسمه يكون في حكم من قزل عن عرشه ٠٠٠٠ وبعد هذا النزول ينتمي الملك الي طبقة الواطنين ويجوز اتهامه ومحاكمته مثلهم عن الأعمال اللاحقة لنزوله» « انظر كتاب ل ج ويكهام ليج » الوثائق المختارة الموضحة لتاريخ النورة الفرنسية « المجلد الثاني ، ص ٢٢٦ ( مطبعة كلارندون ١٩٠٥)

L.G. WICKHAM LEGG: Select Documents illustrative of the History of the French.

Revolution, vol. II. p. 226 (Clarendon Press, 1905).

عدة ، فان الحرب نادرا ماتنشأ عن سبب واحد . فقد أثار الهجوم على الملك حفيظة الرأى العام الانجليزى ولم يلبث استياؤه أن ازداد عند اعدامه ، وأخذ الكثيرون يستجيبون الى بيرك وهو يندد فى فصاحة رائعة بطبيعة الثورة وأهدافها . بيد أنه كانت هناك أسباب عملية أيضا . فقد أحرز الفرنسيون بعد معركة فالمي سلسلة من الانتصارات الهامة وعبروا الراين عند « ماينز » ، والأهم من ذلك أنهم غـزوا بلجيكا ودحروا الجيش النمساوى في 7 نوفمبر في معركة « جيماب » (التي تعد أعظم يكثير من معركة فالمي) فأصبحوا يسيطرون بانتصارهم. على البلاد بأكملها ولم تلبث بروكسل أن سقطت في أيديهم بعد أيام معدودة . فاتخذوا عندئذ خطوتين هامتين مشكوكا في سلامتهما الي. أبعد حد . فقد أعلنو ال جادين في ١٩ نوفمبر أنهم سيقدمون الاخساء والعون لجميع الشعوب الراغبة في استرداد حريتها ، فكان هذا الاعلان. بمثابة دعوة صريحة لجميع الشعوب أن تثور على حكامها ، وتهديد صريح لكل الحكومات التي تعتقد أن شعوبها راغبة في الثورة عليها . ثم أعلنوا بعد ذلك بفترة وجيزة أن نهر شيلد الذي ظل معلقا في وجه السفن الضخمة تتيجة عدة حروب ومعاهدات سيفتح لجميع أنواع التجارة وذلك استنادا الى ماهو مفروض لكل شعب من « حــق طبيعي » في ملكية مصب أي نهر يمر بأراضيه . وكانت بريطانيا تري. \_ ولعلها مخطئة في ذلك تماما \_ أن بقاء نهر شيلد مغلقا مسألة لهـــا أهمية قصوى لتجارتها ويؤكد البعض أنها كانت طامعة كذلك في الاستيلاء على بعض جزر الهند الغربية الفرنسية . وهكذا التقت. الاعتبارات العاطفية مع المصالح التجارية ، فطردت انجلترا السفير الفرنسي أثر وصول أنباء اعدام الملك ، وفي أول فبراير سبقت فرنسا انجلترا الى اعلان الحرب ضدها وضد هولندة ، ولم تلبث أسبانيا أن انضمت الى صفوف الدول المتحاربة.

وهكذا أصبحت فرنسا فى حرب ضد ائتلاف أوروبي هائل يجمع يروسيا والنمسا وبريطانيا وهولندة وسردينيا وأسبانيا . فشاهد ربيع سنة ١٧٦٣ الأخطار والنكبات تتلاحق على جميع حدودها تقريباً . وقد حلت بها أولى النكبات الجدية في بلجيكا التي كانت مسرحا الأول انتصارات الثورة الحاسمة . فقد كان لدى البلجيكيين بعض الاستعداد للترحيب بالغزاة الفرنسيين ولكن الاجراءات التي اتخذها هؤلاء الى اضطهاد الكنيسة وفرضوا على البلاد عملتهم الورقية . والأسوأ من هذا كله أنهم أعلنوا ضم البلاد الى فرنسا استنادا الى بعض العرائض التي قدمت لهم ، فجلبوا على أتفسهم بذلك العداء الأكيد من بلد كان من الجائز أن يصبح حليفا لهم . وكانت هذه السياسة من املاء باريس وقد اعترض عليها ديموربيه قائد الجيوش الفرنسية دون طائل. وهاهو الآن يتلقى من القيادة العامة أمرا بالتقدم الي هو لندة فيطيعه كرها لانه يرى أن بلجيكا في حالة خطرة ولا يمكن الاطمئنان اليها كمؤخرة لزحفه . واذا بالتوفيق يحالفه فىمراحل الحرب الأولى ولكنه لا يلبث أن يضطر في ١٨ مارس سنة ١٧٩٣ الى التقهقر الحماية قوات ملازمه « ميراندا » الذي يتعرض لهجوم النمساويين ». فيلتحم مع العدو في معركة « نير فندن » العظيمة التي تسفر ، بعد صراع عنيف متكافى، في معظم الوقت ، عن انتصار النمساويين .كانت هزيمة الفرنسيين حيث اعتادوا النصر شيئا سبيئا في حد ذاته ولكن مما زاد الطين بلة أن قائدهم بدأ في التخابر مع العدو على الفور . وهو لم يعطف عطفا صادقا قط على أهداف الثوريين. فطفق يحلم الآن باعادة الملكية واعطاء التاج لدوق شارتر الشاب الذي ارتمي والده عن طيب خاطر فى أحضان الثورة رغم الدماء الملكية التي تجرى في عروقه .

وكان الشك فى نواياه قد بلغ باريس فبعثت مفوضيها الى الجيش الا أن ديمورييه اعتقل هؤلاء ومضى فى تنفيذ خطته ، ولكن جيشه رفض أن يؤازره ، فخشى على حياته وهرب فى ه أبريل الى صفوف النمساويين . كان الخطر جسيما فأثار خوفا بالغا . فهذه هى المرة الثانية التى يحاول فيها أحد القواد تأليب الجيش على الحكومة (أشرنا من قبل الى محاولة لافاييت) ومن الآن فصاعدا سيصبح الخوف من خيانة الضباط من بواعث القلق الأولى عند الثوريين . وبوسعنا أن نرى فى فعلة ديموربيه شبح نابليون يحوم حول الثورة منذرا مهددا .

كان الموقف الخارجي خطيرا وقد زاد من خطورته نشوب قلاقل كبيرة في الداخل. فقد ظهرت الى جنوب اللوار في المنطقة المعروفة باسم « لافنديه » حركة تطورت الى حرب أهلية وظلت طوال عامين تستنزف كل القوى التي تستطيع فرنسا الاستغناء عنها في صراعها الخارجي. كانت لافنديه تختلف في طبيعتها عن بقية فرنسا ، اذ كان بلاؤها وملاكها يقيمون في ضياعهم. وكان فلاحوها يكنون الولاء للكنيسة ولا يضمرون عداء للنبلاء. وكان الاقليم في الكثير من جهاته مكسوا بالغابات التي يصعب اختراقها ويسهل الدفاع عنها.

ولئن كانت الحركة الثورية لم تستقبل بالترحيب بادىء الأمر فى تلك الجهة المتأخرة من البلاد الا أنها لم تجابه أية مقاومة ، بل ان بعض نتائجها صادفت ارتياحا فى نفوس الفلاحين . وانما كانت مطالبة الأهالى بتقديم أبنائهم للخدمة العسكرية ومحاولة تنعيذ ذلك بالقوة هى التى أدت الى نشوب التمرد فى فبراير ١٧٩٣ . وقد شجع القساوسة حركة العصيان ، وتزعمها رجال من كافة طبقات المجتمع ، أشهرهم «كاثلينو» ، وهو فلاح وبائع جوال ، « ولاروشجاكلين » وهو من النبلاء ذوى الأصل العريق ، « وشاريت » وهو ضابط بحرى شابكان على الأرجح أقدر من زميليه فى الشئون العسكرية ، ولما كانت

الشورة تواجه حربا أجنبية فانها لم تتمكان من ارسال أية قوات لهذه الجبهة الغربية ، فحقق المتمردون مكاسب كبيرة . وفى مارس سنة ١٧٩٣ سقطت « فونتناى » و « نيور » فى أيديهم ، فتجلت خطورة حركتهم .

وقد اتخـذ المؤتمر الوطني تدابير حازمة حيال هـذه الأخطـار المنجمعة . فركز السلطة في يد الحكومة وأتاح لها القدرة على التصرف يسرعة وفي سرية دون التقيد بأية قوانين أو قواعد تحد من نشاطها ٤. وقد طفق الكثيرون من الفرنسيين يتقبلون عن طيب خاطر قرارات. الحكومة المركزية لأنها كانت تحارب ضد العدو المشترك رغم نفورهم من تصرفاتها في الداخل . وفي ٢٩ مارس سنة ١٧٩٣ تقرر تشكيل محكمة الثورة لتنظر \_ وفقا الاجراءات خاصة \_ فى أمر جميع المتهمين. بمناهضة الحكومة . وفى ٦ أبريل عينت « لجنة الأمن العام » وهبي الهيئة التي ستحكم فرنسا أكثر من عامين والتي يرجع اليها الفضل في اتخاذ معظم التدابير التي كفلت للبلاد الخلاص والنصر . وقد شكلت اللجنة من تسعة أعضاء ، وضعت تحت تصرفهم مبالغ طائلة من المال لأستخدامها كمصروفات سرية ، وصار بوسعهم الغاء أى قرار يتخذه الوزراء الذين تحولوا الى مرءوسين لهم وتقريباً . وكانت مداولات اللجنة سرية ولا يسأل أعضاءها الحساب الاالمؤتمر الوطني عند تقديم تقريرهم الدورى اليه . وقد استحدث في نفس الوقت تقريبا نظام المفوضين وهؤالاء رجال يعينهم المؤتمر ويرسلهم الى كافة أنحاء فرنسا لغرض التعبئة العامة للحرب اسما ٤ ولاقرار سيادة الحكومة المركزية على جمسيع أنحاء فرنسا فعلا . وهكذا نجد أن الثورة التي بدأت بالدعوة الى اقامة شكل لا مركزي للحكومة تعود الآن تحت تأثير الحرب الى تقاليد المركزية القديمة التي تميزت بها الملكية الفرنسية. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.

كان حزب الجيروند هو الداعي الى تأليف « لجنة الأمن العام » ولكن أعضاء اللجنة اختيروا أساسا من اليعاقبة ، وتجلى من البداية أن أقواهم نفوذا هو دانتون الذي أصبح الآن شهيرا بفضل الدور الذى قام به فى اسقاط الملكية . ان شخصية دانتون تبدو لنا شخصية غريبة نوعا مافى تاريخ الثورة . فهو يعد غالبا ضمن غلاة اليعاقبة وأشدهم سفكا للدماء . وقد كان الشعار الذي نادى به ابان أزمة أغسطس سنة ١٧٩٢ هو « الاقدام . الاقدام . والاقدام دائما » . عنى أننا كلما أمعنا النظر في سيرته اتضح لنا أنه وان كان قادرا على اتخاذ اجراءات عنيفة كلما بدا أن الظروف تتطلب ذلك فانه كان يعمل دائما على الحيلولة دون وقوع الثورة في هاوية الفوضي واراقة الدماء التي نعلم أنها كانت في انتظارها . فقه كان راغب في العودة الى الأساليب القديمة في عدة نواح ، وقد راح يدعو الى الرحمة والى الخضوع للسلطة واحترام الحكومة في وقت كانت فيه هذه الدعوة كفيلة بتعريض صاحبها للخطر . ومع أنه كان يعقوبيا فقد سعى في البداية الى التعاون مع أعضاء حزب الجيروند وفاتحهم في ذلك ، ولكنهم رفضوا عروضه رفضا حاسماً . فقد بات هؤلاء يعدون اليعاقبة حزبا يمثل لا مجرد العنف فحسب بل والوحشية أيضا، وجعلوا ينظرون الى أعضائه على أنهم الاعداء الألداء لجميع أهدافهم المثالية والفلسفية . وسرعان ما ألفي الجيروند أنفسهم وقد دخلوا برفضهم عروض دانتون ، في صراع رهيب مع حزب اليعاقبة كله . وهـذا الصراع بين الحزبين انما هو الحلقة الأولى في سلسلة الاصطدامات التي وقعت في صفوف الجمهوريين أنفسهم وما فتئت تنتقل بالحكم الى يد جماعات أصغر عددا حتى انتهى بها المطاف الى اقامة حكم نابليون الاستبدادي الفردي . وفي هذا الصراع كانت للجيروند مواطن ضعف عديدة . فان باريس هي التي غدت تسيطر الآن بالفعل على الثورة والجيروند كانوا يمثلون الأقاليم ولا يتمتعون الا بتأييد طفيف في العاصمة . وقد اتهموا به « الاتحادية » (أو « الفيدرالية » ) التي فسرت بأنها الرغبة في القضاء على وحدة البلاد واقامة شكل أقل مركزية من أشكال الحكم في اللحظة التي تواجمه فيها فرنسا ائتلافا أوربيا معاديا .

ومن المحقق أن التهديدات الطائشة التي وجهها عضو من أعضاء حزبهم يدعى « ازنار » الى مدينة باريس ، قد زادت من حنق العاصمة عليهم وكانت صلتهم بديمورييه الذي صار يعتبر الخائن الأول منذ معركة « فيرفندن » من عوامل ضعفهم أيضا . وكانت صحف باريس التي يحررها رجال من طينة « مارا » و « هيبر » تقف منهم موقف المعارضة . ولو كان الزمن زمن سلم وطرح الأمر على الشعب الأدلت أغلبية الفرنسيين \_ على الأرجح \_ بأصواتها في صالحهم ، ولكنهم في تلك اللحظة بالذات كانوا عاجزين عن السيطرة على القوى الفعلية التي يحسب لها الحساب. وفي ٢٤ أبريل قدموا لمحكمة الثورة أبغض انيعاقبة جميعا اليهم « مارا » ولكنه برىء فكانت النتيجة ازديادحنق. الثوريين في باريس عليهم. فقد كانوا الايكفون عن الاحتجاج الصارخ على تصرفات الكوميون الذي دمغوه بالتآمر على حرية المؤتمر الوطني، ونعلهم كانوا على شيء من الصدق في هذا الاتهام ، ومع ذلك فقد أثارت احتجاجاتهم هجوما جديدا عليهم . ففئ ٣١ مايو سنة ١٧٩٣ هبت جماهير باريس تطالب باعتقال الجيروند بوصفهم أعداء للثورة. وقد فرقت هذه الهبة الأولى ولكن هبة أخرى قامت فى ٢ يونيو . فقد طوقت قاعة المؤتمر جمهرة من الباريسيين المسلحين تسليحا كافيا تحت قيادة قديرة سجنت أعضاءه ريثما تجاب مطالبها . فأصبح من الضرورى. النزول في النهاية على حكم القوة الشعبية فصدرت الأوامر باعتقال. نفر كبير من الجيروند . وأرسل هؤلاء الى السجن ليمروا هناك بمحكمة الثورة ومنها الى المقصلة . ويمكن القول بأن «عهد الارهاب» الذي بدأ في الواقع في أغسطس سنة ١٧٩٦ قد بلغ ذروته بسقوط الجيروند وفحوى هذا أن أقلية بل وأقلية صغيرة حازمة قد استولت على مقاليد الحكم ساعة المحنة وضربت بالاشكال الدستورية العادية عرض الحائط وراحت تسعى وراء هدف واحد هو الدفاع عن البلاد وابقاء السلطة فىأيديها. ولقد عرف التاريخ عهود ارهاب كثيرة ، بمعنى أنه شاهد الكثير من الحكومات التي احتفظت بسلطتها عن طريق العنف واشاعة الخوف في نفوس معارضيها . الا أنه من دواعي السخرية أن اليعاقبة ظلوا رغم قيام حكمهم على محكمة الثورة والمقصلة \_ يمارسون السلطة رغم قيام حكمهم الديمقراطية وباسم سيادة الشعب .

أخذ عدد أعضاء المؤتمر الوطنى فى التناقص عام ١٧٩٣ وأخذت سلطته تنتقل تدريجيا الى اللجان . وجعل الكثيرون من أعضائه يتهربون من حضور الجلسات خشية المسئولية ومع ذلك فقد ظل المؤتمر من الوجهة الاسمية أساس الحكم فى فرنسا ، فكانت تعرض عليه جميع أعمال اللجان للتصديق عليها .

وكانت « لجنة الأمن العام » هي أهم أجهزة الحكم في فرنسا . وقد ظل يسيطر عليها حتى ١٠ يوليو « دانتون » الذي وقف نشاطه على تجنيد الاهالي وتجهيز الجيش واتخاذ التدابير الدبلوماسية التي يأذن له بها المؤتمر وزملاؤه ، وقد اعترف خصومه أنفسهم بأن فرنسا مدينة ببقائها الى حد بعيد لمجهوده واخلاصه ، وبالرغم من ذلك فقد سقطت عنه عضوية اللجنة حينما عرضت الاسماء على المؤتمر في ١٠ يوليو ليصدر قراره باعادة تشكيل اللجنة وفقا للعرف المتبع .

وبوسعنا أن ننسب هذه الواقعة الغامضة الى ماجبل عليه دانتون نفسه من اهمال وقلة اكتراث من ناحية ، والى طموح خصومه الشديد من ناحية أخرى . وسرعان ماشغل مكانه فى اللجنة روبسبير الذى

اثمتهي حتى ذلك الحين ، كأحد أتباع تعاليم روسو وكخطيب مفوه في الجمعية وفي نادى اليعاقبة. وهو لم يكن قد لعب دورا بارزا ني سقوط الملكية ، كما ينبغي ألا يقرن اسمه بالذات بمذابح سبتمبر . على أنه قد تحمس لاعلان الجمهورية واعدام الملك ، وسوف يصبح اسمه من الآن فصاعدا حتى وفاته سنة ١٧٩٤ أبرز الأسماء في تاريخ الثورة . ولقد ظل حتى النهاية مثاليا يحلم ببناء مجتمع جديد فى فرنسا عند زوال الأخطار الراهنة ـ مجتمع يقوم على الفضيلة ويستند الى الدين ويقيم دعائم السلم ، وأن ارتبط \_ في الوقت الحاضر \_ بذلك النفر من اليعاقبة الذين يؤيدون استمرار حكم الارهاب وتعبئة كل قوى الحكومة للحرب ضد أعداء الثورة في الخارج والداخل. وقد كان روبسبير خطيبا يستحوذ على اعجاب مستمعيه ، وهو يعد قياسا على الذوق الانجليزي أبرع خطيب أنجبته الثورة ، وبعض خطب تعتبر من الروائع أسلوبا وأفكارا . وقد كان يستمد معظم قوته من وقوفه خطيبا في الجمعية وفي نادى اليعاقبة . وهو لم يظهر قدرة خاصة على معالجة تفاصيل الحكم ولكنه كان محاطا بأصدقاء وزملاء مخلصين يعوضون نقصه . وقد أصبحت « لجنة الأمن العام » تضم الآناتني عشرعضوا يمكننا أن نقسمهم على الوجه التالي: أولا ، مجموعة تضم خمسة أعضاء بزعامة كارنو تكاد تحصر عنايتها في تنظيم الجيش والبحرية ولا تتناول الشئون الداخلية الا عندما يكون ذلك ضروريا لمُصلحة الحرب ، ثم روبسبيبر وكوتون وسان جوست أو «الثالوث» كما كانوا يسمون وقد تكلمنا عن أهدافهم من قبل ، ويأتي أخيرا ثلاثة أعضاء هم « بارير » و « بيلوفارن » « كولو دى أربوا » . وهؤلاء كانوا ينتهجون سياسة مستقلة وكانوا دائبي الاتصال بالكروميين. وقد تقدم اليعاقبة فى سنة ١٧٩٣ بدستور جديد ديمقراطى للغاية لم يلبث أن أقر وقدم للشعب ليقف شاهدا على المبادىء التى ما زال اليعاقبة ينادون بها والتى سيهتدون بهديها عندما يتيح لهم السلم الفرصة لارضاء نزعاتهم الحقيقية ، ولكن الدستور لم يكد يرى النور حتى عطل .

وقد ظلت محكمة الثورة تعمل في تلك الاثناء بجد ونشاط ، وقد هون عليها مهمتها صدور «قانون المشيوهين » \_ في سبتمير سنة ١٧٩٣ ـ الذي يسمح بالاعتقال والسجن دون ماحاجة الى تقديم الدليل . فازدحمت السجون وأصبح الرجال والنساء المقدمون لمحكمة الشورة يؤلفون سيلا لا ينقطع . وكانت أحكام البراءة نادرة وكان الاعدام بالمقصلة هو العقوبة التي تطبق على الجميع . ومن أشهر الضحايا فى شهر أكتوبر الملكة مارى انطوانيت وقد كان دانتون ميالا الى انقاذ حياتها لاعتقاده بأنها قد تفيد في مساومة العدو ، ولكن عواطف الساعة كانتأقوى منأن تسمح له بذلك ، فقد اعتبرت عدوة الثورة الاولى ولم يكن ثمة مناص من لحاقها بزوجها الى المقصلة . وفى آخر أيام شهر أكبتوبر أعدم عدد كبير من الجيروند. وفى ٦ نوفمبر أعدم « فيليب » دوق أورليان رغم أنه قد آزر الثورة وأعار قصره لمثيري الخواطر وأدلى بصوته مع من طالبوا برأس الملك . ذلك أن صلته بديموريه قد رجحت كفة الادانة . وفي ١٠ نوفمبر أعدمت مدام رولان ، السيدة الفاتنة البليغة التي كان يلتقي عندها أعضاء حزب الجبيروند . وفي ١٢ نوفمبر واجه الموت « باتي » العالم الفلكي وأول رئيس « للجمعية الوطنية » الاصداره الأمر باطلاق النار في سنة ١٧٩١ على الجمع الذي طالب باعلان الجمهورية . ولا يفوتنا أن نشير الى اعدام بعض القادة العسكريين من أمثال « كوستين » و « بيرون » بتهمة الخيانة أو التواني في مطاردة العدو .

وفى أغسطس سنة ١٧٩٣ صدر الأمر « بالتجنيد الشامل » بمعنى أن جميع المواطنين أصبحوا مدءوين لاداء الخدمة العسكرية للدولة . ولكن بفضل تأثير دانتون عدل الامر الى صورة أيسر تنفيذا هي التجنيد الاجبارى لجميع من تتراوح أعمارهم بين الشامنة عشرة والخامسة والعشرين 4 فأدى هذا الاجراء الى اضافة ما يقرب من نصف مليون مجند الى عداد الجيش .

ويجدر بنا أن نلاحظ أخيرا أن قانون « الاربعين فلسا » قد أقر فى سبتمبر سنة ١٧٩٣ وبمقتضاه يدفع هنذا المبلغ لكل من يحضر الاجتماعات السياسية التي تعقدها الاقسام أو الاحياء الباريسية ، فجاء عاملا مشجعا على ازدياد مؤيدى اليعاقبة .

وهكذا قامت فى باريس حكومة صارمة حازمة بل وقوية أيضا لولا الانقسامات القائمة فى صفوفها . وقد واجهت هذه الحكومة أعداء خطرين فى الداخل والخارج على حد سواء . اذ نشبت فى عهدها حرب أهلية كبرى علاوة على الحرب فى لاقنديه وكان السبب الأكبر فى نشوب هذه الحرب هو سقوط حزب الجيروند والخوف من أن يكون موقف الحكومة الجديدة عدائيا من الاقاليم . وقد ساد الاعتقاد فى البداية بأن معظم أقاليم فرنسا قد تمردت على العاصمة وأن الإغلبية الساحقة من سكان الريف على استعداد لحمل السلاح وسحق اليعاقبة . على أن هذه الحرب الأهلية سرعان ما انحصرت فى دائرة اليعاقبة . على أن هذه الحرب الأهلية سرعان أما طولون فلم تكتف باعلان مناهضتها للحكومة وانما فتحت ميناءها أيضا للاميرال «هود» والاسطول الانجليزى ، فأرسل اليعاقبة قوات كبيرة الى الجهتين . وقد اقتحمت قوات الحكومة ليون فى سبتمبر سنة ١٩٧٩ وأنزلت مهمة أشدق الأن الاهالى كانوا يتلقون العرون من بحراة السفن مهمة أشدق الأن الاهالى كانوا يتلقون العرون من بحراة السفن

البريطانية الأسبانية وقد قاد تلك القوات « ديجومية » ولكن أنظار الأجيال التالية تعلقت بأعمال مساعدة نابليون بونابرت. وقد استمر الحصار بعض الوقت ولكن الاستيلاء على المدينة تم فى ١٩ ديسمبر سنة ١٧٩٣ فانسحب الاسطول البريطاني على الفور من الميناء بعد أن أحرق السفن والعديد من المخازن.

وبقيت الحرب في الأفنديه فكانت مهمة التغلب عليها أشق ، فقد أظهر الثوار الذين كانوا يحاربون في أراضيهم وضد قوات جمعتها الجمهورية على عجل ، صلابة نادرة ، وأرغم و الجمه وريين على الارتداد على أعقابهم المرة تلو المرة . عندئذ شجع النصر الثوار على توسيع نطاق عملياتهم فتجاوزوا حدود قوتهم . لقد تمكنوا حقا في يوبيو سنة ١٧٩٣ من الاستيلاء على مدينة « سومر » الهامة على نهر اللوار ولكنهم عندما زحفوا منها للهجوم على « نانت » منوا بالفشل وقتل قائدهم «كاثلينو ». وفي يوليو سنة ١٧٩٣ تمكنت الجمهورية من ارسال جيش أقدر على محاربة المتمردين ، ذلك أن مدينة «ماينز» استسلمت فى ذلك الشهر للبروسيين فسمح هؤلاء لحاميتها بالانسحاب بعد أن أخذوا على قواتها عهدا بألا يعودوا الى محاربة الحلفاء. وقد أول ذلك العهد على أنه يطلق لهذه القوات حرية محاربة الفنديين. فتبدل الموقف العسكري فور وصولها الى المسرح الغربي للحرب. وفي أكتوبر سنة ١٧٩٣ نشبت معركة « شوليه » فهزم الفنديون فيها هزيمة ساحقة وقتل قائدهم . وأصبح هؤلاء يواجهون عدوا ظاهر التفوق . وقد أسفرت محاولتهم الأخيرة لعبور نهر اللوار بقصد التوغل الى نورماندى للحصول على معاونة العاطفين عليهم هناك ، عن هزيمة منكرة لهم عند « انجير » وكان من المحتمل أن تنتهى المتاعب الجدية التي تسببها حركة الفنديين عند هذا الحد لولا أن « كاريبه » مندوب اليعاقبة قد عمد الى تطبيق اجراءات تتسم بالقسوة

الوحشية ، فأثارت أحكام الاعدام التي أصدرها والفظائع التي ارتكبها المزيد من المقاومة واشتعلت نيران التمرد من جديد أكثر من مرة بعد أن كادت تخمد . فلماعهد الى « هوشيه » ، وهو أحد القادة الجدد الذين رقوا من صفوف الجند ، بقيادة الحملة هناك لجأ الى أساليب أكثر انسانية . فمنح في ديسمبر سنة ١٧٩٤ العفو العام للفندين . وفي فبراير سنة ١٧٩٥ انتهت الحرب في الجهة الغربية معاهدة « لاحوناي » .

أما الحرب ضد القوات الاجنبية فقد تقلبت أحوالها بين النصر والهزيمة فمن فشل فى ربيع ١٧٩٣ وصيفه الى استعادة للقوى ثم انتصار فى خريف ١٧٩٣ وعامى ١٧٩٤ و ١٧٩٥. وقد كان منتصف صيف ١٧٩٣ هو أحلك فترات هذه الحرب. ففى يوليو من ذلك الصيف استولى البروسيون من جديم على مدينة (ماينز) ومضت قواتهم لغزو الألزاس وفى نفس الشهر استولى النمساويون والهولنديون والانجليز على حصن «كوندى» الشمالي الهام. وفى أغسطس من نفس العام استسلم ميناء طولون كما أسلفنا الى الأميرال الانجليزى «هود» ، ولما كان العصيان قد شمل عدة مناطق ، فقد تبادر الى أذهان الأجانب أن انهيار حكومة الثورة قد أصبح أمرا وشيكا. ومع ذلك فان ما كان ينتظر فرنسا لم يكن الانهيار وانما كان النصر التام. وقبل أن تتناول الحوادث التى تمثل فيها هذا النصر سنبحث أسبابه بايحاز.

ان السبب الأول هو أن فرنسا قد أصبحت تنمتع الآن بحكاومة تنسم بالكفاية والهمة ، حكومة مصممة تماما على السيطرة على البلاد وشن الحرب النشطة ضد العدو الأجنبي . فأن تشكيل لجنة الامن العام وسيطرة دانتون على هذه اللجنة وتوجيه كارنو لدفة الحرب هي العوامل التي مكنت لنصر الفرنسيين . وكارنو لم يبث في الجيش روحا جديدة فحسب بل زوده أيضا بأسلحة أجود ونظام أفضل

وأمكار جديدة في الاستراتيجية والتكتيك مضمونها الأول التخلي من الدفاع السلبي واتخاذ خطة الهجوم الحازم المتصل ، فهو لم يفتاً يردد أن سر الدفاع يكسن في الضربة المضادة ، فكان ذلك تطبيقاً في مجال الحرب لعبارة داتتونالشهيرة « الاقدام . الاقدام . والاقدام دائما » ثم ان ضباطا جددا قد بدأوا يبرزون الآن من بين صفوف الجند ، وهؤلاء رجال كانوا ينتسبون الى الطبقة الوسطى ولئن كانوا قد تدربوا حقا في خدمة الجيش القديم فانهم قد وجدوا في الظروف الجديدة الفرصة السانحة الاظهار مواهبهم ونبوغهم . وكان أبرزهؤلاء « هوش » و « جوردان » و « بیشہ جرو » و « مورا » وهم من مؤيدى الثورة الغيورين عليها فهي وحدها التي يسرت لهم فرصة انترقى الى أعلى القيادات. وقد راحوا يحاربون العدو دون أن يحسبوا أي حساب للملكية أو العهد القديم . وقد سرت حماستهم نى صفوف الجيش كله ، وللحماسة أهميتها الكبيرة . ومع ذلك فان الكتاب العسكريين الفرنسيين مجمعون على تحذيرنا من المغالاة في تقدير دور الحماسة وتنبيهنا الى أنالحماسة وحدها لاتكسب المعارك والحروب والى أن الفكرة التقليدية القائلة بأن الثورة الفرنسية قد كست حروبها بالحماسة قد أضرت اضرارا بليغا بخطط فرنسا العسكرية في بعض المناسبات التالية.

ان الفضل فى تحول مجرى الحرب وفى تحقيق النصر الكامل على جيوش الحلفاء انما يرجع فى المحل الأول الى فرنسا نفسها . ومع ذلك فان أسباب هذا التحول لاتوجد كلها فى فرنسا . فمن الاهمية بمكان أن ندرك أن الحلفاء لم يقفوا بحال وقفة رجل واحد ، وانه كان بينهم تباين فى المصالح والاغراض ، وان التوتر بين بروسيا والنمسا قد بلغ فى مسألة معينة ، هى مستقبل بولندة ، حدا كبيرا بحيث أنه فى ذاته يكاد أن يكون كافيا للقضاء على فرص انتصار الحلفاء . ويمكننا أن نلخص الموقف بالنسبة للمسألة البولندية فى

ذلك الحين كما يلي: راقبت جارات بولندة بعين الانزعاج عملية اعادة تنظيم الدولة تحت حكم الملك ستانيسلاس. فقد كانت هذه الجارات تخشى أن تجد نفسها ذات يوم مضطرة الى مواجهة دولة عسكرية خطيرة الشأن لا جارة ضعيفة تستطيع أن تسلب منها ماتشاء من المغانم . وعلى هذا فقد استقر رأيها على التدخل من جديد ، واقتطاع جانب من خيرة أراضى بولندة سهواء وجدت الذريعة لذلك أم لم توجد. فقد تم الاتفاق على التقسيم الثاني في يناير سنة ١٧٩٣. فتقرر أن تتقاسم بروسها وروسيا الاراضى البولندية المتفق على اقتطاعها وأن تعوض النمسا ، الامر الذي يعتبر من حقها تطبيقا لفكرة التوازن الدولي ، في الالزاس واللورين عندما يتم الاستيلاء عليهما من فرنسا . وقد تضاءل بمضى الوقت الامل في امكان غزو هــذين الاقليمين ، فصار موقف النمسا من حلفائها أقرب الى العداء الصريح وبدأت الدول الثلاث تشعر أنها قد تضطر الى استخدام جيوشها على ضفاف نهر الفيستولا لا الى جوار الراين . وقد فرض هذا التقسيم الشاني على البرلمان البولندي بجرودنو في سبتمبر سنة ١٧٩٣. وهكذا نجد أن الشئون البولندية كانت \_ في اللحظة التي سنحت فيها الفرصة لتسديد ضربة حاسمة ضد فرنسا \_ تستأثر بالمزيد من الهتمام الدول الشرقية.

وفى ظل هذه الظروف تحول مجرى المعركة الى صالح فرنسا . وليس هدف هذا الكتاب أن يقدم سردا مفصلا للمعارك الحربية . على أنه لابد لنا من أن نذكر الوقائع البارزة . فى سبتمبر سنة ١٧٩٣ سار الجيش الفرنسى لفك الحصار الذى ضربه الجيش الانجليزى بقيادة دوق يورك على دنكرك ، فالتحم الجيشان عند «هوندشوت» وخرج الفرنسيون من المعركة ظافرين وتحقق لهم فك الحصار عن دنكرك . وقد تردد فيما بعد أنه كان بوسع القائد الفرنسى هوشار

أن ينزل بالانجليز هزيمة ساحقة لو أنه أظهر مزيدا من الهمة فأعدم بالمقصلة عقابا له على تقصيره الموهوم. وفي أكتوبر ١٧٩٣ أحرز « جوردان » نصرا عند « واتينيه » فتمكنت القوات الفرنسية من عبور الراين من جديد . وفي يونيو سنة ١٧٩٤ هزم جوردان قوات الحلفاء بقيادة دوق « كوبرج » عند « فليرى » . فلم يبذل الحلفاء أية محاولة أخرى الاسترداد بلجيكا من الفرنسيين ، وقد أظهر البروسيون الذين انتابهم القنهوط وساورتهم الشكوك في نوايا حلفائهم في بولندة رغبتهم الواضحة في الانسحاب من الحرب. وفي يهاية سنة ١٧٩٤ أرسل الجيش الفرنسي مرة أخرى لغزو « الأقاليم المتحدة » ( هولندة ) الأمر الذي فشل فيه ديمورييه عام ١٧٩٣ . ولم تحدث أخطاء هـذه المرة فدخل القائد الفرنسي « بشيجرو « امستردام في يناير ، وكان الاسطول الهولندي عاجزا بسبب الجليد عن التحرك من مكانه بالقرب من الساحل الهولندى فتمكنت فصيلة من الفرسان الفرنسيين من الاستيلاء عليه لدهشة أوربا كلها . ولم تنته الحرب الا أنه أصبح من الجلى بمجيء ربيع ١٧٩٥ أن فرنسا ستتمكن من التفاهم مع بعض أعدائها على الأقل.

ويجدر بنا أن ننتقل من انتصارات الثورة الفرنسية العسكرية هذه الى تاريخها الداخلى . ان حزب اليعاقبة الذى حقق نصرا كاملا على خصومه من الجيروند والدستوريين على السواء قد أصبح الآن منقسما على نفسه انقساما شديدا . ولقد شاهدنا كيف أن دانتون قد أسقطت عنه فى ١٠ يوليو سنة ١٧٩٣ عضوية لجنة الأمن العام ليحل محله روبسبير . ولقد ظل مع ذلك شخصية سياسية هامة ولكن أهدافه تغيرت بتغير الموقف ، وأصبح الآن وهو الذى كان يعد من غلاة الثوريين من دعاة الاعتدال والعودة الى النظام والاستتباب .

ديمولان الذي تزعم الهجوم على الباستيل وكان ، باللسان والقلم ، من أبرز دعاة الثورة المتطرفين . وقد راح هذا الاخير ينادى بالاشتراك مع دانتون ، من فوق منصة المؤتمر الوطئى وعلى صفحات صحيفة جديدة أنشأها باسم « الكوردلى القديم » ، بالتخلى عن الارهاب والعودة الى نظام قوامه الانسانية والقانون متسترين فى أغلب الاحيان بأساليب الثورية والفكاهة الساخرة . وقد لقى هذان الرجلان تأييدا محسوسا فى المؤتمر وان لم يسيطرا مرة أخرى على أى من أحداث الثورة العظام .

وثمة جماعة أخرى من الساسة كانت تتألف من روبسبيير وكوتون. وسان جوست (الذين أطلق عليهم اسم الثالوث) وثلاثتهم من أعضاء. لجنة الامن العام. وهؤلاء لم يعنوا بصفة أساسية بتسيير دفة الحرب, وانما كان جل اهتمامهم منصبًا على توجيه السياسة العامة الداخلية. للثورة . وقد كان رويسبيير بلا جدال شخصية محبوبة الى أقصى حد ف باريس ، وكان يؤازره عدد غفير من الاصدقاء والمعجبين المخلصين. وان مأساة حياته وسر فشله انما يتمثلان في اضطراره الى القيام بما قام به من محاولات لبعث فرنسا وبنائها من جديد في جو من الحرب والعنف. ولعل فشل هذه المحاولات كان مؤكدًا على أية حال ، ولكن هذا الفشل جاء في تلك الظروف عاجلا بل فوريا فكان فيه القضاء عليه . فهو قد حظى كما سنرى بساعة قصيرة من النصر تلاها سقوطه باشرة . وينبغي ألا تكون صفاته الحسنة سببا في اغماض أعيننا عن نقائصه الواضحة ، فقد كان قبل كل شيء مجبولا على الخوف فكان من السهل اغراؤه \_ شأن الكثيرين ممن هم على شاكلته \_ باتخاذ اجراءات تتسم بالقسوة . وكان ذا خيلاء زاده خيلاء اعجاب أصدقائه به . وهكذا أصبحت الفترة التي سيطر فيها على فرنسا هذا النبي من أنبياء الانسانية والتلميذ الامين لروسو هي نفس الفترة التي عرفت. فيها فرنسا عهد الارهاب في أبشع صوره وأشدها دمارا وهولا. والى جانب هذين الحزبين يجب أن نذكر حزبا ثالثا كان يرتكز أقوى ما يرتكن على الكوميين أو مجلس باريس البلدي وأشهر أعضائه « هيبر » و « شوميت » ، وقد صدرت منه عدة اجراءات هامة أقرها المؤتمر الوطنى ، ولم تكن كل مقترحات أعضاء هذا الحزب متسمة بالتطرف أو السخف ، فاليهم يرجع الفضل في ادخال عدة اصلاحات في مستشفيات باريس ومدافنها ، وهم أصحاب فكرة ذلك النظام العشرى للموازين والمكاييل ، وهو نظام جدير بالاعجاب أصبح الآن مطبقا فى معظم أنحاء العالم وفيه نشاهد نموذجا واضحا لاسلوبهم فى التفكير ، فقد كانوا ينبذون كل ماهو تقليدى ويطبقون المقاييس التي تبدو لهم منطقية و « طبيعية » ، فكوحدة لقياس الابعاد نسبة معينة من محيط الكرة الارضية ، وكوحدة للوزن نسبة معينة من حجمها . ومن هذا الحزب أيضا جاء الاقتراح باستحداث تقويم جديد . نقد كان هناك شعور عام بأن الثورة تسبحل بداية عصر جديد . وروبسبيير نفسه قال ان فرنسا « تسبق بقية أنحاء أوروبا بألف عام» الذلك تقرر أن يتخذ هذا التحول العظيم بداية لتقويم جديد بحيث يوافق اليوم الاول من السنة الاولى في هــــــذا التقويم يوم اعــــــلان الجمهورية في سبتمبر سنة ١٧٩٢ على أن يعاد ترتيب الشهور . وقد بذلت محاولة \_ وهي لا تعد بحال المحاولة الاولى في التاريخ \_لتغيير الأسماء التقليدية العجيبة التي تطلق على مختلف شهور السنة واستبدالها بأسماء مشتقة من الظواهر الطبيعية التي تقترن بها . وبعد السنة والشهر جاء دور الاسبوع فتقرر الاستغناء عن الاسبوع المكون من سبعة أيام بمنشئه الشرقى وارتباطاته الدينية ، وتقسيم السنة الى أقسام من عشرة أيام يكون أحدها يوم عطلة . وقد طبق هذا التقويم الجديد بخواصه الطريفة العديدة في فرنسا حتى قيام امبراطورية نابليون في سنة ١٨٠٤ . ثم جاءت فكرة اتخاذ ديانة جديدة . كانت الديانة المسيحية \_ في صورتها الكاثوليكية الرومانية خاصة \_ لاتزال

بلا ريب عقيدة السواد الاعظم من الشعب الفرنسي ، وسوف يبين، الستقبل أنه مامن خطوة ستظفر بتأبيد شعبي أقوى من رد اعتبارها والعودة الى الاعتراف الرسمي بها . ولكن الثورة كانت في صورتها البعقوبية تناوىء بشكل قاطع المسيحية والكاثوليكية معا. ثم انه كان. ثمة شعور عام بأن الاوضاع الجديدة التي أوجدتها الثورة لن تكتمل مالم تقترن بتغيير ديني ايجابي الامر الذي أعلنه روسو صراحة في. كتابه « العقد الاجتماعي » . وقد بدأت حركة التغيير الديني في بعض مراكز الاقاليم قبل أن تتبناها باريس ، فقد ظهرت فعلا محاولات. تلقائية بين الثوريين في شتى أنحاء البلاد لايجاد شيء يصلح لان يكون بديلا للمسيحية الكاثوليكية التي كانوا مهيئين للتخلى عنها . ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه الحركة لم تصبح قط حركة قومية بمعنى الكلمة ، وانه ليس صحيحا أن الثورة قد ألغت المسيحية في فرنسا ، فقد انحصر الاهتمام الاكبر بهــذه الحركة في باريس. وفي خريف سنة ١٧٩٣ عرضت شتى المغريات على قساوسة باريس للتخلي عن كهنوتهم والتنكر لديانتهم . وفي أوائل نوفمبر تنكر « جوبل » كبير أساقفة باريس ، الذي كان قد أقسم اليمين على احترام. الدستور المدنى وبالتالى كان مقطوع الصلة بروما ، لديانت أمام. المؤتمر . وفى ١٠ نوفمبر انتهكت حرمة كاتدرائية نوتردام باقامة شعائر « عبادة العقل » الخرقاء . ولم تكن العبادة الجديدة ضرباً من الالحاد، بل كانت أقرب الى صورة مبهمة جدا من الايمان بالله . وفي ٢٤ نوفمبر أغلقت جميع الكنائس في باريس. وامتدت الحركة الى الاقاليم ،وقدر عدد الكنائس التي حولت الى « معابد للعقل » بنحو ٢٤٠٠ كنيسة فى فرنسا كلها . وسلامة هذه الحركة من الوجهة السياسية أمرمشكوك فيه الى أبعد حد . فقد انطوت على اساءة جديدة للمشاعر الكاثوليكية في فرنسا كما أنها لم ترض بحال جميع الثوريين أنفسهم . وقد أبي روبسسيير وأتباعه \_ ولهؤلاء وزنهم \_ أن تقوم بينهم وبين عبادة

المقل صلة . فقد كانوا على تنكرهم لعقيدة فرنسا التقليدية بحريصين على اصطناع عبادة تؤكد وجود الله بصورة قاطعة . فكان أن خلقت هذه الشعائر الجديدة بين جماعة روبيسبيير وحزب الكوميين هوة واسعة ستكون لها عواقب هامة .

وهكذا نستطيع أن نشاهد ظهور ثلاث جماعات بين اليعاقبة لكل منها أنصارها ، والخطوط الفاصلة بين هذه الجماعات أبعد ما تكون عن الوضوح. ولاشك أننا نجانب الصواب في تفسير هذه السنوات الزاخرة بالاضطرب والبلبلة اذا نحن رسمنا لها خطوطا واضحة دقيقة . وحسبنا هنا أن نذكر أن هذه الجماعات الثلاث قد انتقلت من التعاون الى الخصومة المريرة وراحت تحارب بعضها بعضا وانتهى بها المطاف الى أن ترسل كل منها بالاخرى الى المقصلة . ومن الغريب أن يتبــــدل بها الحال على هذا النحو فقد ظل أعضاؤها طويلا حلفاء في نضال عظيم والخلافات فى السياسة بينهم لا تبرر حدة العداوة التى تولدت بينهم ، ولكن من سنة الثورات أن تحيل كل خلاف الى كراهية متعصبة وأن تجعل الناس يؤمنون بأنه لابد من انتصار آرائهم على جثث خصومهم . ولا ترجع تلك النتيجة التي توصلوا اليها الي الحماسة أو التعصب وحدهما وانما ترجع قبل كل شيء الى الخوف . فان الثورة قد أراقت بحارا من الدم . فما أكثر المرات التي حققت فيها أهدافها بالاعدام وجز الرقاب حتى لقد ارتجت أعصاب الرحال وأصبح كل منهم يرى فى خصمه السياسي سافكا لدمة متى واتته النبرصة . ونحن اذا مارحنا نتتبع الصراع الدائر بين هذه الجماعات وجدنا في معظم الاحوال صعوبة بالغة في تبين العامل الذي يتوقف عليه النجاح أو الفشل. فقد كان الامر مرهونا قبل كل شيء بتأييد غوغاء باريس المسلحين وهو تأييد ما أيسر كسبه وما أيسر خسارته وكان كل حــزب يضرب ضربته اذا ما أحس بالاطمئنان الي هــذ1 التأييد . ومن الغريب أن يكون الفائز في النهاية لا دانتون ذا الهمة

والمضاء ولا هيبر العنيف وانما روبسبيير المشالي ، القليــل الحظ من روح القتال ـ كان أنصار هيبر هم أول الذاهبين . ذلك أنه بدآ لفترة من الزمن أن النصر قد ينعقد لهؤلاء فحدث التقارب بين روبسبيير ودانتون لمقاومتهم . ولعل الاجــراء الذي كفل لروبسبيير وأصدقائه النصر هو القانون الذي اقترحه سان جوست والذي يقضي بأن تخصص لاغاثة الفقراء جميع أملاك الذين يعتقلون للاشتباه في أمرهم . اذ كان فيه رشوة كبيرة لباريس ومن ثم فقد تحرك بنــدول الساعة في اتجاه روبسبيير بصورة قاطعة . وفي ١٧ مارس اعتقل أنصار هيبر وفى ٢٤ مارس نفذت فيهم أحكام الاعدام. وبذلك بقى فى الحلبة السياسية حزبان ، وان كان يجب ألا يغرب عن بالناقط أولئك الاعضاء العسكريون بلجنة الامن العام الذين ظلوا يدبرون دفة الحرب من مؤخرة المسرح ويفكرون في السياسة من زاوية الحرب وحدها ويساندون الارهاب من أجلها وتحيط بأعمالهم سرية بلوربما خطورة أكبر من تلك التي تحيط بأقرائهم الآخرين الذين نالوا حظا أوفر من ذيوع الصيت . وقد كانت تربط بين دانتون وروبسبير صداقة قديمة والسبب في صراعهما المفجع غير واضح . كان الاتهام الذي أثير ضد دانتون هو أنه يميل أكثر من اللازم نحو الرأفة والمصالحة . انه حقا لم يكن يشكل خطرا على حياة روبسبير وأصدقائه وسلطانهم، ومع ذلك فقد كان ثمة احتمال قائم دائما في أن يكون قد نظم داخل المؤتمر حركة ماضد رجال عهد الارهاب كما سبق له أن نظم الحركة الكمى ضد الملكة.

ومن ثم فقد أحس روبسبير أنه مهدد طالما ظل دانتون وأعوانه على قيد الحياة . فاعتقل دانتون وكميل ديمولان وآخرون فى ٣١ مارس سنة ١٧٩٤ . وفى ٢ أبريل حوكموا أمام محكمة الشورة وكانت محاكمتهم من أشهر المحاكمات التى استأثرت باهتمام الاجيال التالية . وبدا فى احدى لحظات المحاكمة أن وقوف هؤلاء المشاهير من أبطال

الثورة فى قفص الاتهام قد يؤثر فى الرأى العام ويسفر عن نشوب عصيان خطير ، لذلك صدرت الاوامر من لجنة الامن العام بانهاء المحاكمة على وجه السرعة . فتوصلت المحكمة الى قرار بالادانة بالطبع وفى ٥ أبريل أعدم دانتون وديمولان .

ظل الموقف غامضا بعد سقوط دانتون وموته . كانت لجنة الامن الهام هي القوة الكبرى الوحيدة في فرنسا وظل كارنو وأعضاء الجماعة العسكرية بها يكرسون أنفسهم بنجاح لقضية طرد العدو الاجنبي من أراضي فرنسا ومطاردته في أراضيه . أما روبسبيير وسان جوست وكوتون الذين كانوا أيضا أعضاء باللجنة فانهم لم يكبونوا يتدخلون الا قليلا بل لعلهم لم يتدخلوا بالمرة في تسبير دفة الحرب ، وقد قامت بينهم وبين كارنو وأتباعه غيرة مريرة . كان سان جوست أقوى مؤيدي روبسبيير وكان يحلم مثل زعيمه الذي فاقه شهرة ناعادة بناء المجتمع الفرنسي وفقا للمبادىء التي اقترحها روسو من ناحية ، ووفقا لتقاليد اليونان وروما من ناحية أخرى ، بحيث يصبح مجتمعا مسالما زراعيا ينشأ الناس فيه على الاخلاص نوطنهم ويخلق منهم التعليم فرنسيين من طينة مختلفة تماما عن طينة نوطنهم ويخلق منهم التعليم فرنسيين من طينة مختلفة تماما عن طينة عامة الفرنسيين في القرن الثامن عشر .

اصطدمت عبادة العقل كما أسلفنا بآراء روبسبيبر الذي كان يحذو حذو روسو في رغبته في ايجاد شكل من الدين يجمع بين البساطة والاعتراف الصريح بوجود الله . وقد بلغ من سيطرة روبسبيبرالكاملة على كل ما يتعلق بسياسة فرنسا الداخلية أن المؤتمر الذي أمر منذ فترة وجيزة بعبادة العقل عاد الآن فأمر بالاعتراف بدلا منها بعبادة «الكائن الاعلى » . وفي ٨ يونيو أقيم الاحتفال ببدء هذه الديانة الجديدة النقية الخالدة أيضا فيما أمل روبسبيبر ، وقد اختير روبسبيبر ، وقد اختير روبسبيبر ، فقد اختير روبسبيبر نفسه رئيسا للمؤتمر في هذه المناسبة ، فسار على رأس موكب

من أعضاء المؤتمر وغيرهم الى حديقة التويلرى حيث أحرقت صور كثيرة احراقا رمزيا واختتم الحفل بالتبارى فى القاء الخطب التى تجلت فيها خيلاء روبسبيير بصورة غير عادية . ومن المشكوك فيه أن تكون هذه الحركة قد وافقت حقا رغبات الكثيرين الا أنها قوبلت بشيء من الترحيب لانه كان مأمولا أن تؤدى الى انهاء عهد الارهاب ، بيد أن عهد الارهاب لم يكن لينتهي لانه كان مرتكزا كما وضحنا على الخوف قبل سواه ، ورغم أن الخوف من العدو الاجنبي كان في طريقه الي الزوال فثمة خوف آخر ظل قائما ألا وهو خوف كل زعيم سياسي من خصومه ومن الهلاك الذي ينتظره ان هو خسر المعركة وسقط. وعلى هذا فان الارهاب بدلا من أن ينتهي صار أحمى وطيسا من ذي قبل. وفى ١٠ يونيو سنة ١٧٩٤ صدر قانون عرف باسم « قانون بريريال » نسبة الى اسم الشهر الذي صدر فيه في تقويم الثورة الجديد . وقد تضى هذا القانون بتعديل اجراءات محكمة الثورة وتعجيلها. ودعا جميع المواطنين الى الوشاية بالخونة ، وأزيلت عن أعضاء المؤتمر الحصانة التي تحول دون القبض عليهم ، وحددت الادلة التي يصبح الاستناد اليها لاصدار حكم الادانة تحديدا أشد غموضا وخطورة من ذي قبل . وعلى هذا ارتفع عدد الضحايا بسرعة ، فبلغ عددهم في ناریس وحدها فیما بین ۱۰ یونیو و ۲۷ یولیق وهو تاریخ سےقوط روبسبيير ١٣٧٦ ضحية أي مايقرب من نصف العدد الاجمالي ( ٢٧٥٠ ) ولا يتجاوز عدد المنتمين من هؤلاء الى الطبقات التي كانت تنمتع بالامتيازات في الماضي بل والى الطبقة الوسطى كذلك ٢٥٠ شخصا . من ذلك نرى أن تحدى روبسبيير لخصومه وللمؤتمر ولما بقى من المشاعر الانسانية لدى الثوريين كان مباشرا ومثيرا فلم تتأخر النتيجة الطبيعية طويلا. كان سان جوست قد دعا منذ فترة الى اقامة ديكتاتورية تمشيا مع اقتراح روسوفي « العقد الاجتماعي » ، ومع أن اقتراحه لم يقبل الا أنه من المؤكد أن روبسببير وأصدقاء قد

وطدوا العزم فيما بينهم على اقامة شكل للحكم أشد تركيزاكي يشعروا بالمزيد من الامن ويسمكنوا من الانصراف الى مهمة البعث الاجتماعي للبلاد التي لا نشك في أنها كانت عزيزة حقا على نفوسهم . وقد افتتخ روبسيبير الحملة في ٢٦ يوليو سئة ١٧٩٤ بخطاب غريب ، يتسم \_ شأن جميع خطبه بالبلاغة وحسن الاعداد \_ ألقاه أمام المؤتمر وانبرى فيه للدفاع عن نفسه بل تقريظها والحديث عن ظلم المعارضة له وضخامة عدد الاعداء الذين يقاومونه دون أن يذكر أحدا بالاسم . ولعل غموض ذلك الهجوم هو الذي أدى الى سقوطه فلو أنه عرض قائمة بأسماء الضحايا لكان من الجائز أن يوافق المؤتمسر على اعتقالهم أما تلك العبارات الغامضة فانها تكاد تنطوى على تهديد لكل عضو من أعضاء المؤتمر دون استثناء. وهكذا نجد أنروبسبيير م يكد يفرغ من القاء خطابه حتى استجمع المؤتمر أطراف شـجاعته وأعرب عن استنكاره له برفضه الموافقة على تداوله كأحد البيانات الرسمية للثورة . فكانت صدمة لم يعرف لها روبسبيير مثيلا من مدة ، فاتجه الى نادى اليعاقبة وهو في أشد حالات الاستياء وهناك أعاد القاء الخطاب وسط التهليل العام . وقد بيت النية على أن يعاود الكرة فقدم بنفسه في اليوم التالي الموافق ٢٧ يوليو ( أو التاسع من ترميدو وفقا لتقويم الثورة) الى اجتماع المؤتمر في العاشرة صباحا وكان يزمع بلا ريب ازالة الغموض الذي أحاط بخطابه الاول وتحديد أهدافه تحديدا واضحا ولكن أعداءه ، أو بالاحرى أولئك الذين يخشون بطشه ، كانوا قد اتخذوا أهبتهم واتفقوا على منعه من الكلام، خلما اعتلى المنصة التي تلقى منها جميع الخطب قوطعت كلماته الاولى بضجة عنيفة ظلت تتجدد كلما حاول الكلام . ولم تكلل جهود أنصاره الذين حاولوا الكلام بأى نجاح . لقد كان مشهداً لا يضارع في هرجه واضطرابه وعنفه ، فلابد أن معظم المثلين الذين شاركوا فيه كان (9)

يساورهم الشعور بأن حياتهم قد أصبحت فى كفة القدر . وأخيرا توصل المؤتمر الى قرار باعتقال روبسبيبر وسان جوست وأتباعه المباشرين ، فسلم هؤلاء الى حراس المؤتمر ليلقوا بهم فى غياهب السجن وبدا أن الصراع قد انتهى .

غير أنه لم يكن قد انتهى بحال . فان الكوميين أو المجلس البلدى لمدينة باريس كان قد دخل منذ سقوط هيبر وشوميت فى دائرة نفوذ روبسبيير وأصدقائه الذين آلت لهم بالتالى السبيطرة على سحون باريس . فلما بلغت أنباء اعتقال روبسبيير دار البلدية صدر الامر باطلاق سراحه وأعيد ظافرا الى هناك . ومن ثم فقد تبين المؤتمر عند عودته الى الاجتماع عصر اليوم نفسه أن عدوه الخطير مطلق السراح وأن المسألة لم تعد الآن مسألة اصدار قرارات أو الحصول على أغلبية الاصوات وانما أصبحت متوقفة على القوة والسلاح . فأصدر الاعضاء قرارهم باعتبار روبسبيير خارجا على القانون ثم انصرفوا لى تنظيم المعركة .

وقبل أن ينقضى يوم ٢٧ يوليو كان الطرفان قد أعدا نفسيهما للقتال ، فأنيط الدفاع عن دار البلدية الى هنريو الذى كان من أنصار روبسبيير الموثوق بهم وان لم يكن في الجقيقة جديرا بهده الثقة . وأعد المؤتبر من جانبه ما استطاع من قوة ثم زحف بها للهجوم على دار البلدية . فلم يدر القتال بالمعنى الحقيقي للكلمة ، ومن الجائز أن روبسبيير بات مكروها حقا وان باريس قد سئمت عهد الارهاب الذي كانت تنسبه اليه . ومن الجائز أيضا أن هنريو قد قصر في تدابيره الدفاعية ، الا أنه من المؤكد على أية حال أن استحكامات دار البلدية قد اقتحمت وأن المهاجمين قد اندفعوا يصعدون الدرج قاصدين الغرفة التي كان روبسييير مجتمعا فيها بأصدقائه ، وأنهم عندما دخلوها وجدوا روبسبيير مهشم الفك راقدا على المنضدة .

ولا يمكن القطع بما اذا كانت اصابته قد حدثت يبده هو أم بيد غيره . وكان عدد من حلفائه قد قفزوا من النافذة فتكسرت أطراف البعض وسقط البعض الآخر في أيدى أعدائهم المتربصين لهمبالخارج . ولما كان روبسببير قد اعتبر من قبل خارجا على القانون لم تكن ثمة حاجة الى محاكمته اذ أن التعرف عليه كان كافيا في حد ذاته ، ومن ثم فقد مضى بشخصيته التراجيدية الغريبة الى المصير المفجع الذي أرسل اليه مئات الناس من قبله .

كان من المكن أن يعتبر سقوط روبسبيير مجرد واقعة من وقائم عهد الارهاب الكثيرة ، لو أنه أدى مثلا الى أن تؤول مقاليد الحكم الى ارهابي آخر أشد منه عنفا وأقل ضميرا ، غير أنه من واجبنا أن نذكر لوجه الحقيقة والتاريخ أن عهد الارهاب قد صار \_ اعتبارا من لحظة سقوط روبسبير \_ الى زوال سريع . وأسباب ذلك عديدة . فالموقف كان متسما في جوهره بعدم الاستقرار . ولم يكن من المعقول أن يكتب الدوام لحكم المقصلة في فرنسا القرن الثامن عشر ، فأخذ الرأى العام في باريس يتحول الى مناهضته في وضوح وعنف ، ولكن ثمة سببين أهم من سرواهما جعلا من اختفاء عهد الارهاب في تلك اللحظة أمرا محتوماً . أولهما أن الخطر الاجنبي كان في طريق الاندثار السريع. وسنعود الى هذه النقطة في نهاية هـــذا الفصل. وحسبنا الآن أن نذكر أن فرنسا قد تحولت بعد معركة فليرى الى حولة معتدية ، وأن الهجوم على حدودها الشمالية والشرقية والجنوبية قد باء بالفشل الذريع ، فأخذ الشعور بالطمأنينة والزهو حيال الموقف العسكرى ينمو ويتصاعد ، وقد أضفى ذلك الشعور على وجود محكمة الثورة وسوق أفواج الضحايا الى المقصلة بلا انقطاع ، مظهر السخف والاجرام . ذلك أن قيام حكم الارهاب كان اجراء عسكريا قبل كل شيء فلما بدأ الخطر العسكري يتواري تواري معه عهـ د الارهاب . أما السبب الشانى \_ وان يكن أقل أهمية من السبب الاول \_ فهو أن سقوط روبسبيير كان يعنى انتصار المؤتمر قبل أى شيء آخر . ذلك أن الصراع كان على أشده بين قوى المؤتمر وقوى الكوميين ، بين الهيئة التى تمشل فرنسا والهيئة التى تمثل باريس ، وقد آل النصر فى ذلك الصراع الى المؤتمر ، أى الى فرنسا . ولاول مرة فى تاريخ الثورة باءت بالهزيمة والخذلان محاولة استخدام القوة الشعبية لسحق ارادة نواب فرنسا المنتخبين . فأحس المؤتمر بمزيد من الثقة وراح يتخذ الاجراءات الضرورية ليؤمن لنفسه تلك السلطة التى فاز بها بعد كل هذا العناء .

أغلق الكوميهون فور سقوط روبسبيير ـ وأوكلت مهامه الي اللجان والمفوضين. وأعيد تنظيم محكمة الثورة في ١٠ أغسطس كي تتمشى مع الاجراءات العادية في القانون الفرنسي ، ألغى قانون « بريريال » . أعيد تشكيل اللجان التنفيذية في أول ستمر ووضعت تحت اشراف المؤتمر المباشر ، فلم يعد للجنة الامن العام \_ رغم بقائها \_ ذلك الكيان المستقل الذي كانت تتمتع به من قبل . وفي ١٢ نوفمبر أغلق نهائبيا نادى اليعاقبة ، ذلك المصدر الدائم للثورات. وفى هذه الاثناء أخذت أحكام الاعدام تتضاءل عددا بحيث يمكننا القول بأن عهد الارهاب قد انقضى بحلول شتاء ١٧٩٤ . ومن الحقائق الرمزية الملفتة للنظر أنه قد سمح لخمسة وسبعين من أعضاء حزب الجيروند المسجونين بالعودة الى مقاعدهم بالمؤتمر حيث صاروا عضدا قويا لحركة الردة عن عهد الارهاب. على أن العاصفة لم تسكن الا بعد تجدد الاضطرابات من حين لآخر . وثمة مصادفة شجعت على ذلك هي أن شاء ١٧٩٤ ـ ١٧٩٥ جاء قاسما بدرحة مروعة . فكان من المحتم أن تكابد البلاد عناء شديدًا على أية حال ، ولكن تفشى الفقر واضطراب أحوال التجارة والمعاملات أديا الي تفاقم الشعور بهذا العناء . فقامت فى باريس خلال شهر أبريل سنة ١٧٩٥ هبة من تلك الهبات التى بات باريس تعرفها جيدا سميت بهبة جرمينال نسبة الى اسم الشهر الذى وقعت فيه فى تقويم الثورة . وكان مطلب الثوار هو « الخبز ودستور سنة ١٧٩٣ » والارجح أن هذه الهبة لم تصل فى أية لحظة من لحظاتها الى مرحلة الخطورة الحقيقية ، وقد تمكن « بيشجرو » الذى كان على رأس قوات باريس المسلحة من القضاء عليها بسهولة . وهكذا انتصر المؤتمر مرةأخرى ، فاقترن انتصاره باتخاذ المزيد من الاجراءات ضد اليعاقبة وعهد الارهاب . ومن ذلك نفى كبار الارهابين واعادة تشكيل الحرس الوطنى ليصبح درعا للطبقة الوسطى ، ورد أملاك ضحايا المقصلة الى ذويهم .

وقد قامت هبة أخرى فى مايو سنة ١٧٩٥ ( هبة بريريال ). وكانت أهدافها ذات صبغة سياسية أوضح هذه المرة اذ كانت من تنظيم أعضاء حزب اليعاقبة القديم . وقد شكلت فى احدى لحظاتها خطرا جديا اذ احتل الثوار قاعة المؤتمر وحاولوا أن يفرضوا عليه أصدار تشريعات تعود بفرنسا الى مبادىء سنة ١٧٩٣ و ١٧٩٤ ، ولكن خف لنجدة المؤتمر الوطنى لا الحرس الوطنى وانما القوات النظامية بقيادة مينو ومورا ، فتم اخراج الثوار دون ما مشقة ، واتخذت الخطوات على النور لتعزيز الدفاع عن المؤتمر ضد مثل هذا الهجوم فى المستقبل .

ثم وقع فى ١٠ يونيو سنة ١٧٩٥ حادث كانت له عواقب هامة . فقد مات فى السبجن ابن لويس السادس عشر الصغير الذى كان جميع الملكيين يلقبونه بلويس السابع عشر . ولا حاجة بنا لان نشغل أنفسنا بنفاصيل قصة حياته المفجعة الأليمة . ولكن من الأهمية بمكان أن

نذكر أن وارث العرش الفرنسي قد أصبح ، من الآن فصاعدا وبلا منازع شقيق الملك الراحل ، الكونت دى بروفنس الذى سيقدر له أن يحكم في سنة ١٨١٥ باسم لويس الثامن عشر ، وان كان في الوقت الذى نتحدث عنه ضابطا في خدمة جيوش العدو الاجنبي الموجهة ضد فرنسا . ولما كان هناك الكثير من الفرنسيين ، الملكيين اسما ، الذين لايتوقع منهم أن يقروا بحق عدو لوطنه في تولى العرش ، فقد رؤى أن من الحكمة التقدم على الفور بدستور جديد يزيل كل غموض حول نوع الحكم ويساعد على كسب من يستطاع كسبهم . وقد عرف هذا الدستور باسم دستور السنة الثالثة وقد ظل قائما بتعديلات طفيفة جدا حتى أسقطه نابليون عام ١٧٩٩ . وهو يبدأ باعلان واجبات المواطن وحقوق الانسان ، ويقصر حق الاقتراع على من يتوفر لهم شرط الاقامة لمدة معينة ودفع ضرائب محددة. وهو ينقض قرار سنة ١٨٩٠ الذي نبذ فكرة قيام مجلس ثان اذ أنه لا يكتفي بالنص على تأليف « مجلس الخمسمائة » من نواب تزيد أعمارهم على الثلاثاء بل ينص أيضا على تأليف « مجلس الشبيوخ » من أعضاء تزيد أعمارهم على الاربعين ، ولهذا المجلس الاخير حق تعطيل ( قيتو ) التشريعات التي يقرها المجلس الاول وذلك لمدة عام واحد . وينص الدستور كذلك على حق المجلسين في الاجتماع خارج باريس. وقد أورد ذلك النص بقصد التخلص من تأثير جماهير باريس الخطير الذي طالما أحسه الناس أثناء الثورة ، فساعد \_ كما سنشاهد \_ على صعود نابليون الى السلطة . ولم ينص الدستور على أن يكون على رأس الدولة ملك بالطبع ولا رئيس للجمهورية ولا قنصل ، وانما لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء تحل محل لجنة الامن العام وتسقط عضوية واحد من أعضائها كل عام وقد عرفت هذه اللجنة باسم « حكومة الادارة » أو الديركتوار وتضمن الدستور نصا أخيرا كان

السبب المباشر في وقوع الانفجار التالي ، ونعني به النص الذي يقضي بسقوط العضوية عن تُلث أعضاء كلا المجلسين كل عام على أن يكون ثلثا أعضاء أول مجلسين من أعضاء المؤتمر الحاليين . وقد قامت الهبة ضد فقرة الثلثين بالذات اذ أنها كانت تعنى أن الانتخابات لن تؤدى الى أى تغيير مباشر في طبيعة الحكومة وأن المؤتمر سيطيل حكمه ولو لفترة محدودة ، ومن ثم فقد التقى البعاقبة والجيروند بل والملكيون في معارضتهم لهذه الفقرة البغيضة . وفي ٣ أكتوبر قامت. آخر حركة تستحق الذكر وهي حركة « فندميير » . فقد هبت باريس. كما فعلت مرارا من قبل ولكن هبتها هذه المرة كانت أقوى تنظيما من سابقاتها . على أن المؤتمر كان من جانبه مصمما أشد التصميم. على تنفيذ مشيئته ومستعدا كل الاستعداد لدعوة الجيش للرد على. مظاهرات القوة الشعبية. وقد أنيط الدفاع عن التويلري وقاعة المؤتمر الى الجنرال بارا ، وكان مساعده نابليون بونابرت الذي ذاع صينه من قبل لحسن بلائه في حصار طولون. ولما وقع الهجوم على المؤتمر في ٥ أكتوبر قوبل المهاجمون بنيران المدفعية وردوا على أعقابهم بسهولة . وقد بولغ كثيرا في تصوير ذلك القتال فان خسائر الثوار الاجمالية لم تتجاوز فيما يبدو ١٠٠ نسمة . وانما تتمثل أهميته فى أن الحكومة المركزية قد أخمدت \_ مرة أخرى وبحزم أشد من أي وقت مضى \_ هبة شعبية . ولم يعد اذن لكلمة الشعب سحرها القديم الذي يشل عن الحركة ، فهاهي الحكومة تتمسك بحقوقها حيال الشعب نفسه . والحادث ذو دلالة خاصة أيضا لان قيادة الجيش في الداخل أسـندت على اثره الى ناپليون اعترافا بدوره في اخماد الحركة . وبذلك وضع قدمه على السلم الذي لن يلبث أن يتسلقه الى العلا . وما ان حل ٢٦ أكنوبر سنة ١٧٩٥ حتى قضى المؤتمر نحبه . والتاريخ لا يعرف هيئة نيابية تفوقه شأنا ٤ ولا يضارعه في الاهمية سوى البرلمان الانجليزي المديد في القرن السابع عشز . ويجمل بنا أن نختم هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على الموقف العسبكري . في أول يونيو ١٧٩٤ وقعت أولى العمليات البحرية الكبرى فى الحرب. اذ كانت بعض السفن الفرنسية تحمل تموينا فى طريقها انى دخول ميناء برست فلما خرج الاسطول الفرنسي لمرافقتها وجد نفسه وجها لوجه أمام أسطول بريطاني بقيادة لورد هاو . ولم تسفر المعركة عن هزيمة ساحقة للفرنسيين الا أنها كانت حاسمة . فلم تجابه ، لفترة طويلة بعدها سيادة بريطانيا البحرية في المانش بأي تحد. وفي يونيو من العام التالي ( ١٧٩٥ ) تعاون البريطانيون مع النبلاء المهاجرين في تنظيم هجوم على « بريتاني » . وكان المأمول أنّ تلتقى القوة الفرنسية التي يتم انزالها في خليج « كويبرون » العون من الفلول المتناثرة الباقية من لافنديه . وقد تم انزال القوة الفرنسية بالفعل ولكنها ألفت نفسها محاصرة في شبه جزيرة كويبرون بجيش فرنسى بقيادة الجنرال هوشيه . فاضطر الملكيون الى الاستسلام في النهاية وأعدم عدد كبير منهم . وبذلك خابت كل الآمال التي عقدت على قيام عصيان ناجح في الغرب ضد حكومة الثورة . وفي البر كذلك كان التوفيق حليف جيوش فرنسا في كل مكان تقريبا ، ولم ينشب أى قتال كبير يستحق الذكر . وكانت أهم حقيقة في الموقف أن بروسها والنمسا قد أصبحتا تتخذان احداهما من الاخرى موقف الخصومة الصريحة وان ظلتا حليفتين بالاسم. ونحن نستطيع أن نجد فى الشئون البولندية \_ كما فى الماضى \_ سببا من أسباب هذه الخصومة . ذلك أن التقسيم الثاني قد ترك هذا البلد التعيس عاجزا كل العجز عن تدبير شدونه بنفسه أو الاحتفاظ بمركزه كدولة من الدول الاوروبية ، فقرر أولئك الذين سطوا عليه مرتبن من قبل أن يعاودوا الكرة للمرة الاخيرة ، وقد دارت مفاوضات التقسيم الثالث بين النمسا وروسيا ، وأخفى أمرها عن بروسيا ورغم أنها منحت تصيبا من الغنيمة فان ذلك لم يخفف بالمرة من شعبورها العدائي المفعم

بالظنون . وكان البروسيون ينفقون فى الفترة الاخيرة من الاعانات المالية التى يتلقونها من الحكومة البريطانية ولولاها لتركوا الحرب من مدة ، ومؤرخوهم يعترفون بما فى موقهم يومئة من مهانة ويتأسفون على ذلك . وأخيرا تم فى سنة ١٧٥٥ اقرار السلام بين بروسيا وفرنسا فى صلح بازل ، وبوسعنا أن نلخص شروطه الهامة كما بلى : الشروط العلنية وهى تتضمن احتلال فرنسا للضفة اليسرى للراين الى حين عقد صلح عام وتعهد فرنسا بالامتناع عن القيام بأية عمنيات حربية فى شمال ألمانيا وبالاعتراف بحق بروسيا فى القيام بدور التعهد بتعويض بروسيا عن الراضى التى جلت عنها على الضفة اليسرى للراين بأراض أخرى فى ألمانيا ، وبذلك قبلت بروسيا أن اليسرى للراين بأراض أخرى فى ألمانيا ، وبذلك قبلت بروسيا أن يتم الاتفاق سرا على حساب الولايات الألمانية التى رضيت بالتخلى عنها لفرنسا على حساب الولايات الألمانية الصغرى وتقرر أن يتم الاتفاق سرا فيما بعد بين فرنسا وبروسيا على رسم حدود أراضى شمال ألمانيا التى فيما بعد بين فرنسا على الامتناع عن القيام بأية عمليات حربية فيها .

كان الصلح مهينا لبروسيا وقد حالت شروطه دون اعتبارها فى ذلك الحين ممشلة أو حامية بأى وجه من الوجوه لمصالح ألمانيا ككل وكان كسب فرنسا هائلا . اذ كان الصلح بمثابة انتصار ، وان لم يكن عسكريا بحتا ولكنه انتصار على أية حال ، على أعظم دولة عسكرية فى القارة الأوربية ، فبدا بشيرا بانهيار كل مقاومة للجمهورية الفرنسية . وفى مايو سنة ١٧٩٥ عقدت هولندة صلحا مع فرنسا ووعدت بالانضمام الى صفها فى الحرب ضد انجلترا وتم ضمها الى الجمهورية الفرنسية فى كل شىء عدا الاسم ، وفى بوليو سنة ١٧٩٥ انسحبت أسبانيا من الحرب بعد أن نزلت عن جزيرة سان دومينجو للجمهورية الفرنسية وتعهدت بالتنازل عن بعض سان دومينجو للجمهورية الفرنسية وتعهدت بالتنازل عن بعض

الاراضى الاخرى . فبقيت النمسا وانجلترا وحدهما في الميدان . ولسوف يقتضى الامر عدة سنوات من الحرب لارغامهما على قبول الصلح ، ولكن النص الذي تحقق حتى الآن كان في ذاته مذهلا . وكلما راح الناس يتذاكرون بأية ثقة كانوا يتنبأون بسقوط الجمهورية العاجل في ١٧٩٢ ثم في سنة ١٧٩٣ ، ثم يجيلون النظر في هجمات جيوش تلك الجمهورية وتكتيكاتها الحديثة واستتراتيجيتها الجريئة وكيفية انتصارها في النهاية ، اتضح لهم أن دولة جديدة من نوع خطير يتجاوز كل تقدير قد دخلت تاريخ أوروبا .

## الفصت الرابع إدتفتاء ناب ليون إلى الست لطة

ومن الآن فصاعدا ستنافس انتصارات الجيوش الفرنسية قصة التطور الداخلي في فرنسا في اثارة انتباهنا ، حتى نصبح عرضة لان نلفي أنفسنا قد نسيينا ما يدور داخل فرنسا نفسها كلية وركزنا أبصارنا على انتصارات نابليون الفردية وحدها . لقد كان نابليون بلا ريب رجلا خارقا في حدة ذكائه وقوة شخصيته ، ولن يتعذر على من كان مثله أن يُشق طريقه الى أسمى المناصب تحت أي ظروف وفي أى بلد . فقد كان يتميز بجلده على العمل ، وقدرته الهائلة في التنظيم ، وبصيرته الحاضرة ، وشجاءته الفائقة واستعداده الكامل لتحمل المسئولية ، ومضائه في تنفيذ أية خطة يأخذ على عاتقه تنفيذها \_ أى أن جميع صفات الجندى قد اكتملت في أعلى صورها. وكان سلك الى هذا كله موهمة العبقرية التي تستعصى على التحليل. ولكن في صعوده ماهو أكثر بكثير من مجرد قصة رجل قدير يفوز لنفسه بمكانة سامية في العالم . فان هذا الحادث انما يعكس كذلك أحد القوانين العامة التي نستطيع أن نقتفي آثارها على سطح التاريخ. فبوسعنا أن نشاهد دائما كيف تنتهى حقب الاضطراب والشورة باقامة حكم قوى غالبا مايكون حكلما فرديا . والمثلاناللذان يرد ذكرهما عادة كلب تناول المؤرخون سيرة نابليون هما انشاء الامبراطورية الرومانية على يديوليوس قيصر بعد قرن من الاضطرابات والثورة في روماً ، وقيام حكم أوليفر كرومويل الفردي على أثر نورة « البيورتان » ولكن هذين المثلين انما هما أبرز الامثلة فقط ،

فنحن نستطيع أن نجد أيضًا شيئًا من هـذا القبيل في مجيء ملكية التيودور بعد حروب الوردتين وفي انتهاء حرب المائة عام في فرنسا بما جلبته من اضطرابات وآلام بتركيز السلطة في يد الملكية على عهد شارل السابع ولويس الحادي عشر ، وكذلك في انتشار الحكم الفردي بصورة عامة جدا عقب حرب الثلاثين عاما في ألمانيا . ومثل هذا التطور الذي يتخذ شكل الظاهرة العامة لابد وأن تكون له أسباب مشتركة وهي أسباب ليس من العسير علينا أن نتبينها . فان المجتمعات التي تمر باضطرابات كبرى الأي سبب من الاسباب تشعر بالحاجة الى قيام نظام مستتب ، باعتباره أول مستلزمات حياتها الاجتماعية . فاذا عجزت عن بلوغ مرادها بالوسائل الدستورية وعن طريق الاتفاق المتبادل وممارسة الحرية ، رضيت بالحصول عليه على بد جندى قوى . وبوسعنا أن نشاهدأ يضا كيف ينتقل البت في مصائر الأمور، في مثل هــذه الثورة التي كنا نتنــاولها بالبحث وفي الفترات التي يسودها الاضطراب كتلك التي أشرنا اليها ، الي أولئك الذين يملكون زمام أكبر قدر من القوة بمعناها المادي . وفي فرنسيا على وجه التخصيص نجد أنه لم يكن لارادة الشعب وأصوات اللواطنين القرار الاخير في أية مسألة هامة تقريبا منذ ١٧٩٣ رغم ماكان يكال الهذه الارادة من ضروب الثناء والتمحيد . فقد سقطت الملكمة بالعنف ، بالعنف قامت الجمهورية وبالعنف أنقذت ، وبالعنف صعد روبسيير وبه سقط . لذلك أصبح من الطبيعي أن تحكم فرنسا آخر الامر بوساطة العنف في أرقى صوره : لا بوساطة غوغاء باريس الصاخبة وانما بوساطة كتائب فرنسا المدربة الظافرة . ويجدر بنا أن نلاحظ أخيرا أن فرنسا كانت قد بدأت تسام المشاحنات السياسية والاجتماعية . لقد تحققت جزئيا آمال سنة ١٧٨٩ الحماسية بيد أنه ثبت في أغلب الحالات أنها غير قابلة للتحقيق . واذ راح الناس ينظرون بعين السخرية والعداء الى مشاحنات الساسة الحزبيين الذين

لم يترجموا قط أقوالهم الرئانة وأمانيهم الضخام الى أفعال ، أخذ انهيارهم بالانتصارات التى أحرزها قواد الجمهورية يتزايد ، تلك الانتصارات التى لن يلبث نابليون بونابرت أن يمنحها للجمهورية فى صورة أوفى وأروع . انماكاد يوصى به روسو فى « العقدالاجتماعى» وما تنبأ به « بيرك » فى فقرة رائعة من « تأملاته حول الشورة فى فرنسا » يوشك الآن أن يتحقق . فلن يلبث المطاف أن ينتهى بتلك الحركة التى بدأت بالرغبة المتوقدة بل الرغبة المغالية فى نيل الحرية ، الى قيام حكم دكتاتورى عسكرى (١) .

ولد نابليون فى سنة ١٧٦٩ بأجاكسينو بجزيرة كورسيكا من سلالة ايطالية ، بعد مضى عام على انفصام الرابطة الطويلة بين كورسيكا وايطاليا وضم الجزيرة الى فرنسا رغم مابذله « باولى » من جهود لصيانة استقلالها وعطف بريطانيا على هذه الجهود ومؤازرتها لها بين

Reflections on the Revolution in France (October 1790); Burke: Select Works (Clarendon Press, 1877), vol. II. p. 260.

<sup>(</sup>١) تأمل روسو في أواخر كتابه « العقد الاجتماعي »في ضرورة وجــود صلك يقضى بتكليف أفضل المواطنين يرعاية شئون اللاولة عنسدما تتعرض سلامة البلاد للخطر · ويقول في جزء متقدم من الكتاب «انقلبي يحدثني بأن هذه الجزيرة الصغيرة (كورسيكا) ستندهل أوروبا في يوم من الأيام » على أن قوله هذا الالعدو بأن يكون رجما بالفيب شاءت له الصدف أن يصدق أماً كلمات «بيرك» التالية التي كتبهافي بداية الشورة الى «شاب صفير في باريس » فهي من قبيل النبوءة التاريخية الأصيلة لألها تنبعث عن الادراك الصادق للموقف: «أن ضهاط الجيش يظالون أذا مازالت عن السلطة القديمة هيبتها وراح الجميع يتذبذبون ، متمردين منقسمين على انفسهم لفترة ما حتى يظهر في صفوقهم قائله يجيد فن كسب قلوب الجند ٠٠٠ فترانو اليمه ابصار الجميع اوتطيعة الجيوش تقديرا الشخصه هو ٠٠٠ على أنه بمجرد أن يحدث ذلك سيصبح الشخص الذي يأتمر الجيش فعلا بأمره سيدكم وسبيـــ ملنيككم ( وليس هذا بالشيء الكبير ) روسيد جمعيتكم وســـيد جمهوريتكم بأسرها » النظر « تأملات حيول الشورة في فرنسا » (اكتوبر ١٨٢٠): اللجلَّاد الثاني من الكتابات المختارة لبيرك (مطبَّعة كالارتادون ١٨٧٧ ص ۲۲۰ "

الحين والحين . وهكذا ولد نابليهون مواطنا فرنسيا . واذ كان من أبناء أسرة ضخمة فقد رؤى له أن ينشأ منذ باكورة صياه نشأة عسكرية فأرسل في سنة ١٨٧٩ الى الاكاديمية العسكرية في « بريين ». وفي سنة ١٧٨٥ عين ملازما ثانيا في احدى كتائب المدفعية وكان حينذاك متقد الحماسة لآراء « روســو » ولفكرة قيام جمهورية على النمط الكلاسيكي واستقلال كورسيكا . فلما نشبت الثورة رحب بها . وقد حظى الجمهوريون باعجابه الشديد ومن المعروف أنه عقد صداقة. وثيقة بعض الشيء بشقيق روبسبيير . وعندما سقطت الملكية على اثر الهجوم الذي قامت به جماهير باريس في ١٠ أغسطس سنة ١٧٩٢ كان هو عاطلا عن العمل. وقد شاهد طرفا من أحداث ذلك اليوم وسجل اعتقاده بأنه كان فى الامكان تفريق الجماهير الظافرة دون ماصعوبة بوساطة عدد من الجنود المدريين . وقد اشترك بعد ذلك بقليل في خماد ثورة في كورسيكا ، ومنذ ذلك الحين أخلت وطنت المحلمة السبيل الاخلاصيه الصادق لفرنسيا . وفي دسيمبر سنة ١٧٩٧ لعب دورا هاما \_ وان لم تكن أهميته بالدرجة التي صورت بها في بعض الأحيان ـ في الاستنيلاء على طولون من البريطانيين . وفي سـبتمبر سنة ١٧٩٥ أنقذ المؤتمر كما رأينا في ختام الفصل الثالث من هجوم الثوريين . وفي سنة ١٧٩٦ أي في السابعة والعشرين من عمره تزوج أرملة هي جوزيفين دي بوهارنيه البالغة من العمر اذ ذاك الرابعــة والثلاثين ، ويبدو أنها كانت غافلة تماما عن شيخصية الرجل الذي تزوجته والمستقبل العريض الذي ينتظره فرفضت مصاحبته الي أول حروبه ومشاركته مشاقها وأمحادها .

ظلت الجمهورية كما شاهدناها فى حالة حرب مع بريطانيا والنمسا رغم أنها قد أخرجت من الميدان معظم أعدائها . ولا حاجة بنا الى الافاضة فى الحديث عن بريطانيا . حسبنا أن نذكر أنها تخلت بعد

سلسلة من المحاولات الفاشلة عن التفكير في ايقاع الهزيمة بالفرنسيين برا ، ولكن سيطرتها على البحار ظلت تشكل خطرا دائما على مستعمرات فرنسا وممتلكاتها ، فقدمت بذلك عونا كبيرا غير مباشر للنمسا . وقد شرعت حكومة الادارة ، وهو الاسم الذي أطلق على الحكومة الفرنسية الجديدة ، ترسم الخطط كي تسدد الى قلب الدولة النمساوية ضربة قاضية تحقق لها النصر والسلم . وتحقيقا لهذه الغاية تقرر أن تزحف جيوش فرنسا الرئيسية اني فينا بقيادة الجنرالين «مورو » و «جوردان » عن الطريق المعروف جيدا ، طريق الغابة انسوداء والدانوب . كما تقرر أن يساند جيش آخر الهجوم الرئيسي وان يستدرج جزءا من الجيش النمساوي الى ميدان آخر وذلك بشن هجوم على الممتلكات النمساوية في ايطاليا . وقد عهد بهذا الهجوم الثانوي الى نابليون بونابرت فجعله بعبقريته الفذة الضربة الهجوم الثانوي الى نابليون بونابرت فجعله بعبقريته الفذة الضربة الهجوم الثانوي الى نابليون بونابرت فجعله بعبقريته الفذة الضربة الهجوم الثانوي الى نابليون بونابرت فجعله بعبقريته الفذة الضربة المحمدة الهمية .

لم تكن ايطاليا قد لعبت منذ عدة قرون أى دور مستقل هام فى السياسة الأوربية ، ولم تسهم منذ قرن ونصف قرن الا بالقليل فى حياة أوربا الفنية والأدبية والعلمية . الا أن ريحا جديدة لن تلبث أن تهب على شبه الجزيرة بعد غزو نابليون لها ، فتحرك جوها الساكن وتوقظها من سباتها لعميق فلا تعود اليه تط . وقد كانت ايطاليا تتألف حينذاك من عدة دول . فكانت هناك أولا على جانبى جبال الألب مملكة سردينيا التى يعد اطلاق هذا الاسم عليها من الأمور العجيبة لان مركزها الحقيقي لم يكن يوجد فى الجزيرة التى سميت باسمها وانما فى أودية نهر «البو» العليا المعروفة باسم «بيدمونت» وفى جبال سافوى بسكانها الاشداء الذين عرفوا بروحهم العسكرية وحسن خضوعهم للنظام . وكانت هذه المملكة قد أصبحت منذ مدة بيدقا هاما فى لعبة الدبلوماسية الاوروبية بسبب موقعها الجغرافي وطبيعة

شعبها . على أنه لم يكن ثمة ما يجعلها تستحق أن توصف في ذلك الحين بأنها أكثر تحررامن أية دولة أخرى في ايطاليا ، ولا كان هناك قطعا مايوحي بأن القدر قد اختار ملوكها لتنال ايطاليا على أيديهم الحياة الدستورية الموحدة التي حلم بها مفكروها . فاذا ما اتجهنا فليلا الى الشرق وجدنا دوقية ميلان الهامة التابعة للبيت النمساوي ، وقد أضفينا عليها صفة الاهمية اسبب ثرائها العريض وامكانياتها التجارية الضخمة والانها تسبيطر كذلك على الطريق الذي تمر منه القوات النمساوية عبر التيرول الي ايطاليا ، فحصون ماتنوا ولناجو وفيرونا وبيشيرا التي تؤلف الرباعي الشهير هي التي كانت تحافظ علي الانصال بين النمسا وايطاليا . واذا ماتوغلنا الى الشرق مرة أخرى شاهدنا أقدم الدول الاوربية وأشهرها في بعض النواحي ، ألا وهبي جمهورية البندقية الغارقة الآن في حال من التأخر والتي لن تلمث أن. تسقط بضربة هينة من الفاتح العظيم الذي يوشك أن يدخل ايطاليا ، فاذا اتجهنا الى الجنوب قليلا وجدنا دوقيات مودينا وبارما وتوسكانيا وكلها مرتبطة بالبيت المالك النمساوي ارتباطا وثيقا سواء بحكم المصاهرة أو الاتفاقات السياسية . والى الغرب نجد جمهورية جنوا التي تعد نظيرة لجمهورية البندقية وان تكن أقل تشويقا منها ، وقد كانت مثلها غارقة في حال من التأخر . وفي وسط ايطاليا كانت تمتد الولايات البأبوية التي تؤلف حكومة من أغرب الحكومات الأوربية ، ولا يتوفر لها سوى القليل من مقومات الدولة الحديثة وان درج القانون العام الأوروبي على الاعتراف بها كدولة مستقلة وحظت باخترام خاص من جانب كبير من أوربا بسبب ارتباطها برئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . أما جنوب ايطاليا فكانت تشعله أكبر الدول الايطالية طرا وهي مملكة نابولي التي تقرب مساحتها من نصف مساحة شبه الجزيرة الايطالية برمتها . وكانت هذه الملكة تختلف وشعبها اختلافا بينا عن بقية البلاد حتى أن الوحدة التي أدت.

الى ادماجها جميعا فى دولة مركزية واحدة بدت فى نظر الكثيرين غير طبيعية ومنافية لدواعى الحكمة . وكان ملك نابولى سليلا للبوربون وصهرا للبيت النمساوى . فاستهدفت المملكة بذلك لكراهية فرنسا الخاصة وصار من حقها فى الوقت نفسه أن تتطلع الى صداقة النمسا ومؤازرتها .

ان الحملة التي تبدأ الآن تعد من أكثر حملات نابليون استرعاء للنظر لاسيما وأنها أظهرت لأول مرة مدى عبقرية نابليون ، وأبرزت التمييز بين الممكن وغير الممكن ، تلك القدرة التي لم تفارقه حتى مرحلة متأخرة من حياته العملية . ومن الوجهة العسكرية البحتــة يجدر بنا أن نشير الى الأهمية الكبرى التي كان يعلقها على استخدام المدفعية وأن ننوه باصراره على تجنب الوقوف موقف الدفاع وتمسكه بنوجيه الحملة على أسس هجومية حتى عندما تكون قواته أقل عددأ من قوات العدو . ويجدر بنا أن نلاحظ كذلك مالاحظه العسكريون في عصره من أن طبيعة جيشه قد مكنته من أن يفعل مالا تستطيع أن تفعله الجيوش الأخرى . ذلك أن جيشه كان يتألف في معظمه \_ وان ضم عناصر شتى ـ من جنود معنيين بأمر القضية التي يحاربون من أجلها ولا ينظرون الى قائدهم نظرتهم الى حاكم فظ قضت ظـروف العيش أن يعملوا في خدمته لقاء أجر بخس يدفعه لهم كارها. فكان بوسعه أن يرسلهم في مهام استطلاعية ، فرادي أو جماعات صغيرة ، دون أن يخشى فرارهم ، الأمر الذي لاتستطيعه القوات التي يحاربها . ولئن كنا سنفرد ـ تمشيا مع الخطة التي رسمناها لهذا الكتاب ـ أقل حين ممكن لتفاصيل هذه الحملات الفريدة فان هذا الاغفال للتفاصيل من جانبنا لا ينبغى أن يفهم منه أن هذه الحملات لم تكن لها أهمية قصوى فى تحديد تطور أوروبا ورسم مصائرها . فمن السخف البالغ

أن نتتبع مقادير القارة الأوربية دون أن نضع اعتبارا للحروب التي دارت بكل تلك الكثرة فوق أرضها . فما من بلد أوربي لم ترتهن حالته بحرب كسبت أو حرب خسرت ، ومامن جانب من جوانب حياة القارة العامة الا وقد تركت الحرب فيه آثارها . ونحن لا نستطيع أن نتفهم حياة أوربا التجارية أو الفكرية أو السياسية مالم نرجع الى تاريخها العسكرى .

كان الجيش الفرنسي عندما عهد الى نابليون بقيادته واقفا عند سافونا الى الغرب من جبال الالب الايطالية ، وقد مضت عليه فترة من الزمن وهو يحاول عبثا أن يجد أو يشق لنفسه طريقا عبر الجبال . فما هي الا برهة وجيزة على تولى نابليون القيادة حتى وجد الطريق . وقد ألفي نابليون نفسه أمام جيش مشترك من السردينيين والنمساويين الا أنه استطاع أن يعزل بينهما وينزل الهزيمة بالسردينيين في موقعة موندوفي ويفرض عليهم قبول هدنة كيراسكو ( ٢٨ أبريل ١٧٩٦) التي انسحبوا بموجبها من الحرب متنازلين عن سافوي ونيس لفرنسا

وربقيت النمسا في المعركة فلم يضيع نابليون وقتا في منازلتها ، فزحف الى ميلانو لا بقصد الاغارة على الميالانيين فحسب وانما لعزل النمساويين عن بيدمونت كذلك . وكانت أولى معاركه الكبرى عند لودى في ١٠ مايو سنة ١٧٩٦ ، وقد أسفرت عن نصر عظيم له . فانسحب النمساويون على الفور الى مسافة بعيدة شرق ميلانو وتركوها لنابليون فدخلها وسط مظاهر الحماسة الشعبية الفائقة ، ذلك أنه لم يبد أول الامر غازيا وانما بدا محررا فقوبل مقدمه بالترحيب لا من جانب أنصار التحرر وحدهم وانما من جانب رجال الدين في المدينة كذلك . فلما تبين للايطاليين فيما بعد أن نابليون يريد منهم أن يدفعوا تكاليف الحرب ، وشاهدوه يفرض عليهم الضرائب الباهظة يدفعوا تكاليف الحرب ، وشاهدوه يفرض عليهم الضرائب الباهظة وينهب مدنهم اذا مارفضوا دفعها ، تبدل شعورهم نحوه سراعا ، على

أن المؤرخين الايطاليين مجمعون وان اختلفوا في حكمهم على نابليون على أن هذه الاحداث انما تسجل بداية الحركة التي قادت الايطاليين بعد مايزيد قليلا على ستين غاما ، الى الوحدة والحرية . وقد ضرب نابليون بعد دخول ميلانو الحصار على الحصن النمساوى الرئيسي ف ايطاليا ألا وهو حصن مانتوا العظيم الذي كانت تحميه مدفعية فوية وتحيط به من معظم الجوانب بحيرات ومستنقعات يصعب اجتيازها . وكان مفهوما أن سقوط مانتوا سوف يعنى سقوط الحكم النمساوى في ايطاليا ، فلم يكن تصميم النمساويين على فك الحصار عنه بأقل من تصميم نابليون على تشديد الخناق عليه . وقد اضطر البليون في أربع مناسبات مختلفة الى تخفيف حصاره له ليتمكن, من منازلة الجيوش النمساوية التي أرسلت لقتاله فكان يهزمها المرة تلو المرة ، حتى أنزل بالنمساويين ضرابة أخيرة حاسمة في ١٤ يناير سنة ١٧٩٧ عندما تمكن في موقعة ريفولي من تشتيت جيش نمساوي قوامه ٠٠٠ر٧٠ جندى بقيادة ألفينزى . ولم يبق بعد ذلك مزيد من الأمل لحصن مانتوا فاستسلم بعد فترة وجيزة . ولكن السلم لم يأت على الفور ، فقد اضطر نابليون كي يفرضه الى التقدم في شمال ايطاليا الشرقي ميمما شطر جبال الالب الشرقية حتى بلغ مدينة لايباخ. ولم كن مركز نابليون نفسه خاليا من الصعوبات . كما أن تقدم الفرنسيين فى ألمانيا كان بطيئا ولا يقارن بحال رسحركاته الخاطفة في ايطاليا. لذلك رأى من الحكمة ، مراعاة لمركزه الخاص من ناحية ولاحتياجات فرنسا من ناحية أخرى ، أن يوجه للأرشيدوق النمساوى شارل نداء لوقف الحرب. وقد أمكن الاتفاق على الهدنة في ليوبن في أبريل ١٧٩٧. ورغم التوقيع على المقدمات فقد مرت فترة قصيرة من الزمن قبل أن يتطور الامر الى صلح. ذلك أن النمساويين لم يكونوا على استعداد لقبول الهزيمة ، فجعلوا يرقبون الاحداث في باريس آملين في نشوب ثورة ملكية هناك ، ولكن فألهم خاب وأصبحت الجيوش الفرنسية

تضيق الخناق عليهم لا شرق الادرياتيك فحسب وانما على الدانوب كذلك . وعلى هذا اضطروا في ١٧ أكتوبر سنة ١٧٩٧ الى التوقيع على صلح كامبو فورميو في صورته الاخبرة . وقد تضمن الصلح بنــودا علنية وأخرى سرية . وقد تم التنازل لفرنسا بموجب البنود العلنية انتى سنوفيها حقها من الشرح بعد هنيهة عن الاراضى البلجيكية ، وتقرر اقامة جمهورية في شمال ايطاليا تسمى جمهورية شمال ايطاليا أو ماوراء الألب Cisalpine وأعطيت الجزر الأيونية لفرنسا ، وسمح للنمسا بالاحتفاظ بالبندقية وجميع أراضيها فى ايطاليا وبحر الادرياتيك ﴿ وسنعود الى ببحث هذه السياسة بحثًا أدق فيما بعد ) . وأخيرا تقرر دعوة مؤتمر في راشتاد تتم فيه تسهوية شئون ألمانيا في اجتماعات تعقد بين ممثلي فرنسا والامبراطورية . أماالبنود السرية فقدتعهد الامبراطور بموجيها بالتنازل لفرنسا عن مناطق ضخمة على الضفة اليسرى للرابن على مافى ذلك من تخل مزر عن حماية الامبراطورية لا يستطيع أن يُجاهر به . وتعهدت فرنسا من جانبها بأن تحصل النمسا على ولاية مسالز بورج الكنسية الهامة ، وجانب من بافاريا ، كما تعهدت بأن يروسيا غريمة النمسا اللدود لن تنال أي تعويض على الاطلاق في التسوية الالمانية . هذا هو صلح كامبو فورميو الذي يعــد نموذجا صادقا لديبلوماسية نابليون التي أثبت فيها براعة تكاد تضاهي براعته في فن الحرب، وهو خير شاهدعلى استعداد الامبراطور الهابسبورجي فى ذلك العصر للتخلى عن حماية ألمانيا سعيا وراء مغانم شخصية ضئيلة ، وهو يعطينا في النهاية فكرة صحيحة عن الطريقة التي ما برح يستخدمها نابليون طوال حياته العملية في تهدئة عداوة خصومه الأقوباء بالسماح لهم بابتلاع أراضي الدول الصغرى في أوربا .

ويجدر بنا أن نوجه الآن المزيد من العناية الى التسوية الايطالية التى على يد نابليون والتي سيتوقف عليها مستقبل ايطاليا الى

حد بعيد ، لقد شاهدنا كيف عوملت سردينيا في هدئة كيراسكو . كما شاهدنا أيضا كيف تم الاعتراف بجمهورية ما وراء الألب في صلح كامبو فورميو . وقد اتخذ هذا الاسم الغريب من تاريخروما القديمة الذي كان يحرك في تلك الفترة خيال الفرنسيين . وقد تألفت هـذه الجمهورية أول الامر من أراضي ميلانو وحدها تقريباً ، ولكن قامت بعد ذلك ثورات في بولونيا وفيرارا ورافينا وريجيو جنوبا وكانتكلها م تبطة بالدولة البابوية ارتباطا واهيا . وقد انتهت هذه الثورات بادماج هذه البلاد في الجمهورية الجديدة بمطلق ارادتها . وبذلك قامت على أرض ايطاليا دولة جمهورية على النمط الحديث متأثرة بجميع المثل السياسية والاجتماعية التي بشرت بها الثورة الفرنسية . أن اسم هذه الجمهورية لن يلبث أن يتغير الى مملكة ، وطبيعتها سوف تتبدل ، ولن يقدر لها البقاء بعد موقعة ووترلو ، ولكنها رغم ذلك كله قد أعطت الايطاليين أفكارا عن الحياة الاجتماعية والسياسية لن تمحى من مخيلتهم قط وأول هذه الافكار جميعا فكرة قيام دولة ايطالية مستقلة . وكانت الخطوة التي تلت قيام الجمهورية الألبية ـ وسوف نطلق عليها من الآن فصاعدا اسم جمهورية شمال ايطالبا ـ هي سقوط جمهورية جنوا العتيقة الفاسدة واعادة تكوينها ، بعد ادخال المبادىء الديمقر اطية فيها باسم الجمهورية الليجورية ، وهو اسم مستعار هو الآخر من التاريخ القديم . أما مصير البندقية فهو أدعى الى الاهتمام من مصير جنوه . فقد بذلت هذه الجمهورية الشهيرة قصارى جهدها للاحتفاظ بحيادها في الصراع بين نابليون والنمسا والوقوف بمنأى عن الحرب الدائرة على حدودها . ولو صح ما يذهب اليه البعض من أن بوسع أية دولة أن تصبح في مأمن من غوائل الحرب ان هي لم تنسلح واختطت لنفسها طريق السلام ، لما كتب تاريخ أوروبيا على النحــو الذي كتب عليه . ذلك أن عجز البندقية لم يؤد الا الى جعلها لقمة سائغة للمنتصر » فان نابليون لم يجد حين عقد الصلح مع النمسا

ورغب فى اقامة علاقات طيبة مع عدوه المهزوم وسيلة أفضل لتحقيق غايته من أن يسلم الى النمسا ممتلكات وحريات وكيان هذه الجمهورية ذات المجد العريق التى لم ترتكب ذنبا ولا جرما.

لم يكن ثمة ما يبرر القضاء على استقلال البندقية مثلما لم يكن هناك مايبرر تقسيم بولندة المرة تلو المرة . بيد أنه لم يكن من الصعب ايجاد بعض الاعدار الواهية ، فقد قامت في برشيا وبرجامو بعض الحركات المناهضة لحكومة البندقية الاوليغركية ، فأتاح قيامها لفرنسا فرصة الظهور بمظهر المدافع عن « الديموقراطية » . كما وقع صدام بين الخامية الفرنسية والاهالي الايطاليين في فيرونا فقدت فيه أرواح فرنسية . ولما أطلقت النيران على سفينة فرنسية عند دخولها الى ميناء البندقية ، راح نابليون يندد بمرتكبي الحادث ويصفه بأنه « أفظم حوادث القرن ». واذ أدركت حكومة البندقية الخطر الذي يتهددها أسرعت الى قبول شكل ديموقراطي للحكم ، وطرد حراسها السلاقونيين الذين اشتهرت بهم ٤ والسماخ بدخول عدد من القرات الفرنسية . على أن ذلك كله لم يعد عليها بطائل ، فقد أسلمتها معاهدة كامبو فورمينو الى النمسا ، ولم تجد محاولة رشوة أعضاء حكومة الادارة في فرنسا فتيلا ، فتم انتقالها الى تبعية النمسا في أوائل سنة ١٧٩٨ . وكان الفرنسيون قد أحرقوا الكتاب الذهبي الذي يضم أسماء أعيان البندقية . فجاء النمساويون ليدمروا الترسانة العظيمية ويتركوا سفينة « البوسنتور » التي كان « يزف فيها الدوج الي (١) الأدرياتيك ليصيبها البلى وينخر فيها السوس ، فحق فى ذلك قول الشاع ::

" « فانما نحن بشر ولابد أن نأسى اذا ما انقضى الطيف بعد سالف العظمة

<sup>(</sup>١) الدوج هو اللقب الذي كان يطابق على حاكم البندقية ٠

وقد كان على الولايات البابوية أن تدفع كذلك ثمن الهزيمة مراكن مأبليون كان حريصا على ترك الباب مفتوحا لاستئناف العلاقات الودية مع البابا . فلئن كان صلح تولينتينو ( فبراير ١٧٩٧) قد أرغم البابا على التنازل عن أفنيون لفرنسا ، وعن بولونيا وفيرارا ورومانيا لجمهورية شمال ايطاليا ، واضطره أن يسلم لنابليون أموالا ومخطوطات وصورا ، فان الشروط التي كانت تود أن تفرضها حكومة الادارة كانت أشد وأقسى . ومن ثم فقد شعر البابا بالامتنان نحو نابليون لنجاته من مهانة أشد إبل وربما من الهلاك !

ويجدر بنا أن تترك الآن حروب نابليون لنعود الى بحث متاعب قرنسا الداخلية . ان تاريخ فرنسا الداخلي يفقد في الفترة مارين سنة ١٧٩٥ و ١٧٩٩ تلك الأهمية التي كانت له حتى يوم حركة فندميير ، فان الصراع الذي دار بين زعمائها في تلك الفترة كان في معظمه صراعا قرديا أنانيا . وقد بدأ الجيش يتدخل من حين لآخر فيما ينشأ من صراع ، وأخذ الحكم العسكري يقترب بوضوح .

ولقد عرفنا شيئا عن طبيعة الدستور ، وشاهدنا كيف ظل « انفصال انسلطات » مبدأ عزيزا فى نفوس أصحاب النظريات من الفرنسيين . وينبغى أن نشير الآن الى صعوبة معينة بدأت تتجلى عند العمل بهذا الدستور ألا وهى فقدان توفر الانسجام بين أعضاء حكلومة الإدارة الذين تتألف منهم السلطة التنفيذية من ناحية ، وبين المجلسين التشريعيين من الناحية الاخرى . ذلك أن خدمة ثلث أعضاء المجلسين كانت تنتهى كل عام مقابل انتهاء خدمة عضو واحد فقط من أعضاء حكومة الادارة الخمسة . وعلى هذا فان ميول حكومة الادارة لم تكن تتمشى بالضرورة مع ميول المجلسين أو ميول الناخبين . وقد تألفت حكومة الادارة أول ما تألفت من كارنو « منظم النصر » ، والمهندس ليتورنيه ، وبارا الذى اشترك مع نابليون فى حماية المؤتمر والمهندس ليتورنيه ، وبارا الذى اشترك مع نابليون فى حماية المؤتمر

يوم هبة فندميير ، ولا رفييير \_ ليبو وهو من الجيروند ، وأهم من هؤلاء جميعا روبل وهو يعقد وبي من الالزاس كانت تتركز في يديه السلطة الكبرى.

وكانت المشاكل التي يتعين على هؤلاء الرجال مواجهتها عديدة وعويصة . فالموقف المالي كان يبدو ميئوسا منه . فقد انخفضت قيمة العملة الورقية التي أصــدرتها الشــورة assignats الني ما يوازى ١/ من قيمتها الاسمية . وكان الموقف الديني منذرا بالخطر ، فان « الكنيسة الدستورية » التي أقامتها الشورة كانت تفتقر الي. الحيوية ولم يعد لها وجود تقريبا ، والحركة الدينية الجديدة التي. سميت « حب الخير » ، وهي حركة أسسها انجليزي وأصبحت مشمولة الآن برعاية أعضاء حكومة الادارة لا سيما ليبو، ، لم تتمكن ــ رغم. طقوسها المدروسة بعناية ، والكنائس العـــديدة التي خصصت لهــــا والعون المالي الذي تالته ــ من كسب الانصار والمؤيدين ، ولن تلبث. الاحداث أن تظهر مدى تعلق الشعب بالعقيدة الكاثوليكية الرومانية فى صورتها القديمةِ التي بات محرمة مجردة من الاعتبار ، ومدى. استعداد سواد الشعب الاعظم للترحيب بعودتها . ويجدر بنا أن نشور أيضا الى مسألة المهاجرين الذين لم يكن عددهم يقل فى أغلب الظن عن ٠٠٠ و ٣٠٠ مهاجر . لقد صودرت ممتلكات هؤ لاء المهاجر من جميعا ، بل لقد حدث في حالات كثيرة أن ألصقت صفة « المهاح ». بأناس لا تنطبق عليهم حتى يتسنى الاستبلاء على ممتلكاتهم ، فكان. أقرباؤهم يحتجون احتجاجا على هذه المظالم . ولعل أبرز سمتين من سمات تلك الفترة هما الاحتكاك بين المجلسين وحكومة الادارة ، وتدخل قادة الجيش . ويجدر بنا أن نسوق على ذلك مثلين ظاهرين .

ففى مارس سنة ١٧٩٧ أجريت الانتخابات لشعل مقاعد ثلث المجلسين ، فأسفرت النتائج عن كسب كبير للحزب المعتدل المناوىء

المليعاقبة ، في حين كان ثلاثة من أعضاء حكومة الادارة الخمسة من اليعاقبة الذين لا يتطرق الى يعقوبيتهم شك . فنشأ عن ذلك موقف شائك . فهاهو الشعب يدلى بصوته في انتخابات عامة على نطاق ضيق ضد الحكومة فلا تبدى الحكومة أدنى استعداد للتنحى عن الحكم . لفد ظن الكثيرون وقتذاك أن موجة من الرجعية توشك أن تجتاح البلاد ، وأرجأت الحكومة النمساوية تحويل هدنة ليوبن الى صلح حتى ينجلي الموقف ويحسم النزاع في باريس . الا أن الموقف لن يحسم هذه المرة بوساطة أهالي باريس وانما على يد الجيش. ولقد لجأ أعضاء حكومة الادارة أولا الى هوشيه ولكنه أبي أن يلعب الدور الذي اقترح عليه ، فاضطروا الى اللجوء الى نابليون الذي كانت قد بدأت تزعجهم شخصيته وعبقريته ونجاحه . فبعث نابليون ضابطه أوجيرو لينفذ تعليماته . ولم تنشأ ضرورة تستدعى استخدام العنف . اذ كان ظهور ذلك الجندي الخداع المنظر الفارغ العقل كافيا في ذاته ، فأطيعت أوامره . وخلع كارنو الذي نصب نفسه متحدثا باسم المعتدلين في حكومة الآدارة وتم اعتقال عدد من النواب من بينهم القائد العسكرى الرفيع الذكر بيشجرو. ثم ألغيت بناء على أمر حكومة الادارة نتائج الانتخابات في ١٥٤ دائرة ، وتقرر التخلي عن فكرة العمل على اصطناع مزيد من الاجراءات المتسامحة ، وعومل المهاجرون والمخالفون لاتجاه الحكومة في شئون الدين ، بالصرامة والشدة السابقة . لقد كانت الصلة التي افترض قيامها بين الرجعيين رخطط الحكومة النمساوية سببا مباشرا في القضاء عليهم . فقد هب الجيش يثبت حكم اليعاقبة ليتمكن من املاء شروطه على العدو. وقد عرف هذا الحادث باسم انقلاب فروكتيدور . بيد أن المستقبل سيبين لنا أن التحالف بين اليعاقبة وقادة الجيش لم يكن تحالفا طبيعيا مقدرا له الدوام. وقد حدث شيء من هذا القبيل نفسه في العام التالي عندما ألغيت نتائج الانتخابات في ثلاثين مقاطعة لانها لم تكن مقبولة في نظر

حكومة الادارة . لقد أصبحت أحداث باريس متوقفة بصورة مباشرة ملى الحرب ، وعلينا أن نعود الآن اليها لكى نفهم الحركة الداخلية الكبرى التالية التى تدخل فيها الجيش بوساطة قائده العظيم ليطيح بالجمهورية وباليعاقبة من فرنسا .

قبلت النمسا الصلح الذي أملى عليها املاء ، ولكن بريطانيا ظلت منتصرة منيعة في البحر ، فراحت حكومة الادارة تبحث جاهدة عن نقطة ضعف في غريمتها ، وبدأ في بعض الأوقات أنها قد عثر ث على مرادها . فقد نشبت في سنة ١٧٩٧ حركات التمرد الكبرى في الاسطول البريطاني المرابط عند « نور » و « سيبتهد » ، فخيل الي الفرنسيين في لحظة من اللحظات أن شوكة بر مطانبا في البحار قد كسرت . الا أن حركات التمرد لم تلبث أن سويت وبقيت قوة بريطانيا البحرية على ماهي عليه بلا نقصان . ولما قامت الشورة الايرلندية الكبرى في سنة ١٧٩٨ خف لمعاونتها جيش فرنسي تمكن من الوصول الى ايرلندة فعلا . ولكن الثورة الايرلندية خيبت \_ كما حدث مرارا من قبل آمال أعداء بريطانيا : فقد انهارت الحركة ، ولم تنفع فرنسا بشىء سوى الذكريات المريرة التي خلفتها . كيف السبيل اذن الى أن تسدد الدولة البرية ضربة خطيرة للدولة البحرية ? وأني « للأسد » أن يفتك بـ « القرش » ؟ لقد خيل الأعضاء حكومة الادارة أنهم قد يجدون في مصر كعب « أخيل » الذي يمكن أن تهزم منه بريطانيا المنيعة . ولم بكن لدى فرنسا أى سبب وجيه لمحاربة مصر التي كانت تحكمها اذ ذك طائفة المماليك العسكرية والا كانت لها أية شكاية جدية ضد سلطان تركيا الذي كانت له السيادة الاسمية عليها ، وانما كانت بريطانيا هى البلد المقصود بالهجوم فعلا عندما أبحرت الحملة الفرنسية إلى مصر . ذلك أن النبعو السريع للنفوذ البريطاني في الهند كان قد أشعل حماسية الفرنسيين الاسترداد تفوقهم السابق ، فرأوا أن في وصول قوة فرنسية الى بيرزخ السمويس تهديدا لمركز الانجليز في

ملهند لأن فرنسا ستصبح اذ ذاك أقرب كثيرا الى الهند من بريطانيا . وكانت أول نقطة في التعليمات التي أعطيت لنابليون عند ارساله الي مصر هي « طرد الانجليز من جميع ممتلكاتهم التي يستطيع بلوغها » ، تليها تعليمات أخرى : أن يشق قناة في السويس ، وأن يحسن أحوال أهالي البلاد ، وأن يقيم السلم مع السلطان . وقداصطحب نابليون معه عددا من علماء الدراسات المصرية القديمة لالقاء الضوء على آثار ذلك البلد الذي لم يكن يعرف العالم عنه الا النزر اليسير في ذلك الحين . فكان من نتائج الحملة الوصول الى فك طلاسم الرسوم الهيروغيليفية وسارت الامور بادىء الامر على أحسن مايرام ، فقد استسلمت جزيرة مالطة لنابليون في ١١ يونيو سنة ١٧٩٨ ، وفي أول يوليو وصل الى الساحل المصرى ، ولم تمض على ذلك التاريخ ستة أيام حتى كان قد بدأ زحفه على القاهرة . وقد حاول أن يسترضى الاهالي ، ولكن الماليات صمعوا على القتال حفظ السلطانهم ، فهزمهم نابليون في ٢١ يوليو هزيمة ساحقة في معركة دارت على مرأى من الاهرام (١) ١ وآلت اليه السيطرة على البلاد . ولكن بعد أيام معدودة وردت من الساحل أنباء سيئة . فقد عثر نلسون على الاسطول الفرنسي فى خليج أبي قير فدمره في معركة النيل (٢) . وقد أدرك نابليون على الفور أهمية تلك الضربة ، اذ كان معناها أن تنقطع عنه الامدادات من نرنسا في حين تنمكن بريطانيا من ارسال ماشاءت من القوات الي مصر . وقد تظاهر بالاستهانة بالامر قائلا : « يجب أن نمكث في هذه البلاد حتى ننقدم منها عظماء كالأقدمين » ، ولكن الحملة كان مقضيا عليها بالفشل بسبب تفوق بريطائيا البحرى الذى قدر له أن يكون العامل الحاسم في الكثير جدا من المسائل التي ستصادف نابليون في حياته العامة . واذ كانت تركيا قد انضمت الآن الي

 <sup>(</sup>۱) وهى المعروفة باسم معركة المباية ( المترجم ).
 (۲) وهى المعروفة باسم أبى قير البحرية ( المترجم ).

، بطانيا بصفة قاطعة ، فقد استقر رأى نابليون على أن يستبق الهجوم الذي ينتظره من الشمال ، بالزحف على سورية . وقد تحدث فيما بعد عن الخطط التي رسمها للزحف على القسطنطينية أو الهند، ولكير تلك أفكارا راودته في وقت متأخر ، فقد كان تفكيره منصبا وقنها على الخطر المباشر وحده . وقد بدأت حملته على سورية بداية أضر السرى في يافا « بعد أضرارا بالغا اقدامه على قتل الاسرى في يافا « بعد الكثير من التروى » انتقاما لمصرع مبعرث فرنسى ، وأدى تفشى. الوباء في جيشه الى اضعاف قوته اضعافا جسيما . ولكنه مضى يشقى طريقه مع ذلك الى عكا وضرب الحصار عليها . وقد خف السير سدني سميث لمعاونة المدينة بسفنه البريطانية ، فتحققت هزيمة نابليون في النهاية بعد أن كاد يظفر بالغنيمة مرارا ، وانسحب الى مصر متكبدا خسائر فادحة ( مايو سنة ١٧٩٩ ) . وقد بقى له من القوة مامكنه من القضاء على جيش تركى أرسل الى مصر ، ولكن ذلك لم يؤد الى. تحسين فرص نجاح الحملة تحسينا حقيقيا ، وهو مالم يكن فى الامكان طالمًا ظلت للبريطانيين السيطرة على البحر . وأخذت الانباء التي تأتيه من أوربا تثير انزعاجه ، فقد أصبحت فرنسا تواجه ائتلافا جايدا وتكابد هزائم قاسية ، فرأى أن من الأفضل أن يغادر مصر لمصلحته ولمصلحة فرنسا . وأبحر من الأسكندرية في ٢٣ أغسطس ، فهبط أرض فرنسا عند شاطىء « فريجو » فى ٩ أكتوبر بعد أن تعرض لخطر الأسر في الطريق.

ويمكننا أن نلخص نهاية الحملة على مصر فى عبارات سريعة . لقد بقى الحبيش الفرنسى بقيادة كليبر ثم مينو . فبدأ كليبر على الفور فى السعى الى التفاوض مع العثمانيين من أجل الوصول الى شروط مناسبة ولكن نلسون أصر على استسلام الفرنسيين بلاقيد أو شرط . وفي يونيو

سنة ۱۸۰۰ اغتیل کلیبر ورسم الأتراك والبریطانیون خطة للقیام بهجوم ثلاثی علی الفرنسیین فی مصر . وأصبح المضی فی المقاومة ضربا من المحال ، فاستسلم فی أغسطس سنة ۱۸۰۱ عشرون ألف فرنسی بالقاهرة والاسكندریة .

كانت الصورة فى أوروبا قد تغيرت تغيرا كبيرا عما كانت عليه حين غادرها نابليون الى مصر . ذلك أن معاهدة كامبو فورميو لم تمنح أوروبا الا مايزيد قليلا على عام واحد من السلم . والسبب فى الحرب الجديدة ـ وهى ليست الا امتدادا للحرب السابقة ـ واضح جلى . فقد أصبحت فرنسا تمثل قوة هائلة ، اذ حققت لها قوة جيشها وجاذبية المبادىء السياسية والاجتماعية الجديدة التى ترفع رايتها ، مكاسب ضخمة حتى ابان فترة السلام الاسمى . وقد وجدت أوروبا \_ قبل أن تتمكن من التمتع بالسلم الذى كسبته بصعوبة \_ من الاسباب مايثير فزعها من جديد ، فاتحدت معظم دول القارة مع بريطانيا التى مايثير فزعها من جديد ، فاتحدت معظم دول القارة مع بريطانيا التى كانت لاتزال فى حرب مع فرنسا فى عصبة جديدة ضد الخطر الداهم .

فأولا نشبت ثورة فى روما حيث كانت عناصر قوية من السكان تناوىء السلطة البابوية . وقد تحركت هذه العناصر ، بتأثير عمله فرنسا أو المثل الذى ضربته ، للمطالبة بالاصلاحات الديمقراطية . فساندها الجنرال الفرنسى برتبيه وأقام جمهورية ذات حكومة يتولاها حكام سبعة يحمل كل منهم لقبا وقورا هو لقب « القنصل » وطرد الفرنسيون البابا بيوس الثالث ونفوه الى «سيبنا» أولا ثم الى «فالنس» حيث توفى . ولكن سرعان ما تبين أن الجمهورية الناشئة ليست الاعميلة لفرنسا . فقد بقيت الحامية الفرنسية ، وعوملت روما معاملة أشبه بالمعاملة التى يلقاها البلد المهزوم . ولم يختلف عن ذلك كثيرا ماحدث فى هولندة . فقد أعلن فيها قيام « الجمهورية الباتافية » وان ماحدث فى هولندة . فقد أعلن فيها قيام « الجمهورية الباتافية » وان ماحدث فى هولندة . فقد أعلن فيها قيام « الجمهورية الباتافية » وان ماحدث فى هولندة . فقد انقسمت مشاعر أهل البلاد انقساما كبيرا :

ففريق يرغب في عودة أسرة أورانج ، وفريق آخس يريد جمهسورية فيدرالية تمشيا مع تقاليد البلاد القديمة ، وفريق ثالث ، تؤازره. فرنسا ، يدعو الى قيام دولة مركزية على نمط فرنسا نفسها . فأجرى استفتاء في الأمر أسفر عن فوز النه وذج الفرنسي بمعظم الأصوات التي أعطيت ، بيد أن أكثرية المواطنين لم يدلوا بأصواتهم بالمرة . وقد كان نفوذ فرنسا في الامر باديا للعيان طوال الوقت ، ولم تكن هولندة في ظل هذا الشكل الجديد سوى « ملحق للجمهورية الفرنسية على نحو لا يكاد أن يكون مقنعا » . وسيطرت فرنسا ، بوسائل مشابهة على شبمال ايطاليا ، فلما أظهرتجمهورية شمال ايطاليا ميلا للسير في طريقها الخاص أخذ الجنرال برتبيه على عاتقه « تطهير مجلس الجمهورية » ورد الحكومة الى التبعية الكاملة لفرنسا . واذا اتجهنا الى الغرب فليلا وجدنا توسعا أشد سفورا في سلطة فرنسا . فقد ظلت بيد مونت تابعة لمملكة سردينيا بعد هدنة كيراسكو ، ولكن الأعذار لم تلبث أن التمست لطرد ملك سردينيا من أراضيه الايطالية ، وضم بيد مونت الى فرنسا بصورة قاطعة . وفي نفس الوقت طرد دوق توسكانيا ، فيدا أن فرنسا تهدد استقلال الطالبا بأسرها.

بل ان الكيفية التي آلت بها لفرنسا السيادة على سويسرة من الوجهة العملية ، تعداهم من ذلك وأخطر . فقد كان « الاتحاد الهلفيسي » وهو الاسم السياسي الصحيح للبلاد ، خاضعا لحكم أوليجركية محدودة وان تفاوتت الأحوال بدرجة كبيرة بين مختلف المقاطعات . وكانت الأقلية الحاكمة في برن ذات سطوة شديدة بوجه خاص وتشيه بانعزالها التام عن الشيعب . وقد ناشدت مقاطعة «دى فود » فرنسا العون ضد حكامها المستبدين . وكانت الجمهورية الفرنسية قدأعلنت منذ ١٧٩٧ استعدادها لمعاونة الشعوب المضطهدة ضد حكامها . ومن ثم فقد دخل سويسرة \_ تمشيا مع تقاليد الجمهورية الفرنسية \_ جيش فرنسي قوامه ٠٠٠ر٥٠ جندي بقيادة المجتوال

برون وأسقط في سه ولة غير متوقعة « الاتحاد » الذي كان يتباهي باحتفاظه بحريته في وجه عدد كبير من الطغاة والغزاة ، وقامت محله جمهورية مركزية موحدة على النمط الذي تقره فرنسا بوجه عام ، هي الجمهورية الهلفيسية « واحدة لاتتجرأ » وكانت و شأن سائر الجمهوريات التي أنشئت في ظل النفوذ الفرنسي وكانت في فلرنسا خضو وقدر خضوعا تاما . وهيكذا قدر لاستقلال سويسرة أن ينتهي وقدر لأوديتها أن تصبح ميدانا لحرب واسعة النطاق بعد فترة طويلة من الهدوء . ولم تمر هذه الأحداث دون احتجاج حتى في داخل فرنسا نفسها ، فقد رفض كارنو الذي تمسك بالكثير من مثل الشورة الأدلى ، الموافقة على القضاء على استقلال سويسرة . وحفزت هذه الأنباء المقبضة الشاعر « وردزورث » الى كتابة « السوناتا » الرائعة التي ناح فيها على اخماد « صوتى الحرية العظيمين » ، البندقية وسويسرة .

وكانت الضربة التالية من نصيب مملكة نابولى التى كان يحكمها سليل البوربون الملك فرديناند الرابع وملكته مارى كارولين شقيقة مارى انظوانيت. وكان لحكومتها فى سوء الادارة صيت ذائع ، وكان سكانها متأخرهن أشد التأخر ، كارهين لكل سلطة ، مؤمنين بالخرافات ابمانا أعمى وغير مهيئين لقبول أفكار الثورة الفرنسية . فلما بدا من معركة النيل أن جانب فرنسا آخذ فى الضعف وكان من تتائجها دخول الأسطول الانجليزى بقيادة نلسون ميناء نابولى ، أرسل الملك قائده ماك ( وهو نمساوى ) للهجوم على روما وطرد الجمهوريين المقيتين منها . فأخذت الحامية الفرنسية على غرة ، واضطر القائد الفرنسي شامييونيه الى الجلاء عن روما ، فدخلها فرديناند ليتمتع بانتصاره شامييونيه الى الجلاء عن روما ، فدخلها فرديناند ليتمتع بانتصاره من جديد ، وشن الفرنسيون هجوما على نابولى واحتلوها فالتجأت من جديد ، وشن الفرنسيون هجوما على نابولى واحتلوها فالتجأت من جديد ، وشن الفرنسيون هجوما على غابولى واحتلوها فالتجأت

جديدة أخرى هي « الجمهورية البارنينوبية » . وثمة حادثة يجدر إنا أن نذكرها لانها تلقى ضوءا على القوى التي كانت تنشط تحت السطح في أوربا . والتي سيتبين في النهاية أنها أقوى •ن أن يقهرها نابليون نفسه . فلقد أظهرت جيوش نابولي عجزها الذي كان مضريا للأمثال وفرت أمام الهجوم الفرنسي . ولكن ما ان هيء لشامبيونيه أن المقاومة قد انتهت تماما حتى راح أبناء الطبقات الدنيا في نابولي وريفها المعروفين باسم « اللازارونيين » (lazzaroni) يشنبون حربا غير نظامية أثبتت أنها أخطر شأنا من مقاومة القوات النظامية . وقد هزم هؤلاء في النهاية ولكن حملهم للسلاح كان أول بادرة من بوادر المقاومة الشعبية القومية ضد الفرنسيين حتى في الوقت الذي جاءوا فيه يعرضون فيه الحرية والمساواة . فقد تجلت في كفاحهم لأول مرة تلك المقاومة الشعبية العنيدة التي لن تلبث أن تهد \_ في أسبانيا وفي التيرول ، وفي روسيا ، وفي بروسيا وألمانيا ــ عزم نابليون الجبار . لقد أتت فرنسا لهذه الجمهوريات الشقيقة التي أقامتها بحكم أفضل ومثل أسمى للحياة الاجتماعية ، وخففت عن أهلها الكثير من الأعباء . ولكن لا عجب في أن دول أوربا قد راحت تنظر بعين القلق والانزعاج التي تقدم الطوفان الفرنسي وتتلفت حولها بحثاعن الوسائل الكفيلة بصده . كانت بريطانيا مستعدة بتوجيه « بت » للتعاون وتقديم المشورة والمال . ولكن الحماسة لفكرة محاربة فرنسا جاءت فى أقوى صورها من جهة غير متوقعة . ففي سنة ١٧٩٦ خلف القيصر بولس القيصرة كاترين على العرش الروسي. ومن الجائز أنه كان حقا «مجنونا خطيرا » ولكنه كان ينظر الى مركزه فى روسيا وأوروبها نظرة جدية للغاية . وكان قد نصب حاميا لفرسان القديس يوحنا الذين سلبهم نابليون جزيرة مالطة وهو في طريقه الى مصر ، وكان يحلم بأن يجعل من روسيا دولة من الدول الهامة في البحر المتوسط. وقد أعطته نوايا فرنسا بالنسبة لبولندة مبررا أقوى للعمل ضدها . فمد يده في دسمسر

سنة ١٧٩٨ لبريطانيا وبيت . وتقرر أن تدفع بريطانيا معونة ضخمة للجيوش الروسية وأن تعمل بريطانيا وروسيا معا على « اعادة فرنسا الى الحدود التى كانت عليها قبل الثورة » . وقد ترددت النمسا بادىء الأمر ولكان التحخل الفرنسى فى نابولى كان له أثر كبير فى قبولها فكرة الاشتباك مع فرنسا فى حرب جديدة . وقد وقعت فى ألمانيا أحداث غريبة عجلت بدخول النمسا الحرب . فقد انعقد مؤتمر فى أحداث غريبة عجلت العديلات التى يجب احداثها فى ألمانيا تمشيا مع حملح كامبو فورميو ، حضره مبعوثون فرنسيون ، ولما أخذت سحب الحرب تتجمع صدرت الأوامر لهؤلاء بمغادرة ألمانيا . وقد وقع عليهم الحرب تتجمع صدرت الأوامر لهؤلاء بمغادرة ألمانيا . وقد وقع عليهم وأصيب آخر بجراح بالغة . ومازال الغموض يحيط بالحادث حتى وأصيب آخر بجراح بالغة . ومازال الغموض يحيط بالحادث حتى وقتنا هذا ، وليس من المستبعد أن يكون للحكومة النمساوية يد وغلا فى تدبيره وأن يكون القصد منه هو الاستبلاء على أوراق هامة . وكان استياء الحكومة الفرنسية طبيعيا ومن ثم فقد نشأت حالة حرب بين البلدين على الفور .

وكانت المهمة الماثلة أمام فرنسا جد خطيرة . فقد كانت جيوش العدو متفوقة أشد التفوق على جيوشها من حيث العدد ، فقد قدر عدد رجالها بادىء الأمر به ١٠٠٠ر١٧٠ فقط مقابل ١٠٠٠ر١٣٠ لدى العدو . وكان أعظم قوادها متغيبا فى مصر فى حين كانت قوات العدو تحارب تحت قيادة قواد مشهود لهم بالنبوغ والهمة . فالقائد الروسى «سوفوروف» كان ذا همة متقدة تكاد تضعه فى بعض الأحيان فى مصاف العباقرة . ويصفه بايرون بأنه « بطلل مهرج نصف شيطان ونصف دنس» ، والأرشيدوق شارل النمساوى حقق شيطان ونصف دنس » ، والأرشيدوق شارل النمساوى حقق لبلاده انتصارات هامة . ومع ذلك فقد وضع الفرنسيون ، بادخالهم فى سبتمبر سنة ١٧٩٨ نظام الخدمة العسكرية العامة ، الأساس الذى

قام عليه نجاحهم المقبل. ولم يكن ميسرا بالطبع أن ينفذ هذا النظام على الفور ، ولكن الفضل يرجع اليه فى تزويد فرنسا بالقوات التى كسب بها نابليون انتصاراته فيما بعد.

وقد دارت الحرب على نطاق واسع ، وكانت ايطاليا وسويسرة مسرحها الرئيسي ، ويدا أول الأمر أن الحظ في صف أعداء فرنسا على طول الخط. فقد طرد الفرنسيون من نابولي ، وهزمت الجيوش الفرنسية في سويسرة . وقد توج « سوفوروف » هذه الانتصارات ف ايطاليا عندما أنزل بالفرنسيين ــ الذين كانوا بقيادة « مورو » ــ هزيمة ساحقة عند نوفى ( أغسطس ١٧٩٩ ) فانهارت على الفور جمهوريتا شمال ايطاليا وروما . وكانتُ البشائر كلها في صالح الحلفاء ، وبدا النصر مؤكدا اذا تطهودت بينهم عرى الوحدة وساد التفاهم على خطة الحملة . الا أنهم كانوا يفتقرون الى تلك الوحدة وهذا التفاهم . فرغم أن المسألة البولندية لم تعد قائمة لتشل تصرفات الحلفاء ، فقد كان بينهم تباين واضح في الهدف . فبينما كانت النمسا تهدف الى ضم الأراضي في بافاريا وشمال ايطاليا ، كان القيصر حريصا قبل كل شيء على اعادة ملك سردينيا الى بيدمونت وآل البوربون الى فرنسا . وكان سوفوروف رجلا يصعب التعامل معه & فدب الخلاف بينه وبين مجلس الحرب النمسوى . وقد أدى ذلك الى وقوع كارثة في أكتوبر سنة ١٧٩٩ . فقد صدرتالاوامر لسوفوروف بدخول سويسرة لينضم الى قائد روسى آخر أمام زيورخ ، فأظهر عزوفا شديدا عن الرحيل من ايطاليا: ، ولكنه تحرك في النهاية . فلم يلق تعاونا من النمساويين واعتقد أنهم خانوه . وقد كان زحفه عبر الجبال عملا عظيما ، ولكنه وجد الجيش الذي كان مقررا أن ينضم اليه قد تشتت قبل وصوله ، فأفلت بصعوبة بالغة من الجيوش الفرنسية المحيطة به . و تلا ذلك تبادل غنيف للاتهامات بين القادة والحكومات ٤

وأخذ التحالف يتداعى بكل وضوح . ويجب أن نلاحظ أن كل ذلك - أى هزائم الفرنسيين ونهوضهم منها \_ قد حدث أثناء غياب نابليون عن فرنسا .

ويجدر بنا أن نعود الى باريس حيث راحت حكومة الادارة تعانى صعوبات بالغة . وكانت طبيعتها مسئولة جزئيا عن تلك الصعوبات ، فقد كانت الحكومة مليئة بالفساد والفضائح .ولكن الحرب الخارجية هى التى حسمت النزاع الداخلى فى هذه المرة أيضا ، فحكومة الادارة لم تسقط بسبب فضائح الحكم وانما بسبب الهزيئة فى الحرب . ولقد سبق الأعضاء حكومة الادارة أن استخدموا قوة الحرب . ولقد سبق الأعضاء حكومة الادارة أن استخدموا قوة الحيش وهيبته مرتينمن قبل ليعدوا عن المجلسين نوابا معادين لسلطانهم الحيش بعد أنحاقت الهزيمة بالبلاد وأصبحت مهددة بالزيد على تأييد الجيش بعد أنحاقت الهزيمة بالبلاد وأصبحت مهددة بالزيد من الهزائم ، فتشجع المجلسان وأقالا أحد أعضاء حكومة الادارة وأرغما عضوين آخرين على الاستقالة . وتألفت حكومة الادارة الجديدة من سييز وبارا وديكو ومولان وجوهيب وهم آخر من تولوا عضوية هذه الحكومة . فلقد أطلت اليعقوبية الديمقراطية بولوا عضوية هذه الحكومة . فلقد أطلت اليعقوبية الديمقراطية برأسها من جديد الأن البلاد قد اعتورها القلق فأصبحت على استعداد برأسها من جديد الأن البلاد قد اعتورها القلق فأصبحت على استعداد برأسها من جديد الأن البلاد قد اعتورها القلق فأصبحت على استعداد

وصل نابليون الى فرنسا فى أكتوبر سنة ١٧٩٨ فاستقبل بحماسة فائقة ، ولم يؤخذ عليه فشك معامرته فى مصر ، فقد حدث هذا الفشل فى مسرح بعيد وفى ظروف مبهمة ، فذكر له الناس فقط حروبه فى ايطاليا وكيف أرغمت النمساويين على قبول الصلح ، وعزز مسلكه سيمعته الطيبة فقد بدا متواضعا متحفظا ، لايسرف فى التباهى بانتصاراته ويخالط رجال العلم أكثر مما يخالط العسكريين . ومع

ذاك فليس ثمة شك فى أنه كان يتطلع طوال الوقت الى القيام بدور سياسى كبير ، وفى أنه قد تدبر المشكلة وحلولها بعناية منذ وصوله الى فرنسا .

كان من المؤكد أن تغيرا ما لابد أن يحدث فى الحكومة . فماذا تكون طبيعة هذا التغير ? لقد وطد نابليون علاقاته ببارا حليفه القديم » وسييز صاحب النظريات السياسية » وتاليران الأسقف السابق واليعقوبي » أبرع مدبرى المؤمرات وأشدهم ضبطا للنفس . وراح يونابرت ينصت اليهم جميعا وان أبقى لنفسه الرأى الأخير . وكان أمله أن تبلغ شهرته بين جميع الطبقات حدا يؤدى الى المناداة به رئيسا للدولة بصورة تلقائية » فيحكم استنادا الى شيء هاو أقرب مايكون الى الحولة الدستورى فى الحدود التى تسمح بها أوضاع فرنسا فى عهد الثورة » ولا يضطر الى اشهار السيف أو اراقة الدماء . ونحن نستطيع أن نفهم المؤامرة الكبرى التى أقدم عليها بوضوح ونحن نستطيع أن نفهم المؤامرة الكبرى التى أقدم عليها بوضوح أكبر اذا نحن علمنا أنها لم تسر وفق الخطة المرسومة » وأنه لم يكن راغبا فى اللجوء الى العنف » وأن حاجته الى استعراض قوته — وان لم يضطر الى استخدامها — قد تركت فى مستقبل حياته العامة أثرا محسوسا .

ولقد ساعد الخطة أن أخاه لوسيان كان رئيسا لمجلس الخمسمائة . وكان نابليون يأمل أن يستخدم المجلسان حقهما الدستورى فى الانتقال الى سان كلو ، الأن باريس لم تزل حتى فى ذلك الوقت حمكانا غير مناسب للقيام بثورة مضادة ، وفى أن يعهد المجلسان اليه بقيادة قوات باريس ، ثم يصوتان فى اجتماع تحيط به القوات لصالح تعديل الدستور ويكلفانه بالاشراف على هذا العمل وتوجيهه . ولم يكن يشك فى أن هذه الخطوات ستؤدى ان تمت الى انفراده يكن يشك فى أن هذه الخطوات ستؤدى ان تمت الى انفراده بالسلطة تقريبا . حقا انه لابد من التخلص أولا من أعضاء حكومة الادارة ، ولكنه كان يأمل أن يتمكن من اغرائهم بالاستقالة .

ولقد نفذت الخطة الى نقطة معينة . فقد استقال سبيز وديكو ٤ اللذان كانا مشتركين في المؤامرة وان لم يكن اشتراكهما كاملا كما كانا يتصوران ، على أمل أن يحذو الآخرون حذوهما . وكان بارا يأمل أن ينال نصيبا من المستولية والسلطة ، فأصاره الكمد عندما سبين أن الدور الذي ترك له كان سمليباً ، وفي النهاية استقال هو الآخر . وقد اعتقل العضوان الباقيان بحكومة الادارة اللذان رفضاً أن يستقيلاً . وفي ساعة مبكرة من صباح ٩ نوفمبر سنة ١٧٩٩ قرر مجلس الشيوخ الانتقال الى سان كلو ، وعهد بالقيادة المنشودة الى نابليون ، وفي ١٠ نوفمبر ( ١٩ برومبير حسب تقويم الثورة ) وقعت الأزمة الحقيقية . كان نابليون يعلم أن مستقبله كله متوقف على أحداث ذلك اليوم . وقد قال لسمييز أثناء الرحلة الى سمان كلو « سينتهى بنا المطاف اما الى هنا ( مشيرا الى المكان الذي نصبت فيه المقصلة ) أو الى قصر لوكسمبرج » . وفي سان كلو ألقى خطابا في كلا المجلسين على التوالي ، ولكن الامور لم تعد تسير وفق الخطـة المرسومة ، فالمجلسان لم يتأثرا بشعبية نابليون الى الحد الذي يدفعهما الى التصويت على الغاء الدستور ووجودهما ذاته . وقد استمع الشيوخ الى خطاب نابليون ببرود ثم أعلنوا ولاءهم للدستور وأخذوا يهتفون « لا كرومويل ! » أما أعضاء مجلس الخسسائة فقد طردوم في شيء من العنف من قاعتهم عندما مثل أمامهم . فأصبح جليا أن التسعبية والعبارات البراقة لن تحل المشكلة ، واضطر نابليون الي اللجوء مكرها الى حد السيف . فعندما أخطره أخوه أن زمام المجلس قد أخذ يفلت من يديه ، استدعى القوات لدخول القاعة وطرد الاعضاء وكانت لحظة عصيبة بالنسبة له ، فهل ياترى سيصنوب جنود الجمهورية حرابهم الى حكومة فرنسا الحرة ? لقد أطاعوا الأمر دون تردد يذكر ، فلاذ معظم أعضاء السلطة التشريعية بالفرار ، بينما صوتت البقية الباقية التي كانت متواطئة مع كبير المتآمرين ، لصالح تعديل الدستور وعينت ثلاثة قناصل للاضطلاع بذلك . وهؤلاء الثلاثة هم نابليون وسيز وديكو ، وفي صبيحة ١١ نوفمبر عاد نابليون الى باريس وكان الانقلاب قد تم ، فتقبلته العاصمةوفرنسا كلها بهدوء مدهل ، فلم يكن ثمة من يعطف على المجلسين أو أعضاء حكومة الادارة . وأصبحت البلاد مهيأة للدخول في تجرابة جديدة .

لقد قور انقلاب بروميير وجوب تعديل الدستور ولكن ما طبيعة ذلك التعديل ? لقد ظهرت خلافات واسعة في الرأى حول هذه النقطة بين شخصيات المسرحية الرئيسية . فبطلا الانقلاب همانا بليون بونا برت والاب سييز ، والاول جندي بينما الثاني رجل كرس الكثير من فكره للنظريات السياسية وكان له تفوذ حاسم في مراحل الثورة المبكرة فكان يُتوقع أن يعاد تشكيل الحكومة في هذه الأزمة وفقا لآرائه ، وأن يعترف له الجندي بتفوق المفكر . وقد رسم في ذهنه خطة واضحة . مفصلة لنظام الحكم المنشود . وكان لا يزال متعلقا بمبدأ مونتسكيو في « فصل السلطات » فكان يرى أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون مستقلة عن التشريعية وأن الحكومة ينبغي ألا تعتمد اعتمادا مباشرا على تأييد ممثلى الشعب المنتخبين . ومع ذلك فقد كان عارفا بخطر وتقوع الصدام بين الوزراء والبرلمان ، فذلك خطر أوضحه تاريخ الثورة تماماً . هاهنا السؤال اذن : كيف يمكن تشكيل حكومة لا تعتمد في وجودها على الشعب وتنال مع ذلك ثقة الشعب ? لقـــد اختار لحل هذا الاشكال شعارا من الشـــعارات التي كان مولعـــا بصياغتها هو « الثقة من أسفل والسلطة من أعلى » . أما تطبيقه العملي فكان عجيباً . فالشعب يضع قوائم بأسماء الرجال الذين يرى فيهم الجدارة لتولى المناصب العامة والذين يمكن أن يتمتعوا بثقته كحكام، وذلك وفقا لنظام مفصل لا حاجة بنا الى الخوض فيه . ثم تأتى السلطة من أعلى متمثلة في شخص « الناخب الأعظم » الذي يرى سبين ضرورة تعيينه على الفور ومنحه راتبا كبيرا وتوليه مجموعة من الوظائف هي تقريبا نفس وظائف الملك الدستورى . فهذا الناخب الأعظم يقوم بتعيين جميع رجال الحكومة وأعضاء المجالس من بين الواردة أسماؤهم في القوائم التي ترسل اليه . ومن رأيه أيضا وجود قنصلين أحدهما للشئون الداخلية والآخر للخارجية ، ووجود مجلس للدولة يتقدم بمشروعات القوانين ، وهيئة مشرعين أو «مجلس تريبيون » تتولى بحث ومناقشة التشريعات المقترحة ثم جمعية تستمع الى الآراء المؤيدة والمعارضة للاجراء المقترح ثم تصوت دون مناقشة . ويرى كذلك وجود مجلس للشيوخ له حق. النقض (الفيتو).

وكان نابليون موافقا على الكثير من المظاهر السطحية لهذه الخطة. فقد كان يتوجس شرا من سيطرة الشعب ويفضل الجمعيات المعينة على المنتخبة لا وينفر من المناقشات البرلمانية ويخشاها. ولكنه كان يعارض جوهر تلك المقترحات معارضة تامة لا ذلك الأنها كانت تمثل مجموعة من الضوابط والقيود لل فالم ئيس الرسمى للدولة لا يملك سلطة حقيقية وقائد الجيش خاضع خضوعا تاما لا بينما يرغب هو في قيام حكومة قوية تتركز في يد قائد الجيش وتتحرك على الفور تلبية لما يصدر اليها من أوامر لا حكومة فردية تتسم بالكفاية والبيروقراطية على أن يكون هو نفسه رئيسا لها. هاهنا اذن خلاف لا تحله العبارات العامضة. فلا عجب في أن يشتبك سييز خلاف لا تحله العبارات العامضة. فلا عجب في أن يشتبك سييز ونابليون في صراع تكاد بتيجته أن تكون معروفة مقدما لا ذلك أن هيبية الجندي وسيفه هما اللذان انتصرا في بروميير لا ومن ثم فلي مكون هناك مفر من استسلام سييز . لقد تقرر اختيار خمسين عضوا من المجلسين للمفاضلة بين الخطتين لا فاز نابليون بالطبع .

وقد انطوت الخطة الفائزة على الكثير من المظاهر الكاذبة. فقد أبقت من الناحية النظرية ما على مقترحات سييز الخاصة بالنظم

الانتخابية التي تستنبط بمقتضاها الثقة من أدنى ، وان لم تطبق عمليا يالمرة . وكانت أجزاء الجهاز تحمل نفس الأسماء الواردة في مشروع سبين ، وان اختلفت القوة المحركة اختلافا بينا ، فالحكم يتقلده قنصل أول واحد لا يمكن أن يكون شخصا آخر ســوى نابليون نفسه . ونئن كان هناك قنصلان آخران ــ الأمر الذي يتفق جزئيا مع فكرة سييز \_ الا أن هذين القنصلين هما في الواقع نائبان للقنصل الأول أكثر منهما ندين له . وقد اختير لهذين المنصبين كامبا سيريس وليرون، وهذان لا يمكن أن ينافسا نابليون في الأهمية . وتقرر أن يتــولي مجلس الدولة الذي يشكل بطريق التعيين التقدم بجميع مشروعات القوانين وأن يشكل « مجلس الشيوخ المحافظين » من ستين عضوا يختارهم القناصل ، وهؤلاء يتولون بدورهم التعيينات وشغل مناصب القنصلية الشاغرة وتعيين « مجلس تريبيون » من مائة عضو مهمتهم مناقشة مشروعات القوانين المقترحة وكذلك تعيين جمعية تشريعية من ثلاثمائة عضو يستمعون الى خطب الجانبين ثم يدلون بأصواتهم فى شأن المقترحات التي ترذ اليهم من مجلس التريبيون. وبعض هذه التفاصيل شيق وربما مفيد أيضا لكنها كانت كلها وهمية غير حقيقية، نَفَانَ قَامُد جِيوش فرنسا المظفر هو الذي حكم فعلا ، ولسوف يظل يحكم وفقا للدستور الذي يروق له طالما ظل مظفرا وسبيدا لجيوش شرنسا ، ولن يلبث أن يستغنى عن بعض هذه المجالس كاشفا بالتدريج عن المزيد فالمزيد من طبيعة حكمه الفردية . ولقد كان من دواعي سرور الشعب الفرنسي أن تسير الأمور على هذا النحو ، وعندما طرح المشروع في استنفتاء عام أذيع أن ٠٠٠ر١٠٠٣ قد صوتوا في صالحه و ١٥٦٢ فقط صوتوا ضده

## الفصت للمحاس منابليون الإمراطور وَدجل الدّولتة

لقد فاز نابليون بالسلطة فى ثورة بروميير بوصفه قائدا مظفرا لجيوش فرنسا ، وكان يعرف حق المعرفة أن النصر هو وحده الكفيل بأن يحفظ له المركز الذى فاز به . ولقد قال الأحد أصدقائه بعد ذلك بزمن طويل « أنا لا أفعل شيئا الا أن أحرك خيال الأمة ، فاذا ما أخفقت فى ذلك أصبحت لا شىء وخلفنى غيرى » . وهذه العبارة تفسر لنا أشياء كثيرة فى سيرته ، ومنها نرى كيف أنه كان سيدا وأسيرا فى آن معا ، ذلك أنه لم يكن يستطيع أن يتخلى عن السلطة التى فاز بها ، وكان عليه أن يبهر الفرنسيين باستمرار بالانتصارات والأمجاد لئلا تعود الى أذهانهم مبادىء الثورة القديمة «الحرية والاخاء والساواة» أو يعودوا الى التفكير من جديد فى المكانة السامية التى كانت تشغلها ملكية البوربون القديمة فى أوروبا النبى تكن لها كل اعجاب .

كانت النمسا وبريطانيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان طلتا تحملان السلاح ضد فرنسا . ولم يكن الهجوم على بريطانيا بالشيء الميسور في ذلك الحين ، ففاتح نابليون الملك جورج الثالث في شأن البحث عن سبيل للوصول الى الصلح ، فما كان من الملك الا أن أجاب بتأكيد ضرورة اعادة ملوك فرنسا الشرعيين الى عرشهم ، متيحا بذلك لخصدومه فرصة الرد بأنه لو صح القدول بأن الملوك الشرعيين لا يطردون من عروشهم أبدا لما أصبح له هو نفسه أى حق في العرش الانجليزي اذ أنه يدين بمنصبه لثورة ١٩٨٨ . لقد بدا اذن أن النصر هو السبيل الوحيد للوصول الى السلم .

فأعد الفرنسيون خطة لهجوم مزدوج ضد النمسا على نمط مشابه لنمط العمليات الحربية التي وقعت في ١٧٩٦ والتي ذاع على أثرها للول مرة للصيت نابليون في أوروبا . وتقرر أولا أن يقود «مورو» جيشا فرنسيا عبر الراين الى وادى الدانوب ليهاجم فيينا من ذلك الطريق المعروف ، على أن يدخل نابليون ايطاليا في نفس الوقت على رأس جيش آخر ، وذلك عن طريق ممرات سويسره التي أصبحت مفتوحة أمامه بعد التغيرات الأخيرة هناك . على أنهذه الحملة الإيطالية لم تكن ثانوية هذه المرة ، فنجاح الحكومة الفرنسية أو فشلها كان متوقفا عليها .

كان سلطان فرنسا قد زال تقريبا من ايطاليا ، فجمهورية شمال ايطاليا قد انهارت ومعها سائر مناطق النفوذ التي أقامتها فرنسا في ایطالیا ، ولم یبق لفرنسا سوی جیش فرنسی بقیادة ماسینا کان یعانی فى ذلك الوقت من الحصار الذى فرضه عليه فى جنوه القائد النمساوى ميلاس . وقد صمم نابليون على دخول ايطاليا لا عن طريق ساحل البحر المتوسط الذي سلكه من قبل وانما عبر ممر سان برنار العظيم . ولقد بالغ نابليون في تعظيم شأن زحفه هذا عبر الجبال ، وقارنه مندحوه بغزوات هانيبال وفرنسوا الأول ، ذلك أن نابليون لم يكن قائدا عظيما فحسب وانما كان أيضا صحفيا لا يطاول . ومهما يكن من أمر فان هذه العملية لم تكن في الحقيقة شاقة ولا عسيرة ، فان المسافة غير الصالحة لمرور العربات لم تكن تتجاوز خمس فراستخ وسرعان ما هيأها له مهندسوه . وقد هبط في « فال دى أوستا » ومنه سار الى مدمونت. وقد تردد برهة فيما اذا كان الأفضل أن يزحف على ميلانو أو جنوه. ولو أنه زحف على جنوه لكان من المحتمل أن يتم انقاذ الجيش الفرنسي الذي يقوده ماسينا ، بيد أن رأيه استقر على أية حال على السير الى ميلانو فدخلها دون مقاومة ، واضطر

« ماسينا » بالتالى الى الاستسلام بجيشه البالغ عدد رجاله عشرون، ألفا ، على أن هؤلاء الرجال قد سمح لهم \_ تتيجة لاهمال عجيب من. جانب العدو \_ بالسير في اتجاه نابليون وهم لا يزالون يحملون السلاح . وقد مضى نابليون في زحفه نحو أليسندريا التي اتخذت. مقرا لقيادة القوات النمساوية ، وفي ١٤. يونيو ١٨٠٠ دارت موقعة مارنجو بجوار أليسندريا . وكانت هذه المعركة أول معركة يحاربها نابليون بعد حصوله على لقب القنصل الجديد ، وهي تدرج في عداد انتصاراته العظمى ، وان كانت في الواقع أقرب الى الهزيمة . فقد. هاجم النمساويون الجيش الفرنسي على حين غرة وهو مقسم الى ثلاثة. أجزاء ، وتمكنوا من رده على أعقابه متكبدا خسائر فادحة ، واذ ذالة اتجه القائد النمساوي الذي أنهكه الحر \_ وقد كان طاعنا في السن \_ الى مارنجو مطمئنا الى أنه قد حقق نصرا يستطيع أن يترك الأحد مساعديه مهمة اتمامه . وفي تلك اللجظة الذات وقعت مفاجأة مسرحية، فقد وصلت الى الميدان قوة فرنسية بقيادة ديزيه كانت قد كلفت. مؤخرا بمراقبة النمساويين في جنوه. ولم تكن لدى ديزيه أية تعليمات من نابليون ، ولكنه سمع دوى المدافع فاتجه اليها مباشرة ، ولما وصل الى مكانها وجد نابليون مهزوما ولكن الوقت لم يكن قد فات لكسب. الجولة التالية . ولقد جاءت هذه الجولة نصرا كاملاً لملفرنسيين . فقد انسحب النمساويون الى ماوراء نهر منشيو ، وضاعت بضربة واحدة جميع ثمار انتصارات النمساويين والروس ـ منذ ١٧٩٨ ، وقبل أن ينسهى العام حلت بالنمساويين نكبة أخرى شمال جبال الألب. فقد اشتبك « مورو » بالجيش النمساوي الذي كان يقوده الأرشيدوق. « جون » عند « هوهنلندن ». وانتهت المعركة العنيفة بنصر كامل الفرنسيين ، وأصبحت فيينا نفسها مهددة . ولاشك في أن النمسا كانت ستضطر على أية حال الى قبول الصلح بعد هاتين الضربتين ، النَّكُمُ اللَّا اللَّهُ أَنْ نَشِيرِ الَّي السَّحُولُ العُريبِ الذَّي طَرَّا فَي ذلك الحينِ

على روسيا فجعل قبول النمسا للصلح أمرا أشد حتمية . ذلك أن القيصر نصف المجنون « بولس » الذي ظل بعض الوقت حاملا لواء الدفاع عن الملكية الشرعية وعدوا لدودا للفرنسيين قد أضحى الآن من أنصارهم المتحمسين ـ وبات على استعداد للتعاون مع نابليون . وعلى هذا قبل النمساويون في فبراير ١٨٠١ صلح لونيفيل الذي كان من عدة أوجه تكرارا وتعزيزا لصلح كامبوفورميو . وكانت أهم بنوده تسليم جميع الأراضي الكائنة على الضفة الغربية لنهر الراين لفرنسا، وبذلك تم النزول لها عن سبع سكان الامبراطورية وعدد من أشهر اللدن الألمانية مثل ماينزوكولون وآخن وتربيه . كما تضمن الصلح النص على أن يحصل الأمراء الذين تضيع أملاكهم نتيجة هذه التنازلات على تعويض « وفقا للتدابير التي تقرر فيما بعد » ، وكان من الجلي أن هذا التعويض سيكون على حساب الولايات الألمانية الصغرى . ونص الصلح كذلك على أن يتوب الامبراطور عن الامبراطورية وأن يقبل قرارات مؤتمر راشتاد . وأعاد الصلح توكيدمعظم نصوص صلح كامبوفورميو المتعلقة بايطاليا ، فتقرر النزول بموجب لجمهورية شمال ايطاليا عن دوقية توسكانيا وجزيرة البا ، واتفق على أن يعوض دوق توسكانيا في ألمانيا عما فقده في ايطاليا . ومما يذكر أيضا أن الصلح قد نص على ضمان استقلال الجمهوريات الشقيقة التبي أنشأتها فرنسا في مختلف جهات أوروبا . (١)

وبقيت بريطانيا وحدها في الميدان ، وظل نابليون يائسا من توجيه أى ضربة ضدها في تلك الآونة بوساطة العمليات المباشرة في البحر ، ولكن الأمل ظل يراوده لفترة من الزمن في امكان القيام بصورة غير مباشرة بما يعجز عن القيام به بصورة مباشرة . فشمة

<sup>(</sup>١)، هذه الجمهوريات الشقيقة هي البتافية (الهولتلاينة) «السويسرية» والسيز البينية (ماوراء الالب) والميجورية (الأيطاليتان)

حقيقة كانت معروفة ، وازدادت وضوحا أثناء الحرب مع المستعمرات الأمريكية وهي أن جميع الدول التي لها قوة بحرية تتبرّم مما تدعيه بريطانيا لنفسها من حق تفتيش جميع السفن أيا كان نوعها في زمن الحرب. بما في ذلك السفن المملوكة للدول المحايدة بغية التحقق من أن هذه السفن لا تحمل بضائع مملوكة لأعداء بريطانيا . وتدمير هذه البضائع ان وجدت . وكانت الدول المحايدة قد ألفت فيما بينها رابطة تهدف الى مناهضة هذا الاجراء في نهاية الحرب الأمريكية ، ولكن بريطانيا ظلت متمسكة به مع ذلك . فانضمت الآن الدانيمارك والسويد \_ بتوجيه من روسيا الى بروسيا في رابطة تهدف الى معارضة هذا الحق. فبدا ان في الامكان تأليف قوة بحرية هائلة في بحر البلطيق تناوىء بريطانيا وتستطيع القيام بعمليات خطيرة ضدها . الا أن بريطانيا ضربت ضربتها بسرعة وقبل فوات الأوان ، فهاجمت فى ٢ أبريل ١٨٠١ ، ودمرت الأسطول الدانيماركي وحطمت الرابطة ، وفي نفس الوقت كانت الاحداث تجرى في مصر على نحو يشبير بوضوح الى قرب استسلام الجيوش الفرنسية للبريطانيين وهو ماحدث فعلا خلال الصيف.

وبدا أن الحرب قد تستمر الى الأبد، ومع ذلك فقد كان الصلح في مصلحة الطرفين . فلما تولى ادنجتون رياسة الوزارة في انجلترا بعد « بيت » الذى استقال بسبب خلافاته الحادة مع جورج الثالث حول شروط الوحدة مع ايرلندة ، كان أقل اصرارا من سلفه على مواصلة الحرب ، فبدأت المفاوضات وانتهت بتوقيع صلح اميان ( ٢٧ مارس ١٨٠٢ ) . وقد تضمن الصلح ابنودا كثيرة ولكن بوسعنا أن نلخصها في سطور قليلة . فقد اتفق في هذا الصلح على أن ترد البحلترا جميع الأراضي التي كسبتها من فرنسا بطريق الغزو ، ولكن تبقى لانجلترا سيلان وترنداد اللتان تنازلت عنهما لها هولندة

وأسبانيا . أما مالطة التي استردها البريطانيون مؤخرا من نابليون فقد تقرر أن تعاد لا الى فرنسا وانما الى فرسان القديس يوحنا . والبند الذي يحدد كيفية اعادتها بند مطول يتضمن النص على ضمان بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسيا وبروسيا لاستقلال الجزيرة ، وعلى أن يتولى ملك الصقليين حراسة الجزيرة بقوات عددها ألفا رجل ، الى جانب تفصيلات أخرى . ولسوف تنبين أن هذه الشروط التفصيلية لم تنف ذ قط ، وان بريطانيا قد امتنعت \_ استنادا الي ذلك \_ عن تسليم الجزيرة . وقد قوبل صلح اميان هـ ذا بابتهاج السياح البريطانيين ، واعتبره الكثيرون خاتمة لعصر من الحروب وفاتحة لسلم طويل ، بل ان البعض قد أصبح على استعداد الاعتبار دابليون رجلا له على البشرية أياد بيضاء . بيد أن هـــــــــذا الصلح لم يكن . فيما تبين \_ سوى هدنة مزعزعة خداعة ليس الا . فسرعان ما انجسرت موجة الحماسة الأولى له في انجلترا ، وشاع الاستباء العام لاسميما بين الطبقات التجارية لاستمرار فرنسا في الاحتفاظ ببلجيكا وهولندة ، أي استمرارها في السيطرة على تلك الأراضي التي تبدو للانجليز ، اذا ما وقعت في أيدي دولة غريمة ، « مسدسا مضوبا الى قلب لندن » . كما ثبت أن الآمال التي عقدت على التجارة مع فرنسا لم تكن في محلها أيضا ، فلم يفتح الباب عن طيب. خاطر للتجارة في أي مكان ، بل انها حرمت في بعض الأماكن تحريما قاطعا . بيد أن الصلح \_ على علاته \_ قد أعطى فرنسا فترة استجمام. كانت في مسيس الحاجة اليها ، واستطاعت أن تدخل خلالها تغييرات. كبرى في حياتها السياسية والاجتماعية والدينية .

وقد یجدر بنا قبل أن تتعرض لهذه التغییرات ، أن نتابع أثر الهزات الكبرى التى زعزعت أوربا ، على ألمانيا . كانت ألمانها فى بداية الفترة التى نتحدث عنها خليطا غريبا ، كما أسلفنا يجمع بين دول.

كسرى وصغرى ، غلمانية ودينية ، حرة واستبدادية ، تعامل فيه المدن الحرة بل والقرى الحرة على أساس دستورى متساو مع دول كبرى العجيبة من الدول سلطة فعالة على الاطلاق . فالامبراطور كان اسما كبيرا فحسب ، والامبراطورية كانت كيانا شرفيا لا قوة تستطيع السيطرة على زمام الامور . فالسلطة الحقيقية لم تكن تتمثل في الامبراطورية ككل وانما في أجزائها المختلفة وفي حكام الدول التي تتكون منها الامبراطورية مثل النمسا وبروسيا وبفاريا وهانوفز وسكسونيا وورتمبرج. وقد شاهدنا كيف انسحبت بروسيا من الحرب عام ١٨٩٥ في صلح بازل ، وكيف عقدت النمسا في أكتوبير ١٧٩٧ أول صلح لها مع فرنسا في كامبوفورميو . وفي هـذا الصلح اتفق على دءوة مؤتمر في راشتاد للبت في شروط الصلح بين فرنسا والامبراطورية ، على اعتبار أن للامبراطورية كيانا منفصلا عن النمسا. وقد حوى صلح كامبوفورميو بنودا سرية تنظم مقدما بعض جوانب التسوية المقترحة ، اذ تضمن النص على أن تحصل فرنسا على الاراضي الكائنة غرب الراين ، وألا يسمح لبروسيا بالحصول على أية مكاسب ، وأن يعوض الأمراء الزمنيون ( أو العلمانيون ) الدِّينَ تنزع أملاكهم فقط بطريقة يتفق عليها مع الجمهورية الفرنسية . وقد كانت تلك اللحظة من اللحظات الحاسمة في تاريخ ألمانيا ، ويمكننا أن نشاهد فيما أصاب كيانها وطرأ على حياتها التي تمت الى العصور الوسطى من هزات ودمار ، بداية الحركة التي ستأخذ بيدها الي الوحدة والمنعة في النصف الاخير من القرن التاسع عشر . ولكنها كانت تفتقر في تلك اللحظة الى القوة والى القيادة السياسية الرشيدة التي تستطيع اغتنام الفرص التي يتيحها الموقف. فقد كان الامبراطور فرنسوا الثاني حقا على شيء من الدهاء الفطئري ، وكان شعوفا بالموسيقي وفن الدراما والتاريخ الطبيعي ، ولكنه لم يكن بالرجل

الفوى سواء من حيث قوة الفكر أو قوة الارادة . وكان مستبده بالسليقة يهاب الحرية في كل شكل من أشكالها . وكان وزره ثوحو Thugut سياسيا يتبع أهواءه الخاصة ويخلو رأسه من الأفكار الموجهة سواء بالنسبة لادارة الممتلكات النمساوية أو اعادة بناء ألمانيا . وقد قال نابليون عنه آنه كان يتدخل فى كل شيء ويزج بنفسه في دسائس أوربا كلهـا دون أن يتبع أية خطة معينة . ولا كان من المستطاع أن تجد ألمانيا مرشدا لها فى بروسيا حين خذلتها النمسا ،. فان أوان بروسيا لم يحن بعد . فقد كان الملك فردريك وليم الثالث. الذي وصف بأنه « أكثر من حكم بروسيا وقارا وأشدهم افتقارا الي. الميزات الخاصة » . يعتقد أن صلح بازل قد عزز من قوة بروسيا ، ريعارض أية آراء جديدة معارضة تامة . ولا نحد في سهاسته أثراً لأبة وطنية ألمانية شاملة أو أى ادراك لمغزى الاعصار الذي كان يجتاح أورورها بالنسبة لبلاده بالذات أو ألمانيا ككل ، على أن الحكومة البروسية كانت تضم رءوسا أحكه من رأسه ، وقد كان وزير خارجيته هاردنبرج رجلا صادقا غيورا في وطنيته . وكان هناك أيضا عسكريون وساسة سيتعاونون عندما يأتى الأوان على بعث بروسيا ذلك البعث الذي سيؤدي بدوره الى بعث ألمانيا وانتصارها .

وهكذا نجد ألمانيا في اللحظة التي نتحدث عنها بلادا خاملة ، في مجموعها وفي أجزائها ، تعانى من الفساد السياسي وتعجز بل وترغب فيما يظهر عن إبداء أية مقاومة جدية فعالة تجاه نوايا فرنسا . على أننا ينبغي أن نحذر في الوقت نفسه من التفكير في الشعب الألماني والحياة الألمانية باعتبارهما صورة للاضمحلال والضعف وحدهما ، فالواقع يسجل أن النصف الثاني من القرن الثامن عشر قد شاهد ازدهارا رائعا للفكر والفن الألمانيين . فقد ظهرت منذ منتصف القرن حركة بعث قومي عظيمة في الأدب والفكر ، كان المساهمون الرئيسيون

ويها «لسنج» و « جوتة» و « شيلر» و « كانت » . والسنوات فيما بين ١٧٨٠ و ١٨٠٥ تعتبر العصر الكلاسيكي للأدب الألماني الذي يرتكز في ذلك الحين في مدينة فيمار ، وهيمنت عليه شخصيتا العملاقين جوته وشيلر . وفي الموسيقي رفع خلفاء باخ ، الذين يؤلفون صفا من المشاهير يضم هايدن وموزارت وبيتهوفن ، رأس البلاد التي تتحدث الألمانية عاليا في أوربا . وان روعة هؤلاء الفنائين والمفكرين انما تفف على النقيض الظاهر من الضعف السياسي للدول المالمانية في تلك الحقية .

ولما اجتمع المؤتمر في راشتاد في ديسمبر ١٧٩٧ مثل ألمانيا « وفد ». مؤلف من ستة وسبعين عضوا ، ولعبت فرنسا منذ البداية دورا قياديا فيه . وحضر نابليون المؤتمر بنفسه في الجلسات الأولى ثم خلفه أربعة ديبلوماسيين فرنسيين وكانت لفرنسا مآرب واضحة في المفاوضات ، هي أن تؤمن لنفسها الضفة الغربية للراين ، وأن تبذر بذور الشقاق بين النمسا وبروسيا ، وأن تعوض الولايات الزمنية السماح لها بابتلاع الولايات الكنسية ، ولكن قبل أن يتم الوصول الى أية تتيجة نهائية في راشتاد وقعت الأحداث التي سبق أن ألمحنا اليها ، ألا وهبي نشوب الحرب بين فرنسا ودول التألب الثاني ومصرع المعوثين الفرنسيين . فلما ارغمت موقعتا «مارنجو» و «هوهنلندن» » النمسا على توقيع صلح لونيفيل استؤنف البحث في اعادة تخطيط ألمانية . ولم يعد ثمة مفر من أن تنف ذ القرارات التي اتخذت في رأشتاد ، ومن أن يوقعها الامبراطور نيابة عن ألمانيا . الا أن القرارات عرضت على وفد آخر يمثل الامبراطورية ويقل عددا عن الوفد السابق بكثير ، فقد كان يتألف من ثمانية أعضاء فقط يمثلون ماينز وسكسونيا وبوهيميا وبرندنبرج (بروسيا) وبفاريا وورتمبرج وهسي كاسل والفرسُــان التيوتون . ولما رفض الوفد الموافقة على شيء منها ، تدخلت فرنسا وحليفتها الجديدة روسيا باعتبارهما

وسيطتين ، فأمليتا شروطهما وعقدتا المعاهدات مع كل دولة على احساسا أليما بالمهانة ، فقد ترك البت في مسائل لها كل المساس مقدرات ألمانيا في مجموعها واجزائها ، لا للسلطة الامبراطورية أو حتى لملوك ألمانيا وأمرائها وانما للديبلوماسيين الفرنسيين وحدهم تقريبا . وأصبح مستقبل أراضي الاودر والألب والفستولا رهنا بالقرارات التي تتخـذ في وزارة الخـارجية بباريس. وكانت غرف « تاليران » وزير خارجية نابليون الحائز على ثقته الكبيرة ، تكتظ بالامراء والموفدين الالمان الذين يسمعي كل منهم للحصول بكافة الوسائل على مناصرة الوزير الخطير لنفسه أو لسيده . ولم ينته الأمر الا في فبراير ١٨٠٣ . ففي ذلك الشهر عرضت على الريشستاغ التسوية التي تم الوصول اليها في مكان آخر غير ألمانيا ، فما كان منه الا أن قبلها . وطبيعة هذه التسوية الألمانية واضحة تماما مميا سبق أن ذكرنا : الغنم كل الغنم للدول القوية والغرم كل الغرم للدول الضعيفة . فقد محيت من الوجود مائة واثنتا عشرة دولة ابتلعتها جاراتها الكبيرة ، كما اختفى من الوجود من جراء تلك العملية معظم فرسان الامبراطور وجميع المدن الامبراطورية عدا ست مدن. وأزيلت الولايات الكنسية من خريطة أوروبا بباستثناء ولاية واحدة ، ذاك أن ماينز كانت قد ضمت الى فرنسا ولكن كبير أساقفتها كان مستشارا للامبراطورية ، فرؤى انه ليس من الحكمة القضاء على سلطانه كلية ، ومن ثم فقد نقل الى أسقفية راتيزبون . وبقى الفرسان التيوتون وفرسان القديس يوحنا بعض الوقت ، ومنحت رتبة الناخب الأربعة أعضاء جدد ٤ ولكن الناس كانوا يشعرون بأن الامبراطورية التي عين ناخبوها بهذه الطريقة كانت في طريقهـــا الح الزوال من العالم الأوربي ..

لقد فقدت النمسا بجلاء سيطرتها على الامبراطورية المزعومة . فان حيازة بيت الهابسبورج للقب الامبراطورى دهرا طويلا ـ حيازة أدت الى تحول ذلك اللقب الذي كان من الناحية الاسمية بالانتخاب الى لقب وراثى من الناحية العملية \_ انما كانت ترجع الى حد بعيد الى تزعم النمسا الدفاع عن مصالح الكاثوليكية ، ولكن أغلبية الناخيين أصبحوا الآن من البروتستانت ولم يعد ثمة احتمال كبير لتأبيدهم لامبراطور من الهابسبورج. وقد أعطيت النمسا مدينة ترنت الهامة كنوع من التعويض . وخسرت بفاريا الكثير غربا - « جوليير » و « بيرج » و « البالاتينات » \_ ولكنها عوضت أحسن تعويض باعطائها ورزبرج وبامبرج وكمبتن واجزبرج . فقد كان من سياسة فرنسا الثابتة تدعيم بفاريا لتصبح منافسة لسلطة النمسا. وفاز دوق بادن الأعظم كذلك بأراض واسعة . وحصلت بروسيا على تعــويض مناسب عما فقدته وراء الراين ، فقد كان نابليون ميالا فعلا الى كسب ودها ولو لبعض الوقت ، وكان يرمى الى تقسيم ألمانيا الى مجموعات ثلاث رئيسية : مجموعة بروسيا ومجموعة النمسا ومجموعة ألمانيا الجنوبية ، بل انه ألمح كذلك الى أنه الأيمانع في حصول بروسيا على هانوفي ٤ لأن ذلك كان كفيلا الأن يجعل الصداقة والتحالف بين بروسيا ور يطانيا ضربا من المستحيل.

ولقد تم قبول التخطيط الجديد في ألمانيا دون مقاومة أو مجاهرة بالسخط ، وقد اقترن مجيء النفوذ الفرنسي الى ألمانيا بمجيء أشياء كانت تمثل تغييرا عظينا الى الأفضل ، فقد أدخلت بطبيعة الحال جميع النظم القانونية والاجتماعية التي فازت بها فرنسا نتيجة للثورة في الأراضي التي ألحقت بها . ولم يقتصر هذا على تلك الأراضي وحدها فان فرنسا كانت تسير دفة الأمور في سائر الجهات أيضا بنفوذها القوى وبالمثل الذي كانت تضربه . ولقد شاهدت ألمانيا في تلك الفترة نموا سريعا في الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والسياسية ،

وتحولاً فى اتجاه الفكر الألماني ، واستعداداً طيب لتعديل النظم القائمة . ورغم أن هذه الأشياء جميعاً ستستخدم فيما بعد ضد فرنسا فليس ثمة شك فى أنها كانت تدين فى نشأتها بالكثير لفرنسا نفسها .

ويجدر بنا أن نعود الآن مرة أخرى الى تاريخ فرنسا لنتابع الخطوط العريضة للتغييرات العظيمة التي طرأت على مركز نابليون ، والنظم والاصلاحات التي ادخلها فيما بسوف يسمى بعد وقت قصير بامبراطوريته ، مغفلين مؤقت جميع الأحداث العسكرية وان تكن لهذه الأحداث أقوى صلة وأوثقها بتاريخ فرنسا الداخلي .

لقد تولى نابليون حكم فرنسا بوصفه قنصلا أول ، ولم يلبث أن ضرب عرض الحائط بنظم الحكم التي أنشئت على أثر ثورة برومبير. فلئن كان لتلك النظم نفع بادىء الأمر كستار يخفى وراءه حكمه الفردى ، فانه لم يلبث أن ألفى نفسه فى غنى عنها بعد أن ازداد ثقة بنفسه واطمئنانا ألى تأييد الرأى العام ، فأخذ يعصف بها وراح يحكم دون حتى مجرد التظاهر باشراك الشعب معه . وهو لم يتجه بحكمه أكثر فأكثر نحو الأوتوقراطية الصريحة فحسب ، بل طفق يتخلى كذلك رويدا رويدا عن كل أثر لمنشئه الثوري ، ويزداد ميلا الى التمسك بالأوضاع الراهنة واعتمادا على تأييد الجهات المحافظة كالكنيسة والفلاحين ، حتى أنه أصبح يكره فيما بعد أن يذكره أحد على أي نحو بصلاته وعقائده الثورية الأولى . وفي ديسمبر ١٨٠٠ ألقيت عليه قنبلة وهو في طريقه الى دار الأوبرا ، فأعلنت السلطات أن الحادث من تدبير « السبتمبريين » وهو الاسم الذي أصبح يطلق على سبيل الازدراء على اليعاقبة المتطرفين . وأجرى تحقيق فى الحادث نعى على أثره ١٣٠٠ يعقوبِيا لا بسبب القاء القنبلة وانما على حد قول المرسوم « بسبب مذابح ۲ سبتمبر و ۳۱ مايو وكل محاولة تالية » .

وشنت الحكومة حربا شعواء حتى على النساء ، وألقت القبض على أرملتى مارا وشوميت . ومن الأمور التى تستحق الذكر في هذا الصدد باعتبارها تكشف عن صلات نابليون القديمة ، أن شقيقة روسسير قد منحت معاشا .

وقد اتخذت هذه الاعتداءات على القنصل الأول سببا أو مبررا للمزيد من تجميد الدستور . ثم جاء صلح اميان في مارس عام ١٨٠٢ ، وألفت فرنسا نفسها قد أحرزت النصر على كافة أعــدائها وأصبحت تنمتع بمكانة عسكرية لم يتمتع بها لويس الرابع عشر نفسه في أوج سلطانه ، وبدا أنها مدينة بكل شيء لذلك الرجل المذهل الذى قادها من نصر الى نصر ، فلم يبق للحرية سوى أنصار قلائل ، ذلك أن الحكم الفردى قد جلب للبلاد الفوز وأصبح من المأمول أن يجل لها الرخاء كذلك . ولا مراء في أن نابليون نفسه كان شديد الرغبة في الانفراد بالسلطة دون منازع وتثبيت حكمه الفردي على دعائم أقوى وأبقى ، ولكن رغبة شعبه قد ظاهرت طموحه بل فاقته . وقد تقدم البعض باقتراح بتجديد مدة قنصليته لفترة أخرى تبلغ عشر سنوات عرفانا بفضله في اقرار السلام ، ولم يلبث هذا الاقتراح أن عدل الى القنصلية مدى الحياة نتيجة لجهود نابليون نفسه ، وتقرر ألا يكون المنصب وراثيا على أن يسمح للقنصل ــ احتذاء بســنة الرومان \_ بأن يختار بنفسه من يخلفه . وأدخلت في نفس الرقت بعض التعديلات على الأجهزة الدستورية ، فتحرول مجلس الدولة الى « مجلس خاص » يعين القنصل الأول أعضاءه وله وحده حق التقدم بجميع الاقتراحات. ولم يعد مسموحا بالمناقشات الا في هيئة المشرعين أو « مجلس الترابيون » . فلم يكن ثمة ماهو أبغض الى تفس نابليون أو اثارة لمخاوفه من المناقشة سواء في مجلس أو جمعية أو في الصحافة ، أما محلس التربيون فكان قد سبق أن أعيد تنظيمه

اثر الاعتداء على شخصه بحيث يختار القنصل الأول الأعضاء الذين تسقط عضويتهم كل عام . ويتمكن بذلك من التخلص من كل من يعارضه ، وفرضت على المناقشات فيه قيود صارمة . وقد قسم مجلس التربيون الآن الى خمسة أقسام تجرى مداولات كل منها سرا . وظل النظام الانتخابي قائما من الوجهة الاسمية بل ان بعض الاصلاحات قد أدخلت عليه ، ولكنه لم يكن مسموحا للناخبين في الواقع بالتأثير على الحكومة على أى وجه من الوجوه . وهكذا أصبحت فرنسا تعيش في ظل حكومة فردية تخضع لضوابط وقيود أقل من تلك التي كانت قائمة في عهد الملكية القديمة . وقد طلب الى جميع المواطنين ابداء الرأى في المقترحات الجديدة فأيدوا مد حكم بابيون بأغلبية ثلاثة ملايين ونصف مليون صوت مقابل أقل من عشرة الاستفتاءات الامبراطورية ليست فوق مستوى الشبهات ، ولكن من الواضح أن الشبعات كان راغبا في أن يحكمه نابليون .

لقد أصبح نابليون امبراطورا من جميع الوجوه عدا الاسم ، وسرعان ماجاء الاسم وقديجمل بنا أن نتتبع الكيفية التي جاء بهابعد القاء نظرة عابرة فقط على الشئون الخارجية التي كان لها أبلغ الأثر في حصوله على هذا اللقب الجديد. لقد انهار صلح اميان في مايو ١٨٠٣، و وبدا كما أو أن الحرب الجديدة التي نشبت مع بريطانيا أولا ثم مع تحالف أوربي كبير كانت تحديا شخصيا النابليون وحكمه فلم يعد ثمة مناصحيال مثل هذا الهجوم من أن تلتف فرنسا بكل حماسة حول الرجل الذي اختارته ليحكمها . وقد كان لمؤامرة كادودال التي كشف النقب عنها في فبراير ٤٠٨٤ ، أثر مماثل . وكانت هذه المؤامرة خطيرة حقا ، فقلم أقسم جورج كادودال الذي كان ملكيا من الافنديه على أن يقتبل . وأبليون ، واقترن باسمه في هذه المؤامرة أسمني شخصيتين أعظم منه في هذه المؤامرة أسمني شخصيتين أعظم منه هما « بيشيجرو » القائد العساكري المعروف في عهد الثورة و «مورو»

الذى أحرز النصر فى هوهنلندن ، ولم تكن الحكومة الإنجليزية أيضا بجاهلة أن ثمة شيئا فى الأفق . ولكن أحد المتآمرين كشف عن الخطة ، فأعدم كادودال ونفى مورو ومات بيشجو فى السجن ميتة ثارت حولها بعض الشبهات .

وتسببت المؤامرة كذلك فى وفاة شخصية لم تكن لها أدنى صلة بها ، وهى دوق دنجان الذى كان أميرا من بيت كونديه ، هاجر مع النبلاء المهاجرين واستقر فى اتنهايم بولاية بادن على مقربة من حدود فرنسا . ومن العسير على المرء أن يتبين السر فى هذا العمل الشائن . الا أن نابليون كان يشعر بأنه محاط بالمؤامرات وقد ضاق ذرعا بالتحالف الذى كان ينمو ضده ، وخيل اليه فيما يبدو أن الدوق دنجان يتهيأ لغزو فرنسا بمعاونة دى مورييه ، فسير جماعة من الفرسان الى اتنهايم قامت بالقبض عليه وأحضرته الى ستراسبورج أولا ثم مضت به على وجه السرعة الى فنسين بالقرب من باريس حيث شكل له مجلس عسكرى ، وبعد محاكمة عرجاء نفذ فيه على الفور حكم الاعدام رميا بالرصاص . ولم يلوث سمعة نابليون شيء بأكثر مما فعلت تلك الجريمة . وقد وقع فى نفس الوقت تقريبا حادث مما فعلت تلك الجريمة . وقد وقع فى نفس الوقت تقريبا حادث اختطاف « رومبولد » ممثل بريطانيا فى هامبورج ، وقد أنقدت خياته بصعوبة من غضب نابليون . كما أرغمت فى تلك الفترة ولايات خياته بصعوبة من غضب نابليون . كما أرغمت فى تلك الفترة ولايات ألمانية عدة على ابعاد ممثلى بريطانيا من أراضيها .

ولم يكن للمؤامرات الموهومة والحقيقية ضد نابليون ولكراهية أوربا المحمومة له ، ولاسيما بريطانيا ، من أثر سوى زيادة استعداد فرنسا لاعلان ثقتها به ، فقدم فى مجلس التربيون اقتراح بجعل حكمه وراثيا لم يلبث أن أجيز دون أن يعترض عليه ، تعلقا بالروح الجمهورية ، ساوى كارنو . ثم منح نابليون بعد ذلك بقليل ، وفى الجمهورية ، ساوى كارنو . ثم منح نابليون بعد ذلك بقليل ، وفى ١٨٠ مايو ١٨٠٤ على وجه التحديد ، لقب « امبراطور الفرنسيين »

نقرار من مجلس الشيوخ. وكانت العلاقات الرسمية قد قامت بين البابا وحكومة فرنسا الجديدة تتيجة لتشريع سنتناوله بالبحث بعد هنيهة ، فجاء الى باريس حيث توج نابليون وجوزيفين فى كاتدرائية نوتردام. وقد درست كافة تفاصيل الاحتفال بعناية وتفادى نابليون الاعتراف بأية سيادة للبابا فأخذ التاج من يديه ووضعه على رأسه بنفسه.

ولئن كان من حق نابليون أن يدرج المؤرخون اسمه فى عداد عظماء الساسة ، فان هذا الحق الذى يضعه فى مرتبة فريدة بين عباقرة العسكريين ، انها يستند أوالا وقبل كل شىء الى التدابير التى اتخذها فى مجال السياسة الداخلية فى تلك الفترة ، وهى تدابير عديدة لها أهميتها الحيوية لافى تاريخ فرنسا وحدها وانما فى تاريخ أوربا ككل . ولقد اشترك الكثيرون بأدوار كبيرة فى رسمها مع نابليون ، ولكن مسئولية نابليون المباشرة عنها عظيمة ، ذلك أن هؤلاء جميعا كانوا يستمدون منه الوحى ويتأثرون به كل التأثر .

فأولا أوجد نابليون للمسألة الدينية التى ظلت قرحا داميا فى جسم فرنسا ، حلا . فان تحدى الثورة لعاطفة فرنسا الكاثوليكية وتعرضها لتنظيمات الكنيسة الكاثوليكية قد أثار حولها السكثير من أخطس الصعوبات التى صادفتها ، ومحاولتها اقامة كنيسة كاثوليكية دستورية مستقلة عن روما والبابا قد باءت بالفشل الذريع ، وألفى القساوسة الدستوريون أنفسهم بلا جمهور ، فتزوج الكثيرون منهم وشعلوا بأمور دنياهم . وكانت الخيبة التى منيت بها ديانة حب الخير \_ رغم مساندة الدوائر الحكومية لها \_ أشد وأقوى . ذلك أن فرنسا المتدينة هذه كانت تشكل بالنسبة لفرنسا ككل جزءا أضخم مما يظن الناس فى العادة .

وقد تناول نابليون المسألة من وجهة نظر السياسي المحنك ، فان آراءه الدينية الخاصة لم تكن تنعدى كثيرا فيما يبدو الايمان المبهم بوجود الله . ولكنه أحس بفطرته السليمة بقوةالكنيسة الكاثوليكية ، وبخطر الاصطدام بهيئة يدين لها بالولاء كل هــذا العدد الغفير من الفرنسيين . وكان راغبا في قيام كنيسة مستنبة لتكون سندا لعرشه ، ومن أقواله المأثورة « ان دولة بلا ديانة كسفينة بلا بوصلة » . وقد أظهر في حروبه الايطالية الأولى من الود نحو البابوية أكثر مما كان يروق للحكومة الفرنسية القائمة وقتئذ . ثم قطع « التقارب » بينه وبين البابا شوطا أكبر الى الأمام بعد معركة مارنجو . فقد احتف ل بنصره في تلك المعركة باقامة صلاة الشكر وأعيد الى البابا بيوس السابع ولاياته ، فكان في موقف القنصل الأول تشجيع صريح للبابا على الدخول في مباحثات ودية مع فرنسا . على أن الأمر لم يخل أيضا من التهديد المستتر افقداحتفظ نابليون فى روما بحامية فرنسية تستطيع ازعاج إليابا ان استدعى الحال ، وتردد الحديث في بعض الأحيان كذلك عن المضى بفكرة « الحريات الغالية » التقليدية شوطا أبعد بحيث تقوم فى فرنسا كنيسة تكون كاثوليكية لحما ودما دون أن تخضع لروما . وأسفرت المباحثات عن اقرار الاتفاقية البابوية وعودة فرنسا ــ بصورة اجمالية \_ في عيد الفصح عام ١٨٠٢ ، الى الدستور الكنسي الذي كان قائما قبل الثورة ، وهو الدستور الذي رسمت خطوطه الرئيسية اتفاقية بولونيا التي وقعها كل من اللك فرنسوا الأول والبايا ليو العاشر في ١٥١٦ . وهكذا عادت الصلات بين الكنيسة وروما ، وأصبحت الكاثوليكية مرة أخرى دين الدولة الرسمى ، وتقرر أن تنفق الدولة من أموالها على الخدمات والهيئات الكنسبية . وتقرر من ناحية أخرى أن يكون الترشيح لجميع المناصب الكبرى وفي الكنيسة من حق القنصل الأول ، وألا يكون للبابا أي حق في الاعتراض على هؤلاء المرشحين الا على أساس الهرطقة أو الفساد

الخلقى ، فاذا لم يجد عليهم مآخذ من هاتين الناحيتين التزم بتنصيبهم. وفقا للنظم الكنسية ، وبهاذا يتمكن القنصل الاول من الاحتفاظ بسلطانه على الكنيسة عن طريق شغل المناصب الهامة فيها بأفراد يثق. بتأييدهم له . غير أن الامر لم يقف عند هذا الحد ولا كان ذلك أسوأ شيء من وجهة نظر البابا ، فقد ورد في الاتفاق نص بأن « تتم العبادة جهرا مادامت متمشية مع تعليمات الشرطة التي ترى الحكومة لزومها حرصا على السكينة العامة ». وسرعان ما خرجت هذه المنعليمات الى عالم النور ، وأعلنت الحكومة أن المراسيم البابوية لاتسرى على فرنسا ، وانه لا يجوز عقد مجمع مقدس لقساوسة فرنسا دون اذن من القنصل الاول ، وانه ليس مسموحا لاى أسقف بأن يغادر أبروشيته حتى لو استدعاه البابا نفسه . والادهى من ذلك كله أن الاتفاقية قد ضمت شرطا يقضى بتدريس اعلان الحريات الغالية ، أى الحقوق والحريات الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ، لكافة من يعدون أنفسهم ليصبحوا قساوسة . وكان هذا الاعلان الذي صدر في ١٦٨٢ مصدر خلاف دائم بين الملكية الفرنسية القديمة والبابوية ، وهو \_ باختصار ب يحد من سلطة البابا في شــــئون. الكنيسة الفرنسية ، ويعلن أن هـــذه السلطة لاتصبح نهائية قبل أن تؤيدها موافقة تلك الكنيسة . ولقد وجد البابا الاتفاقية التي عرضت عليه قاسية الى درجة جعلته يتردد في قبولها ككل بعد أن ألحق بها هذا الاعلان ، غير أنه قبلها في النهاية .

وكانت فكرة نابليون الرئيسية في هدا كله هي التحكم في قوة عظيمة تؤثر في تصرفات الناس من خلال مشاعرهم وعقائدهم ولم يغفل نابليون أمر الكنائس الاخدري فوضع الكنيستين اللوثرية والكلفينية تحت سيطرة الدولة وجعلها تتولى الانفاق عليهما ، ومنح اليهويد كذلك معونة حكومتية وهكذا كتب للحياة الدينية أن تقوم فرنسها مرة ثانية ، وأن يجزل لها العطاء ، وقدر للعرش دوان

انير مظهره كثيرا \_ ان يستند من جديد على محراب فرنسا أو محاربيها . والرأى يختلف اختلافا بينا في تقدير سلامة هذه الخطوات سواء من زاوية الدين أو السياسة . لقد كان من الواضح أن الوقت قد حان للسماح للشعب الفرنسي بالدخول من جديد في صلة روحية حرة مع الكنيسة التي كان يفضلها . ولكن هل كانت سيطرة الدولة شيئًا تقتضيه الحكمة ? وهل كان من صالح الكنيسة على طول المدى أن تربط نفسها الى هذا الحد بمصالح نابليون ? وهل كسب نابليون أية: قوة لها صفة الدوام من هذه الرابطة ? حقا ان روح «بسوويه» (١) كانت لاتزال قوية في فرنسا ولكن هذا القول يصدق أيضا بالنسبة لروح « فولتير » . ولقد شعرت الكنيسة الكاثوليكية وشعر الكاتوليكيون ، بالامتنان لنابليون لما أسداه لهم من خدمات ، ولكنهم لم ينسوا قط ارتباط حكمه بالثورة المقيتة. بينما نظر أصحاب العاطفة الشورية في فرنسا الى الاتفاقية البابوية باعتبارها هجوما مباشرا على مبادئهم الجوهرية . وقد أسماها جوزيف بونابرت « خطوة رعناء الي الوراء » ، وقال آخر مخاطبا نابليون « ان مليونا من الناس قد ماتوا من أجل القضاء على ما أنت بسبيل اعادته » .

وثانيا شاهدت الفترة التى نتحدث عنها اتمام واصدار « المجموعات التشريعية » أو « التقنينات » النابليونية (٢) ، وهى تعد من أقوى الأسانيد ألتى يستطيع الاعتماد عليها القائلون بأن نابليون ذو أماد بيضاء على البشرية ، وقد أعلن نابليون فى منفاه فى سانت هيلانه أن للجموعة التشريعية المدنية التى أصدرها ، لا انتصاراته فى الحرب ، هى مؤهله الاول للشهرة ، وهذه التقنينات الفرنسية كانت أيضا

<sup>(</sup>۱) أسقف شهير في فرنسنا عاش في الفترة مابين ١٦٢٧ - ١٧٠٤.م الا المترجم )

Napoleonic Codes (Y)

أفعل أداة فى نشر أفكار الثورة الفرنسية التى أقرها ونهض بها نابليون ، فى أنحاء شاسعة من أوروبا ، ان فكرة التقنين لم تكن بالجديدة على فرنسا ، وهذه المحاولة للمضى قدما بالعمل الذى بدأته الإمبراطورية الرومانية ذلك بتقديم قوانين فرنسا فى أقل حجم ممكن وفى صورة واضحة ومنطقية وكاملة ، فيها حقا شىء فرنسى أصيل ، فلقد قام لويس الرابع عشر بمحاولة من هذا القبيل ، وأبدت الثورة رغبتها فى أن ترى هذا العمل وقد سار شوطا أبعد الى الامام ، ان انجاز مثل هذا العمل يتطلب دائما وجود حكومة قوية ، بل يتطلب عندة ارادة فردية قوية ، وقد زود نابليون فرنسا بذلك على أكمل وجه .

لقد كان نابليون ابن الثورة ، ولكنه قلب من عدة أوجه أهداف ومبادىء الحركة التى انبثق منها . وهذا القول ينطبق بوجه خاص على مجموعاته التشريعية . فالثورة لم تكن قد اكتسحت ماتبقى من الاقطاع والسيطرة الكنسية على الدولة فحسب ، بل هاجمت كذلك التقاليد التى كان يعتز بها فقهاء فرنسا . ولقد جاهدت قبل كل شيء من أجل المساواة ، فأصرت على تقسيم الميراث بالتساوى بين الابناء ، وفرضت حدودا ضيقة للوصية ، وأساءت الى مشاعر ذوى العاطفة الكاثوليكية بابتداع نظام الطلاق ، وانتزعت من الكنيسة كل سيطرة على مسائل الاحول الشخصية أى المسائل الناشئة عن الولادة والوفاة والزواج . وقد كان فى ذلك كله الكثير مما لا يقره نابليون فى مزاجه الجديد ، فقد تصادق مع الكنيسة وصار يقيم وزنا كبيرا لمبدأ السلطة ولايكن حبا كبيرا للمساواة . فمن الطبيعي اذن ألا كبيرا لمبدأ السلطة ولايكن حبا كبيرا للمساواة . فمن الطبيعي اذن ألا يكتفى بتقديم تشريعات الثورة فى قالب موجز ومنطقى بل أن يرغب يكتفى بتقديم تفاصلها الهامة .

ولم يكن نابليون فقيها ٤ فتناول المسائل بسعة أفق الرجل العادى وجهله كذلك . على أن تأثيره كان عظيما للغاية ، فهو لم يكتف بدفع مشرعيه الى القيام بتلك المهمة والاصرار على انجازها بل ترأس بنفسه كذلك الكثير من الجلسات ، ولا سيما تلك التى خصصت للمجموعة التشريعية المدنية ، وتدخل فى كثير من الاحيان تدخلا حاسما . وفى بعض أقواله عن عمل المشرعين من الطرافة ما يحفزنا الى اقتباسه «لقد كنت أحسب أولا أن بالامكان اختزال القوانين الى معادلات هندسية بسيطة بحيث يتمكن كل شخص يستطيع القراءة والربط بين فكرتين اصدار الاحكام بموجبها ، ولكنى سارعت الى اقناع تفسى بسخافة تلك الفكرة ... ولطالما لاحظت أن المبالغة فى تبسيط القوانين ضرب من المستحيل فان ذلك يؤدى فى معظم الأحوال الى تعقيد الامور بدلا من حلها . »

وكانت هناك خمس مجموعات تشريعية (Codes) هى: القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية وقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات والقانون التجارى . وقد مرت هذه التقنينات بعدة مراحل قبل أن تصبح نافذة ملزمة فى فرنسا . وهناك هيئتان كان لهما الدور الحاسم فعلا فى اقرارها: هما اللجنة الابتدائية التى وضع فيهامشروع القانون المدنى ، ومجلس الدولة الذى عرضت عليه الاقتراحات وترأس الكثير من جلساته نابليون بنفسه . وكان نابليون ينظر الى واجباته بعين الجد ، فحضر خمسا وثلاثين جلسة من سبع وثمانين واجباته بعين الجد ، فحضر خمسا وثلاثين جلسة من سبع وثمانين تدعيم السلطة فى الاسرة والدولة جميعا ، فناصر فكرة السيادة المطلقة تدعيم السلطة فى الاسرة والدولة جميعا ، فناصر فكرة السيادة المطلقة مبدأ خضوع المرأة للرجل وقال فى هذا المعنى « ان الملاك قد أمر

حواء أن تطيع زوجها ، وتعاليم الاخلاق قد دونت هذه المادة بجميع اللغات ، فمن باب أولى أن تكتب بالفرنسية في القانون . » وسمم القانون المدنى للاب بأشياء كثيرة تصل الى سجن أبنائه فكأنما عادت. غرنسا الى تقاليد العهد البائد . وسمح بالطلاق ولكنه أحاطه بالقيود ، وأيد تقسيم الملكية فأصر على أن تقسم بالمساواة بين الابناء حصــة كبيرة من التركة على الأقل ، وأمن الكثير من المكاسب التي حققتها انثورة ، ولكن نفوذ نابليون الشخصي كان مسئولا عن تجميد تضييق كثير من الأحكام التي أتت بها الثورة من بنود واختفاء أحكام أخرى . فلتن كاننابليونقد أتاحلبادىءالثورةمجالا فسيحا تمارس فيهنفوذها، مجالا ماكانت لتبلغه لولاه ، الا أنه قد سلب منها طرفا من بهائها الأول. أما القوانين الآخرى فليس لها أهمية القانون المدنى. فمحكمة الاجراءات الجنائية انما هي ـ من عدة أوجه ـ صورة للنموذج الانجليزي . على أن نظام المحلفين قد قوبل بهجروم عنيف ، وأعلن الكثيرون أنه في مصلحة المتهم بأكثر مما ينبغي وأنه يحد حدا خطيرا من سُلطة الحكومة ، ولكن الرأى قد استقر على الاخذ به في النهاية، والفضل في ذلك يرجع الى حد بعيد الى نفوذ نايليون. وقد رؤى أن تكون قرارات المحلفين بالاغلبية ، وأن تحرى المحاكمات علنا ، وأن يسمخ بالدفاغ في جميع القضايا. وتقرر \_ رغم معارضة الساسة الثوريين ـ الاحتفاظ في التقنين الجديد بذلك الاجراء الذي يميز المحاكمات الفرنسية وهو أن يصدر ضد المتهم « قرار اتهام تمهيدي · سرى في الغالب من قاضي التحقيق . وسسمح في العقوبات بعقوبات الوصم ومصادرة الاملاك؛ وأحيط حق الاجتماع بقيود صارمة. ومع ذلك فان من الخطأ أن نبرز الجوانب القاسية وحدها في هذه القوانين . والمستر ه . ا . ل . فيشر يختم الفصل الرائع (١) الذي كتبـــه عن (١١) « التاريخ اللحديث » نشر جامعة كمبردج · الفصل السادس من

المجلد التاسع . Cambridge Modern History, Vol. IX. Chap. 6.

قوانين نابليون ( وهو الفصل الذي أفدنا منه في بحثنا هذا ) بكلمات لا يعلى عليها في تلخيص المسألة برمتها . فه و يقول انه بالرغم من جميع النقائص والعيوب « فان هذه القوانين تحافظ على ما حققته روح الثورة من انتصارات جوهرية ألا وهي المساواة المدنية والتسامح الديني وتحرير الارض والمحاكمة العلنية ونظام المحلفين » . ويضيف الى ذلك قوله ان هذه القوانين كانت بالنسبة الألمانيا وايطاليا « بمثابة أول رسالة وأنضج تجسيم للروح الجديدة . فقد قدمت الأوربا ، في شكل واضح موجز ، القواعد الرئيسية التي ينبغي أن تحكم المجتمع المتحضر » .

كما أعاد نابليون تشكيل النظام الاداري في فرنسا ، وكانت تحدوه نفس الروح في كل مافعل ، اذ كان راغبا في قيام سلطة مركزية (الايمكن الا أن تكاون سلطته هو نفسه ) توجه وتسيطر على كل ميدان من ٠ ميادين الحياة في فرنسا . ولقد كان يزعم أن الثورة الفرنسية قـــد تجسدت في شخصه ، ولطالما ردد الآخرون هذا الزعم ، ولكن الحق . أننا نلمس في عمله روح لويس الرابع عشر بأكثر مما نلمس روح الجمعية التأسيسية . ونحن نراه يستخدم في بعض الاحيان عبارات تذكرنا بالاستعارات المأثورة عن « الملك الشمس » ، ومن ذلك قوله : « ان الحكومة تلعب دور الشمس في النظام الاجتماعي الذي ينبغي أن تدور هيئاته المختلفة حول هذا الكوكب المركزي المنير ، على أن تلتزم كل منها فلكها الخاص لا تحيد عنه أبدا » . ولقد ثبتت القوانين · النابليونية كما شاهدنا ، الكثير من المكاسب الاجتماعية التي حققتها النُورة ، وكان نابليون حريصا دائما على عدم المساس بحقوق الفلاحين، ولم تتجه نيته قط الى اعادة نظام الامتيازات المالية ، ولكن عهده قد اقترن في معظم النواحي الأخرى بالعودة \_ خطوة بعد أخرى ـ الني آراء الملكية القذيمة وأشكالها ونظمها .

ومن ذلك أنه أعاد بسلسلة من المراسيم نظام الرتب المتصاعدة الذي ألغته الثورة في حزم وتصميم . وبوسعنا أن نتقصى بداية ذلك الاتجاه في انشاء وسام جوقة الشرف ( الليجيهون دونير ) عام ١٨٠٠ ، وكانت ورنسا \_ اذ ذاك لا تزال جمهورية . ونابليون لا يزال يتحدث بلغـة الشورة ــ وان يكن من المؤكد أن رجال المؤتمر الوطني كانوا سينظرون بعين الفزع الى انشاء مثل هذه الرتبة التي راح نابليون يضفيها على العسكريين أولا ثم على المدنيين الذين يقومون بأعمال ممتازة في كافة ميادين الحياة . وقد أخذ نظام الرتب الهرمي المقترن بمظاهر التفخيم ينمو ويتسع ابتداء من عام ١٨٠٤ . فقد أنشأ نابليون ست رتب يأتي ترتيب أصحابها بعد أمراء البيت الامبراطوري مباشرة ويشعلها « ذوو المقام الامبراطوري الرفيع » وهم الناخب الافخر وكبير مستشارى الامبراطورية وكبير مستشارى الدولة ، وكبير أمناء الخزانة ، وكبير ضباط الجيش ، وكبير ضباط الاسطول. ويلى هؤلاء ضباط الامبراطورية العظام ويندرج في عدادهم ماريشالات (لامبراطورية « وناظر الصدقات الافخم » و «كبير الياوران» و«ناظر الصيد الافخم » وبمجيء عام ١٨٠٨ أكتمل نظام الرتب الهرمية ، وأصبح العرش الامبراطوري محاطا بجمهرة هائلة من حاملي ألقاب « الأمير والدوق والكونت والبارون والفارس » لا تقل عن تلك التي كانت تسند دعائم عرش لويس الرابع عشر . وكان الكثيرون من أصحاب الالقاب الرفيعة هؤلاء « رجالا جددا » رفعتهم عاصفة الثورة من صفوف الطبقة الوسطى والطبقات الدنيا ، ولكان نابليون صار أميل الى اختياز أبناء الاسر العريقة لشغل المناصب الخالية ومنح الرتب والالقاب. ولم يعد بوسع الثوريين أن يعتبروه حليفًا. أما رجال العهد البائد فلم يشعروا نحوه بالولاء أو يظهروا له كبير وفاء .

وقد كان للثورة أمانيها في خلق نظام تعليمي موسعد في فرنسا كلها ، ولكنها لم تجد فسيحة من الوقت للقيام بأكثر من بداية في هذا المضمار .

وهنا أيضا راح نابليون يترجم بيطريقته المعهودة وطاقته وارادته العظيمتين الافكار الى حقائق ، ولكنه عدل كل الأفكار بحيث تتمشى مع انحيازه الشخصى لمبدأى المركزية والسلطة الحازمة . فقرر تقسيم المدارس الى أربع درجات هى : الابتدائية ، والثانوبة ، ومدارس الليسيه وهى مدارس داخلية شبه عسكرية لها طابعها المتميز ، والمدارس الخاصة للتدريب الفنى ، على أن تسيطر على هذا البناء كله وتقف على قمته الجامعة الامبراطورية التى تم تشكيلها فى عام ١٨٠٨ . فقد استقر رأى نابليون على أن تكون هناك جامعة واحدة لفرنسا كلها يتبعها سبعة عشر معهدا اقليميا خاضعا للمركز . واحدة لفرنسا كلها يتبعها سبعة عشر معهدا اقليميا خاضعا للمركز . الجامعة ، وعلى عدم السماح لأحد بالتدريس فى المدارس الفرنسية الجامعة ، غير أن المهام العسكرية مالم يكن خريج احدى كليات هذه الجامعة ، غير أن المهام العسكرية والسياسية الضخمة التى استغرقت انتباه نابليون حالت دون وصوله والسياسية الضخمة التى استغرقت انتباه نابليون حالت دون وصوله الى هدفه فى هذه الناحية ، فلما سقطت الامبراطورية كان معظم المذة المدارس الفرنسية يتلقون تعليما خاصا لختياريا .

وكان « المجمع الفرنسي » الشهير قد أنشيء عام ١٧٩٥ للقيام بالأبحاث والدراسات العليا . ولعلاقة نابليون به دلالة واضحة . فقد دعمه تدعيما جوهريا وكان معجبا بالأعمال التي حققها في العلوم الطبيعية والفنون الجميلة والرياضيات والأدب ، ولكنه رأى ضرورة اعادة تنظيمه لأنه كان يكره دراسة العلوم الأخلاقية والسياسية ، فحل بمرسومه الصادر في ٢٣ يناير ١٨٠٨ القسم المخصص لهذه الدراسات بالمجمع . ولا مراء في أن الشك في الدراسات والتأملات المتصلة بالحياة الانسانية والمسلك الانساني ، انما هو أقوى علامة المسيدادية في جوهرها من ذلك العداء الذي أظهره نحو المستغلين بعلوم الأخلاق والسياسة .

وقد عارض نابليون بنفس الشدة ، حرية التعبير فى الصحافة والأدب . ففرضت فى عهده الرقابة الصارمة على الصحافة بل انها فى النهاية أخمدت اخمادا يكاد أن يكون تاما وكانت جميع الكتب تخضع للفحص قبل نشرها ، وشددت الرقابة على المسرح كذلك تشديدا خاصا .

كما حاكمي نابليون أيضا المظاهر المفضلة في عصر لويس الرابع عشر محاكاة عجيبة ، فافتتح سلسلة كبيرة من الأشغال العامة . ووضعت في عهده مشروعات الطرق ونفذ الكثير منها ، وشقت القنــوات ، وتمتع المنتجون الفرنسيون بنظام للحماية يرجع الفضل فى قيامه الى طمعة علاقات فرنسا السياسية والعسكرية بأوروبا وان يكن متمشيا أيضًا مع أفكار نابليهون الخاصية . ولا شك أن كولبير وزير لويس الرابع عشر العظيم كان سيسر لو أنه عاش ليشاهد فرض القيود الجمركية لابعاد المنتجات الأجنبية ، وتقسيم الصناعات الفرنسية الى نقابات من جـديد ، واتخـاذ الخطوات لادخال بعض أساليب الثورة الصناعية التي أحدثت كل ذلك التغير العميق في حياة بريطانيا . وفي عهده أيضا حسنت الزراعة بادخال أساليب جديدة نقلا عن بلجيكا وانجلترا ، وبعثت صناعة الحرير في ليون من جـــديد ويرجع الفضل في ذلك جزئيا الى استخدام نول « جاكار » الجديد ، واستجلب القطن من الشرق وبدأت عمليات تصنيعه باستخدام دولاب الغزل الذي استحضر من انجلترا . كما استخدم الغاز للاضاءة ، واتسمت حالة فرنسا العامة حتى بداية انهيار الامبراطورية بانتشار بوع من الرخاء بين كافة الطبقات . حقا ان الوضع الاقتصادي كان مصطنعا تماما ومعتمدا على الحرب من جميع النواحي ، الا أن العمل كان وفيرا والأجور كانت طيبة . ومع ذلك فقعه كان أولئه الذين ينظرون الى مادون السطح ، يدركون أن العسر آت لا محالة في النهاية.

وكان وزراء نابليون وعملاؤه يستندون اليه وحده فلم يكن الاستحسان أو الاستياء الشعبي يؤثر في بقائهم في مناصبهم . ولقد خدمه بادىء الأمر رجال ذوو مقدرة عظيمة سواء في الجيش أو في الادارة الداخلية . ومن بين هؤلاء الاخيرين يبرز اسمان بصفة خاصة هما : تاليران في ادارة دفة الشئون الخارجية ، وفوشيه في المحافظة على النظام في الداخل. وقد كان كلاهما على شيء من العبقرية مع مابينهما من اختلاف شاسع . فأولهما كان فطَّنا ساخرا أريبا بارعا في نعومته ، وقارئًا ماهرا لبارومتر أوربا ، بينما كان الآخر قاسيافاسدا ، ورئيسا لشبكة من الجواسيس والعملاء سريعا الى اكتشاف وقمع المؤلمرات التي تدبر ضد سيده الامبراطور وليس فوق الشبهة أنه كان المحرض أحيانا على المؤامرات التي يسارع الى اكتشافها . ولقد أسدى الرجلان الى نابليون أجل الخدمات ولكنهما لم يسلما كلاهما من شكوكه . ولعلهما قد شاهدا بوضوح الاخطار المحدقة بحكمه رغم انتصاراته الهائلة ، فراح كل منهما يمهد السبيل لكي يستقبل استقبالا طيبا في معسكر أعدائه . وتحوم حول تاليران شكوك قوية في أنه قد اتصل بالحكومة البريطانية وقت معاهدة تلسيت ف١٨٠٧. القد اصطدم بنابليون في ١٨٠٨ ، فلم يستخدمه بعد ذلك قط مشرفا على الشئون الخارجية . أما فوشيه فقد استمر في الحكم زمنا أطول وكان يعد لفترة الرجل الاأول في فرنسا بعد الامبراطور ، ولكن تهمة العمل بوجهين والتفكير في ملاذ لنفسه عند زوال حكم نابليون ، أثبت عليه من تاليران . وقد طرده نابليون من خدمته عام ١٨١٠ وطفق يحكم، من ذلك التاريخ فصاعدا بوساطة أدوات أضعف وأشد خضوعاً . وقد أصبح يرتاب \_ شأن لويس الرابع عشر والكثيرين غيره \_ فى ذوى المقدرة من مرءوسيه ويحاول تصريف شئون امبراطوريته الشاسعة جنفسه .

وثمة ناحمة كان توفيقه فيها أقل من توفيق ذلك الملك الفرنسي الذي قارناه به . فان من العوامل التي دعمت عرش لويس الرابع عشر وزادته مجدا على مجد انه كان محاطا بصف من عظماء الرجال ، في شنتي. ثواحي الفن والفكر ، يدينون له بالطاعة عن طيب خاطر . ولقد كان نابليون مدركا تماما الاهمية مثل هذا التأبيد ولكن بلاطه ظل دائما متكلفا غريبا نوعا ما لا تربطه صلة بأى مستوى رفيع للسلوك أو أية أسماء عظيمة في مجالات الفن أو الفكر . كان عقل فرنس وقلبها ينبضان حقا بالحياة ولكنهما لم يكونا مدينين بالكثير لنابليون فلم يبديا نحوه أي امتنان . لذلك نرى أن أعظم الاسماء في عالم الادب كانت تَقْف من حكمه موقف المعارضة الأكيدة ، ومن بين هـــــذه الاسماء « شاتوبريان » الذي انتظم في وقت من الاوقات في سلك انعاملين في خدمة الامبراطورية . وقد مارس هذا الكاتب تفوذا عظيما على أذهان معاصريه ، ونال شهرة عريضة بفضل كتابه « عبقرية المسيحية » الذي نشر عام ١٨٠٢ . ورغم أن نابليون لم يصبه باضطهاد أه أذى فقد كان يرمي بثقل نفوذه كله في كفة المعارضة للامه اطور . أما الصدام بين الامبراطور ومدام دي ستيل فقد كان مباشرا. وهذه السيدة هي ابنة « نيكر » الذي اشتهر في بداية الثورة الفرنسية » وقد ألفت عددا من الروايات والبحوث . ورغم أنها كانت فرنسية خالصة في شخصيتها وأسلوب كتابتها فقد كتبت كتابا بعنوان « في أَلْمَانِيا » (١) حللت فيه خصائص الشعب وكالت له الثناء ، وتمكنت أثناء ذلك من توجيه أكثر من ضربة حاذقة لاساليب نابليون ، فوضعت تحت المراقبة وكادت تتعرض للسجن على يدى نابليون ولكنها تمكنت من الفرار ونشرت كتابها في انجلترا ، فشخصت اليها أبصار أوربا 

<sup>&</sup>quot;In Germany" (1)

كمفكرة وفنانة معا . وقد كانت هناك أسماء فرنسية شهيرة في العلوم وأخرى هامة في الفن في تلك الحقبة ، ولكن السنوات الخمس عشرة التى ظل فيها نابليون الشخصية الأولى في فرنسا لا تعد من الفترات العظيمة في الادب والفن والفكر الفرنسي . فكانت قوةالبلاط الرئيسية تكمن في أغلب الظن في شخصية الامبراطورة جوزيفين . وقد عرفت هذه بشدة اسرافها ، فقد أنفقت في تقدير « ماسون » كاتب سيرة نابليون ، مايربو على مليون فرنك في عام واحد على الملابس وحدها . ولكنها كانت جميلة فاتنة ومحبوبة الى حد كبير . وقد عدته الى طلاقها اعتبارات سياسية ودولية ، ولكن هذا الطلاق كان غلطة على الارجح . فان خليفتها لم تكسب قلب فرنسا قط كما سنشاهد في الصفحات التالية .

لقد قيل ان نابليون قد بلغ شأوا متساويا من العظمة كسياسي، وجندي معا ، فهل لهذا القول سند قوى من الحقيقة ? لا ريب فى أنه لم تتح له الفرصة لتطوير جميع أفكاره وسط عواصف الحرب التي لم تكد تنقطع ، فقد كانت سياسته الداخلية خاضعة طوال الوقت للضرورات الحربية . ولكن ينبغي ألا يغرب عن بالنا أن الموقف الأوربي كان الي حد يعيد من صنع يديه ، وان سلطانه فى داخل فرنسا كان وثيق الارتباط دائما بسمعته العسكرية وانتصاراته .ونحن لا نكاد نجد فى برامجه الاجتماعية والسياسية الا القليل جدا مما هو جديد . فقد مهدت الثورة الطريق لجزء منها ، ومهدت الملكية القديمة الطريق للجزء الآخر . وسر عظمته السياسية لا يكمن فى جدة خططه وأصالتها وانما فيما بذله فى تنفيذها من طاقة جبارة وفى قوة لرادته وعنايته بالتفاصيل . فلم يكن فى أعماله من الطرافة \_ وربما التكيف مع حاجات العصر أيضا \_ مثلما كان فى أعمال كولبير مع مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى مافى أعمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى المنافية عمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى المنافية عمال الرجلين من شبه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى العلم المنافية على أنه لم يبد فى الحكورة و المنافقة على العلم المنافقة على العلم المنافقة على العلم المه وثيق . وأخيرا فمن الجلى أنه لم يبد فى الحكورة و المنافقة على العلم المنافقة على العلم المنافقة على العلم المنافقة عليه المنافقة على العلم العلم المنافقة على العلم العلم

كل تصرفاته أى تقدير لقيمة الحرية السياسية . ولئن كان هذا الشعار الأول من شعارات الثورة الثلاث العظيمة قد اجتذبه في ومهن الايام ذان حماسته الاولى له قد انطفأت تماما ، فصار يرى فى الحرية عاملا مزعجا يحول دون توفر الكفاية فى أعمال الدولة . وليس فى كتاباته وأقواله أية اشارة تنم عن الايمان بأن الحرية انما هى القوة الكبرى التى تهيىء أسباب الاستقرار والنظام والكفاية .



## الفصت السائن هسنزية حصومات أوروبا

قوبل صلح اميان بترحيب وارتياح عميق فى جميع دول أوربا .. وكان الترحيب به فى بريطانيا العظمى أكثر منه فى أى بلد اخر . فقد أمل الكثيرون فى انتهاء عواصف فترة الثورة وفى أن تتمكن أوربا من التمتع ولو بفترة موقوتة من السكينة والتطور السلمى . ومع ذلك فان صلح اميان لم يدم الا أقل من عامين ، وسرعان ماحلت محله حرب ... أشد عنفا وأطول زمنا ... لم تتوقف توقفا حقيقيا الا عند انتهاء معركة ووترلو . فما هى أسباب الحرب الجديدة ? لقد ألفت كتب عديدة عن انهيار صلح اميان ، بيد أنه مازالت ثمة نقاط معينة بختلف الرأى حولها اختلافا جليا بين خيرة المؤرخين وأكثرهم اطلاعا على بواطن الامور .

ان هذا الانهيار يعطينا صورة عامة لما يحدث عندما توضع فكرة التوازن الدولى موضع التطبيق. فقد كانت دول أوربا المختلفة تنظر الى بعضها بعضا نظرة الأعداء يتوقع كل منهم الشر من الآخر. وكان يبدو أن فى قوة أى دولةالخطر كل الخطر على بقية الدول. فلم يكن مناص ، وهذه الآراء هى السائدة ، من أن ينظر الى المحركز العظيم الذى بلغته فرنسا قبل الصلح على أنه يشكل خطرا حقيقيا على سلامة سائر الدول الأوربية. ثم ان المكاسب التى أحرزتها فرنسا بعد الصلح قد زادت ساسة أوربا التقليديين قلقا على قلق. وعلى فلك يجدر بنا أن ننتقل الى تبيان هذه التطورات الجديدة التى اتخذت ذريعة ، وكانت الى حد بعيد سببا حقيقيا ، فى نشوب القتال من جديد.

لقد شاهدنا كيف زحفت الحكومة الفرنسية على جاراتها ابانصلح الونيفيل. ويمكننا الآن أن نشاهد نفس الشيء يشكرر بعد صلح ، سيان . فاقد أقامت فرنسا ست جمهوريات شقيقة في أوربا ، وتضمنت معاهدة اونبفيل اعترافا صريحا باستقلال هذه الجمهوريات ولكن فرنسا راحت تعاملها بطريقة تنطوى علىأن هذه الجمهوريات انما هي في الواقع طوع بنانها . فقد رابطت حاميات فرنسية فيها جميعا . وضمت جمهورية شمال ايطاليا (Cisalpine) ، التي كان لنابليون الرأى الأخير في سياستها الخارجية بالفعل ، الى فرنسا ضما كاملا في كل شيء عدا الاسم . فقد حضر الى ليون أربعمائة وخمسون ممثلالهذه الجهورية وراحوا يتناقشون هناك في شــكل دستورهم ، واتفقوا أخيرا على اعلان دستور مشابه تماما لدستور فرنسا وتعديل اسم الجمهورية من « جمهورية شمال ايطاليا» الى «الجمهورية الايطالية» واختيار نابليون رئيسا لها (حدث ذلك قبل اتخاذه لقب الامبراطور) « لا بوصفه قنصلا أول لفرنسا وانما كفرد » . ولم تغير هذه التفرقة من الامر شيئا فقد أصبحت الجمهورية الايطالية مرتبطة أوثق الارتباط بمقدرات فرنسا . وضمت بيدمونت الى فرنسا كما شاهدنا بصورة قاطعة فى عام ١٨٠٢ ، ولم يدفع أى تعويض لسردينيا . زد على ذلك آن فرنسا لم تكف عن التدخل في شئون سويسرة . فقد امتنعت عن سحب قواتها الرابضة هناك مما أتاح لها أن تكون صاحبة الكلمة الاخيرة في النزاع السياسي الداخلي الذي ظهر في سويسرة وقتذاك. فقد احتدم الخلاف بين حزب ديموقراطي وآخر أوليجركي ، وراح حزب يطالب بتشكيل حكومة مركزية بينما تبنى حزب آخر الدعوة تتميام شكل من الاتحاد بين مختلف أنحاء البلاد . فأعلن نابليون وجوب انقاذ سويسرة من نفسها ، وفرض عليها دستورا اتحاديا يضم تسمع عشرة مقاطعة . وقد أعلن استقلال سويسرة مرة أخرى في هذا الدستور ولكنها ألزمت بتقديم أبنائها للخدمة في الجيش الفرنسي مما جعل استقلالها شكليا وهميا لا أكثر .

وكانت هذه الأمور تثير اهتمام بريطانيا ودول أوربا على حد سواء ، ولكن ثمة حوادث معينة كانت تمس بريطانيا مسا مباشرا بل وتزعجها ازعاجا لما تحمله من دلالة على أن فرنسا وحاكم فرنسا لم يسقطا من حسابهما بعد فكرة تحدى سلطان بريطانيا على المستعمرات والبحار .

فقد وقعت أحداث غريبة في سان دومينجو : ذلك أن معظم سكان. تلك الجزيرة التي نعرفها باسم هايتي كانوا ينحدرون من أصل زنجي ، وكانت الثورة الفرنسية قد أعلنت الغاء العبودية في كافية أرجاء الممتلكات الفرنسية ، بيد أن ذلك لم يسفر عن توفير السلام في. سان دومينجو ، بل جاءت النتيجة على عكس ذلك تماما ، فقد شن العبيد حربا شعواء على الفرنسيين وبرز في تلك الحرب اسم « توسان. الفاتح» Toussin I. Ouvertura الذي يعدأعظم قائد حربي من سلالة زنجية ، فقد تزعم السودالمتمردين واحتل الجزيرة بأكملها تقريبا ، وأخذ يتصرف فيها كما لو كانت ملكا لشخصه . وقد رفض عروض المعونة الانجليزية ، وباءت محاولات الانجليز لاحتــلال الجزيرة بالفشل. وشرع توسان المنتصر يحاكى أوضاع ومراسم القيادات العسكرية الأوربية . وفي عام ١٨٠١ اتخذ لنفسه لقب القنصل مدى الحياة ، ومنح الجزيرة دستورا على نمط الدستور الذي أقر في فرنسا. و بالطبع لم تقم لهذا الدستور قائمة الا على الورق. وهكذا نجد أنه عندما تمكنت فرنسا بعد صلح آميان من ارسال السفن عبرالاطلنطى من جديد كانت الجزيرة قد استقلت من الوجهة العملية عنها تماما ، وباتت واقعة تحت احتلال ذلك الزعيم الزنجي الفذ . ولم يكن ثمة مناص من أن يحاول الفرنسيون استردادها . ولا يبدو أنه كان هناك أى سند وجيه لاستياء الحكومة الانجليزية من الطريقة التى تم بها ذلك الاسترداد. فقد أرسل الجنرال ليكليرك الذي كان زوجا لبولين بوسم بونابرت على رأس جيس من عشرين ألف رجل ولم يكن بوسم توسان أن يقاوم مثل هذا العدد الهائل مقاومة فعالة ، لقد أظهر حقا همة عظيمة وبعض البراعة التكتيكية ، ولكنه استسلم في النهاية فنقل الى فرنسا ليسجن هناك وقد هاجم المرض الجيش الفرنسي الذي تخلف بالجزيرة ونقص عدده نقصا بالغا ، فاستقلت سان دومينجو في النهاية عن الحكومة الفرنسية من جديد . ومهما يكن من أمر فان بريطانيا قد لاحظت بعين الانزعاج أن فرنسا قادرة على ارسال حملة بريطانيا قد لاحظت بعين الانزعاج أن فرنسا قادرة على ارسال حملة الضخمة هذه إنما يعنى أن فرنسا مستعدة للدخول من جديد في صراع مع بريطانيا حول السيطرة على جزر الهند الغربية التي كانت وقتذاك من الممتلكات الاستعمارية التي تعتز بها امبراطورية بريطانيا أيسا اعتزان .

كما وردت أنباء من الهند كذلك تدعو الى القلق . فقد أرسل الجنرال الفرنسي « دى كايين » De Caen الى الهند لزيارة الممتلكات الفرنسية الباقية هناك واحياء النفوذ الفرنسي والابلاغ عن الموقف بصفة عامة ، وبدا من التعليمات التى أعطيت له أن اقرار السلم مع انجلترا بصفة دائمة ليس من الامور التى تدور حقا بخلد نابليون . كما أرسل مندوب فرنسي آخر هو « سيبستياني» الى الشرق الأدنى وسورية تقريرا أيضا عن امكانيات فرنسا هناك ، ونتيجة لسهو غريب وقد وردت فيه عبارة تفيد أن جيشا من ستة آلاف فرنسي يكفى وقد وردت فيه عبارة تفيد أن جيشا من ستة آلاف فرنسي يكفى الغزو مصر . فبدا من ذلك أن فكرة استئناف مشروعات فرنسا في مصر فد خطرت على الأقل بيدهن القنصل الأول . وعلاوة على هذه

المسائل التي تمس مصالح بريطانيا عبر البحار ، كانت هناك أمور أخرى ساعدت على ايجاد الشعور بالقلق والسخط . فقد ثبت أن الإمال التي علقتها بريطانيا على السلم عندما ظنت أنه سيفتح أبواب التجارة في فرنسا ، في غير محلها . بل حدث عكس ذلك تماما . فقد سدت أبواب الممتلكات الفرنسية سدا يكاد أن يكون تاما في وجه التجارة البريطانية ، فبلغ استياء الطبقات التجارية في لندن حدا عظيما . وكان نابليون من جانبه يشكو مر الشكوى من الهجوم على شخصه في الصحف الصادرة بانجلترا . فقد كان بعض المهاجرين الفرنسيين بستخدمون تلك الصحف لشن حملات من الهجوم العنيف المتواصل على القنصل الأبول . وقد طالب نابليون باسكات هذه الصحف . ولم يكن ليقنع بالاعتذار بأن الصحافة حرة في انجلترا . وكان يشكو في يكن ليقنع بالاعتذار بأن الصحافة حرة في انجلترا . وكان يشكو في الذين مابرحوا يطالبون بعرش فرنسا . وقد راح يحث الانجليز على طردهم ولكن دون طائل .

كان هنالك اذن ازدياد تدريجي في التوتر بين الدولتين ابان فترة الصلح. وقد تركز هذا التوتر في النهاية حول مسألة مالطة. فلقد وقعت هذه الجزيرة الهامة من حيث مناعتها الطبيعية وموقعها الجغرافي، في أيدى نابليون أولا ثم انتزعها منه الانجليز. وقد تعهدت بريطانيا عند عقد صلح اميان باعادة الجزيرة الى فرسان القديس يوحنا بشروط معينة. على أن هذه الشروط لم تستوف فوجدت بريطانيا في ذلك عذرا معقولا لرفض الجلاء عن الجزيرة على أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه لم تبذل أية جهود لاستيفاء هذه الشروط على وانه كانت هناك دلائل قوية على أن بريطانيا كانت مصممة على التمسك بحيازتها للجزيرة قوية على أن بريطانيا كانت مصممة على التمسك بحيازتها للجزيرة

مهما كانت الأعذار والمسببات (١) فقد استؤنفت العلاقات الديلوماسية مع فرنسا اثر توقيع الصلح ، وارسل اللورد هويتورث الى باريس ليمثل بريطانيا هناك ، والتعليمات التي أعطيت له عند سفره تظهـــر بوضوح أن الحكومة البريطانية كانت قد وطدت العزم على الاحتفاظ بسيطرتها على مالطه . وتلت ذلك مجادلات شبقة للغاية ٤ ومسرحية الطابع في كثير من الاحيان ، بين القنصل الاول واللورد هويتورث ، نجدها مدونة في رسائل الاخير . وكان هذا نموذجا صادقا للانحلن ي في ذلك العصر ، يشعر بالاحتقار نحو فرنسا وحاكمها وتفوته رؤية الكثير من النقاط القوية في وجهة النظر الفرنسية ، وهوفي الوقت نفسه ديباوماسي صلب عقد العزم على بذل قصاري جهده من أجل البلد الذي أرسله الى باريس. وقد راح نابليون يطالب بتنفيذ معاهدة 'ميان ويقول « معاهدة اميان ولاشيء غير معاهدة اميان » . سنميا جعل اللورد هويتورث يستند من جانبه الى أن تنفيذ المعاهدة مرتبط بحالة أوربا وقت توقيع تلك المعاهدة 6 وأن المطالبة بذلك التنفيذ لم تعد جائزة بعد الخطوات الكبرى التي خطتها الحكومة الفرنسية منذ توقيع المعاهدة . ولقد بذلت محاولات ، ربما كانت صادقة المقصد ، من الطرفين لايجاد حل وسط . واشترك أخو نابليون « جوزيف » بدور رئيسي في هذه المباحثات. بيد أنها لم تسفر عن أية تتيجة

<sup>(</sup>۱) كتب اللور هو كزبرى فى خطاب سرى ضمنه تعليماته الى اللورد هو يتورث يقول « اذا دخلت الحكومة الفرنسية فى أى حديث معك حول موضوع جزيرة مالطة فمن الاهمية بمكان أن تتفادى الالتزام بشىءبالنسبة اللى نوايا جلالة الملك النهائية حبال تلك الجزيرة ١٠٠٠ وانى أوصيك على كل حال بأن تتفادى قول أى شىء يقيد جلالته باعادة الجزيرة حنى او أمكن اتمام تلك التدابير وفقا للبند العاشر من معاهدة أميان نصا وروحا (١٨٠٧ نوفمبر ١٨٠٧) • أنظر «إنجلتراونابليون عام ١٨٠٧» الدى بضم رسائل هو يتورث لله طبعة أوبراوتنج (لندن ١٨٨٧) صفحتى ١٠٠٩ وسائل هو يتورث طبعة أوبراوتنج (لندن ١٨٨٧) صفحتى ١٠٠٩ ودولا وتنج (كلدن ١٨٨٧) صفحتى ١٠٠٩ ودولا ولنجلتراونابليون عام ١٠٨٠٥) والمنافق والم

طيبة . وفى مارس ١٨٠٣ قطعت الحلاقات بين بريطانيا وفرنسا اثر مشهد عنيف للغاية بقصر التويلرى . وألقى نابليون القبض على أولئك الانجليز الذين كانوا قد اغتنموا فرصة الصلح وراحو يستأنفون ، في اعداد كبيرة ، عادة السياحة في القارة . وقد ظلل الكثيرون من هؤلاء التعساء وراء قضبان السجون مدة عشر سنوات .

اندلعت نيران الحرب ولكن مداها لم يتضح بعد ، فقد كان من الحائز أن تظل مقصورة على الدولتين العظيمتين اللتين كان خلافهما سببا في اندلاعها . وظهر التنافس على أشده بين الجانبين من أجل الحصول على حلفاء . وفي النهاية ألفت القارة الأوربية تفسها وقد انغمست بأسرها تقريبا في الصراع .

وقد أعلن نابليون من جانبه على الفور أن التزامات صلح أميان لم يعد لها وجود . فأعاد احتلال نابولى » وأرسل جيشا من ثلاثين ألف رجل الى هولندة » ورأى كذلك أن بوسعه أن يحصل فى ألمانيا على رهينة قيمة ضد انجلترا وذلك بالاستيلاء على هانوفر التى كانت تحت التاج البريطاني وان لم تدمج بالطبع فى الدولة الانجليزية . فأرسل ١٠٠٠ وجل لاكتساح هانوفر » وأعلن أنه سيظل محتفظا بها طالما احتفظت انجلترا بمالطة » وفاتح روسيا وبروسيا فى أمر التحالف معه . الا أن قيصر روسيا المجنون بولس الذي عرف باعجابه المفرط بفرنسا » كان قد اغتيل وخلفه القيصر اسكندر وهو رجل مختلف الطباع والأهداف » فقوبلت عروض فرنسا بالرفض رجل مختلف الطباع والأهداف » فقوبلت عروض فرنسا بالرفض الطرفان الى المحافظة عليها منذ صلح بازل » ولكنها كانت أضعف من الطرون نجاحا حقيقيا الا مع أسبانيا . كانت الحكومة القائمة فى أسبانيا . من أكثر حكومات أوربا فسادا وقصورا . وكانت الشخصيات من أكثر حكومات أوربا فسادا وقصورا . وكانت الشخصيات

الرئيسية فيها هي الملك السارل الرابع ، ومليكته لويزه ، والوزير جودوى عاشق الملكة الذي كان فاسدا بلا جدال في ادارته لشيون المملكة . وقد أسفرت المفاوضات بين نابليون والحكومة الأسبانية عن توقيع معاهدة مدريد في مارس ١٨٠١ . وبموجب هذه المعاهدة سلمت أسبانيا لفرنسا لويزيانا في أمريكا ، وتعهدت بشن الحرب على البرتغال حليفة بريطانيا منذ القدم . في حين تعهد نابليون من جانبه باقامة مملكة « أتروريا » في ايطاليا ومنحها لدوق بارم زوج ابنة شارل الرابع . وقد غزت أسبانيا البرتغال تنفيذا الأحكام تلك المعاهدة ولكنها لم تحتلها الاحتلال الكامل الذي كان يرغبه نابليون . وبعد انهيار صلح اميان حرضت أسبانيا ، بل في الواقع أكرهت ، على دفع مبلغ ع ملايين فرنك شهريا للخزانة الفرنسية . وكان نابليون يعلم مبلغ ع ملايين فرنك شهريا للخزانة الفرنسية . وكان نابليون يعلم الكثير من خفايا جودوى فكان بوسعه أن يهدد بافشاء الكثير من الأسرار المتصلة بسلوكه وأخلاقه ان هو رفض الاستجابة لمطالبه .

وسرعان ماظهر الى الوجود من الجانب الآخر ائتلاف عظيم . فقد خرج « بت » من عزلته التى أعقبت خلافه مع الملك جورج الشاك حول الوحدة الايرلندية ، فعاد الى الحكم فى عام ١٨٠٤ متلهفا الى تسديد ضربة قوية لفرنسا ونابليون . وكانت خبرته بديباوماسية أوربا لا تضارع ، وكذلك كانت صلابته فى صراعه ضد عدوه العظيم . وسرعان ما أقام ائتلافا قويا جديدا ضد فرنسا . فقد كسب الى صفه أولا السويد التى لم تكن قد شاركت حتى الآن بأى دور ايجابى فى الحرب الأوربية ضد فرنسا . وكان يجلس على عرشها فى دلك الحين جوستاف الرابع الذى بدأ حكمه عام ١٧٩٢ . وكان فى عقيدته لوثريا متزمتا ، شديد الكره لمبادىء الثورةالفرنسيةونابليون ، فانضم دون ماتردد الى « الائتلاف الثالث » . وانضمت اليه روسيا

كذلك بحماسة . ذلك أن سياسة القيصر بولس الموالية لفرنسا لم تكن الا فاصلا عرضيا ، فقد كان ميل روسيا العام مناهضا للأفكار والطباع والأهداف الفرنسية . ولم يكن بوسع النمسا كذلك أن تبقى على الحياد . كان عاهلها «فرنسوا» قد بدأ يشعر بأن مركزه كامبراطور أصبح ضعيفا بل ومشكوكا فيه للغاية . وكان قد اتخذ لنفسه لقب « امبراطور النمسا » الوراثي علاوة على لقب امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة الذي أخذت قيمته تتلاشي سراعا . وكانت فرنسا قد وقفت حجر عثرة في سبيل النمسا في عدة مواقف ، وفرضت عليها صلحين مهينين حتى الآن . نم ان انشاء الجمهورية وفرضت عليها صلحين مهينين حتى الآن . نم ان انشاء الجمهورية وقرضت عليها عليها علين مركز النمسا به تقاليد السياسة النمساوية . وقد ساد الاعتقاد بأن مركز النمسا المالي قد تحسن وأن نواحي وقد ساد الاعتقاد بأن مركز النمسا المالي قد تحسن وأن خواحي معها مملكة نابولي التي كانت دائما ظلا لها .

أصبحت فرنسا وأسبانيا تواجهان اذن حلفا أو ائتلافا عظيما . وكانت الأهداف المعلنة للائتلاف هي اعادة فرنسا الي حدودها القديمة ، ودعوة مؤتمر لتسوية المسائل الدولية المختلفة التي نشأت أثناء الحرب ، واقامة نظام فيدرالي للمحافظة على السلام في أوربا . وهذا الهدف الأخير يسترعي الانتباه بصفة خاصة ، فهو يبين لنا أن فكرة ابجاد أساس مستقر ما للمحافظة على النظام في أوربا قد

خطرت فى الأذهان حتى فى تلك الفترة المبكرة أثناء الصراع مع البليون . ولسوف نشاهد كيف أن تلك الفكرة هى التى نشأ عنها عنها عنوف بالحلف المقدس اثر سقوط نابليون .

كان العدو الذي يتعين على نابليون أن يواجهه يتألف أولا من قوة بريطانيا البحرية الهائلة ، وثانيا من قوة النمسا وروسيا العسكرية الضخمة ظاهريا . فكيف له أن يهاجم ذلك العدو ? لقد هزم أعداءه برا من قبل ، ووجد أن ذلك لم يؤد الى استسلام بريطانيا التي ظلت منيعة عزيزة المنال وراء بحارها . ولكنه كان يرى ـ عن حق ـ انه لو قدر لبريطانيا أن تهزم ، فسوف يكون لتلك الهزيمة أثر كبير ، وربما حاسم ، على مركز حلفائها العسكريين . لذلك كانت فكرته الأولى هي انهاء الحرب بتسديد ضرية مباشرة لبريطانيا وذلك بغزو جزائرها وقهرها في عقر دارها . وكان نابليون قليل المعرفة بمسائل البحرية ، ولعله كان يشعر لهذا السبب بشيء من الغيرة من البحرية الفرنسية وقوادها . ومع ذلك فقد كرس في تلك اللحظة العصيبة عبفريته وقدرته الخارقة على متابعة التفاصيل ، لتنظيم عملية النزول الى سواحل انجلتوا. فحشد في بولونيا أسطولا كبيرا من القوارب المسطحة القاع . وأمر باستمرار التدريب بلا انقطاع على مناورة الاقلاع بحيث يتم ركوب القوات ونقلها عبر المانش ، متى سنحت الظروف ، في أقصر وقت ممكن . وكان يأمل بادىء الأمر في أن يتم هذا العبور فىظروف جوية ملائمة ودون الاشتباك فى معركة سابقةمع البحرية البريطانية ، ولكنه كلما أمعن في دراسة المشكلة اتضح له أن النجاح لا يمكن أن يكاون من نصيب تلك الخطة ، وأنه لابد من السيطرة على المائش بقوة بحرية فرنسية قبل ابحار أسطول الناقلات ان أريد له النجاح في مهمته . وكانت هناك ثلاثة أساطيل فرنسية صغيرة أولها في طولون والثاني

فى روتشفورت والثالث فى بريست . فرسم نابليون خطة لابعاد الأسطول الانجليزى عن حراسة المانش وذلك بشن هجوم على جزائر الهند الغربية . وكان هدفه من ذلك الهجوم مزدوجا : فان سقطت الممتلكات البريطانية فى جزائر الهند الغربية حقا بين يديه كان ذلك كسبا عظيم الشأن والقيمة ، وان غادر الأسطول البريطانى المانش لحماية جزائر الهند الغربية أتبحت له الفترة المأمونة التى يحتاجها لعمور المانش .

ان الحوادث التي تلت ذلك وبلغت ذروتها في معركة الطرف الأغر انما تؤلف أشهر فصل في تاريخ بريطانيا البحري . ونحن نجد أسباب النصر الذي أحرزته بريطانيا فأكد سيادتها البحرية طوال الفترة الياقية من الحرب ، في عبقرية نلسون وفي تنظيم الأسطول البريطاني المتسم بالكفاية ، ذلك التنظيم الذي يستند الى ماض طويل والذي أدخلت عليه بفضل تأثير « رودني » تحسينات ملموسة بعد فشله في الحرب ضد الولايات المتحدة ، كما نجدها أيضا في افتقار البحرية الفرنسية الى تلك العبقرية وذلك التنظيم . ولقد اختلفت الآراء في مدى تأثير تلك المعركة على مجرى الحرب التي شنتها أوربا على ناللمون. أن كل مافعلته هو أنها أكدت من جديد سيادة بريطانيا البحرية الواضحة من قبل ، فهي لم تضف الى هذه السيادة أي اضافة مادية . ولقد كان نابليون عالما من قبل بأن الأسطول البريطاني هو عدوه الاكبر فازداد الآن يقينـا من ذلك . والأغاب أن نتيجــة الحرب لم تكن لتنغير كثيرا لو أن هذه المعركة لم تنشب قط . ولربما عن لنا أن تتساءل عما كان سيحدث لو أن نابليون كان الفائز في معركة الطرف الأغر . لقد روى عنه أنه قال « لو أمكنني فقط أن أسود البحر لمدة ست ساعات الاختفت انجلترا من الوجاود » . ولا جدال في أنه كان مخطئًا في ظنه ان كان قد آمن حقا بهذا الرأى ،

فالأمة والحكومة فى بريطانيا كانتا شيئا واحدا على نحو لا مثيل له فى أى بلد آخر من البلاد المعادية لنابليون ، ولا رهب فى أنه كان سيواجه مقاومة قومية عنيدة فى ظروف ملائمة للدفاع . فلئن كان من المؤكد أن الجيش الأعظم حجيش نابليون حكان سيحقق انتصارات كبيرة لو أنه تمكن من النزول على شواطىء انجلترا ، فان من المؤكد أيضا أن نابليون كان سيجد نفسه قد تورط فى صراع حمن النوع أيضا أن نابليون كان سيجد نفسه قد تورط فى صراع من النوع زحفه على موسكو ، موارد التهلكة .

كان نابليون قد تخلى قبل نشروب معركة الطرف الأغر عن خطة غزو انجلترا ، واتجه بكامل قوته صدوب ألمانيا . وسرعان ما قللت الانتصارات الخارقة التي كانت في انتظاره هناك من أهمية معركة الطرف الأغرفي نظر معاصريه . كانت النمسا وروسيا تقفان ضده في حزم واصرار ، بينما راحت بروسيا ترقب مجريات الأحداث وهي نهب للأمل تارة والخوف تارة أخرى . فاذا لم يكن لها بد من محاربة فرنسا في يوم من الأيام فليس هناك وقت أنسب من الوقت الحاضر حيث يمكنها ضمان تحالف قيصر روسيا والامبراطور معا . ولو أن قواتها قد انضمت فعلا الى قوات القيصر والامبراطور لما جهر و نابليون على القيام بزحفه الجسرور الى قلب ألمانيا . ولكن نابليون كان على استعداد ، من الناحية الأخرى ، الأن يدفع ثمنا كبيرا لحياد بررسيا . فيمكنها على هذا أن تكسب كثيرا بالديباوماسية البارعة . هيمكن مثلا سلب هانوفر من ملك انجلترا وضمها اليها فتزيد من أراضيها زيادة قيمة جدا . ويمكن أن تناح لها كذلك فرصة تزعم أَلَمَانِيا الشَّمَالِية ، بل وربما أمكتها أيضًا أن تتخـذ لملكها اللقب الامبراطوري بموافقة ناپليون نفسسه . كان ملك بروسيا وحكومتها عاجزين عن التفكير الواضح والعمل المباشر . كان الملك ــ فيمـــا

قيل \_ يأمل في خداع العالم كله والبقاء رغم ذلك رجالا أمينا ، وعلى هذا لم تحرك بروسيا ساكنا في وقت كان السكون فيه مهلكا . غير أن نابليون وفق رغم فشله في كسب بروسيا الى جانبه ، في التحالف مع ورتمبرج وبافاريا . كان فردريك الثاني ناخب ورتمبرج « سفاحا ميالا الى الشك » غريبا في عواطفه عن الشعب الذي كان يحكمه . وكان قد خدم في الجيشين الروسي والبروسي فكان يؤثر نوع الحكم الذي شاهده في هذين البلدين على النوع الذي كان سائدا في جنوب ألمانيا وهو نوع من الحكم ضعيف توازن فيه السلطات بعضها بعضا. ولم يكن بوسعه على أى حال أن يقاوم نابليون ان أراد، ثم أن التحالف معه قد يمكنه من الحصول على المزيد من الأراضي ومن تعديل الدستور على النحو الذي ينشده. وعلى هـذا فقد آثر التحالف معه، واستقبله عند وصوله يكافة مظاهر الحفاوة والتكريم. وكانت بافاريا قد أغريت من قبل \_ أو أكرهت \_ على التحالف مع نابليون كذلك . وكان ناخبها مكسمليان جوزيف يكن اعجابا صادقا ولايته وفقا للنموذج الفرنسي . ولم يكنن بوسعه هو الآخر أن يقاوم فرنسا بعد أن أبي نابليون الاصغاء الى رجائه بالسماح له بأن يبقى محايداً. وقد استميل ناخب بادن الى نفس الجانب. وهكذا بدأ نابليون حربه في ألمانيا متمتعا بتأييد ألماني محسوس .

ان الانتصارات التى أحرزها نابليون فى عامى ١٨٠٥، و ١٨٠٦ هى أكثر انتصاراته اثارة للذهول . فقد تغلب على ثلاث دول عسرية عظمى حالنمسا وروسيا وبروسيا حالواحدة تلو الأخرى . فبدا أن « شارلمانا » جديدا بل يوليوس قيصر جديدا قد ظهر ، وظن البعض أن المستقبل يخبىء الأوربا نظاما جديدا طويل الأجل ، ولم يدر بخلد أحد يومئذ حاذا استثنينا عددا قليلا

من المفكرين ودعاة الوطنية -- أن العاصفة ستمر بنفس السرعة التى أقبلت بها وأن السمات القديمة للحياة الأوربية لن تلبث أن تعود الى الظهور خيرا كان ذلك أو شرا . ولكننا الآن وبعد مضى مايزيد على قرن كامل على تلك الأحداث نستطيع أن نرىأن ماحدث لم يكن ينطوى على أية معجزة خارقة ، كل ما هنالك أن قائدا عسكرا عبقريا قد هاجم بجيش كان أفضل جبوش العالم تجهيزا ، قوات كانت لا تزال تسير وفق روتين قديم ، وأن حكومة تولدت عن ثورة شعبية وكانت لاتزال مرتبطة الى حد كبير جدا بمصالح الشعب وأمانيه ، قد دخلت في صراع مع حكومات من النوع القديم - حكومات كانت أشبه بالآلات منها بالأجسام الحية ، لاتربطها بالشعب صلة حيوية ولا تستثير في نفوس رعاياها أية حماسة كبيرة أو رغبة متقدة في التضحية بالذات .

وه كذا زحفت جيوش نابليون من نصر الى نصر . فقد كان القائد النمساوى « ماك » مرابطا فى « آلم » على رأس قوة نمساوية كبيرة ، وقد راح يتكلم فى ثقة عن الانتصارات التى سوف يحرزها ، ولكن ضخامة الجيوش التى أخذت تزحف بسرعة لا نظير لها من بولونيا الى الدانوب لم تلبث أن أثارت انزعاجه فحاول الانسحاب ، بيد أن الأوان كان قد فات ، واذ ألفى نفسه محاصرا استسلم بقواته البالغ عددها نحو ١٠٠٠ رسم رجل ، وتلا ذلك ما هو أجل وأدهى ، فقد سقطت فيينا دون صراع ، ثم التقت قوات القيصر اسكندر والامبراطور فرنسوا بالقرب من « أوسترليتز » شمال فيينا . وهناك التحمت بالعدو وفى ٢ ديسمبر ١٠٠٥ فى معركة أوسترليتز أو هماكة الأباطرة الثلاثة » كما تسمى أحيانا . فتحطمت جيوش وسيا على نحو لا برجى لها صلاح بعده . فقد تفرقت النمساوية بحيث لم يعد من المستطاع أن يعاد تشكيلها ،

أما الجيش الروسى فقد انسحب الى الشمال الشرقى ولم يتمكن من الافلات قبل الاشتباك فى قتال آخر عنيف . اذن فقد أدى نابليون الجندى واجبه فى الوقت الحاضر ، وان بقيت أمام نابليون الديلوماسى مهام كثيرة .

لقد غدت ألمانيا بين يديه رغم ورود أنباء بعض التحركات الغريبة المنذرة بالسوء من برلين ، وهي أنباء سنتناولها بالبحث بعد هنيهة . فماذا عساه يفعل بألمانيا وأوربا الوسطى إلى لقد ألمح من قبل الى التغيرات الكبرى التي يزمع احداثها اذ قال في بيان له عند عبوره الراين « اننا لن نتوقف حتى نحقق للامبراطورية الألمانية استقلالها » ، كما قال لناخبور تمبرج « ان البيت النمساوى لا يخفى نواياه في السيطرة على الكيان الألماني والقضاء على جميع بيوته الحاكمة » . ان نابليون يحاول اذن أن يضفى على عملياته في ألمانيا مظهر حربالتحرير ، وأن يبدو حاميا الألمانيا ضد النمسا . بل لقد أمل البعض في أن يبث في أجهزة الامبراطورية الرومانية المقدسة العتيقة حديدة .

ولكن نابليون كان لايزال ثوريا فى أعماقه . وقد وصف الدريت » (١) بأنه « بيت قرود حقير » » ولم يكن يكن أدنى احترام الأجهزة الامبراطورية الرومانية المقدسة الصادئة . وقد بدت المانيا تحت رحمته تماما » فأزمع أن يعيد بناءها دون أن يضع اء تارا كبيرا لتاريخها الماضى أو أمانيها . كانت الخطة ترسم لذلك تلو الخطة تم تنبذ . وكان الاعتبار الأول فى هذه الخطط جميعا هو خدمة مصالح فرنسا وامبراطورها » ولكن ثمة عوامل أخرى كانت تتدخل فى رسم التفاصيل مثل دسائس الأمراء الإلمان المتنابذين » وآراء تاليران الخاصة والرشوة الصريحة التي يقدمها أمراء أو مدن بعينها .

<sup>(</sup>۱) «الديبت » هو المجلس انذى يضم مسيتشارى الامبراطورية الرومانية القدسة ( المترجم )

لقد تقرر مصير ألمانيا في معاهدتين رئيسيتين : أولاهما معاهدة برسبورج ( ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥ ) وكان الهدف الأساسي منها هو تنظيم العلاقات بين فرنسا والنمسا ، وابعاد بيت الهابسبورج من. ألمانيا وايطاليا حيث ظل يمارس سلطانا عظيما مدى قرون طويلة . وكانت هذه المعاهدة من الوجهة العملية بمثابة اعلان بأنالامبراطورية الرومانية المقدسة لم يعد لها وجود وان بقيت اسما. فقد سلبت. مساحات شاسعة من الأراضي من البيت النمساوي الذي فقد مايقرب. من ثلاثة ملايين نسمة وتخلى عن أراضيه المكتسبة حديثا فالبندقية ، وقد آلت هذه الى مملكة ايطاليا ، بخلاف أراض أخرى كثيرة في. ايطاليا وألمانيا . والمادة السابعة من المعاهدة تعلن أن ناخبي بافاريا وورتمبرج قد أصبحا حائزين على لقب الملك ، وأن امبراطور ألمانيا والنمسا سوف يعترف لهما بذلك . وقد كان اتضاد عضو في. الامبر اطورية للقب جديد دون اذن من الامبر اطور أو « الدييت » أمرا مخالفا تماما لتقاليد الأمراطورية ودستورها . كما نصت مادة تانية على أن ورتمبرج وبافاريا وبادن ـ وكل منها قد حصلت على أراض كبيرة على حساب النمسا \_ قد أصبحت من الآن فصاعدا أقاليم ذات سيادة . وهو نص غير واضح المعنى ، ولكنه ينطوى على. أية حال على انكار تام لخضـ وعها للامبراطورية القديمة. وقد فسر حكام تلك الولايات هذه المادة بأنها تعنى أن بوسعهم الاستغناء من الآن فضاعدا عن دساتير ولاياتهم التقليدية ، فعصفوا بمجالسها أو برلماناتها وأقاموا حكما مركزيا مطلقا صريحا . فكانت تلك نتيجة غريبة لاتنصار رجل كان لايزال يعتبر نفسه هو « الثورة » .

ثم جاءت فى ١٦ يوليو عام ١٨٠٦ المعاهدة التى أقامت اتحاد. الراين . وقد اتخذ نابليون قرار قيام هذا الاتحاد بنفسه ودعا حكام المانيا لاعلان انضمامهم أو رفضهم فى غضون أربع وعشرين ساعة ..

ولم يرفض التوقيع من ذوى الشأن الأ واحد كان من أقلهم أهمية .

كان الهدف العام من الاتحاد هو تقسيم الاراضى الألمانية الى ثلاثة أقسام بحيث تواصل بروسيا حكمها فى الشمال ، وتظل النمسا تدرج فى عداد رعاياها المتنوعين ، عدة ملايين من الألمان فى الجنوب والشرق، أما فى الغرب فتنشأ تحت حماية فرنسا دولة ألمانية جديدة مستقلة عن الطرفين ، وبذلك يتم تشكيل ماسمى بد « الثالوث الألماني » وقد أظهر التاريخ أن التقسيمات التى خلقها نابليون لم يكن مقدرا لها للدوام ، فلن تلبث الدول الألمانية أن تهب قبل مضى عشر سنوات لمقاؤمة حكم نابليون باسم ألمانيا الموحدة التى تضم جميع الأراضى والشعوب الألمانية . ولسوف يجسم بسمارك بعد ذلك بنصف قرن تلك الاماني التى أعتز بها الألمان طويلا ، بل ان حرب ١٩١٤ ١٩١٨ ما الماني التى تلتها لم تقض على مشاعر الوحدة الالمانية وانسائدت بالأحرى الى قيام مركزية أشد تمثلت فى حكم هتلر . ولكن عصر القومية لم يكن قد بزغ بعد فى ١٩٨٨ ، وكان فى تاريخ ألمانيا القومية الم يكن قد بزغ بعد فى ١٨٠٨ ، وكان فى تاريخ ألمانيا وتقسيماتها العنصرية الكثير مما يبرر خطة نابليون .

لقد رقى أن يقوم التنظيم الجديد على أساس انشاء اتحاد من بعض الدول Confederation لا قيام دولة اتحادية . فظلت الولايات الست عشرة التى أعلنت انفصالها عن الامبراطورية الألاانية حتى يتسنى لها الاشتراك في التنظيم الجديد ، مستقلة ذات سيادة . وتقرر عقد « ديبت » في فرنكفورت تبحث فيه المصالح المستركة للاتحاد ، ولكان الديبت لم يجتمع أبدا ، وظل دستور الاتحاد حبرا على ورق . كما تقرر منع الاعضاء من تقديم رعاياهم للخدمة العسكرية في أي جيش سوى جيش الاتحاد أو جيوش حلفائه . وكانت للمادة في أي جيش سوى جيش الاتحاد أو جيوش حلفائه . وكانت للمادة وأعطته مادة تالية حق تحديد عدد الفرسين «حاميا للاتحاد» وأعطته مادة تالية حق تحديد عدد الفرس التي يلتزم كل عضو

بتقديمها في حالة الحرب . وأعلنت المادة ٣٥ رسميا قيام التحالفة الحتمى بين الطرفين في حالة نشوب أي حرب يشتبك فيها أحدهما . ولاشك في أن هذا الجزء من التدابير الجديدة سينفذ بكل صرامة . عنى أن الأمل في نجاح نظام الثالوث الالماني لن يلبث أن يتبدد تماما عندما يظهر جليا للعيان أن أبراج الامبراطورية الرومانية المقدسة الشامخة وقصورها الفاخرة لم تتداع الا لترتفع معلها قلعة حديث عصرية على قدر عظيم من الكفاية . ولكن السيف كان قد حكم بومذاك ولا مرد لحكمه . وفي أول أغسطس أخطسر نابليون ديبت راتيزبون بأنه قد قبل منصب حامي اتحاد الراين « من أجل السلام » وأنه لم يعد يعترف بوجود الدستور الألماني . فلم يقابل هذا التصريح وأية دهشة في أوربا . وقبل مضي أسبوع على ذلك التاريخ وف ٢ وأية دهشة في أوربا . وقبل مضي أسبوع على ذلك التاريخ وف ٢ أغسطس على وجه التحديد ، أعلن فرنسوا تخليه عن لقبه الالهبراطوري القديم فانتهت بذلك الامبراطورية الرومانية المقدسة نهاية يصدق فيها ماوصفت به من أنها «نهاية كل مهمل » .

لقد قبلت ألمانيا الغربية السيطرة الفرنسية ، ولم يكن بوسع النمسا أن تبدى أية مقداومة وقتذاك . بقيت بروسيا ، التي أذلت فرنسا في عهد فردريك الأكبر ، بروسيا التي أصبح يعتبرها الكثيرون بما نفيهم جوته نفسه به البلد الذي يمثل القومية الألمانية بصفة خاصة بالرغم من وجود عناص أجنبية بين سكانه . فما قول بروسيا باترى في هذا التنظيم الجديد الألمانيا ؟

لقد كانت بروسيا نهبا للانقسام الى درجة تمنعها من الادلاء بصوت حاسم . فقد كانت أحزاب البلاط تتجاذب مليكها الضعيف ، فهناكمن ناحية « الوطنيون » الذين يرون فى فرنسا العدو اللدود الألمانيا ، ويرغبون فى امتشاق الحسام لانقاذ بروسيا وألمانيا . والى هذا الحزب كانت تنتمى الملكة لويز « الملاك الحارس للقضية العادلة »وهاردنبرج

وزير الخارجية وبلوخر القائد العسكري. ولكن الملك نفسه كان\_ايثارا المعافية \_ ميالا الى كسب صداقة فرنسا ، وقد آزره فى ذلك الكثيرون من وزرائه. وينبغي ألا يغرب عن البال أنه لم تكن قد نشأت بعد في تلك الأيام بين برلين وباريس تلك الخصرومة العنيدة التي نمت وتطورت في القرن التاسع عشر ، بل قامت بينهما تقاليد من تعاون واعجاب متبادل . الا أن زحف نابليون على ألمانيا وانتهاكه حرمة الاراضي البروسية في « انزباخ » و « بايروت » أثناء ذلك الزحف أتاحا الفوز للحزب المنادي بالحرب. وتد زار القيصر اسكندر برلين، واجتمع بالملك البروسي الشاب فردريك وليم الثالث في جو من المهابة والوقار عند قبر فردريك الأكبر . واستقر رأى بروسيا على دخول الحرب ضد نابليون ، فأرسلت « هوجويتز » الى معسكر الفرنسيين حاملا معه انذارا أخيرا . ولكن معركة أوسترلتز نشبت قبل تقديم الانذار ، فراحت بروسيا تنشد \_ في نوبة من الذعر المفاجئء يبررها الموقف ــ السلم لا الحرب ولو كان الثمن اذلالها . وقد فهم نابليون الموقف في برلين على حقيقته ، ولكنه أبدى استعداده لتقديم تنازلات لبروسيا كانت في حقيقتها أبلغ اذلال لها . فقد كانت هانوفر مفتــاح الديبلوماسية البروسية ، وكآن ملك بروسيا قد وعد انجلترا باحترام استقلالها ومراعاة صلتها بها . ولكان نابليون راح الآن يقدم الطعم : فقد عرض على بروسيا لا السلم فحسب وانما هانوفر كذلك ، فسا كان من بروسيا الآأن ابتلعت الطعم . وقد ندد فوكس بسياسة بروسيا باعتبارها تجمع بين « كل مافى العبودية من حقارة وكل مافى وسعت بذلك حدودها.

الا أن بروسيا لم تتسلم ثمن عارها . فحصولها على هانوفر لم يكن مضمونا بحال ، فقد عرف أن نابليون تقدم بعرض مبدئي باعادتها الى

انجلترا . ثم أن ملك بروسيا كان قد تلقى اقتراحا من فرنسابأن يشكل اتحادا لشمال ألمانيا وينصب نفسه حاكما عليه بلقب امبراطور ، ولكن. نابليون لم يعد يبدى الآن ميلا الى السماح بتحقيق ذلك الحلم. الرائع . وفي حين كانت مكاسب بروسيا موضع شك ، كانت خسائرها ألهة وأكدة . فقد نصب قائد نابليون « مورا » دوقا على كليث. ومنح عضوية اتحاد الراين ، فراح يطالب باسن وفردن والتن ـ التي كانت بلا جدال أراضي بروسية \_ زاعما أنها جزء من ممتلكاته . وفي تلك الاثناء أخذت دعوة الوطنيين الى شن الحرب ضد فرنسا تلقى. صدى قويا في الجيش والبلاد ، وراح قادة الجيش يعربون عن ثقتهم. في النصر . وأثارت حفيظة البلاد اساءة ليس لها في ذاتها المحل الاول. من الاهمية . فقد حدث أن وزع على نطاق واسع كتيب بعنــوان. « ألمانيا في مذلتها الكبرى » شبه مؤلفه الآلام التي تعانى منها المناطق المحتلة من ألمانيا بأبشع الالام التي قاستها ألمانيا ابان حرب الثلاثين. عاما . ولم تعرف شخصية المؤلف ولكن نابليون ألقى القبض على الناشر المدعو « بألم » واعدمه . وقد أنشأت بروسيا تتطلع حولها بحثا عن الحلفاء فتلقت وعودا بالعون من روسيا التي لم يكن قد قضى عليها قضاء مبرما في أوسترلتن ، ومن جارتها سكاسونيا . فما كان منها الا أن وجهت انذارا تطالب فيه بانسحاب القوات الفرنسية. الى غُرب الراين ، ولم يكن لذلك من معنى سوى الحرب.

ولقد جاءت النتيجة مفاجئة وحاسمة بدرجة مذهلة. ففي ١٤٥ أكتوبر ١٨٠٦ تحطمت ، على مرتفعات بينا وعند أورستادت التي تبعد عنها بضعة أميال الى الشمال ، هيبة الجيوش البروسية تحطيما كاملا. فما من جيش نمساوى واحد قد انهار أمام نابليون بتلك الصورة الكاملة التي انهار بها أولئك البروسيؤن الذين كانوا في يوم من الأيام (قوة الا تقهر) ولم تلعب الصدفة أي دور في تحديد نتيجة المعركة ، فقد

نوالت الضربات دون أن تبدى بروسيا أية مقاومة فعالة . فدخل الهرنسيون برلين واستولوا على القلاع والمدن بسهولة مذهلة ، وأكرهوا بلوخر نفسه على الاستسلام فى النهاية بالقرب من لوبيك . وكان ملك بروسيا قد انضم الى الجيش الروسى فى الشمال الشرقى ، وقد أظهر الروس طرفا من قدرتهم المعروفة على المقاومة العنيفة ، فاشتبكوا مع نابليون فى فبراير ١٨٠٧ فى معركة فى « ايلاو » لا تعد نتيجتها نصرا حقيقيا للفرنسين ، ولكن نابليون ضرب من جديد فى يونيو ١٨٠٧ فى فريدلاند فلم يخطىء هذه المرة ، ولم يعدم بوسع انجيش الروسى أن يواصل الصمود ، وهكذا بلغ امبراطور الفرنسين ، أوج قوته .

وسوف نتناول بالبحث في الفصل التالي ، ظهور أوربا الجديدة من بين أشلاء أوروبا القديمة . وكذلك الشكل الاقتصادي الجديد الذي اتخذه صراع الامبراطور ضد بريطانيا . كان هذا الصراع قد بدأ بالفعل ، وقد راح نابليون يبدى حرصا شديدا على كسب تأييد أوربا كلها في محاولته الاطاحة \_ بوسائل غير مباشرة \_ بالدولة التي . أخفق في مباراة أسطولها . وقد وجد أن قيصر روسيا على استعداد \_ لم يتوقعه \_ للتعااون معه . فإن القيصر كان قد بدأ يظهر الكثير من التقلب الذي اتسمت به شخصيته في السنوات التالية ، وكانت له شكاواه الخاصة من حكومة بريطانيا . فقد اضطر منذ معركة بينا الى تحمل النصيب الأكبر من عبء الحرب ، وقد طلب من بريطانيا أن تضمنه في قرض بمبلغ ٦ ملايين جنيه ولكن طلبه رفض بأسلوب كان من شأنه أن يمس المواطن الحساسة عند الرؤس . كما أنه راح يحث الحكومة البريطانية على استدراج جانب من القرات الفرنسية كي تخفف عنه بعض ما يلقاه من عناء ، ولكنها لم تقم بأي عمل يذكر في . هذا الصدد . فكان أن تحول استياء اسكندر من بريطانيا الى كراهية عنيفة دفعته الى عقد الهدنة مع فرنسا ، ومقابلة نابليــون فى ذلك

الاجتماع الشهير الذي عقد في مظلة أقيمت فوق طوف وسط نهر نبمن ، ووضعت فيه أسس الصلح . وقد تم الاتفاق أيضا على شروط الصلح المتعلقة ببروسيا علاوة على روسيا ، في سلسلة اجتماعات عقدت بعد ذلك بين منه وبي الروس والفرنسيين والبروسيين في مدينة نيلسيت ، بيد أن دور البروسيين كان مهينا الى أقصى الحدود ، اذ كان نابليون يجد فيما يبدو متعة خاصة في توجيه الاهانات الى ملك بروسيا ومليكته . وهكذا تقرر مصير بروسيا في الواقع على يد الامراطورين الروسي والفرنسي .

وجاء فى المعاهدة أن الشروط المتعلقة ببروسيا قد وضعت بناء على رغبة الامبراطور الفرنسى فى اقامة الصداقة مع روسيا على أساس. لا يتزعزع ، مما يعنى ضمنا أنه لولا وساطة القيصر لكانت هذه الشروط أشد مما جاءت وأقسى ، وقد تقرر أن تؤلف الأقاليم البروسية على الراين مملكة جديدة تسمى مملكة وستفاليا ويجلس على عرشها الحابر الأكبر من الميون ، كما تقرر أن تؤلف دوقية وارسو من الحاب الأكبر من الأراضى البروسية فى بولندة ، وأن تعطى هذه الدوق سكسونيا ، وأمل الكثيرون فى أن يكون ذلك بداية لبعث بولنده المستقلة ، وفقدت بروسيا اجمالا ما يقرب من نصف لبعث بولنده المستقلة ، وفقدت بروسيا اجمالا ما يقرب من نصف أما روسيا فلم تواجه مثل تلك المهانة ، بل حدث العكس فقد أضيفت الى أراضيها فنلندة وجزء من ممتلكات بروسيا فى بولندة ، وأن تكن قد أجبرت بالطبع على الاعتراف بجميع التدابير التي رسمها نابليون لاوربا الوسطى ، وكانت هناك بنود سرية بجانب البنود فالنشورة (۱) ، اتفق فيها على دعوة بريطانيا الى عقد الصلح والتخلى المنشورة (۱) ، اتفق فيها على دعوة بريطانيا الى عقد الصلح والتخلى

<sup>(</sup>۱) لم ينشر النص الكامل للبنود السرية حتى عام ۱۸۹۰ ، وبمكن الاطلاع عليها في كتاب أ • فاندال «تابليون واسكندر الاول» Napolean "' والمخلف الأول» من تيلسبت الى اليزفسورت « Alexandre "I" (۱۸۹۱) الصفحات ۶۶ ـ ۷۰۰ (۱۸۹۱) الصفحات ۶۶ ـ ۷۰۰

عن دعاواها فى السيادة البحرية فان هى رفضت الاستجابة لهذه الدعوة شنت عليها روسيا وفرنسا حربا مشتركة وأرغمتا الدانيمرك والسويد والبرتغال على أغلاق موانيها فى وجه البضائع الانجليزية والاشتراك مسهما فى الحرب ضدها . وبسرعة فائقة وقف الانجليز على شيء من طبيعة هذه البنود السرية ، وما زالت الطريقة التي كشفوا بها السر لغزا محيرا حتى يومنا هذا . فهل كان هناك جواسيس انجليز علموا شيئا عنها من بعض كبار المسئولين الروس ? أم أن تاليران هو الذى أفشاها للوزير الانجليزى «كاننج» على سبيل التمهيد للتفاهم مع العدو اذا ماسقط نابليون ? ومهما يكن من أمر المصدر الذى تسربت منه تلك المعلومات فان الحكومة البريطانية قد سارعت الى العمل فى ضوئها ، فطالبت الدانيمرك بتسليم أسطولها البحرى ، ولمارفضت وعسكرى شنته على كوبنهاجن .

وقد أضيفت بعد ذلك الصلح أقاليم كثيرة أخرى الى أراضى نابليون نتى بلغت أقصى مداها فى عام ١٨٠١ . ولكن عام ١٨٠٧ هو الذى شاهد مع ذلك أوجقوته .ولو أنه مات فى تلك السنة لبدت سيرته أكثر السير أعجازا فى سجلات تاريخ أوربا العسكرى بل وربما تاريخ العالم كله . فقد وفق فى كل عمل ، ودحر كل عدو ، واعاد تنظيم أوربا على هواه . ولم يعد له منافس والا نظير ، وقد دخل فى تحالف ودى وثيق فيما يبدو ، مع قيصر روسيا . وأصبحت تفصل بينه وبين الشورة فيما يبدو ، مع قيصر روسيا . وأصبحت تفصل بينه وبين الشورة أصبح لها الأمر والنهى فى أوربا وانما نابليون نفسه . ولقد حمل أصبح لها الأمر والنهى فى أوربا وانما نابليون نفسه . ولقد حمل أصبح أمرته الى الثراء والشهرة والسلطة . فتقلدت أمه التى كانت فى يوم من الأيام ربة بيت بسيطة فى أجاكسيو ، منصب الامبراط ورة الوالدة فى باريس . أما أخوه الأكبر «جوزيف» فكان قد نصب لتوه

ملكا على نابولى \_ التى طرد منها فرديناند عام ١٨٠٦ \_ ولن يلبث أن يعتلى بعد فترة من الزمن عرش أسبانيا التاريخي العظيم . كما نصب ثالث أخوته « لويس » ملكا على هولندة التيكانت تعتبر حتى ذلك التاريخ جمهورية مستقلة . وثمة أخ آخر له ، هو « جيروم » صار كما أسلفنا ملكا على وستفاليا . وتزوجت شقيقته كارولين « مورا » الذي أصبح الآن دوقا على برج والذي سيصبح على مر الأيام ملكا على نابولى بعد نقل جوزيف الى أسبانيا ، وكان « بيت » أشد أعدائه تصميما وأكثرهم مقدرة قد مات ، فبدا نابليون الها يحيى ويميت !

## الفص للسابع ظه ود اوروب الجديدة

لم يسبق لشخصية ما أن طغت على حياة أوربا وأفكارها مثلسا طغت عليها شخصية نابليون طوال عشر سنوات . وسوف يتعين علينا اذا أردنا أن نجد لهذه الشخصية شبيها أن نعود القهقرى لنراجع سيرة يوليوس قيصر أوشارلمان ، وهذان لهيكن بوسعهما ـ الأسباب ظاهرة \_ أن يحققا نفس النفوذ العالمي الذي حققه نابليون. وأنه لمما يتعذر علينا أن نعير الشئون الداخلية لايطاليا أو ألمانيا أو أسبانيا عناية كافية ابتداء من ١٧٩٥ حتى ١٨٠٧ . ذلك أن العاصفة الكبرى التي أخذت تمته بسرعة هائلة من مركزها الرئيسي في فرنسا قد اكتسبحت تلك البلاد اكتساحا فى تلك الفترة فلم تترك مجالا للاهتمام ستستونها الداخلية . ولكن أحوال أوربا تنغير بعد ١٨٠٧ . أن نابليون بظل الشخصية الرئيسية في المسرحية وسيبقى كذلك حتى تنتهي حياته العامة ، ولكن جيوشه وسياسته لم تعد تحتكر الأنظار . فنحن نستطيع أن نشاهد \_ اذا ماتمعنا وراء السطح قليلا \_ قوى صاعدة أخرى تعترض طريقه وتبدى مقاومة ثابتة بل وتضيع ثمار أعظم انتصاراته ، قوى لن تلبث أن تجلب على رأسه في النهاية الهزيمة والكوارث.

ولكن هل كان بوسعه أن ينهى حياته العسكرية فى تيلسيت ؟ هل كان باستطاعته أن يهبىء لأوربا التى صنعها بنفسه ، تسوية دائمــة وتطورا سلميا ؟ وما القول فى أمر تلك السنوات النسع من الحسرب

التي مازالت تنتظر أوربا ، أهي ترجع الى أطماع نابليهون التي لاتقف عند حد أم الى غير ذلك من الأسباب ? وهل كأن عقد تحالف ونيت بين الامبراطورية الفرنسية وروسيا وبريطانيا أمرا يدخل فى حدود الممكنات السياسية حينذاك ? وهلكان من شأن مثل هذا التحالف أن بتبيح للعالم سلما طويل الأجل ? يبدو من المؤكد أن الموقف في ١٨٠٧ لم يكن يحمل في طياته أي أمل في السلام. ومن الجائز أن نابليون كان سيرحب بمقدم السلام ان أمن له السلام سلطانا مستقرا في فرنسا وفي أوربا ، ولكن السلم كان يحمل له \_ كما أوضحنا من فبل وكما كان يعلم هو ــ خطراً على مركزه في فرنسا . وفي أوربا لم تكنن الحكومات قد تخلت \_ رغم هزائمها المتكررة \_ عن الأمل في الانتقام . ووراء الحكومات كانت تقف الأمم التي حركت فيها الثورة الفرنسية وانتصارات نابليون الروح القومية ، فلم يكن ثمة احتمال فى أنْ ترضى ألمانيا وايطاليا وروسيا طويلا بمركز التبعية والخضــوع الذي كان الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقدمه لها السلام النابليوني . والحكومات لن تلبث أن تعيد \_ في حالات كثيرة \_ تنظيم نفسها تحت ضغط الهزيمة ، وستكون بروسيا أول دولة تبرهن على امكان هزيمة فرنسا باستخدام نفس أسلحتها ! وفضلا عن ذلك كانت هناك دولة لم تهزم ــ ألا وهي بريطانيا التي ظلت قابعة خلف بحـــارها في عداء وكبرياء وثقة . وقد خلف « بيت » في رياسة الوزارة «فوكس» وكان شديد الاعجاب بالثورة الفرنسية ونابليون ، ولكن محاولته لأقرار السلام باءت بالفشل. وما أن توفى في عام ١٨٠٦ حتى عاد حزب المحافظين (Tory) الى الحكم ليواصل الحرب ضد فرنسا منستما بتأييد السواد الأعظم من الأمة .

وقد اتخذ الصراع مع انجلترا طابعا جديدا كان له أثر عميت في تعديل مجرى الحوادث في أوربا حتى سقوط نابليون . فقديئس نابليون

من افتحام استحكامات بريطانيا البحرية ، ولم يجد ثمة مايشجعه على المتئناف السياسة التى فشلت فشلا ذريعا فى الطرف الأغر . ولكن هل يعقل أن يقف سيد أوربا الأعلى عاجيزا أمام أمة من التجار وأصحاب الصناعات والحوانيت ? لقد كان يؤمن بأن قوة انجلترا أنما تكمن فى صادراتها ، وبأن دول أوربا هى سوقها الرئيسى . ألا يستطيع اذن الحاكم الذى بسط سلطانه على أوربا اقصاء السفن البريطانية عن جميع موانىء أوربا فيفضى ذلك ببريطانيا العظمى الى الموت جوعا ? لقد كانت تلك سياسة فرنسية تقليدية نوعا ما ، ولقد أقرتها الثورة فى أولى مراحل الحرب ، ولكنها لم تكن اذذاك فى مركز يسمع لها بتطبيقها .

وقد جاء اعلان السياسة الجديدة من برلين فى نوفمبر عام ١٨٠٦ ولم يكن ثمة ماهو أبلغ دلالة على قوة مركز نابليون من اصداره مراسيمه من عاصمة فردريك الأكبر المهزومة. وقد فددت «مراسيم برلين » ببريطانيا لخرقها القانون الدولى والأنانيتها فى سياستها التجارية ، وقررت الرد عليها بنفس أسلحتها ، فأعلنت فرض حالة الحصار على الجزائر البريطانية وتحريم كل أنواع التجارة بينها وبين الأراضى التى تخضع لحكم نابليونم أو نفوذه . فلم يعد مسموحا للسفن البريطانية بدخول موانىء فرنسا أو حلفائها ، وأصبحت السفن التى تدخل بالرغم من ذلك الأمر ، عرضة للمصادرة .

وردت الحكومة البريطانية على ذلك بمراسيمها الملكية الصادرة فى يناير ونوفمبر سنة ١٨٠٧. وفيها اتهمت فرنسا بالخروج على تقاليد الحرب، وأعلنت أنه مادام الاتجار مع أوربا محرما على بريطانيا أفلبكن محرما على الدول المحايدة كذلك . وضربت بريطانيا الحصار على الأراضى الفرنسية . وهكذا أقصى نابليون بقوته الحربية بريطانيا على التجارة مع أوربا ، فعزلت بريطانيا ببحريتها أوربا الفرنسية عن التجارة مع أوربا ، فعزلت بريطانيا ببحريتها أوربا الفرنسية عن

التجارة مع بقية العالم . ولم تكن هذه السياسة الجديدة مجرد فكرة عابرة أو تهديد أجوف . فقد تمسك بها نابليون باعتبارها انوسيلة القاطعة لانزال الخراب ببريطانيا ، وأرغم جميع الأمم الداخلة فى دائرة نفوذه على انتهاجها . وكانت رغبته فى توسيع مداها سببا فى حروب أخرى . ولما كفل له صلح تيلسيت فى نوفمبر وديسمبر ١٨٠٧ تأييد روسيا وأصبحت جيوشه تقف بلا منازع ، عاد يدعم ويؤكد من جديد فى مراسيم ميلانو اعلانه السابق بحظر كافة .

ولا ريب فى أن بريطانيا قد قاست من هذا الحظر الذى سمى بالنظام القارى ، فقد تفشت البطالة وكثرت حالات الافلاس واشتد عناء الناس من سوء الحالة التجارية الناشىء عنه . غير أنه وان كانت للأسواق الأوربية أهمية قصوى بالنسبة لبريطانيا (۱) ، فان باقى العالم ظل مفتوحا أمامها . ثم أن الآلات والأساليب الجديدة التى أدخلتها الثورة الصناعية فى انجلترا قد منحتها تفوقا كبيرا فى الانتاج ، فقاست البلاد حقا ولكن مكابدتها قوت من عزمها على مواصلة الكفاح بدلا من أن تثبط ذلك العزم .

أما سكان فرنسا نفسها فكانوا يتمتعون فى تلك السنوات بالرخاء من عدة أوجه . فقد فتحت غزوات نابليون لتجارتهم مناطق جديدة واسعة . وشهوهدت ثمار تشريعات الثورة الاجتماعية فى ازدهار أحوال الزراعة . ولما بدأت فرنسا تقاسى من انقطاع ورود حاصلات

<sup>(</sup>۱) يوضح الدكتور هولاند روز أن نابليون كان سيتمكن على الارجح من أرغام انجلترا على الاستسلاملوانه الوقف تموينها بالقمح من القارة ، لاتهاكانت ستعجز عن استيراد الفذاء من العالم الجسديد بالسرعة اللازمة والكميات الكافيلة (دراسات نابليونية (اتموين بريطانيا بالغذاء أثناء حرب تابليون)

<sup>(</sup>Napoleonic Studies, "Britain's Food Supply in the Napoleonic War")

المستعمرات نتيجة لسياسة بريطانيا ، تمكن العلم الفرنسى ، بمؤازرة الدولة وتوجيهها ، من تقديم بعض الحلول . فقد ارتفعت أسعار السكر ارتفاعا خياليا ، ولكن العلماء الفرنسيين تمكنوا من استخراج السكر من البنجر وأصبحت هذه الصناعة الجديدة من ذلك التاريخ موردا دائما من موارد الثروة الفرنسية ، كما صنعوا النيلة أو بمعنى آخر حصلوا على بديل . حقا ان بعض أنواع الصناعات لم تجد من يقيلها من عثرتها ، ، ولكن أسوأ تتائج نظام نابليون القارى لم تكن تشاهد فى فرنسا نفسها وانما فى الدول الأوربية الواقعة تحت سيطرتها . وقد تجلى هذا بصورة أقوى عندما عمد نابليون الى فرض رسم جمركى عال \_ وصل غالبا الى نصف القيمة \_ علىجميع حاصلات المستعمرات ايمانا منه بأن كل مايصل منها الى أوربا انما هو من تهريب البريطانيين .

وقد وجدت هولندة التى كان يجلس على عرشها شقيق نابليون الويس » ، أن فى التدابير الجديدة قضاء تاما على حياتها التجارية ، فشكت واحتجت ولكن دون طائل . وكان الملك لويس يعطف على شعبه ويشك فى نجاح أخيه ، فتنازل فى النهاية عن عرشه المحاط بالصعاب . ولم يأت تنازله بأى غوث لبلاده ، فقد ضمت هولندة برسميا الى الامبراطورية الفرنسية فى يوليو ١٨١٠ . وأدت دوافع مشابهة الى ضم ساحل ألمانيا الشمالى الغربى فى ديسمبر من العام نفسه . وكان التبرير الرسمى الذى قدم لهذا الاجراء العنيف هو أن التجارة البريطانية « ستظل تندفق الى القارة مالم يغلق فى وجهها بى الأبد مصبا نهرى ويزر والب » . ولو افترضنا أنه كان هناك فى يوم من الأيام احتمال مابأن ترضى أوربا الوسطى بسيطرة نابليون ، فقد قضى النظام القارى على هذا الاحتمال ، لقد أتى حكم فرنسا بولموية الاجتماعية التى كانت موضع الترحيب وبنصوص التقنين بالحدية الاجتماعية التى كانت موضع الترحيب وبنصوص التقنين

المدنى الانسانية ، ولكن هذه المزايا لم تكن لتقاس فى نظر معظم، الأهالى بما أدت اليه الحرب الاقتصادية ضد انجلترا من ارتفاع، ضخم فى الأسعار كاد يودى بهم الى الموت جوعا.

ولننتقل الآن الى ألمانيا وبروسيا لنرى الشكل الذى اتخذته القوى التى أخذت تختم هناك . لقد كان سقوط بروسيا مذهلا وقت حدوثه ولكنه لايستوقف النظر مثلما تستوقفه نهضتها من كبوتها ، تلك النهضة التى تكتب فى أحداث التاريخ البطولية وتندرج فى صف واحد مع انتصار الرومان بعد موقعة «كناى » والفرنسيين بعد « أجنكور » . ان كارثة يينا لم تدمغها بأى حال كدولة متداعية منحلة . بل ان ألمانيا كانت على الضد مليئة بالنشاط من كل نوع ، ومطلع القرن يعتبر ، من عدة أوجه وبالرغم من «يينا» ، العصر الذى ترجع اليه ألمانيا بأبصارها بكل فخر واعتزاز ، ومع ذلك فقد ركعت من الناحية العسكرية \_ وأنفها فى الرغام .

ويمكننا الآن أن نتبين بوضوح سبب الكارثة . فقد كانت بروسيا أكمل نموذج للنوع القديم من الحكومات الذي حطمت الثورة الفرنسية \_ في فرنسا بالعمل المباشر وفي سدواها من البلاد بتأثيرها والمثل الذي ضربته . كان فردريك الأكبر قد أنشأ \_ بهمة تعادل همة نابليون وأن يكان بغير عبقريته الابداعية \_ جهازا للحكم بالغ الكفاية يعتمد اعتمادا كليا على الملك بنفس الدرجة التي يعتمد بها الكتبة في دوائر العمل على رؤسائهم ، ويعمل من أجل رفاهية الشعب دون أن يستشيره أبدا ، جهازا الايختلف في صفاته الجوهرية عن الصورة التي يستشيره أبدا ، جهازا الايختلف في صفاته الجوهرية عن الصورة التي فان فيتما المابع عشر أو جورج الثالث الانجليزي وان فاقها كثيرا من حيث الكفاية . وكان الجيش يحمل نفس الطابع ، فلم نكن بأي وجه من الوجوء تجسيدا الروح الأمة وانما كان مجرد سلاح نبيد الملك بسينخدمه في الأغراض التي يراها مناسبة . وكان عامة

الجند يجمعون من الفلاحين الأقنان ، بينما يشغل مناصب الضباط بالضرورة ذوو النسب العريق . وكان النظام قاسيا صارما . لقد كان الجيش فخورا حقا بالتراث الرقيع الذي خلفه فردريك الأكبر ، ولكن الجنود لم تكن تحدوهم الروح القومية أو الوعى بأن مصلحتهم الشيخصية انما هي في رفاهية الدولة . لقد كان هذا النظام الذي الشيخصية انما هي في رفاهية الدولة . لقد كان هذا النظام الذي « يرغم فيه الفلاح بوساطة العقوبات الوحشية على الدفاع عن البلاد التي تميته جوعا » منسجما مع الكثير من سمات القرن الثامن عشر ، ولكان مجيء الثورة الفرنسية ورواج أفكارها جعله أمرا غير محتمل في القرن التاسع عشر ،

وانه لمن مفاخر بروسيا في ذلك الحين أن وجد بها رجال في مناصب بارزة رأوا ضرورة احداث تغييرات جوهرية ، وكانوا من القوة بحيث يحد شونها . وقد كان الطابع المميز لجميع تلك التغييرات هو الرغبة في ايجاد علاقة عضوية بين الدولة والشعب ، واثارة حماسة الشعب الحقيقية لنجاح الحكومة . ولا يصح بحنال القول بأن هذا المثل الأعلى قد تحقق ، ولكن ثمة خطوات كثيرة قد اتخذت في هذا السبيل ، وستحارب فرنسا من الآن فصاعدا بنفس أسلحتها . ان الحرية والالخاء والمساواة لم تكن حقا من الكلمات التي تناسب العقل الألماني ، ولكن الكثير مما كانت تعنيه بها فرنسا قد انتقل فعلا الى حياة ألمانيا .

ويجدر بنا أن نبدأ بالاصلاحات العسكرية . وهذه كانت ثمرة جهود ثلاثة رجال أفذاذ هم « شارنهورست » و « نبيزناو » و « كلوزوفتز » . كان شارنهورست هو المنظم العظيم للجيش الجديد ، ولقد توفر على مهمته بغيرة دينية ، وكان يؤمن بأن عمله لن يتحقق الا ببعث الشعب أخلاقيا . وكان « نبيزناو » مثاليا يجد في عمله العسكرى ارضاء الأسمى أمانيه ، وقد أعجب بأشياء كثيرة في

الثورة الفرنسية ، وكان \_ على ولائه للعرش البروسي \_ ذا شــبه بيعاقبة ١٧٩٣ الفرنسيين . أما «كلوزوفتر » فكان من عظماء أصحاب. النظريات في التكتيك العسكرى ، وقد اقتبس الكثير ـ بل معظم ـ النظريات التي ابتدعها نابليون وعدلها بحيث تتكيف مع ظروف ألمانيا . وهو يعتبر صاحب تلك الآراء في الاستراتيجية والتكتيكالتي قادت بروسيا الى النصر في ١٨١٤ و ١٨٦٦ و ١٨٧٠ . وكانت أهم. الاصلاحات العسكرية هي أن الجيش تحول الي جيش قومي بعد اقصاء الأجانب منه والغاء نظام الامتيازات ، ولم يعد الضباط يختارون. من بين طبقة الأشراف وحدها ، كما أن الخدمة في صفوف الجند لم تعد علامة على الرق .فقد استدعى جميع المواطنين لأداء الخدمةالعسكرية وأصبح اختيار الضباط يتم على أساس المقدرة . كما بث المصلحون في. الجيش \_ بنجاح عجيب \_ روحا جديدة ، وأدخلوا مقاييس جديدة للشرف العسكرى ولوائح جديدة للسلوك ، فقيل عنه انه أصبح مدرسة للشرف لا مدرسة للرذيلة . وكان نابليون قد فرض على بروسيا بنص صريح ألا يزيد جيشها على ٠٠٠ر٤٢ رجل . الا أن المصلحين. العسكريين خفضوا مدة الخدمة بحيث يفرغ الجند منها بسرعة ٤. الأمر الذي مكنهم من انشاء قوة احتياطية ظلت على اتصال بالنظام. والتدريب العسكوي . فلما دعا الداعي آخر الأمر لبي النداء جيش بروسى مدرب يزيد عدده كثيرا على الحد الذي فرضه نابليون. ولا تقل عملية اعادة التنظيم السياسي والاجتماعي لبروسيا أهمية عن الاصلاح العسكرى بل لعلها تفوقه أهمية. وقد كان دور الملك فيها ضئيلا ، أما الاسم الذي اقترن بها اقترانا وثيقا فهو اسم فون. شتاين الذي كان بحكم المولد من مواطني والآية من أصغر الولايات. الْإِلْمَانِية ، ثم انتقل بخدماته الى بروسيا عندما محا الطوفان الفرنسي معالم ألمانيا الغربية القديمة . ومن الذين قدموا مساعدات قيمة في. هذا الصدد كذلك هاردنبرج الذى أصبح فى تلك الآونة مستشارا للبلاد (۱). وهو رجل أرستقراطى فى مسلكه ومظهره ، بطىء فى البلاد (۱). وهو رجل أرستقراطى فى مسلكه ومظهره ، بطىء فى الوصول الى القرارات وان أثبت فى النهاية أنه مؤيد متحمس لشتاين والحزب المناهض لفرنسا . وينبغى أن نذكر الى جانب هؤلاء ، الملكة لويز التى أصبحت رمزا للشعور القومى البروسى بل والألمانى . وكانتأهداف هؤلاء المصلحين المدنيين قريبة الصلة بأهداف المصلحين المدنيين قريبة الصلة بأهداف المصلحين العسكريين. اذ كانوا راغبين بدورهم فى ايجاد علاقة حية بين الحكومة والشعب وفى أن يحيلوا الدولة البروسية الى حامية للرجل العادى لا أداة للاستبداد به . أما هدفهم الثابت ـ وان كتموه ـ فكان تحقيق استقلال ألمانيا من السيطرة الفرنسية .

وقد بدأ عملهم بالغاء رق الأرض ، ونص مرسوم التحرير على أنه «ليس فى بروسيا بعد عيد القديس مارتن عام ١٨١٠ سوى مواطنين أحرار ». لقد كان فلاحو بروسيا الأقنان فى حال أسوأ بكثير من حال فلاحى فرنسا ، فأصبحوا الآن فى مركز مشابه لذلك الذى كسبه الفلاحون الفرنسيون فى الثورة . فقد تحرروا من السخرة ومن الخضوع لقضاء سادتهم الاقطاعيين ، ولم يعودوا عرضة لأن توقع عليهم العقوبات الجسدية المهينة فى الجيش . والأهم من هذا كله أن الأراضى التى كانوا يزرعونها للغير أصبحت ملكا خالصا لهم من حقهم أن يتصرفوا فيها بالبيع . وهذا الحق الأخير كان ينطوى على بعض الخطر ، اذ كان من المحتمل أن يتحول الفلاحون ، اذا ما باعوا بعض الخطر ، اذ كان من المحتمل أن يتحول الفلاحون ، اذا ما باعوا أراضيهم ، الى أجراء بلا أرض مما يدفعهم الى الهجرة للمدن . ولم تصادف التداير التى اتخذها شتاين لتجنب ذلك نجاحا كاملا . غير أن الفلاحين أصبحوا يشعرون الآن بأنهم اذ يحاربون من أجل بلادهم النما يحاربون من أجل شيء لهم فيه مصلحة شخصية .

<sup>(</sup>۱) Chancellor وهو منصب يعادل في المانيسة منصب رئيس اوزراء في سائر الدول ، ( المترجم )

ثم انتقل شتاين بعد ذلك الى سكان المدن فى بروسيا الذين كانوا يعيشون حياتهم المستقلة الخاصة وتسيطر عليهم النقابات المهنية الفاسدة ، وكانوا مبعدين من الخدمة فى الجيش . فطبق لهم مبدأ حرية التجارة ، وقضى على الحواجز القانونية التي كانت قائمة بين مدن بروسيا وسائر البلاد ، وهكذا ظهرت الحرية الأول مرة فوق أرض بروسيا ، ولكن البلاد لم تكان بالتربة الصالحة لنمو الحكم الذاتي . فرغم أن هاردنبرج قد أعلن فى « الوصية » التي خلفها أنه من أنصار « المبادئي الديموقراطية فى دولة ملكية » ، ورغم أن من أنصار « المبادئي الديموقراطية فى دولة ملكية » ، ورغم أن شتاين كان يشخص ببصره فى نفس الاتجاه ، فان شيئا من ذلك لم يتحقق اذا استثنينا بعض المحاولات الأولية لتأليف المجالس الاقليمية .

على أن هذه التغيرات في النظم ماكانت لتجدى كثيرا في النهاية لو لم تعززها حركة مماثلة في عقول الناس ولقد كانت بروسيا من الوجهة الفكرية متيقظة بل شديدة اليقظة شأنها في ذلك شأن فرنسا قبل الثورة وكانت النداءات المستحثة للهمم التي يوجهها للأمة «فيخته» و «شليرماخر» و والأشعار الوطنية التي ينظمها كتاب من أمشال «أرندت» أعز الى نفس ذلك الجيل من النظرة العالمية لعمالمة العصر الكلاسيكي «كانت» و «شيلر» و «جوته». وقد عززت رابطة الفضيلة (Tugendbunt) التي تأسست بكونيجزبرج في ١٨٠٨ المشاعر الوطنية والمثالية اللازمة لانتصار القضية الوطنية وآزرتها المشاعر الوطنية والمثالية اللازمة لانتصار القضية الوطنية وآزرتها كانت على مافي الكثير من مظاهر نشاطها من سخف ورغم أن تقوذها على الرأى العام لم يكن في الأغلب بالدرجة التي صوره بها البعض على الرأى العام لم يكن في الأغلب بالدرجة التي صوره بها البعض على الرأى العام لم يكن في الأغلب بالدرجة التي صوره بها البعض على الرأى العام لم يكن في الأغلب بالدرجة التي صوره بها البعض على الرأى العام لم يكن في الأغلب بالدرجة التي صوره بها البعض يبن القوى التي حركت الرأى العام الألماني في الله الحقبة وأيقظته ويناه المورة وأيقظته والمقورة وأيقظته والمقورة والمقورة والمقورة والمقورة والمقورة والمقورة وأيقظته والمقورة والمقورة والمقورة والمؤلمة والمقورة والمقورة والمقورة والمقورة والمؤلمة والمقورة والمقورة والمقورة والمؤلمة والمقورة والمؤلمة والمؤلمة

وثمة ظاهرة مميزة أخرى الا يفوتنا أن نلاحظها ونحن في مجال الحديث عن اعادة تنظيم بروسيا ، لقد كانت أهمية التعليم في تدعيم

قوة الدولة بل قوتها العسكرية ، عقيدة آمن بها البروسيون قبل أن تصبح فكرة مقبولة في سائر بلاد أوروبا . والمراحل الرئيسية في تقدم فوة بروسيا قد اقترنت دائما بتأسيس الجامعات . وهاهي ذي جامعة برلين تؤسس الآن عندما تجاسرت بروسيا ، ساعة انكسارها التام ، على الأمل في التحرر والنصر . كانت جامعة «هال » هي الجامعة الرئيسية في أراضي برندنبورج القديمة حتى ذلك التاريخ ، ولكن هال وقعت الآن تحت نفوذ نابليون ، وعطل نشاطها بعض الوقت فاتجهت النية الى انشاء مقر جديد للعلم في برلين ، ورغم أن الفكرة قد صادفت بعض المعارضة التي تستند أساسا الى أن حياة العواصم الكبرى لا تهيىء الجو الصالح للدراسة ، فقد قبل الاقتراح وبدأت هذه الجامعة التي كانت \_ ومازالت \_ لها أهنية بالغة في الفكر الأوربي ، بداية متواضعة نسبيا . ولكنها اجتذبت منذ نشأتها الأولى رجالا ذوى مكانة بارزة ، ولم تلبث أن استقرت في أحد القصور ومنحت اعانة مناسبة من الدولة .

وضح اذن أن بروسيا ينبغى أن يحسب حسابها . لقد وافق نابليون بادىء الأمر على تعيين شتاين فى خدمة الحكومة البروسية ، اذ كان يعتقد فيما يبدو أن بروسيا عاجزة عن النهوض من كبوتها ، ولكنه أدرك فيما بعد دلالة الحركة الجارية فى بروسيا وخطرها ، فأصر على عزل شتاين ومصادرة أملاكه ، فما كان من الأخير الا أن انتقل الى خدمة قيصر روسيا واستمر فى مناهضة نابليون .

وقد اضطر نابليون قبل أن يكتمل استعداد بروسيا لدخول الحرب من جديد بزمن بعيد ، الى امتشاق الحسام ضد دولتين أخريين أضعف منها هما أسبانيا والنمسا . وقد اصطبعت الحرب ضد هاتين الدولتين بصبغة تميزها تماما عن الحروب الأولى التي شنتها الجمهورية الفرنسية وخاض غمارها نابليون . فقد أصبح على نابليون الآن أن

يحارب لا الحكومات والجيوش الرسمية فحسب وانما الشعوب. أيضا ، التى أخذت تضطلع بدور تلقائى فى الحرب . وليس بوسعنا بعد أن نتحدث عن نمو الروح أو المشاعر القومية ، ولكن ماحدث فى تلك الأيام كان تمهيدا لذلك . فقد وجد الرجل العسادى أن أعمال الديباوماسيين والساسة والقادة العسكريين تمسه مسا وثيقا . ولم تكن مصلحته الاقتصادية هى وحدها التى تتأثر ، فقد أصبح يجد كذلك أن بلاده تعنى شيئا بالنسبة له ، اذ صار يدرك أن هناك رابطة مشتركة تربطه بمواطنيه ، وغدا مهيئا لمقاومة الغزاة ، لا بناء على أوامر الحكومة فحسب بل بدافع ذاتى كذلك فضلا عن المنزايا المادية والاجتماعية التى قد تقدم له . ان الجيوش الفرنسية الرئيسية لن تهزم حقا هزيمة تستحق الذكر على يد قوات عسكرية نظامية قبل عام حقا هزيمة تستحق الذكر على يد قوات عسكرية نظامية قبل عام مقاومة شعبية تنهك قواها الى أقصى حد .

ان قصة الحرب مع أسبانيا قصة شيقة للغاية وملفتة للنظر منجميع، لوجوه. فقد كان أبعد شيء عن الاحتمال أن تلقى فرنسا هناك أول. وقف حاسم لزحفها في القارة. لقد لعبت أسبانيا حقا دورا عظيما في تاريخ أوربا ، وكانت جرأة مشاتها وصلابتهم مضرب الأمشال في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ، ولكنها تخلفت طوال قرن كامل في سباق القوة والثروة ، فأصبحت النموذج الكلاسيكي للدولة المضمحلة. وقد باءت بالفشل كل المحاولات التي بذلتها تظهر بادرة واحدة تشير الي حدوث أي تقدم من حكومتها في النزاهة تظهر بادرة واحدة تشير الي حدوث أي تقدم من حكومتها في النزاهة أو بعد النظر ، فلم يكن من المعقول أن يتوقع من الجيوش الأسبانية ابداء أية مقاومة فعالة لفرنسا : ومع ذلك فان أول بارقة من الأمل في المكان تحرر أوربا من سيطرة فرنسا النابليونية قد بزغت من أسبانيا

ولقد شاهدنا كيف تبدلت علاقات أسبانيا بفرنسا منذ نشوب الثورة . كان البيت المالك الأسباني فرعا من أسرة البوربون التي يرأسها ملوك فرنسا . وقد ساهمت أسبانيا في الائتلاف الأول ضد الجمهورية الفرنسية ولكنها انسحبت منه في ١٧٩٥ . ثم راحت. أسيانيا تنجذب أكثر فأكثر في فلك فرنسا اعتبارا من ذلك التاريخ. فدما انهار صلح اميان قدمت لفرنسا معونة مالية وبحرية ، وأرسلت سفنها الى موقعة الطرف الأغر . وقد أخذ نايليون منذ ذلك الحين ، يمارس لونا من السيطرة على الأسرة المالكة الأسبانية ، وهذا يفسر لنا الفصل التالي من المسرحية . فقد كان البيت المالك الأسباني أشبه بصورة هزلية تتجسد فيها كل عيوب الملكية ، وقد هوى الى قسرار سحيق من الفساد والعجز لم يبلغه قط آل البوربون في فرنسا .فالملك. شارل الرابع اشتهر بالعجز الشائن ، فكانت الشخصية المحركة في دوائر القصر هي شخصية « جودوي » الذي كان طموحا بخيـــلا وعشيقا مفضوحا للملكة . وكانت علاقة هؤلاء الثلاثة أسوأ ما تكون بفرديناند ( أمير استورياس ) وزوجته النابولية . ولم يكن فرديناند بأفضل من أبيه خلقا أو مقدرة ، ولسوف تبين لنا الصفحات التالية من سيرته كيف تردى في الدرك الأسفل من الجبن والخيانة ، ولكن. عداءه لأبيه و « جودوی » كان أمرا معروفا ، وكان فى ذلك ما يكفى. لجعله بطلا شعبيا تتعلق به الأمة في اخلاص مثير للرثاء أذ جوزيت عنه جزاء سنمار . لم تبد الأسر المالكة الاسبانية اذن أي مظهر من مظاهر الوطنية أو الفضيلة ، فكانت الحاجة ماسة الى عاصفة الثورة لتطهير تلك الاصطبلات القذرة . ولسوف تجد روح فرنسا الشورية أشياء كثيرة تستطيع أن تغيرها تغييرا يعود بالنفع على البلاد، فالتجارة كانت تخنقها قيود عتيقة ، والامتيازات الارستقراطية كانت بنفس الضخامة والسخافة التي كانت بها في فرنسا، والحياة الفكرية كانت

تعانى من التبلد والخمول . ولعل أقوى مشاعر الشعب الواعية كانت مشاعر الولاء للكنيسة ومنها سيستمد الكثير من قوته وتماسكه فى النضال العظيم الذى لن يلبث أن ينشأ . ولكن الكنيسة نفسها كانت فاسدة غير مستنيرة ولا انسانية ، ولا تزال متشبثة بمبادئى محاكم التفتيش وآن قل الاضطهاد فى الآونة الأخيرة . كانت الحاجة اذنماسة فى البلاد الى مبادىء دستور ١٧٩١ وتفنين نابليون المدنى ، وكان هناك قطاع هام ، وان يكن صغيرا ، من الشعب على أتم استعداد للترحيب بها .

وكان نابليون يحسب أن أسبانيا لن تبدى مقاومة أكثر مما أبدت البطاليا ، اذ كيف يتصور أن يتوفر ولاء الأمة لمثل هذا البيت المالك الذي أخفق في أداء كافة واجبات الملكية ، فلم يعد قائدا لجيوش أسبانيا ولا ممثلا للوحدة القومية والا مدافعا عن قضية الشعب في مجموعه ضد مطالب طبقة بعينها ? لقد قال نابليون : « انني سأخط على رايتي شعارات ( الحرية ، والخلاص من الخرافات ، والقضاء على طبقة النبلاء) ، فأستقبل هناك كما استقبلت في ايطاليا وتنحاز الى جانبي جميع الطبقات ذات الروح الوطنية . لسوف أخرج هذا الشعب الذي كانت له في يوم من الأيام نزعات كريسة ، عنوة من سباته ، ولسوف تشاهدون كيف أنهم سينظرون الى كمحرر» . وهذا مَاكَانَ يَعْتَقَدُهُ فَعَلا ٤ وكانت تعزز رأيه حجج قوية . بيد أن السر في هزيمة نابليون وخيبته المريرة في أسبانيا انما هو في أنه أيقظ في شعب أسبانيا عاطفة القومية . لم تكلن أسبانيا مثل ايطاليا مقسمة الى دول منفصلة وخاضعة لحكم الأجنبي ، فلم تكن بحاجة الى أن تعرود بأبصارها الى الوراء أو أن تنطلع الى المستقبل البعيد لترى تفسها موحدة . لقد كانت تعانى من الفقر وسوء الحكم ، ولم تكن ذات شأن كبير بين دول أوربا العظمى ، ولكنها كانت ، بالرغم من قـوة

الشعور المحلى فى الأقاليم ، متحدة أبية تمقت الاجانب من أى نوع ، فصممت على ألا تخضع للحكم الأجنبى . وكانت خميرة الشورة الفرنسية قد بدأت تفعل فعلها فى سكان أسبانيا ، ولكن هيه الحقيقة نفسها قد انقلبت ضد نابليون ، فقد راح الأسبان يستصرخون العالم باسم الحرية والاخاء والمساواة ضد طاغية يحاول أن يفرض عليه مكما أجنبيا وأن يبذر بينهم بذور الشقاق .

لقد كانت لدى نابليون أسباب وجيهة لاحتقار سياسة الحكومة الأسبانية والاستهانة بها ، فكان أن وقع فى خطأ طبيعى هو الخلط بين الحكومة والأمة ، وظن أن غزو البلاد برمتها سيتم فى يسر وبشمن زهيد . وقد أسدت الأسرة المالكة الأسبانية لنابليون خدمة ما كانت لتستطيع أن تسدى اليه خيرا منها لو أنها كانت تهدف عن وعى وادراك له للى خيانة أسبانيا والقائها بين أيدى فرنسا ، فقد استجار الأمير فرديناند فى عام ١٨٠٧ بنابليون طالبا منه أن يمنحه حمايته الأبوية . وأن يفتح أعين « والدى الطيبين المحبوبين » . فما ان سمع الملك والملكة بهذا النداء حتى ناشدا هما الآخران نابليون أن يعينهما فى تسوية متاعبهم العائلية ، فشعر أنه ممسك بهم فى قبضة يده ، وراح يحلم بضم البلاد . وبدأ بارغام أسبانيا على خوض الحرب ضد البرتغال بغية حرمان الانجليز من الموانىء التى كانت تصل عن طريقها بغمائعهم الى أسواق أوربا بالرغم من مراسيم برلين .

وقد نجحت الحملة فى تحقيق أغراضها وأتاحت لنابليون ادخال أعداد ضخمة من القوات الفرنسية فى البلاد بحجة تدعيم مركزها فى الحرب ضد البرتغال ، وبذلك أصبحت أسبانيا فى حيازته تقريبا من الوجهة العسكرية . ولم يركيف أن وجود جيوشه قد أخذ يثير ضده مشاعر هذه البلاد التي لم تكن عدائية نحوه بادىء الأمر ، بل راح يتحين الفرصة ليضرب ضربته فواتته فى ١٨٠٨ . ذلك أن الخصومة

العنيفة التي كانت حبيسة في صدور الأسرة المالكة قد أسفرت في النهاية عن صراع مكشوف. فقد احتشاد جمع من الأهالي في « أرانجيز » حيث كانت تقيم الجماعة الملكية وهاجموا مقر جودوى ذلك العميل الملكى البغيض الذي كانوا يرون فيه بحق السبب الأول في هوان البلاد ، فأفزع تصرفهم الملك الشيخ ودفعه الى توقيع وثيقة تنازل عن العرش لابنه فرديناند الذي هلك له البلاد بأسرها بوصفه الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة بعث أسبانيا وتحريرها . ولكن الملك لم يلبث أن تراجع عن قرار النزول عن العرش في خطاب الى امبر اطور الفرنسيين الذي لا يعلو على سلطانه أحد ، وأعلن أن هـذا التنازل قد انتزع منه بالتهديد. فما كان من نابليون الا أن استغل الفرصة السانحة الى أقصى حد . فحمل فرديناند بالخديعة والقوة على الحضور اليه في « بايون » ، وقد لحق به الى هناك الملك والملككة وجودوى . وواجه نابليون فرديناند برفضه الاعتراف به ملكا على أسبانيا وهدده بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى ، ثم دفع الملك الشيخ شارل الى توقيع معاهدة ينزل بموجبها عن جميع حقوقه في عـرش أسبانيا لامبراطور الفرنسيين ، وبذلك بات في امكانه أن يدعي أن العرش الأسباني قد آل اليه بطريقة مشروعة .

لقد صار نابليون في مركز لويس الرابع عشر عام ١٧٠٠ ، فقد أصبحت اسبانيا خاضعة لسلطان فرنسا . « ولم يعد لجبال البرانس وجود » . الاشك اذن في أن القارة بأكملها ستجثو الآن عند أقدامه ، وفي أن شوكة بريطانيا ستنكسر آخر الأمر ! ولكن أسبانيا خيبت آماله مثلما خيبت آمال سلفه لويس الرابع عشر .

لقد كانت سياسته فى أسبانيا هى أعظم أخطائه . فقد أساء فهم المشكلة التى كان عليه أن يواجهها بأكثر مما فعل فى أية جهة أخرى يما فى ذلك روسيا نفسها . فلم ير ـ وربما لم يكن بوسم أحد فى

أوربا أن يرى مدى انفصال أسبانيا عن حكومتها وقدرتها على المقاومة من تلقاء نفسها ، وما فى التغلب عليها فى جبالها وسهولها القاحلة من صعوبة بالغة . لقد كانت العاطفتان الرئيسيتان عند الشعب الأسباني هما الدين والعزة القومية ، فدفعته العاطفتان الى مقاومة الغرنسيين بعناد . لم تكن هناك حقا حكومة تتكلم باسم اسبانيا كلها ولكن حياة أسبانيا الاقليمية والمحلية كانت نشطة ، فراحت الأقاليم والمدن تعلن تلقائيا رفضها لحكم نابليون . وما ان أعلن اقليم استورياس الصغير الذي لا يتجاوز سكانه نصف مليون نسمة ، الحرب الرسمية ضد نابليون حتى أعلنت بريطانيا استعدادها لتقديم المعونة له وأسرعت بارسالها فعلا . لقد كان نابليون خالي الذهن تماما من قسوة المهمة التي تنتظره . وآية ذلك أنه قال « لو الذهن تماما من قسوة المهمة التي تنتظره . وآية ذلك أنه قال « لو ولكنه لن يكلفني أكثر من ٢٠٠٠ر٨٠ رجل ماشرعت في القيام به . ولكنه لن يكلفني أكثر من ٢٠٠٠ر٨٠ رجل ماشرعت في الواقع كلفه نصف مليون رجل وربما عرشه أيضا !

ان مجرى هذه الحرب يوضح بجلاء كيف تبادل نابليون وأعداؤه أسلحتهم والقضايا التي من أجلها يحاربون . فلقد اقتحم نابليون ايطاليا عام ١٧٩٦ باسم الحرية ، ووعد باحلال الحياة الدستورية محل الحكم الاستبدادي ، وقاد هناك جيشا قوميا ضد جيوش من النوع القديم المرتزق بمعنى الكلمة . ولكن أسبانيا هي التي أخذت تنشد الآن الحرية ، وتطالب بحاكم تختاره بنفسها ، ومنها ستجيء أشهر التجارب القادمة في وضع الدساتير .

لقد أظهر نابليون باستدعائه أخاه جوزيف من عرش نابولى وتنصيبه على عرش أسبانيا أنه يعتبر خلع الأسرة المالكة الأسبانية قضاء مقضيا لا رجعة فيه . فكان الامر بمثابة طاغية ينصب طاغية ، أما الأوضاع الدستورية التى وعد بها فانها لم تر النور قط . وقد تولت المقاومة في

أسيانيا باديء الأمر لجان محلية (juntas) تألفت منها في ١٨٠٨ اجنة مركزية عليها . وفي ١٨١٠ دعى « الكورتيز » ( برلمان أسبانيا )، الى الانعقاد ، تحت ضغط الشعب ، في قادس بناء على نظام انتخابي كامل متحرر ، فشكل الأعضاء من أنفسهم جمعية تأسيسية ورسموا للملاد شكلا للحكم على غرار ماجاء في دستور الثورة الفرنسية الأول ، أقرت فيه سيادة الشعب وحرية الفرد والصحافة . وأعلن تحريم التعذيب واصلاح الشئون المالية ، ووضع السلطة التشريعية في يد «الكورتيز» الذي تقرر أن يشكل ـ احتذاء بالمثل الذي ضربته قرنسا عام ١٧٩١ ــ من مجلس واحد ينتخب بطريقة معقدة أساسها على أي حال الانتخاب العام للرجال . أما السلطة التنفيذية فقد وضعوها في أيدى ملكية وراثية تظل فأسرة فرديناند الذي كان لايزال محبوبا . وقد أصبح دستور ١٨١٢ هذا الشعار للأحرار في الجيل القادم ، فلم يكن فى أوربا يومئذ دستنور آخر ينص بصراحة على الانتخاب العام للرجال وقيام مجلس واحد ، وهو لم يقصر عن تحقيق مطالب الناس في أوربا الا في نقطة واحدة \_ وهي نقطة تحمل طابعا أسبانيا خالصا \_ فقد أعلن أن العقيدة الكاثوليكلية هي وحدها العقيدة الصحيحة والديانة الدائمة لأسبانيا ، وعلى ذلك لا يسمح بقيام أي شكل من أشكال العبادة الاخرى في البلاد .

لم يكن ثمله مناص اذن من أن يحكم السيف بين السياستين المتعارضتين . وقد قدمت بريطانيا معونتها للأسبان منذ البداية ولكن هؤلاء تمكنوا بمفردهم من الحاق أول هزيمة جدية بجيوش نابليون قبل أن يبدأ ولنجتون مقاومته العنيدة التي أدت في النهاية الى تحقيق النصر الكامل . وكان ذلك في موقعة « بايلين » الشهيرة في يوليو ١٨٠٨ . فقد صدرت الأوامر للقائد الفرنسي «ديبون» بالخروج من مدريد لاحتلال أشبيلية التي كانت في أيدى الوطنيين ، فأحرز

عندا من الانتصارات الأولية فى الطريق جعلته يستهين بقدرات الأسبان العسكرية ، وحصل جنوده على أسلاب كثيرة راحسوا يجرونها وراءهم فى صف طويل من العربات ، ولكن قوات العدو لم تلبث أن قطعت عنه الامدادات والماء . ورغم ذلك فقد كان بوسع القائد الفرنسى ، فى رأى النقاد العسكريين ، أن ينقذ الموقف لو أنه أظهر شيئا من الهمة والشجاعة . ولكنه آثر التسليم بقواته البالغ عددها ٠٠٠ر٢٠ رجل ، فاهتزت أوربا للنبأ العجيب ، الا وهسو استسلام قائد من قواد نابليون أمام جيش من الاسبان الازرياء . ولو أن أوربا الوسطى حملت هى الأخرى سلاحها فى تلك اللحظة لحلت به الهزيمة التى ستودى به فى « ليبزج » و « واتراو »

لقد كان الموقف خطيرا الى درجة دفعت نابليون الى المجيء بنفسه لتولى القيادة ، فرد للجيوش الفرنسية هيبتها واحتل مدريد من جديد . وأعاد الى العرش شقيقه جوزيف الذى كان قد فر اثر معركة بايلين ، ودانت له العاصمة بالولاء الظاهرى . وكان سير جون مور قد تقدم فى زحفه على رأس الجيش الانجليزى فبلغ المنطقة المجاورة للعاصمة ، ولكنه استدار الى الساحل عند ذيوع نبأ حضور تابليون ، وأفلت بصعوبة بجيشه الى كرونا . ولو كان بوسع نابليون أنيبقى فى أسبانيا مع الجزء الأكبر من جيشه لسارت الأمور – على الارجح – على ما يرام ، ولكن امبراطوريته الشاسعة الأرجاء كانت تتطلب اهتمامه ، وسرعان ماستطرأ أحداث على الدانوب تستنزف جانبا ضيخما من قواته .

لقد ألفى قواد نابليون ، وعلى رأسهم سولت وناى ، أنفسهم أمام مهمة رهيبة بعدما اعترى قواتهم من نقص . وقد قال الملك جوزيف يصف الحال « انه بلد ليس كمثله بلد ، فنحن لا نجد فيه من يقبل أن يكون جاسوسا لنا أو رسولا لنا » . وتبين مذكرات ماربو مدى (١٦)

الخطر الذي تعرضت له فصائل الجيش الفرنسي أثناء حياتها وسط سكان يضمرون لها عداء شرسا . ان الأسبان لم يظهروا حقا استعدادا كبيرا للدخول في عمليات الحرب النظامية ، وكان افتقارهم الى الدقة فى المواعيد وتفكك تنظيمهم يثير أعصاب ولنجنون الى حد الغليان فى بعض الأحيان ، ولكنهم شنوا الحرب غير النظامية بمثابرة ومهارة رائعة ، وأظهروا احتمالا خارقا وحمية نادرة في الدفاع عن مدنهم . وان حصار سرقسطة ليعد من أعظم الأعمال البطولية في صحائف تاريخ أوربا . اذ كان الدفاع عن المكان يبدو مستحيلا تقريب ، ولكن المواطنين والجنود الأسبان دافعوا عنه فعلا ضد الجيوش الفرنسية وتمكنوا من ايقافها عند حدها من يونيو الى أغسطس حين جاءهم الغوث . أن أسبانيا «الصلبة التي لاتقهر» قد أبدتمرارا ، منذ عهد الرومان ، استعدادا طيبا للحرب غير النظامية . وقد كان لمعرنة البريطانيين أقصى قيمة ممكنة في الصراع ضد نابليون ، اذ وقع عبء العمليات الحربية النظامية على عاتقهم . ولكن المقاومة التي أبداها الأسبان أنفسهم كانت أعظم مما يعترف به أحيانا . فان أسبانيا لم تبد فى أى يوم من الأيام ، ولا حتى فى ساعات الكرب والهزيمة ، أدنى استعداد لقبول النظام النابليوني أو جوزيف ملكا . وقد وصفت الحرب الأسبانية \_ عن حق \_ بأنها السرطان الذي استنزف قوة تابليون ، وقد دارت هذه الحرب في وقت كان الموقف في أوربا يتطلب فيه كل عنايته وسرعان ماسيتطلب كل قوته .

لقد خلفت هزيمة بايلين وظهور الاخطار والصعوبات التي لا تنتهى في أسبانيا أثرا عميقا في أوربا الوسطى . فتبادر الى ذهن البعض في بروسيا والنمسا معا أن الوقت قد حان لقيام ثورة عامة ضد الحكم الفرنسي . ان هذه الثورة لم تحدث ، ولكن نابليون لم يكن غافلا عن الاخطار التي لم تكن بادية للعيان . وان من شؤم طالعه بل

أن ذلك قدر محتوم على من كان في مركزه ــ ان كل نصر يحققه كان بضيف الى متاعبه ويجلب فى طياته أسباب قيام حرب أخرى . وثمة فكرتان رئيسبيتان كانتا تسيطران على سياسة نابليون في تلك الفترة هما: الحرب في أشد عنفها ضد بريطانيا ، وقيام تحالف وثيق بينــه وبين روسيا . وكانت الفكرتان مرتبطتين احداهما بالأخرى أشد الارتباط فى ذهنه . كان لايزال يؤمن بامكان القضاء على قوة بريطانيا البحرية والتجارية بهجوم غير مباش . ورغبة منه في اقناع العالم برسوخ سلطانه ، والحيلولة دون نشوء أية حركات جديدة ضده في ألمانيا ، دبر اجتماعا مع القيصر اسكندر في « ايرفورت » . فكان الاجتماع مشهدا يسجل ذروة مجده ، ففيه استعرضت فرنسا لا قوتها العسكرية فحسب وانما أيضا عظمتها العلمية والأدبية والفنية والمسرحية . وظهر القيصر والامبراطور الفرنسي أمام الناس بمظهر الأصدقاء الحميمين ، واحتشــد أمراء اتحاد الراين وملوكه لتحيــة الرجل العظيم الذي منه تلقوا ألقابهم واستمدوا سلطانهم. ووافق الكثيرون من قادة الفكر فى ألمانيا على الحضور ، وكان بينهم «جوتة» الذي وجد نابليون واسكندر متسعا من وقتهما لزيارته في «فيمار» . وقد أنعم نابليون عليه وعلى الشـاعر والروائي العجوز « فيلاند » بوسام « جوقة الشرف (١) » . لقد نظم اجتماع ابرفورت تنظيمــا خلابا وكان فرصة لاعلان الولاء للفاتح الفرنسي بصورة قوية التأثير في النفوس.

وقد أنجزت وسط تلك الولاأتم والاحتفالات والعروض المسرحية ، أعمال جدية كثيرة أو بذلت المحاولات لانجازها . وفى هذا المضمار لم يكن نجاح نابليون عظيما بنفس الدرجة . لقد كان تاليران أبرز عملائه ، ولئن كان ثمة شك فىأن تاليران قد خانه فى تيلسيت فلاشك

Legion of Honour (1)

مطلقًا في أنه خانه في ايرفورت . ذلك أنه كان موقنًا من أن سلطان. سيده مزعزع ، فحاول أن يضمن لنفسه الحماية اذا ماسقط ، وذلك بافشاء أسرار الدولة الى روسيا بل والى النمسا أيضا . وقد حاول. نابليون بادىء الأمر أن يبهر القيصر بالتلويح له بانضمامه (أي نابليون ) اليه في هجوم مشترك على ممتلكات سلطان تركيا بغية تقسيم أراضيه . ثم انتقل من ذلك الى ابداء الرغبة فى أن ينضم اليه القيصر في مقاومة جميع الحركات التي من شأنها أن تهدد سلطان فرنسا فيأوروبا الوسطى . وهنا لم يتمكن من الحصول على أي شيء نهائي قاطع من القيصر . لقد كان التحالف بين نابليون واسكندر غير طبيعي حقا . فقد كانت تفصل بين الرجلين وبلديهما هوة سـحيقة . ورغم الاحضان والمجاملات التي تبدلاها في ايرفورت ، فقد بدأت العلاقات بين الرجلين في الفتور ، وتسللت الى مراسلات نابليون مع القيصر ومندوبيه نبرة من الحنق والشك . كانت الأرض تهتز في كل. مكان تحتأقدام الامبراطور الفرنسي . وقد فقد حيال القوى الجديدة التي أخذت تدخل الحلبة \_ قوى الفكر والدين والمصلحة الاقتصادية \_ الكثير مما عهد عنه من صفاء البصيرة . فلم يعد يملك قدرته على « تمييز الممكن من غير الممكن » 4 ولم ير علاجا للأمور الا باستخدام القوة العسكرية ، في وقت كان الموقف فيه مستعصيا على الحلول. العسكرية . وأحس نفسه محوطا في الداخل بولاء فاتر أو خيانة فعلية . ولم يكان تاليران بالخائن الوحيد ، فقد كان هذا على صلة وثيقة بفوشيه رئيس شرطة نابليون العظيم . فلما وصلت أنباء البلايا التي حلت بفرنسا في أسبانيا ، اتفق الاثنان على التدابير التي تتخذ فى حالة سقوط نابلبون . وقد نمى الى علم نابليون من ذلك ماحفزه الى اقصاء تاليران نهائيا من دائرة أعوانه المقربين . ولكن العشور على الاخلاص الصادق صار أمرا متعذرا . وأخذ ماريشالاته الذين

أسبغ عليهم الكثير من نعمائه يتأهبون للتخلى عنه . وتفشت روح أشبه بالخيانة بين أفراد عائلته أنفسهم .

ومن العجيب أن تلعب النمسا دورا رئيسيا في هذا العصر الذي اتخذت فيه المقاومة ضد فرنسا شكل الحركات الشعبية والقومية ، ذلك أن الملكية النمساوية كانت النقيض على التمام للقومية ، ولسوف تلقى مصرعها آخر الأمر بانتصار القومية . بيد أن دافع امبراطور النمسا الى العمل لم يكن الانتصار للقومية ، فان صلح برسبورج انذى وقعته بلاده مع فرنسا بعد موقعة أوسترلتز ، قد تركها دولة لا حول لها ولا قوة فى أوروبا ، وقد شعرت بأن نوايا نابليون تشكل خطرا جديدا عليها . فظهرت فيها حركة احياء كانت أشبه بانعكاس باهت لما يجرى فى برلين . وأعيد النظر فى نظام الجيش . وقام باهت لما يجرى فى برلين . وأعيد النظر فى نظام الجيش . وقام العملية ، بل لقد وافق الامبراطور والامبراطورة نفسه الهما على العملية ، بل لقد وافق الامبراطور والامبراطورة نفسه المما على دوسيا وروسيا . وقد زود تاليران المفاوضين بمعلومات مشجعة .

حزر نابليون ماتفعله النمسا فسبقها الى اعلان الحرب عليها . وراح يصف الصراع المقبل بأنه غير ذى أهمية ، ويتحدث عن النمسا وجيوشها بازدراء « لسوف ألطمها على أذنيها الاثنتين فتشكرنى وتسألنى عما عندى من أوامر » . ولكن جهوده لاجتذاب القيصر الى التعاون الصادق قد ذهبت أدراج الرياح . لم يكن بوسع القيصر حقا أن يرفض التزام الوعد الذى بذله في ايرفورت ، ولكنه أشعر القادة النمساويين بأنه لن يوجه اليهم ضربة قوية .

وأظهرت جيوش النمسا المزدرى بها مقاومة مستميتة تفوق كل ما واجهه نابليون من قبل . حقا أن الفرنسيين قد انتصروا بسهولة في الجيزء الأول من حملتهم على بافاريا وتمكنوا من الاطاحة

بالنمساويين واخراجهم من ديارهم محملين بخسائر فادحة فيما عرف باسم « حملة الأيام الخمسة » رغم أن هؤلاء كانوا يحاربون تحت قيادة الأرشيدوق شارل الذي سيثبت فيما بعد أنه غريم لا يستهان به لنابليون . ولكن الأمر اختلف عندما اقترب نابليون من فيينا .فقد أسفرت محاولته الأولى لعبور الدانوب عن نشوب موقعة « أزبرن ». Aspern العنيفة الدامية في مايو ١٨٠٩ ، وفشلت في تحقيق. غاينها . فسرت \_ سريان النار في الهشيم \_ اشاعة تصف الموقعة بأنها بايلين جديدة ، وتردد أن الفرنسيين قد هزموا هذه المرة تحت قيادة نابليون نفسه ولكن نابليون درس الموقف بعناية قصوى وهيأ الساعته القوارب والكبارى اللازمة وخدع النمساويين في أمر النقطة التي يزمع عبور النهر منها فكان أن عبره في أمان . ثم تلت ذلك في واصرارا فجاءت النتيجة نصرا كاملا للفرنسيين ، وقد اعتبرها البعض آية براعته الفنية . ولكان عدد القتلى من الجانبين كان هائلا . لقد أخذت صعوبة اخضاع العدو تتجلى أكثر فأكثر بعد كل نصر ، فقـــد راح يتعلم بسرعة أساليب نابليون نفسه . وفي هذا قال نابليون عندما شاهد تنظيمات العدو في احدى المعارك التالية « لقد تعلم هؤلاء الأغبياء شيئًا ». والحق أن عملية التعلم كانت قد بدأت فعلا وكان نابليون المعلم الأعظم الاوحد لجنود أوروبا . كما أن الجيوش الفرنسية كأنت قد فقدت شيئًا من صفاتها القديمة ، فلم تعد جيوشا فرنسية بمعنى الكلمة . فقد كانت تحارب بين صفوف الفرنسيين ، أعداد ضخمة من الجنود القادمين من اتحاد الراين وايطاليا . وكان هؤلاء على حظ من الكفاية والشجاعة ولكنهم يفتقرون الى التلقائية والاندفاع اللذين تميزت بهما قوات الامبراطور في حسروبه الأولى. لقد أصبح نابليون الآن هو الذي يستخدم قوات مرتزقة في جوهرها، وأصبح يصادف مقاومة تصطبغ ، بصورة متزايدة ، بالصبغة القومية. ولم تجد محالفة القيصر له نفعا بالمرة فقد امتنعت القوات الروسية عن الاشتباك في أي قتال حقيقي .

وقد قبل النمساويون ، على نحو غير متوقع بعض الشيء ، صلحا مهينا بعد موقعة واجرام . فقد استشير في الأمر السياسي النمساوي العجوز « ثوجو » Thugut فأشار بالاستسلام . وقد روى أنه قال « اعقدوا الصلح بأى ثمن فان وجود الملكية النمساوية يتعرض للخطر ، وانحلال الامبراطورية الفرنسية ليس أمرا بعيدا . ففقدت الامبراطورية النمساوية نتيجة لذلك ثلاثة ملايين ونصف مليون من رعاياها ، وتعين عليها أن تخفض جيشها الى ١٥٠٠ر١٥٠ رجل ، وأن تدفع تعويضا حربيا كبيرا . وقد نزلت لنابليون عن معظم ما يعرف الآن بكرواتيا ودالماثيا وسلوفينيا تحت اسم « المقاطعات الايليرية » . وآلت دوقية وارسو الى ملك سكسونيا (صلح شوينبرون . أكتوبر ولسوف يأتى انتقامها ونصرها في نفس الوقت .

وثمت حوادث ثانوية توضح لنا حالة أوروبا بأفضل مما توضحها المعارك الكبرى . فقد ظهرت به رغم اصرار الحكومة البروسية على التزام السكينة به حركات فردية تدل على مدى تهيؤ بروسيا لخوض غمار حرب التحرير ، فألف الميجبر «شيل» Schill كتيبة من الفرسان ، واذ فشل في الحصول على التأييد في الداخل اندفع الى «سترالسوند» متوقعا من انجلترا عونا لم يجيء أبدا . وقامت حركات أخرى من نفس النوع في ألمانيا ، ولكن الروع الذي أدخلت في النفوس الأسلحة الفرنسية وموقعة واجرام أدى الى اخمادها جميعا . أما حرب التبرول فكانت لها خطورة أشد وأبلغ . فقد كانت التبرول جزءا من ممتلكات النمسا التي نزلت عنها لبافاريا ، ولما جاءت الحرب جزءا من ممتلكات النمسا التي نزلت عنها لبافاريا ، ولما جاءت الحرب

هب أهالى التيرول لنصرة حكامهم القدماء من الهابسبورج ، فكان الصراع الذى دار أشبه بصورة مصغرة للحرب الأسبانية ، اذ كان يحدو الفلاحين حب للاستقلال وكراهية دينية لفرنسا . وكان أبرز قادتهم « اندرياز هوف » وهو صاحب نزل ذو ملكات بدنية وذهنية فذة . وقد أثبت أهالى التيرول أن التغلب عليهم في قلب بلادهم الحبلية المنبعة أمر بالغ الصعوبة . ذلك أن ثورتهم كانت ثورة شعبية حقيقية . ولم تكن الهزيمة في المعارك لتنرك أثرا كبيرا في نفوسهم ، بيد أنهم غلبوا على أمرهم بعد موقعة وإجرام بسبب تفوق الفرنسيين العدى الهائل ، فألقى القبض على اندرياز هوفر وأعدم في مانتوا . ولكن النذر أخذت تتجلى للكثيرين في أوروبا .

## الفصّ للثّامن سَحبَّ فائب ليُوتِ نَ

ان الحوادث العسكرية التي سنتناولها الآن بالنظر تؤلف فصلا من اقوى الفصول الدرامية في التاريخ العسكري الأوروبا الحديثة ، اذ يتعين علينا أن نقلب في سيرة الاسكندر الأكبر أو هانيبال لنجد حروبا حافلة بالمصالح الشخصية والعسكرية والقومية كتلك الحروب التي شاهدت سقوط نابليون ونهايته ، ولكننا \_ تمشيا مع الأغراض العامة لهذا الكتاب \_ سنمر على قصة القتال مر الكرام جاعلين اهتمامنا الأول اعطاء فكرة ما عن القوى التي عملت على سقوط الفاتح العظيم .

ان ماوصف به أحد ملوك فرنسا السابقين من أنه كان « ذا أعوان مخلصين » » لا بنطبق على نابليون . حقا انه كان له فى المراحل الأولى من حياته العملية أعوان أكفاء فى الحرب والسلم على السواء بل انه هو نفسه أبدى غيرة من الشهرة التى نالها نفر منهم » ولكن الكثيرين من هؤلاء قد أخذوا يتسللون من جانبه كلما تقدم به العهد وازداد عدد أعدائه اثر كل نصر » بل لقد شرعوا يفكرون فى التفاهم مع أعدائه . ولقد رأينا ذلك فى سيرتى تاليران وفوشيه ويمكننا أن نشاهد نفس الاتجاه بين جنوده . لقد أصبح برنادوت مثلا واحدا من الد أعدائه فى أواخر عهده . وبرنادوت هذا جندى من جنود الجمهورية لم يرحب بصعود نابليون الى السلطة العليا فى انقلاب بروميير » ولكنه تقبله كحاكم جديد لفرنسا » وأدى خدمات جليلة بروميير » ولكنه تقبله كحاكم جديد لفرنسا » وأدى خدمات جليلة تحت رئاسته . ورغم أن طريقته فىقيادة المعاركة وبلت فى بعض الأحيان

بالنقد اللاذع ، فقد كسب الثراء والمجد والألقاب ، ورفع بعد معركة أوسترلتز الى رتبة الأمير ، فبدا أن مصيره قد ارتبط ارتباطا وثيقا بمصير الامبراطور .

الا أن أحد تقلبات الدهر العجيبة حملته الى عرش السويد وجعلت. منه زعيما لأعداء فرنسا . وكان أهالى السويد قد لعبوا دورا كبيرا في حروب أوروبا في القرن السابع عشر وأوائل القرن الشامن عشر ، ولكنهم أنهكلوا مواردهم وتعرضوا في ربع القرن الأخير للكثير من القلاقل الداخلية . فقد وقعت في السويد في ١٧٨٨ حوادث تشبه الثورة ، أدت الى اعادة توكيد سلطان الملكية الذي كاد يكون مطلقا . فير أن الملك جوستاف الثالث لم يلبث أن قتل في ١٧٩٨ ، ولم يقترن عهد ابنه جوستاف الرابع الا بالفشل في الداخل والخارج . وفي عهد ابنه جوستاف الرابع الا بالفشل في الداخل والخارج . وفي الحكم باسم شارل الثالث عشر ، ونظر الأن هذا الاخير لم يكن قد أنجب أطفالا فقد وقع الاختيار على أحد أعضاء البيت المالك الدانمركي

كانت أحوال البلاد تعسة ، فقد أرغمها نابليون على الاشتراك فى « النظام القارى » ، فحرمت بذلك من جانب كبير من تجارة بحس البلطيق التابع لها قانونا ، وجلبت على نفسها فى الوقت ذاته عداوة بريطانيا ، وعلى أثر معاهدة تيلسيت سلمت فنلندة الى روسيا ، وألحقت النرويج بتاج الدانيمرك كسابق حالها لعدة أجيال . ولما توفى فى ١٨١٠ ولى العهد الذى وقع عليه الاختيار منذ فترة وجيزة ، أمل أعضاء الديبت فى أن يوفقوا الى اختيار يعود على البلاد بمكاسب تجارية وربما اقليمية أيضا . وقد وقعوا فى خطأ غرب اذ حسبوا أنهم قد يتمكنون ، اذا ما اختاروا أحد ماريشالات نابليون ، من اقناع قد يتمكنون ، اذا ما اختاروا أحد ماريشالات نابليون ، من اقناع

الامبراطور بالموافقة على تخفيف وطأة « النظام القارى » لصالحهم .. وقد كانوا يتطلعون على أية حال الى كسب عطف الدولة العسكرية الكبرى الوحيدة فى أوروبا ، ومن ثم فقد عرضوا العرش على برنادوت ، فقبله وحكم البلاد فى النهاية باسم الملك شارل جون ، وان كنا سنستمر فى الاشارة اليه باسم برنادوت .

كان هـ ذا الاختيار خطأ من النوع الذى تنبنى عليه الروايات الفكاهية . فقد كان « النظام القارى » هو محور سياسة نابليون ، فلم يكن من المستطاع بحال اقناعه بالتخلى عنه بمحض ارادته . ثم انه كان غير متيقن من اخلاص برنادوت ، فنظر الى ارتقائه العرش بشىء من الغيرة . وهكذا أدى ذلك الاختيار لا الى صداقة فرنسا المنشودة بل الى دخول السويد في صراع مرير معها .

ولنعد الى فرنسا ونابليون . اننا الا نجد الآن فيه أثرا كبيرا لبطل الثورة العسكرى القديم والقائد السابق لجيوش فرنسا الوطنية فى حربها ضد « رايات الطغيان الدموية » ، فقد أصبحت جيوشه تضم أشتاتا من الجند ، ينتمون الى قوميات مختلفة ويخدمونه جميعا بحكم افضرورة وحدها . ولم يقترن حكمه فى الداخل الا بظل باهت من الحرية الدستورية . وقد راح يفاخر بصداقته لقيصر روسيا المستبد ولا يخفى اعجابه به . والأكثر من ذلك أنه استغل نفوذه عقب صلحه الاخير مع النمسا ليحصل لنفسه على زوجة نمساوية تحل محل جوزيفين التى طلقها مؤخرا ، لا الأسباب شخصية وانسا لاسباب مباسية آملا فى أن تهيىء له زيجته الجديدة وريشا للامبراطورية وتضمن له تأييد النمسا لمشروعاته . وهكذا أت التعيسة مارى لويز من فيينا الى باريس ، وحملت للامبراطور ولدا ، وسرعان ماشاهدت نهيار مجده . وأصبح نابليون بهذا الزواج زوجا لابنة أخى مارى انطوانيت ملكة فرنسا التى أعدمت بالمقصلة .

لقد تغير الموقف في أوروبا ولكن هذا التغير لم يأت مطلقا وفق ما يشتهي نابليون . لقد كانت الفرصة الوحيدة لدوام « التسوية الأوروبية » التي وضعها نابليون ، هي في كسب تأييد الرأى العام الأوروبي لها باعتبارها نظاما جلب معه انتصار مبادىء الشورة الفرنسية . ولكن لم تظهر أية دلائل على ذلك التأييد ، بل أخذ الرأى العام يتجه الى مناوأة نابليون بصورة متزايدة ، وأخذالشعور القومي بقوى ويشتد وقد أكسبته الصعوبات الاقتصادية التي سببها وعب الخدمة العسكرية الاجبارية التي فرضه على الجميع ، عداء حتى أشد الناس ميلا اليه . وظلت الحرب الأسانية مستعرة الاوار ، وقبل أن يتمكن نابليون من الانصراف اليها بكل قواه وطاقته جاءه من الشرق خطر أشد وأكبر .

كان تحالفه مع روسيا هو الأساس الذي تفوم عليه سياسته المجديدة ، وجزء الا يتجزأ من خطته ضد بريطانيا ، فاذا به الآن يواجه لا محالفة روسيا بل حربا ضدها . ان العلاقات بين نابليون واسكندر لم تتصف قط بالاخلاص والصدق ولا حتى وسط مظاهر الاحتفال في أرفورت . وكان التحالف بينهما خاوا من عنصر الاستقرار ووحدة الهدف (۱) فلم يكن نابليون راغبا في حقيقة الأمر الا في استخدام القيصر في تحقيق أغراضه الخاصة وتعزيز مركزه الشخصي في أوروبا . وكانت للقيصر بطبيعة الحال وجهة نظر مختلفة ، وسرعان في أوروبا . وكانت للقيصر بطبيعة الحال وجهة نظر مختلفة ، وسرعان ماظهرت أسباب عديدة للاحتكاك . فالقيصر لم يعد لنابليون يد المعونة الحقيقية ابان الحرب النمساوية الأخيرة ، في حين كان في استطاعته على الارجح - أن يمنع نشوب الحرب لو شاء . كما أنه لم بسد أي

<sup>(</sup>۱) « والمشكلة في اساسها هومن يستحوذ على القسطنطينية ؟» هكذا كتب نابليون في ( ۲۱مايو ۱۸۰۸) : وهذا هو احد اسباب الخلاف بينه واين اسكندر .

استعداد لقبول محاصرة بريطانيا والتعاون في تنفيذها ، بل علي العكس من ذلك كان معروفا أن التجارة البريطانية يسمح لها بدخول روسيا \_ سرا \_ في الوقت الذي تفرض فيه \_ علنا \_ تعريفة جمركية عالية على البضائع الفرنسية التي ترد الى روسيا . ولا كانت شكاوى القيص من نابليون بأقل عددا أو أضأل شأنا . فان زواجه بأميرة نمسروية كان ينم فيما يبدو عن ميل الى التطلع الى تأبيد النمسا بدلا من روسيا . كما أنه لم يراع المواطن الحساسة عند روسيا في أمــور أجل وأخطر . فعندما ضم هولندة وشمال غرب ألمانيا في ١٨١٠ كي يسد الباب في وجه التجارة الانجليزية ، احتل فيما احتل دوقية أولدنبورج التي كان ولي عهدها صهرا للقيصر ، فكان أن غضب القيصر بطبيعة الحال . وثمة مسألة أخرى كانت أقرب الى حدود روسيا وأخطر شأنا . فقد أدمج نابليون معظم الأراضي البولندية التي حصل عليها من بروسيا \_ ومن النمسا فيما أسماه « دوقية وارسو ». كانت الحكومة الروسية دائما حساسة بصفة خاصة لما يجرى في بولندة ، فقد كان بين رعاياها ملايين البولنديين الذين قد تترك فكرة الاستقلال أثرا غير مستحب في مخيلتهم . ولقد وعد نابليون بأن اسم بولندة لن يعود الى الظهور على الخريطة ، ولكن دوقية وارصو لم تكن سوى بولندة تحت ستار واه . فاستاء القيصر أبلغ الاستياء من سياسة نابليون البولندية ، ولعل المسألة البولندية كانت أهم أسباب النزاع جميعاً.

لم يكن في مقدور الدبلوماسية أو التحكيم أن يحولا دون وقوع الصدام. فاذ أخذ الاستياء يتحول الى عداوة راح كل من الجانبين يعمل كالمحموم لانشاء المحالفات والحصول على التأييد العسكرى لقد أبقى الخوف قلب أوروبا في ركاب نابليون ، ولكن أحدا لم يكن ليجهل أن النمسا وبروسيا ستفلتان من قبضته ساعة الهزيمة ، وقدمت

روسيا العروض للبولنديين على أمل كسبهم الى صفها ، ولكن هؤلاء كانوا الشعب الوحيد الذي تطلع بعين الحماسة ، الى الأمل فى نصر فرنسى جديد يحقق حلمهم فى قيام مملكة بولندية مستقلة . وقد صادفت روسيا نجاحا أكبر مع دول الشمال ، فاكتسبت الى صفها برنادوت حاكم السويد الجديد بأن وعدته بالسماح له بضم النرويخ . فبات يعد من الآن فصاعدا م أللم أعداء نابليون ، وقد جلب معه للحلفاء خبرة قيمة بطبيعة الجيش الفرنسي وأساليبه . وعقدت بريطانيا معاهدة مع السويد وروسيا وقدمت كعادتها مساعدات مالية . على أنه كان للقيصر حلفاء أثمن حتى من السويد أو بريطانيا ، فبعد المسافة وقسوة المناخ وقلة كثافة السكان وقوة الشعور الوطني . فبعد المسافة وقسوة المناخ وقلة كثافة السكان وقوة الشعور الوطني .

وفى آخر يونيو ١٨١٦ اجتاز الجيش الأعظم نهر نيمن مقسما الى أربع فرق رئيسية قوامها حوالى ٢٠٠٠ رجل ، فبدأت بذلك عملية غزو روسيا . لقد كانت القوات الغازية هائلة العدد حقا وإن لم تكن أضخم قوات جمعت تحت قيادة واحدة حتى ذلك الزمان ، وكانت وسيشهد التاريخ فيما بعد جيوشا تجاوزت هذا الرقم بكثير . وكانت فوات القائد الروسى باركلى أقل من نصف القوات الفرنسية ، فوات القائد الروسى باركلى أقل من نصف القوات الفرنسية ، فانسحب أمامها . وقد زحف نابليون حتى بلى فيتبزك Vitebsk بني نهر نيمن وموسكو . وهناك راودته فكرة التوقف لتنظيم شئون المنطقة الشاسعة التي تركها له العدو ولكن الإخطار كانت محدقة به من كل جانب ، ثم ان الأمل في تسوية جميع مشاكله باحزاز نصر به من كل جانب ، ثم ان الأمل في تسوية جميع مشاكله باحزاز نصر كبير واستسلام القيصر له قد أغراه بالمضى قدما في زحفه نحو موسكو . وكان جيشه قد نقص نقصا خطيرا بسبب المرض وفرار موسكو . وكان جيشه قد نقص نقصا خطيرا بسبب المرض وفرار فودد واضطراره الى اقامة الحاميات في المناطق التي يمر بها . وقد

صمم الروس الآن على القتال ، وحل كوتوزوف محل باركلى ، ووقف النجيش الروسى متربعا على ضفتى نهر برودوين (سبتمبر ١٨١٢) وجاءت نتيجة المعركة الدامية التى تلت نصرا لنابليدون اذ انسحب الجيش الروسى وترك الطريق الى موسكو مفتوحا تماما ، ولكن خسائر نابليون بلغت ٠٠٠ر٠٤ رجل ، بينما كانت خسائر الروس أقل من ذلك . وبعد فترة وجيزة دق نابليون أبواب موسكو متوقعا الظفر باستسلام رسمى . ولكن هذا الاستسلام لم يأت ، فدخل مدينة مهجورة خاوية على عروشها ، وعسكر في الكرملين قصر القياصرة التليد ، فبدا أنه بلغ في تلك اللحظة ذروة انتصاراته .

على أن نابليون كان يعلم كم كان ذلك النصر وهميا . فان رسالة مالم تصله من سان بطرسبورج . وقد نشب فى موسكو حريق هائل ليس بطريق المصادفة لم فأتى على كميات قيمة من مؤن الرجال والجياد . ولعله كان فى استطاعة نابليون أن يقضى الشتاء بموسكو ثم يعود الى أوروبا عندما يأتى الربيع بدفئه وطعامه . ولكن ذلك المسلك لم يكن ليخلو من الاخطار على أية حال ، ثم ماذا عساه يحدث فى أوروبا أثناء غيبة نابليون ؟ . لقد بات واضحا أن هذه الحرب ليست حريا ضد الجيوش أو الحكومات ، وانه قد أصبح عليه أن ليست حريا ضد الجيوش أو الحكومات ، وانه قد أصبح عليه أن المسدور عن صبحة واحدة « انها حرب أسبانية أخرى ! »

لقد بدأ الانسحاب في ١٩ أكتوبر . وكان نابليون يأمل فى أنيشق طريقه الى أقصى الجنوب ، وأن يعود من طريق تتوفر له فيه المؤن ، ولكن كوتوزوف سد هذا الطريق فى وجهه عند جاروسلافتز وتمكن من صد هجمات الفرنسيين . فاضطر نابليون للرجوع الى نفس الطريق الذى سلكه فى زحفه على موسكو وكان قد جرده تماما مما فيه من مؤن . فكان إذلك كفيلا بالقضاء الأكيد على جيشه . وقد حل

الشتاء الروسى في ٥ نوفمبر . وكان الجيش الفرنسى قد خسر عدة آلاف من الجند بسبب البرد والمرض والفرار . ولكن أبشع مافى الأمر لم يكن قد أتى بعد . فقد قدرت خسائر نابليون عند بلوغه نهر نيمن في ١٧ نوفمبر بـ ١٠٠٠ قتيل . وهذا كل ما يسعنا أن نذكره عن هذه المأساة التى لا يكاد يوجد لها نظير في التاريخ .

لقد استمعت أوروبا الغربية بدهشة يشوبها عدم التصديق للانباء الآتية من موسكو . ولكن ما ان اتضح أن نابليون قد كابد هزيمـــة حاسمة وخسائر كفيلة بأن تشل من حركته حتى سرت في النفوس هزة عامة سرعان ما اتخذت شكل المقاومة الواسعة النطاق. ودخلت الجيوش الروسية ألمانيا تحت قيادة القيصر نفسيه ، وفي صحبته « شتابن » المصلح البروسي الذي أقصته عن بروسيا أوامر نابليون ، والذي راح يدعو الآن الي المقاومة الوطنية باعتبارها واجبا أساسيا . ولم ييأس نابليون بحال من استعادة قواه بعد نكبته في روسيا ، فأخذ مدعو فرنسا أن تبذل له أقصى ما تملك من الرجال والمال. ورغم أنه م يكن هناك استعداد عام لاطاعته ، ورغم أن روح التمرد قدتحركت في الافندية وجهات أخرى من البلاد ، وأن القصص قد ترددت عن رجال هشموا أسنانهم أو بتروا ابهامهم للتهرب من الخدمة العسكرية الا أن الخطر العظيم الذي كان يهدد فرنسا ، واعتزاز البلادبانتصارات نابليون العسكرية قُدْ فَعَلَا الأعاجب . فارتفع عدد جنوده الى نصف مليون من جديد عام ١٨١٣ . وكان هؤلاء من الشبان الذين لا يضارعون محاربي الجيش الأعظم القدامي ، ولكن « ناى » NEY وسيده راحا يكيلان المديح لهؤلاء المجندين الشبان وينوهان بقوة احتمالهم وشجاعتهم . وطفق نابليون يحلم مرة أخرى بصلح يفرضه على أوربا بالنصر الكامل . فلئن فرط في جزء لأدى ذلك الى التفريط في الكل ، ف حين أن النصر سيتيح له استعادة مافقده فضلا عن الاحتفاظ بما في -

يديه . وكان يأمل فى ابقاء بروسيا الى جانب باستعراض قوته به ويحسب نفسه آمنا جانب النمسا بسبب زواجه بمارى لويز والتفاهم الذى تم بينه وبين ميترنيخ به ذلك المستشار الداهية الذى استقر فى الحكم منذ ١٨١٠ . صمم اذا نابليون على ألا يتنازل عن شىء مع أن التنازلات الكبيرة للنمسا كان يمكن أن تؤدى الى بقائها مخلصة المتحالف مع فرنسا وعقد العزم على الاحتكام للسيف . لم يكن بوسعه بعد أن يصدق أن السيف قد انكسر بين يديه بم على أنه فى الواقع لم يعد نابليون القديم نفسه به فقد أصبح بدينا يغلب عليه التعب فى بعض الأحيان بل وفى اللحظات العصيبة . لقد ظل حقا التحب فى بعض الأحيان بل وفى اللحظات العصيبة . لقد ظل حقا التكتيكية والاستراتيجية لم يعتورها أى نقصان ، ولكنه فقد على أية التكتيكية والاستراتيجية لم يعتورها أى نقصان ، ولكنه فقد على أية السريع لحقائق الموقف التى عرف بها من قبل .

ولم يكن فردريك وليم ملك بروسيا على مثل استعداد شعبه لحمل السلاح. فقد كانت لديه خبرة مريرة بثقل ضربات نابليون ، فتردد فى منازلته من جديد. ولكن البلاد كانت تزخر بالحماسة. فقد اكتسبت رابطة الفضيلة The Tugendbund العديد من الأنصار ، ولعبت القصائد والأناشيد الوطنية التي ألفها ارندت وكيرنير وغيرهما دورا كبيرا فى الهاب مشاعر الشعب. وكانت هنالك كذلك قوى أعظم شأنا فى مؤخرة الصورة. فقد أمدت اصلاحات شتاين كيان بروسيا السياسى بحياة جديدة ، وهيأ لها اصلاح شارنهورست للجيش قوة قوامها ٠٠٠ر رجل.

وقد جاءت أول حركة فى بروسيا ضد الفرنسيين بالرغم من ارادة الملك . فقد كان الكولونيل يورك Yorek يحاصر الروس فى ريجاً (١٦)

كحليف للفرنسيين . فلما بلغته أنباء نكبة الفرنسيين في روسيا ، رفض على مسئوليته الخاصة مواصلة الحصار ضد أولئك الذين كان يعتبرهم حلفاء ، وعقد معهم اتفاقا أعلن بموجبه أن جيشه جيش محايد . وهــــذا الحياد لم يكن ليختلف في الواقع عن مناهضـــة الفرنسيين . وأصبح لزاما علىملك بروسيا أن ينكر عليه هذا العمل ، ولكنه سرعان ماحذا حذوه . فقد هبت بروسيا الشرقية ثائرة من تلقاء تفسيها عندما أخذت القوات البروسية تتقدم ، ودعيت الجمعية الاقليمية لبروسيا الشرقية الى الانعقاد فقررت وضع كل قواتها تحت تصرف أعداء نابليون ، فاستحال على ملك بروسيا أن يتباطأ أكثر من ذلك . ومن ثم وقع في يناير ١٨١٣ معاهدة كاليش مع قيصر روسيا , وتعهد كل من العاهلين بالامتناع عن عقــد أي صلح منفرد ، ووعد القيصر بأن تعود بروسيا الى حدودها القديمة وأن تنال ألمانيا حريتها . وصدر بعد ذلك بقليل تصريح فحواه أن كل أمير أو شعب في ألمانيا يمتنع عن الانضمام الى الحلفاء سيفقد استقلاله عندما يحين أوان التسرية ، وتوضع أراضيه تحت تصرف الحلفاء . وقد انحازت النمسا الى نفس الجانب ولكن ببطء أكثر ومداورة أشد . فقد أكد مترنيخ للسفير الفرنسي أن تحالف بلاده مع سيده يتجاوب مع مصالح البلدين الدائمة ، ولكنه راح يفاوض بروسيا في نفس الوقت ، ولم يلبث أن انضم في النهاية الى اتفاق برسلاو . وقد طورد نابليون الى غربى نهر الألب ، وسرعان ما احتــل جيش التحــرير هامبورج ودرسلدن الواقعتين على ذلك النهر . ولم يكن حلفاء نابليون هم وحدهم الذين تخلوا عنه ، فان قواده أنفسهم أو الكثيرين منهم على الاقل قد هموا بالفرار من خــدمته . فبرنادوت صار قائدا من قواد أعدائه بالفعل ولن يلبث مورا وجوميني أن ينضما الى العدو همـــا الآخران . أما الماريشالات الذين بقوا معه فقد باتوا ميالين الى النقد والاهمال والقنوط. ومع ذلك فقد حقق نابليون انتصارات لاشك أنها كانت ستعد عظيمة لولا النكبات التي توالت على اثرها سراعا . فقد هزم الروس والبروسيين المتحالفين في لتزن Lützen أولا ثم في بوتزن Bautzen وكان هذان انتصارين لاريب فيهما وقد بثا القنوط في نفس العدو ، ولكن نابليون دفع فيهما ثمنا باهظا ، كما أن أتباعه لم يعودوا ينفذون أوامره بالاخلاص والحماسة المعهودين ، فلم يكن ثمة شبه كبير بين هده المعارك العنيفة واوسترلتزويينا . ثم ان الحلفاء المنهزمين تراجعوا شرقا ولم يلبثوا أن أعادوا تشكيل جيوشهم وتهاوا لمعارك جديدة .

وعلاوة على هذا فقد جاء انضمام النمسا الصريح الى الحلفاء فى تلك اللحظة العصيبة . وقد لعب مترنيخ أوراقه بمهارة فائقة وبالأأدنى ضمير . فاقترح على نابليون عقد هدنة تستمر من ٤ يونيو الى ٢٨ يوليو عام ١٨١٣ ، على أن تستخدم تلك الفترة فى التمهيد لمؤتمر عام للصلح . فقبل نابليون الاقتراح ووقع الهدنة .

ولكن هل كان الصلح أمرا ممكنا حقا فى تلك الآونة ? وهل كان المتفاوضان الرئيسيان جادين فى سعيهما ? وعلى من تقع تبعة الفشل ؟ لم يبكن الموقف يسمح فيما هو واضح بحل المشكلات حلا سليما ولم يكن الجانبان راغبين باخلاص فى وقف الحرب . فمترنيخ كان واعيا للحماسة المتزايدة فى ألمانيا وللقوى التى أخذت تتجمع بسرعة ضد قابليون . أما نابليون فما برح يأمل من جانبه فى تحقيق تسوية عن طريق النصر ، اذ كان يعلم أن النصر وحده هو الكفيل بتأمين سلطانه سواء فى أوروبا أو فى فرنسا . وقد روى أنه قال لمترنيخ « ان بوسع الملوك الذين يولدون على عروشهم أن يهزموا عشرين مرة ثم يعودون ثانية الى عواصمهم ، ولكنى لا أستطيع ذلك لأننى محدث عرش » . وهذا القول يكشف لنا عن سمة لازمت نابليون فى حكمه ويفسر لنا وهذا القول يكشف لنا عن سمة لازمت نابليون فى حكمه ويفسر لنا

نابليون فى درسدن ، أن تتخلى فرنسا عن معظم أراضيها فيما وراء الراين . وكانت المقابلة بين الرجلين عاصفة جدا ، وقد تحدث نابليون فى احدى لحظاتها عن العودة الى فيينا مرة أخرى على رأس جيشه لتسهوية النزاع . بيد أنه وافق على أية حال على اطالة أمد الهدنة وحضور مؤتمر للصلح فى براغ : على أن المؤتمر لم ينعقد فى الواقع بالمرة . فقد وجهت النمسا انذارا أخيرا الى نابليون أنف أن يرد عليه فأعلنت النمسا الحرب .

كان لدى الحلفاء مايقرب من مليون رجل مسلح . وسيجد نابليون نفسه من الآن فصاعدا في مواجهة خصوم يفوقونه و في معظم الأحوال عددا . وما برح الأمل يراود أعداءه في أن يتغلبوا عليه بسلسلة من الهجمات غير الحاسمة ويستنزفوا قواه بالانتصار عليه في معركة اثر أخرى بدلا من هزيمته مرة واحدة هزيمة كبرى . ومع ذلك فان الحرب التي دارت بين الجانبين تمثلت في معركتين كبريين احداهما تستحق أن تدرج في عداد أعظم انتصاراته ، والأخرى تغد أخطر هزائمه بل هزيمته الوحيدة التي لم يفق منها .

قرر نابليون أن أعداءه سيعمدون الى مهاجمته ، فسبقهم اليها رأحرز نصرا كاملا . ولو أن مشل ذلك النصر قد حدث فى أيامه الأولى لمضى قدما بهمة نارية ولربما حسم به الحرب فى ألمانيا . ولكنه بدا الآن عاجزا عن تحمل الارهاق المتواصل على النحو الذى عهد منه فى شبابه . كما أن ضباطه فشاوا فى تعزيز خططه ، فأدت هزيمتهم فى عمليات خمس متوالية الى التعفية على آثار معركة درسدن تقريبا . وحققت الديبلوماسية كذلك مكاسب هامة لأعدائه . فقد ألح مترنيخ وحققت الديبلوماسية كذلك مكاسب هامة الأعدائه . فقد ألح مترنيخ الاستمرار فى الحكم وفى التمتع بألقابهم بعد الصلح ان هم انضموا لتوهم الى الحلفاء . قد أسف شتاين لهذا العرض على اعتبار أنه لتوهم ينطوى على تضحية بجميع الآمال المعقودة على انشاء ألمانيا المتحدة ينطوى على تضحية بجميع الآمال المعقودة على انشاء ألمانيا المتحدة

عند عقد الصلح. وقد قبل العرض معظم هؤلاء الأمراء. وانضمت بافاريا الى صفوف الحلفاء. ولم تبق على الاخلاص لنابليون سوى سكسونيا وحدها تقريبا.

وفى تلك الآونة عبر بلوخر والبروسيون نهر الألب ، وأصبح نابليون فى درسدن فى مركز يصعب الذود عنه فتراجع غربا . وفى ١٦ كتوبر ١٨١٣ بدأت معركة ليبزج I Leipzig أو «معركة الشعوب» كما سميت . ودار القتال فيها طوال ثلاثة أيام ، ولم يكن كله فى صالح الحلفاء . وقد بلغت الخسائر حوالى ١٣٠٠٠٠٠ رجل منهم حوالى الحلفاء . وقد بلغت الخسائر حوالى ١٣٠٠٠٠٠ رجل منهم حوالى الوحيد الذى بقى مفتوحا أمامها بينما يمم نابليون بالبقية الباقية من الوحيد الذى بقى مفتوحا أمامها بينما يمم نابليون بالبقية الباقية من قواته شطر الراين ، فحاول جيش قوامه ١٠٠٠٠٠ رجل معظمهم من البافاريين ايقافه عند «هناو » ولكنه أزاحه من طريقه بسهولة . ووصل الجيش الفرنسي الى الراين فى أول ديسمبر ، وقد فتك المرض به فتكا لا يكاد يقل عما فعل به السيف الألماني . وسرعان ما استسلمت الحاميات التي خلفها نابليون وراءه فى ألمانيا ، وعددها حوالى ١٠٠٠٠٠ رجل ، فلم يبق أثر لسلطان نابليون شرقى الراين . وكانت الجيوش الفرنسية قد سحبت كلها تقريبا من أسبانيا ، فدخل ولنجتون فرنسا مظفرا من الجنوب .

وأصبح على فرنسا أن تواجه الآن أهوال الغزو التى أذاقتهابلادا كثيرة ، وان لم تعرفها هى نفسها منذ ١٧٩٣ . كانت فرنسا قد سئمت الحرب ، وتبددت كل أحلامها بالانتصار على العالم ، ونضب معينها من الرجال ، ولحق الخراب بتجارتها . وكان الاهتمام بشئون السياسة قد تضاءل تضاؤلا عجيبا ابان السنوات العشر الأخيرة ، اذ كانت، تحركات الجيوش تستأثر بانتباه الناس جميعا . ولكن الأذهان بدأت تسترجع وهى تتبع عودة الامبراطور مهزوما الى فرنسا مبادئها تلقديمة . وتجاسر بعض الأحرار على النطق مرة أخرى بشعارات

الفرصة سانحة لعودة آل بوربون الى الحكم، وأصدر «لويس الثامن الفرصة سانحة لعودة آل بوربون الى الحكم، وأصدر «لويس الثامن عشر » فهذا هو الاسم الذى صار يطلقه جميع الملكيين على شقيق اويس السادس عشر الذى حارب الثورة باسم الكونت دى بروفانس أصدر نداء يحث فيه الفرنسيين على النظر الى الحلفاء الغزاة طرتهم الى الأصدقاء ، ويعدهم بتخفيض الضرائب واحترام الحقوق المكتسبة فى الأرض ، ويمنيهم بالسلم والعفو ، ولم تبدطبقة الأشراف المديمة أى تردد فى العودة الى فرنسا فى صفوف الغزاة واتخذت الدعوة الى اعادة آل بوربون شكالا علنيا فى فرنسا. ومع ذلك فقد الدعوة الى اعادة آل بوربون شكالا علنيا فى فرنسا. ومع ذلك فقد الكثيرين على الأقل ، قضية الدفاع عن أرض الوطن. وقد بقى المحكومة من القوة أو الشعبية ما مكنها من جمع ٠٠٠٠ و٣٠٠ جندى من شتى أنحاء البلاد . فما كان نابليون ليسقط دون صراع .

ان عبقرية نابليون العسكرية كاستراتيجي لم تتجل قط بأوضح مما تجلت في تلك الحرب التي دارت فوق أرض فرنسا . ومن الجائز أن الغزاة كانوا يأخذون الأمور بيساطة مفرطة وأنهم قدروا دون ماروية أنه ليس في امكان الفرنسيين ابداء مزيد من المقاومة . ومن الجائز كذلك أن الحكلمة والوطنية كانتا تقضيان بأن يعترف نابليون بأن لا مفر من الهزيمة فيوفر على فرنسا غوائل هذه الحرب الجديدة واستثارة المزيد من سخط الحلفاء . غير أن المرء لا يملك الا أن يعجب بنلك الأعصاب الثابتة والارادة القوية التي بدا في وقت من الأوقات أنها قد تحيل الهزيمة الى نصر . فقد هزم نابليون بلوخر مرتين وألحق به في المرتين خسائر فادحة . وبدا لفترة من الوقت أن جيش الحلفاء برمته يتعرض فعلا لخطب الدمار اذ فقد الجنود ثقتهم بأنفسهم برمته يتعرض فعلا لخطب الدمار اذ فقد الجنود ثقتهم بأنفسهم عدد الفرنسيين الاشتباك في القتال . فبدا كما لو أن انتصارات فالمي عدد الفرنسيين الاشتباك في القتال . فبدا كما لو أن انتصارات فالمي

ستتكرر على نطاق أضخم بكثير ، وغدا الامبراطور شخصية شعبية محبوبة من جديد . وزادت فظائع الغيزاة البروسيين والروس من احساس الشعب بضرورة الدفاع عن البلاد ، فكان أن ووجه الحلفاء الغزاة بمقاومة شعبية بمعنى الكلمة . وهب الفلاحون فى أقاليم كثيرة وقد أثارت حفيظتهم فظائع الغزاة ومظالمهم ، هبوا يحملون السلاح على نحو يذكر المرء بالحرب فى لافنديه ، وبدا أن الائتلاف يتعرض حقا للانهار .

وقد أبدى الديبلوماسيون نشاطا فى تلك الشهور لا يقل عن نشاط العسكريين .

بيد أن من الأمور النادرة أن تجد حربا - أثيرت فيها مشاءر المتحاربين الى درجة عنيفة - تنتهى بالمفاوضات قبل أن يصدر السيف قراره الى درجة بعيدة . وقد دارت مفاوضات بقصدتسوية الأمور (ف مناسبتين ) . ففي المناسبة الأولى استقبل مترنيخ مندوبا لنابليون ف نوفمبر ١٨١٣ ، واقترح عليه أن تتخلى فرنسا عن جميع الأراضى التى غزتها فيما عدا بلجيكا وكل ما يقع بين حدود الراين والألب ، ولعل الاخلاص كان مفقودا من الجانبين ، فاستمرت الحرب كما أسلفنا . وكانت المناسبة الثانية هي المؤتمر الذي عقد في شاتيون عندما أثبت نابليون أنه مازال بوسعه أن يشكل خطراً كبيرا . وكان الاقتراح الذي قدم هذه المرة هو تخلى فرنسا عن بلجيكا وعن كل الأراضى التى قدم هذه المرة هو تخلى فرنسا عن بلجيكا وعن كل الأراضى التى الآمال في أن تسترد بريطانيا جانبا من مستعمراتها التى سلبت منها أثناء الحرب ، ولكن كل الآمال لم تلبث أن تبددت ، ولم يبق مفر

أظهر نابليون في الحملة الأخيرة جسارة وأملا ، فقد أحرز أكثر من نجاح ، ولتى في بعض المواقف تأييدا وائعا من رجاله . ولكن مركزه

كان مزعزعاً من أساسه ، نقواته كانت تعانى من الارهاق والاعياء ، حين كان العدو يملك احتياطيا هائلا من الرجال ، وخططه كانت تقوم على افتراض أن باريس ستقاوم ، ولم تكن باريس في مزاج يسمح لها بالمقاومة . ولما وضع نفسه بحركة جريئة في مؤخرة الحلفاء ، استقر رأيهم آخر الأمر على أن الشجاعة آمن من الحذر ، فاندفعوا لايلوون على شيء نحو باريس . وكان الامبراطور قد تنبأ بامكان وقوع هجوم على باريس ، فأرسل أوامره بنقل الحكومة الى اللوار . ولكن أوامره لم تعد تنفذ الآن باخلاص ساعة ضعفه . وقد نقلت الامبراطورةومعها ابنها الذي علقت عليه الآمال أن يواصل أمجاد الامبراطورية ، ولكن جوزيف أخا نابليون بقى فى المدينة ودارت معـركة خارج باريس ، تداول فيها الطرفان النصر والهزيمة بعناد وخسرا فيها أرواحا كثيرة ، ثم سلمت المدينة . وقد راودت نابليون فكرة مواصلة الحرب خارج باريس. ولكنه تبين استحالة تنفيذ خطته . اذ أن ماريشالاته كانوا قد سئمو القتال وأصبح استعدادهم لاطاعة الأوامر أقل من استعداد الكثيرين من عامة الجند . وأخيرا وقع نابليون في ٦ ابريل وثيقة تنازله عن العرش ـ ونصها « نظرا لأن الدول المتحالفة أعلنت أن الامبراطور نابليون هو العقبة الوحيدة في طريق اعادة اقرار السلم في أوروبا ، فان الامبراطور نابليون وفاء منه للقسم الذي أداه يعلن تنحيه هو وورثته من بعده عن عرش فرنسا وايطاليا ، فما من تضمية شخص \_ حتى الجرود بالحياة نفسها يضن بها لصالح فرنسا » ويظن أنه حاول الانتحار . وبعد أسبوعين ودع حرسه القديم وداعا مؤثرا وانزوى عن الأبصار في جزيرة الباحبث سمح له بالاحتفاظ بلقب الامبراطور الأجوف وما يقترن به من المراسم .

أدى سقوط نابليون الى تسوية بعض المشاكل ولكنه خلق مشاكل أخرى تبين أنها عويصة للغاية. فمن الذى يسند اليه الحكم فى فرنسا، وبأى حق، وبأية وسيلة ? وما العمل فى الأراضى الأوروبية الشاسعة

التى كان يحكمها نابليون أو يمارس فيها نفوذا حاسما ? لقد عادت الى الظهور بانحسار الطوفان بالكثير من المعالم القديمة ، ولكن بعض هذه المعالم كان قد انمحى تماما والى الأبد . وقد اشتركت فى البت فى هذه المشاكل قوى مختلفة ولكن ثمة شخصيتين طغتا على من عداهما . فلم يكن بين صفوف الحلفاء من يضاهى نفوذا اسكندر فيصر روسيا الذى كان شخصية غريبة محيرة .

كان الفرنسيون والأجانب يتزلفون اليه زلفى لا حد لها ، وكان هو يتذبذب بين المثل الانسانية والدينية من ناحية والأغراض الأنانية والروسية من ناحية والأغراض الأنانية والروسية من ناحية أخرى . وفى الجانب الفرنسى كان تاليران بعد سيرته العجيبة ، يعقوبيا ثم رجلا من رجال الامبراطورية البارزين ، ومنفذا لخطط نابليون مشمولا بثقته ، ثم خائنا له ولما يبرح خدمته ، قد أصبح الآن الرجل الوحيد الذى له فيما يبدو كلمة مسموعة بين ساسة فرنسا المترددين . أما كاسلرى وولنجتون وسائر الساسة الانجليز فان شأنهم كان أقل فى ذلك الحين من هذين الرجلين .

وقد ترددت لحل المشكلات فكرتان هما اقامة وصاية على ابن نابليون الطفل أو نقل التاج الى أحد ماريشالاته وظلت الفكرتان قيد البحث بعض الوقت ، ولكن الرأى استقر فى النهاية على اعادة أسرة البوربون متمثلة فى شخص لويس الثامن عشر : وقد حاز هذا الحل موافقة جميع الحلفاء لاستناده الى مبدأ الشرعية . فكان أن اجتمع مجلس الشيوخ الذى كان هيئة عاجزة ، هى تقريبا كل ماتبقى من محسنور بروميير ، وبتوجيه تاليران أعلن المجلس الذى كان يضم بين أعضائه عددا ممن صوتوا فى يوم من الأيام لاعدام لويس السادس عشر ، أن « الشعب الفرنسي يدعو فى حرية لويس ستانيسلاس عشر ، أن « الشعب الفرنسي يدعو فى حرية لويس ستانيسلاس المحافير دى فرانس شقيق الملك الراحل الى اعتلاء العرش » . وذيل المجلس دعوته ببعض النصوص الدستورية تأمينا لمبادىء الثورة . كانت اثنتان وعشرون سنة قد انصرمت منذ اختفاء البوربون من أرض كانت اثنتان وعشرون سنة قد انصرمت منذ اختفاء البوربون من أرض

فرنسا ، وكان عدد أولئك الذين لا يزالون يعتزون بذكراهم ضئيلا . ولم يكن لفرنسا فى مجموعها يد فى المسألة ، غاية ماهناك أن باريس قد قبلت قرارا هو فى حقيقة الأمر من املاء جيوش الحلفاء فكان أن سويت المسألة وعاد الى باريس لويس الثامن عشر . وقد خيب هذا الملك الآمال بتحفظه الممجوج وادعائه للحق الالهى وقلة عرفانه بالجميل لأولئك الذين أعادوه الى العرش ، وبروده على الأخص فى معاملة القيصر . وقيل ان بعض القوات قد أصرت على ترديد الهتاف « بحياة الامراطور » عند دخول موكبه الرسمى الى باريس !

لقد قدر لفرنسا اذن أن يحكمها لويس الثامن عشر ، وان أنشأ البعض منذ تلك اللحظة يتساءلون عن المدة التي سيكتب له فيها البقاء . ولكن استنادا الى أي حق سوف يحكمها وداخل أية حدود ؟ لقد جاءت الاجابة عن السؤال الأول عندما « منح » لويس الشامن عشر الشعب الفرنسي دستورا ينظم أسلوب الحكم تجلي فيه اصراره على الاستناد الى « حقه الالهي » واعطاء الشعب من الحريات مايراه مناسبا فقط . أما التسوية العامة للحدود فقد رأى الحلفاء تأجيلها ريئما ينعقد المؤتمر الذي اختاروا فيينا مكانا له . ولكن الاتفاق تم تبل اجتماع المفوضين في فيينا على رجوع فرنسا الى الحدود .التي كانت عليها عام ١٧٩٢ أي حدودها قبل أن تبدأ حروب الثورة ، مع المغض التعديلات الطفيفة التي كانت كلها تقريبا في مصلحتها . كسا اتفق على أن تمثل فرنسا في فيينا اذ لم يكن بوسع الحلفاء أن يترفعوا عن معاملة ملك وضعوه بأنفسهم على عرش فرنسا معاملة الند للند ، ولكنهم حصلوا من الملك الفرنسي قبل اجتماع الديبلومانسيين في فيينا وكلنهم حصلوا من الملك الفرنسي قبل اجتماع الديبلومانسيين في فيينا على وعد قاطع بقبول جميع قراراتهم .

وسوف نتناول فى الفصل التالى أهداف هؤلاء الديبلوماسيين الذين اجتمعوا فى فيينا ودسائسهم ومشاكلهم . وحسبنا هنا أن نقول انهم بينما كانوا منصرفين الى البحث عن حل ما وسط الخصومات العنيفة

التي وصلت في لحظة من اللحظات الى حد التهديد بخطر نشوب حرب جديدة ، وردت أنباء عودة نابليون الى فرنسا فكان لها في المؤتمر دوى القنبلة وقلبت مباحثاتهم رأسا على عقب. وكانت الاشاعات التي مرت عن الخلاف بين الدول حول المسألة السكسونية البولندية قد شجعت نابليون على القيام بمغامرته الكبرى . كما أوحت اليه الأنباء التي أتنه من فرنسا بأن عودته ستكون موضع ترحيب الكثيرين . فبالرغم من أن حكومة لويس الثامن عشر لم تكد تبدأ عملها الا أن طبيعتها العامة كانت بادية للعيان. فقد اقترنت في الأذهان بفقدان الأراضي التي فتحها نابليون ، فآذت بذلك كبرياء الشعب الفرنسي . وكان الأشراف المهاجرون قد بدءوا في العودة وراحوا يتصايحون مطالبين باعادة أراضيهم المصادرة . فأحس الف الحون ، وهم الذين ما برحوا يشكلون قوة لها أهميتها البالغة في قاعدة البنيان الاجتماعي فى فرنسا ، بأن أملاكهم مهددة . وتفشى السخط كذلك بين جنود نابليون سواء منهم الذين ظلوا في الخدمة أو الذين فصلوا . فالكثيرون. ممن سرحوا لم يتمكنوا من العثور على العمل . كما عين ديبون الذي كان أول من أثبت باستسلامه في بايلين أن الحاق الهزيمة بجيش من. جبوش نابليون أمر ممكن ، عين وزيرا للحربية فأثار ذلك استنجاء الجنود البالغ. وهكذا انتشرت همهمات التذمر ، وأن لم يكن ثمة ماينبيء عن كل هذا التوفيق الخارق الذي كان في انتظار نابليون عند وصوله الى فرنسا.

لقد كان نفيه الى البا بلقب هام وبلاط أشبه باللعبة ، ضربا من السخف . اذ كانت مراقبته أمرا مستحيلا فى حين أنه كان فى وضع لابد وأن يرغب فى الهروب منه . فلما لم يدفع له الدخل الذى وعد به وجد فى ذلك الحجة التى تعوزه فتسلل من البا ، وهبط أرض فرنسا بالقرب من أنتيب على الساحل الجنوبي للبلاد .. ولم يكن له من سند يذكر سوى اسمه وذكريات عشرين عاما ، ولكن هذه ثبت أن فيها

أنكفاية كل الكفاية فالحكومة الجديدة لم تكن قد ضربت لها جذورا في الأرض ، ودول أوروبا التي هزمت نابليون لم تكن قد رأت ضرورة التخاذ الاجراءات اللازمة لمساندة الملكية التي أعادتها الى الحكم فكان أن هجر الجيش خدمة لويس الثامن عشر بالجملة تقريبا ، ورحب السواد الأعظم من الشعب بمقدم نابليون . وعاد « ناى » الذي وعد، حين كلف بالذهاب لمقاومته ، باحضاره الى باريس « فى قفص » ، عاد واحدا من أنصاره وقواده . فاضطر الملك وأخوه والأشراف المهاجرون الى استئناف « أسفارهم » من جديد ا

ونحن نعلم أن التوفيق قد خان نابليون في هذه المعركة الأخيرة . ولكن من التسرع بمكان أن نفترض لهذا سببا أنه لم تكن أمامه في الحقيقة أية فرصة للنجاح . ذلك أنه كان يملك جيشا ضخما متحمسا زاد من عدده رجوع اعداد غفيرة من الأسرى من روسيا . ثم ان مؤتمر فيينا قد أظهر بجلاء عنف المنازعات الكامنة وراء الانساجام الرسمي للحلفاء . فلو أن نابليون تمكن من احراز نصر كبير لكان من المحتمل أن يعرض على خصومه شراوطا معتدلة مدروسة ، ولم يسكن قبولهم لها محالاً . بيد أنه كانت هناك خصائص ثابتة في حياة أوربا تجعل من عودة أيام مارنجو وأوسترلتز وبينا أمرا بعيدا عن التصور . فقد استيقظت أمم أوروبا ، ولم تعد الحكومات في كافة أنحائها تلك الأجهزة العاطلة من الحياة على النحو الذي كانت عليه قبل الشورة الفرنسية . بل صارت تتمتع بتأييد شعبي حماسي ضخم . وغدت أوربا تحارب فرنسا بنفس أسلحتها . ثم ان التأييد الذي لاقاه نابليون في . قرنسا لم يكن بحال خالصا من التردد والشكاوك . فما ان مرت لحظة الهوس الأولى حتى لم يبق في فرنسا الا القليلون ممن هم على استعداد حقيقي لتأبيد فكرة عودة نابليون الى الحكم بنفس الطريقة التي كان يحكم بها في عام ١٨٠٥ . وقد أحس نابليون بحالة الرأى العام فأصدر مرسوما بتأليف مجلسين تشريعيين أحدهما ينتخبه الشعب ، واقرار

مبدأ حرية الصحافة ومسئولية الوزراء أمام المجلسين. ثم طرح ، بالرغم من أن مهمة تنظيم قوته العسكرية كانت تسترعى كل اهتمامه ، الدستور الجديد للاستفتاء . ولم يذهب الى صناديق الاقتراع الامليون ونصف من الناخبين . ولكن التأييد الذى ناله من أغلبية كبيرة أضفى عليه مظهر الحاكم الدستورى . ولو أنه عاد بعد ذلك مظفرا من بلجيكا لما ترك الدستور على حاله فى أغلب الظن ، فكل منىء كان متوقفا على نتيجة المعركة .

وقد ألفى نابليون نفسه بلا حليف فى أوروبا . حقا ان « مورا » ملك نابولى قد جمع جيشا وراح يحاول كسب مشاعر الايطاليين لعلمه بأن مؤتمر فيينا سوف يطرده من عرش نابولى . ولكن نابليون كان يؤمن بأن تصرف مورا من شأنه المساس بفرصه هو فى النجاح ، ولم تلبث هذه الحركة الايطالية أن أخمدت على أية حال . وقد رحل نابليون الى جبهة القتال فى ١٢ يونيو ، راميا الى توجيه ضربة سديدة الى الجيشين البريطانى والبروسى قبل أن يتمكنا من حشد قواهما مفاحرز نصرا محسوسا وان يكن جزئيا ضدالبروسيين فى «لينى » Ligny وكان ولنجتون قد تلقى وعدا من القائد البروسى بلوخر بالانضمام اليه عند مونت سان جان فقبل الدخول فى معركة ووترلو فى ١٨ يونيو استسلمت استنادا الى هذا الوعد . ولم ينقض اليوم حتى كان نابليون قد هزم هزيمة لا يمكنه أن يسترد قواه بعدها . وفى ٣ يوليو استسلمت باريس ، ولم ينقض يوم ٩ يوليو حتى استسلم نابليون وأرسل الى جزيرة سانت هيلانة .

لقد بدلت قصة حرب المائة يوم الدرامية ، من نظرة أوروبا الى الأمور وذلك الى الأسوأ بلا أدنى شك . فقد كان الحلفاء على استعداد فى ١٨١٤ لقبول الرأى القائل بأنهم يحاربون نابليون لا فرنسا . وكانوا على استعداد بالتالى لمنح فرنسا شروطا عادلة ان لم تكن سخية ، شروطا لا تفرض عليها أداء تعويضات عن الحرب

ولا تتمسك بقيام احتلال عسكرى الأراضيها . وكانت فرنسا قد بدأت تلعب فى مؤتمر فيينا بفضل براعة تاليران ، دور الند بين دول أوروبا العظمى . ولئن كان الكثيرون يؤثرون أن تعاقب عقابا أشد الا أن الجو كان يخلو اجمالا من المرارة بشكل ملحوظ . أما بعد ووترلو فقد تبدل موقف الدول . فكأنما دل الترحيب الذى قابلت به البلاد نابليون على أنها تربط مصيرها بمصيره . ففرض الحلفاء على فرنسا هذه المرة أن تدفع تعويضا قدره ٠٠٠ مليون فرنك وأن ترضخ لاحتلال عسكرى قوامه ٠٠٠٠ ما جندى بقيادة ولنجتون . وأعيدت الى أصحابها الكنوز الغنية التى جلبها نابليون من شتى أنحاء أوروبا الى باريس ، وهذا عدل الا مراء فيه .

ولم يكن مؤكدا بادىء الأمر أن اويس الثامن عشر سوف يعاد. الى الحكم . فقد ظهر اقتراحان بديلان هما فرض وصاية على ابن نابليون الطفل أو تنصيب أحد أمراء بيت أورليان . ولـكن الرأى استقر في النهاية على لويس . فإن تصريحات الحلفاء السابقة والصعوبات التي لابد أن تترتب على أي اجراء آخر قد جعلت من عودته أمرا حتميا . واحتدم الخلاف حول مسألة حدود فرنسا . فألمانيا برمتها كانت راغبة في ضم جانب من الأراضي الواقعة على حدود فرنسا الشرقية . وأصبحت بروسيا الناطقة بلسان الأمة الألمانية في المطالبة بالنزول لألمانيا عن الالزاس واللورين . ولكن روسيا وبريطانيا عارضتا فى تقطيع أوصال فرنسا . وظل القيصر اسكندر أبرز شخصية في أوربا بعض الوقت . وقد حدته الى الدفاع عن فرنسا عاطفة الكرم التي كانت قوية وأصيلة فيه ، وكذلك شعوره بأن وجود فرنسا قوية أمر حيوى لروسيا حيال التجمعات السياسية في أوروبا . كما حدت الاعتبارات السياسية والديبلوماسية كاسلرى والحكومة البريطانية الى اتخاذ نفس الموقف وان لم يخلوا هما أيضا من الرغبة في الاستجابة الى نداء العدالة . وعلى هذا ظلت أراضي فرنسا على ماكانت عليه

هبل بدء الشورة فيما عدا بعض الاستثناءات الطفيفة . وكان الألمان مندفعين بصفة خاصة فى مناوأتهم لفرنسا ، وقد قوومت مطالبهم بصعوبة ولكنها قوومت على أية حال . فلم تسلم الألزاس واللورين ولم ينسف كوبرى يينا كما أوقفت عمليات النهب التى انصرفوا اليها فى الأقاليم الواقعة تحت احتلالهم .

لقد كانت النية الصريحة لأولئك الذين حاربوا فرنسا هي مقاومة الثورة ومبادئها واعادة النظام القديم الذي قوضه نابليون . فشاع الظن بأن العاصفة التي اجتاحت أوروبا طوال مايقرب من ربع قرن موف تنتهي ، وأن القارة سوف تستأنف حياتها وغاياتها وأساليبها القديمة . ولم يكن ديبلوماسيو ١٨١٤ – ١٨١٥ في مزاج يسمح لهم بالاستفادة من الفرصة العظيمة المتاحة لهم لاجراء التجارب الاجتماعية والسياسية والعمل على اعادة بناء أوروبا على أسس جديدة . فكلمات الحرية والانحاء والمساواة والديموقراطية والتقدم والانسانية كانتكلها كلمات لها ارتباطات خطرة في الأذهان . ولكن سرعان ما سوف يتبين للجميع أن التحكم في القوى التي ربطت نفسها بعجلة الثورةالفرنسية، ليس بمثل هذه السهولة . فقد كان المأمول أن تخمد روح الحماسة والانطلاق المتمثلة في هذه القوى ، وأن يعود التوازن الدولي . ولكن طهور أوروبا جديدة من غمار تلك الأحداث .



البجزء اليثاني من الحكومة العالمة إلى الشورة ١٨١٠ - ١٨١٤

## الفصّ الناسع إخفسناق الحكوسة العسالمية ١٨١٢ - ١٨١٤

أعقبت هزيمة نابليون فترة طويلة من السلم بين الدول العظمى هوهو سلم من ميزاته أنه لم يكن يرجع الى الارهاق وحده . وقد بدأت هذه الفترة بقيام محاولة من جانب دول أوروبا العظمى للوصول الى اتفاق بناء من أجل السلام ، وهى أعظم محاولة بذلت من نوعها فى تاريخ أوروبا حتى ذلك الحين ، ولها من الأهمية الكبرى مايحفزنا الى اعتبارها ، عن حق ، بداية عهد جديد فى العلاقات الأوروبية . ولا ينبغى أن يعمى انهيار هذه التجربة الدولية أبصارنا عن ضخامة نتائجها فان حربا عظمى لم تحدث فى أوروبا طوال قرن كامل ، ولم تنشب أى حرب لها أهمية تذكر حتى ١٨٥٣ ، وظلت التسوية الاقليمية الأساس حرب لها أهمية تذكر حتى ١٨٥٣ ، وظلت التسوية الاقليمية الأساس انذى قامت عليه الحياة السياسية الأوروبية طوال ثلاثين عاما . أما نظام حكم العالم فى مؤتمرات(١) ذلك النظام الذى تحطم قبل نهاية العقد الأول ، فقد خلف من بعده سنة عقد المؤتمرات الدولية التى أورثها القرن التاسع عشر للقرن العشرين .

وسر هذا الانهيار يكمن فى مجموعة من العوامل. فقد انتهجت معظم حكومات أوروبا سياسة رجعية وان تفاوت الشكل: فى النمسا بزعامة مترنيخ ، وفى بروسيا التى أنقذتها تنائج اصلاحاتها السابقة من أسوأ الغوائل ، وفى روسيا على نحو أشد وضوحا بعد أن خلف نيقوالا الأول اسكندر فى ١٨٢٥ حتى أن حكومة المحافظين فى انجلترا بالقياس الى هذه الحكومات ، قد بدت حكومة ذات ميول تحررية

Government by Congress

خطرة ، والخلاف الذي دب بين بريطانيا وحليفاتها الثلاث في عهــــد كاننج لم يكن مسألة ديبلوماسية بحتة ، فثمة اختلاف جوهري في النظر أني الأمور كان يكمن وراء الخلافات السياسية التي أخذت تظهيم بينها وبين تلك الحكاومات على مائدة المؤتمرات. وقد كان لبريطانيا بوصفها صاحبة نظرية الملكية الدستورية أنصار في فرنسا والأراضي الوطيئة ، وفي اليونان والبرتغال وأسبانيا ، وكان الصراع الداخلي بين الأحزاب في تلك البلاد يهيىء الفرص للمنافسات الديبلوماسية . فاذا ماتوغلنا الى أعماق البنيان السياسي الأوروبي ألفينا قوى عظمي هي قوى القومية والسخط الثوري تشق طريقها من آن لآخر الي السطح. فنشطت الثورات في ايطاليا وأسبانيا وفي اليونان وبولندة وبلجيكا ، وأن لم تنجح الافي اليونان وبلجيكا . أما في ألمانيا والنمسا فكانت كامنة تنم عن نفسها في صورة حوادث وقلاقل لاحرب صريحة، حنى جاء « عام الثورات » فحول مجـــرى الأمور في أوروبا . ان المسئولية الرئيسية في فشل هذه المحاولة التي قامت بها مجموعة من الدول العظمي لايجاد سلم دائم يجب أن تعزى في المحل الأول الي أولئك الذين مثلوا دور «كبار كهان الرجعية » ، وفي المحل الشاني الى أولئك الذين ساقتهم غيرتهم القومية وحماستهم للاتجاهات التحررية الى العمل على اصلاح الأمور بطريق العنف. كما يجب أن تلقى بعض المسئولية كذلك على كاهل ساسة بريطانيا المتتابعين الذين انتهجوا سياسة استحال معها الاحتفاظ بوحدة المتحالفين.

ذلك أن الدول الأربع العظمى: النمسا وانجلترا وبروسيا وروسيا، دخلت آخر الأمر في محالفة عظمى بموجب معاهدة شومون ( ٩ مارس سنة ١٨١٤. (١) . فقد تعهدت الدول الموقعة على تلك المعاهدة بتوحيد

<sup>(</sup>۱) أن تاريخ « أول مأرس ١٨١٤ » الوارد في الوثيقة وهمى ولا سند له من اللحقيقة ·

جهودها فى محالفة مدتها عشرون عاما . واتفق رأيها أولا على اسقاط البليون ثم الحيلولة دون عودته هو أو أسرته الى فرنسا ، وأخيرا على ضمان التسوية الاقليمية التى تضعها الدول المتحالفة لمدة عشرين عاما . وكانت المشادات بين النمسا ( مترنيخ ) وروسيا ( اسكندر ) قد كثرت الى حد جعل الاتفاق بينهما أمرا عسيرا ، والفضل فى تحقيق هذا الاتحاد والاتفاق انما يرجع الى نفوذ كاسلرى . وقد كان أثر المحالفة مباشرا ، فقد قرر الحلفاء ولما ينقض شهر مارس اعادة آل بوربون الى فرنسا . واحتلوا باريس بالفعل . وفى أوائل ابريل تنازل نابليون عن حقه وحق أسرته فى العرش ، فجلس الحلفاء ليشكلوا خريطة أوروبا من جديد وفقا لأهوائهم .

ولم تكن مهمتهم سهلة ميسرة . فقد كانت عدودة البوربون الى فرنسا فى « متاع الحلفاء » سببا فى كراهية الفرنسيين للويس الثامن عشر . حتى ان البعض قد صوره فى صورة كاريكاتورية ممتطيا جوادا الى جانب أحد القوزاق » والأخير يدوس على جثة فرنسى . ذلك أنه ظهر » بوضع يده فى يد الحلفاء » بمظهر من يحط من المجد الذى كسبته فرنسا فى عهد نابليون . ولم تتصف تصرفاته بالحذر » فلئن كان قد أعلن حقا دستورا للبلاد فانه قد أكد بعض التوكيد نظرية « الحت الالهى » البائدة التى تشرب الفرنسيون مقتها . كما بدأ أتباعه عهدا من « الارهاب الأبيض » ضد أنصار نابليون فأخذوا يعملون فهم السلب والتقتيل . أما الجيش الذى كان مفخرة فرنسا فقد خفض عدده تخفيضا كبرا وفصل منه عدد كبير من قواده العظام وعدد أكبر من جنوده المتازين . والكنيسة التى هاجمها كل ذلك النفر الغفير من جنوده المتازين ، والكنيسة التى هاجمها كل ذلك النفر الغفير من الفرنسيين » ردت الى مايشبه سلطانها وتعصبها القديم » والأدهى من مذا كله أن الحلفاء طلبوا من لويس الثامن عشر الموافقة على انقدا من الويس الثامن عشر الموافقة على القدام واعتنقته الثورة واعتنقه ورقعة فرنسا . لقد كان المثل الأعلى الذى اعتنقته الثورة واعتنقه هدا كله أن المثل المثل الأعلى الذى اعتنقته الثورة واعتنقه هدا المؤورة واعتنقه هدا كله أن المثل المؤورة واعتنقه و المؤورة واعتنقه هدا كله أن المثل المثل المؤورة واعتنقه و المؤورة واعتنقه و المؤورة و اعتنقت و المؤورة و اعتنقت و المؤورة و اعتنقه و المؤورة و اعتنقت و المؤورة و اعتنقت و المؤورة و اعتنفر و المؤورة و اعتنقه و المؤورة و اعتنقت و المؤورة و اعتنق و المؤورة و اعتنقال و المؤورة و اعتنفر و المؤورة و

نابليون هو أن فرنسا يجب أن تحقق حلم الديبلوماسية الفرنسية النهديم بتوسيع أراضيها حتى تصل الى حدودها الطبيعية فتضم بلجيكا والضفة الغربية للراين . وقد تحقق هذا المثل الأعلى ، وحازت فرنسا تلك الأراضى مايربو على العشرين عاما . وهاهى ذى الآن تطالب مسليمها .

أما الحلفاء فلم يضيعوا وقتا في الزام فرنسا بأداء تلك التضحيات. دفي ٣٠ مايو وقعت معاهدة باريس الأولى ، وفيها روعيت فرنسا القدر الذي تسمح به الظروف \_ وان لم يكن بالقدر الذي يرضى. مشاعر الفرنسيين الوطنيين \_ فلم ينزع سلاحها ولا هي طولبت بدفع. تعويض حربي أو رد روائع الفن التي نقلتها من ايطاليا وألمانيا . ولم ينقرر أن تعود حدودها في أوروبا الي ماكانت عليه عام ١٧٨٩ ، وانما الى ماكانت عليه في ١٧٩٢ ، بل انها حصلت على بعض الأراضي فيما وراء تلك الحدود . على أنه رؤى أن تظل جزيرة مالطة التي غزاها نابليون نم انتزعتها منه انجلتوا في أيدى البريطانيين . أما خارجأوروبا فقد عومات فرنسا معاملة أقل سخاء. فمع أنه قد سمح لها بالاحتفاظ بجميع مراكزها وامتيازاتها التجارية في الهند ، الا أنها أرغمت على اخلاء جميع حصونها ، والنزول لانجلترا عن جزيرة موريشيهوس وهي. قاعدة بحرية في طريق الهند . على أن الحلفاء أعادوا اليها جزيرة. جواديلوب الغنية ، ومعظم ممتلكاتها الأخرى في جزائر الهند الغربية . أما توباجو وسانتا لوتشيا ( اللتان كانت لهما أهمية استراتيجية كبرى)، فقد نزلت عنهما لانجلترا ، كما نزلت عن جزء من سان دومنجو لأسبانيا . واحتفظت لنفسها بحقوق الصيد التي كانت لها في سانت لورنس وعلى سواحل نيوفوندالائد. لقد نقصت حقا امتيازات فرنسا العسكرية في مستعمراتها ، ولكن ثروتها التجارية ظلت عمليا دون مساس ، ولو شاء الحلفاء لحرموها جميع مستعمراتها بلااستثناء.

وقد أعلنت الدول العظمى فى البنود العلنية لمعاهدة باريس الأولى عزمها على اعادة هولندة الى الوجود مع توسيع أراضيها ، وتشكيل اتحاد ألمانى مستقل ، والاعتراف باستقلال سويسرة ، وتشكيل ايطاليا جديدة تتألف من دول ذات سيادة خارجية عن حدود تلك الأقاليم التى تقرر عودتها الى النمسا . وتضمنت البنود السرية للمعاهدة ، ولا حاجة بنا لأن نتوقف عندها الآن ، المزيد من تفاصيل هذا التخطيط الأولى العام للأراضى الذى بنيت عليه تسويات فينا .

فقد تم الاتفاق بين الحلفاء على الاجتماع فى مؤتمر يعقد بفينا فى الخريف للاتفاق على أساس لتسوية الأوضاع فى بقية أنحاء أوروبا (خارج فرنسا). ولكنهم رتبوا أمرهم فى غيبة فرنسا ودون أن يضعوها فى الحساب، بيد أن هذه لم تلبث أن طالبت بالاشتراك فى مباحثات فينا بعد أن رد اليها اعتبارها وغفرت لها ذنوبها وأصبحت مرة أخرى دولة ملكية قريبة الصلة بالنموذج القديم للدول الأوروبية. حضرت فرنسا المؤتمر للصيد فى الماء العكر والعمل لحسابها الخاص، وتمكن ممثلها تاليران بالفعل من تعكير المياه بنجاح كبير؛ فاشتبكت روسيا وبروسيا فى ناحية فى عراك عنيف مع النمسا وانجلترا فى ناحية أخرى. وهنا تقدم تاليران يمسك الميزان بيديه ويستخدمه لصالح فرنسا. وأخيرا بلغت الخلافات فى فينا فى بداية ويستخدمه لصالح خدت بفرنسا والنمسا وانجلترا الى تأليف حلف دفاعى لمقاومة مطالب روسيا وبروسيا (۱). وقد أسفرت هذه الخطوة المتطرفة عن تسائح

<sup>(</sup>۱) وقع هذا الحلف العجيب في البناير سنة ١٨١٥ ، والمفروض انه كان من الوجهة الرسمية سريا الايعلم عنه شيئا القيصر اسكندر وملك بروسيا بيد أنهما علما قطعا بقحواه في وقت عقده • فكان لذلك الن فورى ملحوظ تماما على سياستهما • وكان محور الخلاف بين الكتلة البروسية المروسية المروسية والكتلة الانجليزية الفرنسية المنمساوية بسيطا ، فبروسيا كانت واغبة في ضم سكسونيا باكملها مقابل الجانب الكبير من الأراضي البولندية الذي كانت بصلد التنازل عنه الروسيا • وقد الزرها اسكندر في

طيبة: فقد استسلم اسكندر فى بعض النقاط وحذت بروسيا حذوه . وكانت جميع الأمور قد سويت فى الواقع عندما فوجىء العالم بأنباء انطلاق نابليون من أسره فى البا ، وفرار لويس الثامن عشر ، واستقبال فرنسا من جديد للامبراطور الذى حكمت بسقوطه بقية أوروبا .

لقد وصفت عودة نابليون من البا ومعركة ووترلو التي تلتها بأنهما «أروع مغامرة في التاريخ». فوقائعهما أشبه ماتكون بالخيال ، اذ نزل نابليون أرض فرنسا على رأس قوة صغيرة وفتح صدره للجنود للكيين فأبي هؤلاء اطلاق الرصاص عليه ، ثم اجتاز نصف فرنسا دون ما صعوبة أو اراقة دماء حتى وصل في ٢٠ مارس قصر التويلري فدخله . في ساعة متأخرة من الليل محمولا على أعناق الجماهير التي فدخله . في ساعة متأخرة من الليل محمولا على أعناق الجماهير التي بلغ حماسها حد الهوس . لقد قام أعظم العسكريين الأحياء بغروة لم تسفك فيها نقطة واحدة من الدم ، وهاهو ذا يعلن عن عزمه على أن يصبح حاكما دستوريا في الداخل وأن يقيم علاقات السلام مع جميع يصبح حاكما دستوريا في الداخل وأن يقيم علاقات السلام مع جميع الدول في الخارج . ولكن كل شيء سيصير الي زوال ولما ينقض على عودته مائة يوم . انه لم يتجاوز بعد السادسة والأربعين ، ولا يزال

انظر كتاب س · ك · وبستر » مؤتمر فيينا ١٨١٤ ـ ١٨١٥ ـ صفحة ٢٠٦ والصفحات التالية · أ طبعة بل سنة ١٩٣٤ )

C.K. Webster: The Congress of Vienna, 1814—15, pp. 106 sqq. (Bell, 1934).

آمامه من عمره ست سنوات أخرى . ولكنه فى مساء ١٨ يونيو سوف يمتطى جواده ويولى ظهره لووترلو وللتاريخ فى آن واحد .

وحتى لو فرض أن نابليون قد كسب المعركة فى ووترلو لما كان من المستبعد أن تسحقه الجيوش النمساوية الروسية الزاحفة من الشرق بعد قليل . على أن هزيمته قد أنهت الأمر . ولم يبد الشعب الفرنسي رغبة فى التعلق به بعد نكبته ، فرضخ من جديد لعودة الحكم الى بوربون المنتفخين الخاملين . وليس لمغامرة نابليون من أهمية سوى أنها جلبت المزيد من المصائب على فرنسا . فالشروط التى فرضتها أوروبا على فرنسا جاءت أشد وأقسى هذه المرة . اذ أجبرت على دفع تعويض حربى ، واعادة الأعمال الفنية ، والرضوخ لاحتلال قوات للحلفاء الأراضيها حتى عام ١٨١٨ . كما أنقصت رقعة أراضيها فى عام ١٧٩٠ ، مع حرمانها من بعض المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية على العراس واللورين لولا كاسلرى وولنجتون وآراؤهما الحاثة على الازاس واللورين لولا كاسلرى وولنجتون وآراؤهما الحاثة على الاتدال .

واذا طرحنا جانبا الشروط الأقسى التى فرضت على فرنسا ، وجدنا أن تسوية فيينا لم تتأثر تأثرا محسوسا بعودة نابليون من البا . ولقد وقعت معاهدة فيينا بالفعل فى ٩ يونيو وقبل يوم ووترلو الحاسم ، وهى تتألف من عدة أقسام رئيسية . وخير وصف للقسم الأول هو أنه تسوية « التوازن الدولى » . فالمبدأ السائد فيه هو حصول كل دولة عظمى على الأراضى التى كانت فى حوزتها عام ١٨٠٥ أو

<sup>(</sup>۱) سبطت هذه الشروط المشددة في معاهدة باريس الثانية الموقعة في بريس الثانية الموقعة في بريس الثانية الموقعة في بريس سنة ١٨١٥ أما التسوية العامة الأوربا التي وضعتها معاهدة فينا الموقعة في ٩ يونيو سنة ١٨١٥ فقد تركت دون تغيير جوهري كما سنتبين في السطور التالية ٠

ما يعادلها . وقد نفذ ذلك بانصاف اذا ما استثنينا حالة روسيا التي كانت تتفاوض شاهرة السيف في يدها فنالت أكثر مما كان يود لها حلفاؤها . من ذلك حصولها على جزء كبير من بولندة يشمل العاصمة « وارسو » التي استردتها من بروسيا ، واعدة بتأليف مملكة بولندية وطنية لها دستورها الخاص . وكان استيلاؤها على كل هذه انسلطه وهؤلاء الرعايا ، زائدا عن الحد ومخلا بالتوازن الدولي في نظر كاسلرى ومترنيخ معا . وقد زاد من دواعي الانزعاج احتفاظ اسكندر بجيش يقرب عدده من مليون رجل أي حوالي ضعف العدد الذي يراه ذوو الرأى السديد لازما .

وقد طبق مبدأ التوازن الدولى تطبيقا عادلا فى ألمانيا ، وان شكت بروسيا من أن الأراضى التى حصلت عليها أقل من تلك التى كانت تملكها عام ١٨٠٥ ، وكان هذا صحيحا ، ولكنها كانت تسيطر فى ١٨٠٥ على رقعة كبيرة من الأراضى البولندية وقد بادلت بها الآن نصف سكسونيا ومقاطعة الراين وهى أراض ألمانية الدم واللسان . ومن الغريب أن بروسيا لم تبد فى ذلك الحين حماسة خاصة للحصول على تلك الغنيمة الأخيرة التى جعلت منها فى نهاية المطاف البطلة القومية لألمانيا فى مواجهة فرنسا .

وقد وازنت النمسا نفوذ بروسيا فى ألمانيا بمنعها من ضم سكسونيا كلها كما كانت ترغب . كما أعاد مترنيخ بناء بافاريا كدولة قوية تستطيع النمسا الاطمئنان الى تعاونها . وحصلت هانوفر بفضل صلتها ببريطانيا على كسب طيب من الأراضى . أما سائر الدول الإلمانية الصغرى فقد رسمت حدودها وفصلت معالمها وفق أهواء النمسا أو بروسيا . ولم يوضع أى اعتبار تقريبا لمصالحها الخاصة ، وان تكن عملية تخطيط يوضع أى اعتبار تقريبا لمصالحها قد اتسمت عموما \_ بقدرطيب الأراضي وتسوية الخلافات القديمة قد اتسمت \_ عموما \_ بقدرطيب من حسن الادراك والتصرف . وقد هبط العدد الاجمالي للدول

الإلمانية الداخلة في الاتحاد الجديد الى ٣٩ ولاية . واحتفظت النمسا بزعامة ألمانيا الفعلية وان لم تتخلف عنها بروسيا كثيرا .

والواقع أن النمسا لم تكن تهدف الى الحصول على مكاسب فى المائيا وانما فى ايطاليا فنالت « ولاية البندقية » واستردت لومبارديا . أما بقية الدول الايطالية فكانت توابع تسير بالفعل فى فلكها ، وقد حصلت بيدمونت على جنوا الأمر الذى يساعدها على الدفاع عن شمال ايطاليا ضد فرنسا ، وأعيدت الولايات البابوية الى الوجود ، وأنشئت مملكة نابولى من جديد تحت حكم ملك من سلالة البوربون . ووعد ملك نابولى فى معاهدة سرية عقدت بينه وبين مترنيخ ( بموافقة كاسلرى ) بألا يمنح بلاده دستورا دون الحصول على موافقة النمسا . وكان مترنيخ يهدف صراحة الى تحطيم ايطاليا وتمزيق أوصالها ، ويرى فى الدستور شيئا قد يؤدى الى تحرك الثورة على آرائه ، ومن هنا فى الدستور شيئا قد يؤدى الى تحرك الثورة على آرائه ، ومن هنا جاء تصرفه السالف الذكر ، وقد أيد مؤتمر فيينا وأكد ماذهب اليه مترنيخ من أن ايطاليا انما هى « تعبير جغرافى » ليس الا .

والجزء الهام التالى من التسوية يخص هولندة ؛ وبلجيكا ؛ فقد أدمج البلدان في مملكة واحدة تحقيقا للفكرة ذاتها ، وهي تدعيم قدرة الدول الصغيرة على مقاومة فرنسا . وأكثر من هذا أعاد كاسلرى الى المملكة المتحدة للأراضي الوطيئة مستعمرة جاوا الهولندية ذات الثروة الهائلة ، وأقرضها مليونين من الجنيهات لتحصين حدودها ضد فرنسا . وقد وصفت هذه السياسة بأنها «حكيمة وان جانبها التوفيق» . والحق أنها لم توفق بالفعل ، ذلك أن البلجيكيين كالوا يكرهون الهولنديين ، ولم يلبثوا أن انفصلوا عنهم في مدى خمسة عشر عاما . على أن ثمة شكا في أن كاسلرى كان يعتقد أن عروضه الاقتصادية السخية ستؤدى الى إيجاد الوفاق بين الشعبين .

واعترفت جميع الدول بسويسرة دولة مستقلة وضمنت لها حدودها واستعادت كل من أسبانيا والبرتغال حدودها القديمة فى أوروبا . أما الدانيمرك فقد حرمت من النرويج التى تقرر تسليمها الى السويد . وقد خلف هذا الاجراء الكثير من الضغينة ، اذ اضطر كاسلرى الى تهديد النرويج بالحصار حتى تستسلم . هذا الحادث فى ذاته ، وان يكن بغيضا ، لم يكن بالذى يجعل كاسلرى موضعا للملامة فى نظر الديبلوماسيين العمليين . ذلك أن السويد قد أبت فى لحظة عصيبة الانضمام الى الائتلاف ضد نابليون مالم تنل وعدا بالحصول على النرويج فاضطر كاسلرى الى دفع الثمن (١) .

كما تم الوصول الى بعض التسويات الأخرى فى معاهدة فيينا نفسها أو فيما ترتب عليها من تدابير . فتم النظر بعين الانصاف فى مطالب الأفراد الذين أصيبت ممتلكاتهم فى الحرب ، وسويت نهائيا المنازعات المنغصة الخاصة بقواعد الأسبقية والسلوك الديبلوماسى . وسن مبدأ ينظم شئون الأنهار الدولية ، الأمر الذى ستكون لهأهميته فى المستقبل . وأعلنت منافاة تجارة الرق للمبادىء الانسانية ، فحرمتها ورنسا وأسبانيا وهولندة والسويد ، ووعدت البرتغال بتجريمها . والفضل فى هذه المكاسب العظيمة للاراء الانسانية يرجع الى كاسلرى وحدة تقريبا والى حماسة الشعب البريطانى من ورائه .

ان استنكار أعمال صانعي السلام في فيينا بوصفهم من غلاة. الرجعيين المناهضين للأفكار التحرية قد أصبح من الأمور المألوفة . كان هؤلاء الساسة حقا من رجال العهد القديم الذين لم يتأثروا الى حد كبير \_ بالآراء الجديدة ، ولكنهم كانوا يمثلون أفضل مافى العهد

<sup>(</sup>۱) ونحن شجد مشالا يكاد يكون مطابقا تماما لهذا في معاهدة لندن. السرية ( ۲۱ أبسريل ۱۹۱۵ ) التي حصلت أيطاليا بموجبها على تنازلات كبرى من فرنسنا والجلترا وروسيا ثمنا لدخولها الحرب ومهما يكن من أمر فقد عرضت معاهدة كاسارى على مجلس العموم قبل أكراه النرويج

القديم لا أسوأ مافيه ، وقد جنبت التسوية التي وضعوها أوربا أهوال حرب كبرى طوال أربعين عاما . وكانت هذه التسوية عادلة في نظرهم فقد عوملت فيها فرنسا برأفة ، ورسمت التوفيقات الخاصة بالتوازن الدولي وتقسيم الأراضي بالدقة والأمانة التي يزن بها البدال بضائعه أو المصرفي حساباته . وروسيا وحدها هي التي كسبت نصيبا أكبر مما يقتضيه الانصاف وذلك لأنها كانت تملك قوات مسلحة أكبر من اللازم . وقد ضربت التسوية عرض الحائط بالمطالب الوطنية وفرضت «وحدات غير طبيعية » على النرويج والسويد ، وبلجيكا وهولندة . ولكن الشريك الأقوى (السويد وهولندة) كان في كلا الحالتين قد طالب ، وهو الحليف ، بذلك فلم يملك حلفاؤه ردا لمطلبه . وثمة نقد طالب ، وهو ازدراء آراء الدول الصغرى . ذلك أن التسوية قد ضحت دون ما رحمة بالدول الصغرى لمنفعة الدول الكبرى رغم أن ضحت دون ما رحمة بالدول الصغرى لمنفعة الدول الكبرى رغم أن المفروض فيها أنها ترمى الى اعادة العهد القديم واقرار الحقوق السلم عذرا كافيا وهذا النقد هو أخطر نقد وجه لهم .

وقد اكتمل العمل الذي بدأ في فينا ثم عطله نابليون ، بتوقيع معاهدتين في باريس في ٢٠ نوفمبر سنة ١٨١٥ . وقد ألزمت احداهما (وهي معاهدة باريس الثانية) فرنسا بتنفيذ التدابير الجديدة التي فرضت عليها أثر عودة نابليون ، والرجوع الى الحدود التي كانتعليها في ١٧٩٠ ، ودفع التعويض المقرر ، واعادة الأعمال الفنية الى العواصم الأجنبية . أما الأخرى فهي معاهدة التحالف الرباعي بين الدول الأربع العظمى ، التزمت هذه الدول بمقتضاها المحافظة بقوة السلاح ولمدة العظمى ، التزمت هذه الدول بمقتضاها المحافظة بقوة السلاح ولمدة من سواء من حيث الحدود المرسومة أو اقصاء بو نابرت وأسرته نهائيا عن عرش فرنسا . وأخيرا اتفقت الدول الأربع في المادة السادسة من المعاهدة على « العودة للاجتماع في فترات محددة » لبحث المسائل المعاهدة على « العودة للاجتماع في فترات محددة » لبحث المسائل

« ذات الأهمية المشتركة » . وفي هذه المادة الأخيرة تسكمن نواة الحكومة الدولة المقبلة .

أما نواة انهيارها فكانت تكمن في اعلان مهيب صدر في ٢٦سبتمبر ١٨١٥ وكان اسكندر يسعى من ورائه الى ربط جميع أصحاب التيجان في اتحاد مسيحي قوامه البر والسلم والمحبة . وكان المفروض أن يكون التوقيع على الاعلان للملوك وحدهم . ولم يتمكن الوصى على عرش بريطانيا العظمي من توقيعه 4 وان يكن قد بعث برسالة شخصية الى اسكندر معربا عن عطفه على المعانى الواردة به ، وفيما عدا هـ ذا الاستثناء فقد وقع الاعلان جميع ملوك أوروبا وكذلك رئيس الجمهورية السويسرية (١) . وجاء اكتسابه للأهمية من قبيل المصادفة ، اذ أصبح الأحرار الأوروبيون يعتبرونه عصبة بغيضة من الطغاة ضد حريات البشر , والحق أنه لم يكن كذلك ولا كانت له أية قوة ديبلوماسية أو أثر ملزم . فالبر والمحبة ليستا من الأشياء التي يمكن تحديدها بعبارات ديبلوماسية ، ولم يكن ثمة من أخذ « المعاهدة » مأخذ الجد سوى اسكبندر نفسه . فكان كاسلرى يسميها « قطعة مرن الهراء والتصوف الرفيع » وكان مترنيخ يطلق الدعابات الدنسة على المسيحية اذا ما تطرق الحديث اليها . وكلاهما لم يعتبر نفسه ملزما بها على أي وجه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الموقعون الاصليون همعواهل النمسا وروسيا وبروسيا ولم يطلب احد ألى السلطان المثماني التوقيع على الاعلان وقد فكر السكندر في وقت من الأوقات في دعوة رئيس جمهورية الولايات المتحدة الى ذاك •

<sup>(</sup>۲) ويمكننان المقلد هنامقابلة مفيدة بين الصين (كتباب المورسلت تحريطة أوروبا كما رسمتها الماهدة ١٨٧٥) الجزء الأول الصفحات الاما - ٣١٥):

<sup>= (</sup>E. Hertslet: Map of Europe by Treaty (1875), vol. I. pp. 318,375)

أما الميثاق الذي أعترف به كاسلرى ومترنيخ فهو المحالفة الرباعية . ولكنهما اختلفا في تفسيرها اختلافا بينا ففي رأى كاسلرى كانت انجلترا ملزمة بحماية الحدود الاقليمية التي وضعت في فيينا لمدة عشرين عاما ، وملزمة أيضا بالاجتماع مع حلفائها في مؤتمرات دورية، ولكنها غير ملزمة بالتدخل في حالة قيام الشورة الداخلية في أي بلد فيما عدا محاولة ارجاع نابليون ) . أما مترنيخ فكان يذهب الى أن المحالفة الرباعية تلزم أعضاءها بالتدخل المسلح لقمع الشورة الداخلية في أي بلد اذا رأى المؤتمر ذلك . فلم يكن ثمة مناص من أن يصطدم الرأيان في النهاية .

تنابيع «٢» من هامش الصفحة السابقة المادة الثلاثية من أعلان الحلف إ المقدس - ٢٦ سبتمبر ١٨١٥: « ومن ثم يكون المبدأ الوحيد النافذ المفعول ، سمواء بين الحكومات المذكورة أو بين رعاياها هو أن يؤدى بعضهم لبعض خدمات متبادلة ويؤكدوا في نية خالصة غير قابلة اللتغيير أو التبديل الحبة المتبادلة ألتى ينبغى أن تسكون راثدهم ويعتبروا اللفسهم جميعنا أعضاءفامة مسيحية واحدة والعواهل المتحالفون الثلاثة اذيرون أنفسهم مجرد مبعوثين للعناية الااهية لحكم ثلاثة فروع من تلك العائلة الواحدة الا وهي النمسا وبروسيا وروسيا، النما يعترفون بذلك بأن العالم المسيحي أالذي يشكلونهم وشعوبهم جزءا منه اليس له في الحقيقة ملك آآخر سوى العللى القدير ٠٠٠ »

المادة السادسةمن محالفةباريس الرباعية - ٢٠ نوفمبر ١٨١٥ :

تيسيرا وضمانا لتنفيذ الماهدة الحالية ، وتدعيما للصلات التي توحيد ، في اللحظية الحاضرة ، العواهل الأربعة توحيدا وثيقا من أجل سعادة العالم ، اتفقت الأطراف السامية المتهناق في المعاتبة في فترات محددة سواء بتشريف العواهل الفسهماو بحضور وزرائهم، بفية التشاور في مصالحها للشتركة والبحث في انجع التدابير لل فترةمن الك الفترات ، والمحافظة في السلم في الوراً ،

الأيرى المرء في النص الأول روح اسكندر الحماسية المتصوفة المفاقة وفي الثاني روح كاسلارى العملية الجادة ؟

وقد نجمت الرقابة الدولية بعض الوقت . فأقطاب السياسة في أوروبا كابوا يعرفون بعضهم بعضا معرفة شخصية ، وكانوا جميعا معنيين ببقاء فرنسا ساكنة ماضية في أداء ديونها . وفي الاجتماع الأول من هذه الاجتماعات الدورية الذي عقد في اكس لا شابل عام ١٨١٨ ، اتفق رأيهم على أن سلوك فرنسا كان مرضيا ومن ثم وجب جلاء قدوات الحلفاء عن أراضيها فورا . وهكذا غفر الحلفاء مرة أخرى لفرنسا من منقدم من ذنوبها وردوا اليها اعتبارها وسمحوا لها بالانضمام من جديد الى صفوف الدول العظمى . فكان أن ضمت الى كتلة خماسية جديدة (تتألف منها ومن الدول الأربع العظمى) ودعيت للاشتراك بديدة (تتألف منها ومن الدول الأربع العظمى) ودعيت للاشتراك نمسكا شديدا بالمحالفة الرباعية ، فقد رأوا أنهم قد يضطرون بعد الى استخدامها للعمل ضد فرنسا .

وفى ذلك الحين تقدم اسكندر مزهوا بمعاهدة الحلف المقدس مطالبا أصحاب التيجان بالاتحاد العام ضد الثورات. وقد أراد وفيما أراد ورسال قوة مسلحة للحلفاء لمعاونة ملك أسبانيا على الخضاع مستعمراته الثائرة فى أمريكا. فعارض كاسلرى هذا المشروع بشدة وألح على المؤتمر بنبذ فكرة استخدام القوة فى أى عمل من هذا القبيل. ولكن اسكندر راح يواصل الضغط للأخذ بمبدأ التدخل الجماعي فما كان من كاسلرى الا أن تصدى لمقاومته من جديد وانضم اليه مترنيخ هذه المرة. وأخيرا توصل الاثنان الى ارضاء أسكندر وذلك بالاتفاق على صبيغة غامضة عن التضامن الأدبى ، فلك التضامن الذي لم يكن يعنى بالنسبة لهما الا أقل القليل وان بدا فى نظر اسكندر ذا مغزى كبير.

وما برحت « الوحدة الأدبية » قائمة لمدة عامين آخرين ، حتى هبت عليها في ١٨٢٠ عاصفة هوجاء ، اذ نشبت ثورة عسكرية في أسبانيا راحت تطالب بدستور ١٨١٠ الديمقراطي للغاية . وتعرضت حياة

الملك للخطر فاستسلم في النهاية لجميع مطالب الثوار . وقبل هذا الدستور غير العملى بالمرة ، وأعلن نفسه ملكا دستوريا متحرا كل التحرر . ففزع اسكندر للأنباء اذ كان يخشى الجيش ويضاف الديموقراطية وكلاهما قد انتصر في أسبانيا . ولو تركت مثل هذه الحركات تتفشى لما أصبح هناك ملك واحد آمنا على نفسه وعرشه ولا نحلت عرى الوحدة المسيحية . فسا كان منه الأ أن أصدر بيانا دوريا أعلن فيه أن من الواضح أن واجب سائر الملوك هيو الاجتماع فورا في مؤتمر ، واستنكار دستور ١٨١٢ الأسباني ، وارسال جيش من الحلفاء لالغائه بالقوة اذا لزم الأمر ، زاعما أن الدول العظمى قد أقرت ذلك كله من قبل في اعلان الحلف المقدس في اكس لا شابل .

وازاء هذا التوسع المفرط فى تفسير تعهدات فيينا اضطر كاسلرى اللى اعلان موقفه . فأصدر فى ٥ مايو ١٨٢٠ وثيقة رسمية مطولة ، اتخذت أساسا للسياسة الخارجية البريطانية فى القرن التاسع عشر(١)، صرح فيها بأن انجلترا لم تتعهد الا بالحيلولة دون عودة نابليون أو

<sup>(</sup>١) طبع النص الكامل لأول مرة في مجموعة «كأمبريدج :تاريخ السياسة الخارجية البريطانية»

المجلد الثاني الصفحات ٦٢٣ ٦٢٣

ACmbridge History of British Foreign Policy, vol. II. pp. 623-633 انظر أيضًا كتاب هم الا تمبرلي ، ل بنسون

H. Temperley and L. Penson: "Foundations of British Foreign Policy" pp. 48-63 (C. U. P., 1938)

ونورد فيما يلى بعض المقتطفات «لقد كالنت - ( المحالفة بين الدول العظمى) - اتحادا لاستعادة جانب كبير من القارة الاوربية وتحريره من السيطرة العسكرية الفرنسية ويتحقق هزيمة الفاتح بسطت المحالفة حمايتها على الوضاع التملك ألتى أقرها الصلح - بيدانه لم يقصد بها أن تحون اتحاد لحكم العالم أو للاشراف على الشئون الداخلية للدول الاخسرى وقد تحوطت على وجه التخصيص ضد انتهاك فرنسا «لاوضاع التملك» آلتى تم اقرارها فنصت على الحسيلولة دون عسودة المقتسب التملك» آلتى تم اقرارها فنصت على الدها الحسيلولة دون عسودة المقتسب

أسرته الى فرنسا ، وبالمحافظة على التدابير الاقليمية المتفق عليها في فيينا بالقوة المسلحة لمدة عشرين عاما . وبين أنه يعتبر الثورة الأسبانية مسألة داخلية لا تشكل خطرا على البلاد الأخرى ، وأنه لا يرى مبررا لتأييد انجلترا أية محاولة لقمع تلك الشورة بالقرة . وأوضح لديبلوماسيي القارة أن انجلترا تدين، بأسرتها المالكة الحالية ودستورها، لثورة داخلية . ومن ثم فانها لا تستطيع أن تنكر على البلاد الأخرى هذا الحق نفسه فى تغيير شكل حكوماتها . وفضلا عن ذلك فان الحكومة الانجليزية لا تستطيع أن تتصرف دون تأييد برلمانها وشعبها ، وهما لم يخطرا بأية التزامات سوى تلك التى تم الاتفاق وشعبها ، وهما لم يخطرا بأية التزامات سوى تلك التى تم الاتفاق

النابليون) أو أى فرد من افراداسرته الى العرش له وجعالت الحكم التورى الله وزيل فرنسية ودمسر أوروباموضوع النشغال بالها دائما ولكن الاحتياطات التى انتوت التخاذها كانت تنصب بصفة خاصة ضد الحكم الثورى في طبيعته العسكرية القائمة فعلا في فرنسا أكثر مما تنصب على المسادىء الديمقراطيسة التي كانت في ذلك الحين ، كما هي الآن، منتشرة بصورة عامة جدا في شتى انجاء أوروبا ...

« « وليس ثملة ماهو اكثر ضررا لدول القارة من التخاذ شئونهم مادة للمناقشة اليومية في برلماننا ، وهو الأمر الذي سيترتب حتما على اسراع بعض الدول باقحام نفسها في شئون الدول الأخرى ، أذا ندن وانقنا على المضى معهم بخطى متساوية في مثل هذا التدخل • • •

«٠٠٠ والوااقع ان شعورنا اليس واحدا ، ولا يمكن أن يكون كذلك ، بالنسبة لجميع السائل فأن وضعنا ونظمنا وطرائق تفكير شعبنا ومشاربه تجعلنا نختلف عن غيرنا احتلافا جوهريا ٠٠٠

«٠٠٠ وما من بالله يتبع نظام حكم نيابي يستطيع أن يتصرف وفقا لهذا المبدأ المبدأ الدخل دولة بالقوة في الشئون بالداخلية للبولة أخيرى الوكلما عجلتنا باعلان انكار أن مثل هذا المبدأ يكون على أى نحو للساسى محالفتنا كان ذلك أفضل المبدأ المبد

«٠٠٠ ونحن (انجلترا) سنقف في مكاننا عندما يتهددد نظام أوروبا الاقليمي) خطر حقيقي ، ونكن هذا البلد لايمكن أن يتصرف لن يتصرف وافق مماديء الحيطة المجددة القائمة على التكهنات ٠٠٠» ، مجمل القول الن المحالفة يجبأن تظل «داخل حدودها المعقولة»

مجمل القول ان المحالفة يجبان تظل «داخيل حيدودها المعقولة»

عليها فى فيينا على النحو الذى أوضحه . وأكد أن انجلترا سوف تفى بنلك الالتزامات ولكنها لا تعترف بالتزامات سواها .

وقد حسب ديباوماسيو القارة الأول وهلة أن انجلترا ليست جادة هيما تقول . كما أن ثورات ديموقراطية أخرى نشبت في نابولي وبيدمونت والبرتغال مطالبة هي الأخرى بـ « دستور ١٨١٢ » ولما كانت الثورة في كل من نابولي وبيدمونت تمس مترنيخ فقد تحول اني الموافقة على فكرة عقد مؤتمر لبحثها . ولما كان كاسلري لا يزال مترددا في حضور مثل هذا المؤتمر فقد أرسل بعض مرءوسيه لتمثيل انجلترا فيه .

واجتمع المؤتمر فى أواخر ١٨٢٠ فى « تروباو » فاندفع اسكندر بعنف وحمية الى غرضه ووفق الى اقناع مترنيخ وبروسيا بالاشتراك فى بيان دورى يؤكد أن الدول الثلاث لن تعترف أبدا بحق أى شعب فى الحد من سلطة مليكه . بل لقد ذهب عواهل أوروبا الشرقية الثلاثة فى الواقع الى حد التهديد بشن الحرب ، لمصلحة الملوك ، على الثورات أينما رفعت رأسها . وما ان ذاع ذلك حتى بادر كاسلرى بنشر رسالة ( يناير ١٨٢١ ) ردد فيها المعانى التى أعرب عنها فى ه مايو ١٨٢٠ .

وأخذت الهوة بين الحلفاء تتسع ، ولكن اسكندر مضى فى طريقه فأصدر بيانات دورية أخرى مليئة « بالمشاعر الرنانة » وكلف مترنيخ بوصفه أداة المحالفة اخماد الثورة والدستور فى كل من نابولى وبيدمونت . وزحفت الجيوش النمساوية الى ايطاليا فى مارس ١٨٢١ فقضت على دستورى بيدمونت ونابولى ونصبت مليكيهما على عرشيهما من جديد . وأعلن كاسلرى صراحة تنصله من كل علاقة بتلك المؤفعال .

وسوف يتبادر الى الظن أن فترة الحكم الدولي قد انتهت عند هذا

الحد ، لكن هذا القول لن يصدق بعد . ففي مارس ١٨٢١ نشبت ثورة في اليونان ضد الأتراك . ولم تكن في الواقع ثورة ديمقراطية ولا كان هدفها المطالبة بالدستور بأي حال من الأحوال وانما كانت ثورة قومية أو حركة قام بها المسيحيون اليونانيون للتخلص من طغيان أجنبي بغيض : بيد أن مترنيخ لم يكن ليعترف بأي فارق بين محمود سلطان تركيا وفرديناند ملك نابولي أو فردناند ملك أسبانيا . فقدكان يرى أن قضية الملكية تتعرض للخطر في جميع الأحوال على حد سواء ، وأن تأييد «الاتحاد المعنوي» واجب في هذه الحالة كذلك . ثم انه كان يرى أنه قد يستطيع باتخاذ هذا الموقف الحيلولة دون اعلان اسكندر الحرب ضد تركيا على الفور لمصلحة اخوانه في الدين في اليونان . ولما كان تفادي هذا الالحتمال الخطير ضروريا ، فقد اجتمع مترنيخ وكاسلري في هانوفر قبيل نهاية ١٨٢١ وسويا خلافاتهما واتفقا على دعوة مؤتمر آخر كانا يأملان أن يحولا بوساطته دون اتخاذ أسكندر أي اجراء ايجابي ضد تركيا .

وقد حدد خريف ١٨٢٢ موعدا للمؤتمر . ولكن حادثين وقعا قبل أن يلتئم شمله ، أولهما أن القلاقل فى أسبانيا بلغت فى يوليو درجة من الخطورة حفزت فرنسا الى الحديث عن التدخل هناك ، وثانيهما أن كاسلرى قد انتحر فى ٣ أغسطس بعد اختلال قواه العقلية . واذا كان قد أبدى فى سنواته الأخيرة بعض الاعتراضات على نظام المؤتمرات نقسه ، فقد خلفه كاننج الذى جاء على يديه القضاء على هذا النظام .

وسرعان ماشغل المؤتمر الذي انعقد في فيرونا بأمر أسبانيا بدلا من اليونان . فقد سألت فرنسا الحلفاء في بداية المؤتمر عما اذا كانوا سيؤيدونها في غزو أسبانيا ، فأرسل كاننج ، الذي كان ينظر الى تلك المؤتمرات نظرة ملؤها الشك والرببة ، تعليماته بألا تشترك انجلترا في

أى مشروع للتدخل بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقبة » . وأفضى ولنجتون بهذه التعليمات الى المؤتمر فى ٣٠ أكتوبر ١٨٢٢ ، فكان لها دوى القنبلة ، وحالت دون تدخل الحلف ككل تدخلا عسكريا فى أسبانيا ، وان تدخلت فرنسا بصورة منفرجة (١) .

لقد أضر موقف كاننج فى ١٨٢٢ بـ « التضامن المعنوى » لأوروبا وبنظام المؤتمرات . ولكن هذا النظام لم يختف من الوجود على التو . فغى ديسمبر ١٨٢٣ دعا ملك أسبانيا الذى أعيد الى عرشه ، الحلفاء الى عقد مؤتمر لبحث شئون أمريكا الأسبانية . وكم كانت دهشة أوروبا حين امتنع كاننج ببساطة عن ارسال مندوب عن حكومته ( ٢٠ يناير ١٨٢٤ ) فكانت النتيجة أن فشل المؤتمر . وقد حاول اسكندر بعد ذلك أن يدعو فى غضون عام ١٨٢٤ مؤتمرا لبحث مسألة تركيا واليونان . ولكن كاننج رفض فى النهاية حضور هذا المؤتمر نيابة عن انجلترا فى نوفمبر ١٨٢٤ . فاجتمعت الدول الأربع العظمى الأخرى رغم ذلك بسان بطرسبورج فى يناير ١٨٢٥ ، وان يكن مؤتمرها قد رغم ذلك بسان بطرسبورج فى يناير ١٨٢٥ ، وان يكن مؤتمرها قد انفض فى مايو دون الاتفاق على شىء بعد أن دب بينها الخلاف وسوء التفاهم . فكانت تلك ، فى الحقيقة والواقع ، نهاية نظام المؤتمرات .

ونورد فيما يلى اعتراضات كانتج على ذلك النظام الذى كان يرمى الى اقامة حكومة دولية . قال ان عقد المؤتمرات شيء مناسب جدا لوضع معاهدة . أما نظام « الاجتماعات الدورية » للدول الكبرى فخطير للغاية . فالشعب الانجليزى أولا لا يروق له أن يرى مندوبه الذى يمثل دولة برلمانية ، يتفاوض سرا مع دول استبدادية ، ثم أن

<sup>(</sup>١) غنوت فرنسا اسبانيا آخر الأمر على مسئوليتها الخاصة في أبريل ١٨٢٣ وأعادت الملك فردناند والغت الدستور الأسباني .

لانجلترا صوتا واحدا وقد يتغلب عليها الآخرون بأصواتهم . ونظام المؤتمرات ثانيا يتجه الى اقامة نظام للتدخل العام بالقوة فى الشئون الداخلية لمختلف البلاد ، ومثل هذا النظام لابد أن تعارضه انجلترا تمشيا مع طبيعة حكومتها . وثالثا أن الدول الصغرى ليست ممثلة فى هذه المؤتمرات فحقوقها عرضة للاغفال أو الضياع . ولم يكن كاننج ليمانع فى عقد مؤتمر يقتصر على سياسة « التضامن المعنوى » ويضع رغبات الدول الصغرى موضع الاعتبار وينبذ استخدام القوة . ولكن نظام المؤتمرات على الصورة التى تطور بها حتى عام ١٨٢٢ ، كان بعيدا عن ذلك كل البعد فرأى كاننج أن من الأفضل أن تعارضه انجلترا كلية ، وقد وفق فى هذه المعارضة توفيقا تاما . اذ لم يعد لنظام المؤتمر أى اعتبار من ١٨٥٥ فصاعدا . وحدد كاننج السياسة التى انتهجها أوروبا بالآتى «كل أمة ترعى مصلحتها والله يرعانا جميعا !»

بيد أنه ليس من الانصاف أن نترك هذه التجربة الجدية الأولى المحكومة العالمية الدولية دون التنويه ببعض حسناتها . فان فكرة عقد الاجتماعات الشخصية وايجاد الثقة المتبادلة بين الحكام فكرة رائعة . وكان كاسلرى مخلصا فى تشجيع تلك الاجتماعات وكذلك مترنيخ الى حد ما . ولكن اسكندر مضى شوطا أبعد وباندفاع أقوى مما يطيقان , فأصبح نظام المؤتمر بعد ١٨٨٠ أشبه فى الواقع بنقابة للملوك تعمل لاخماد حريات الشعوب . ولم يكن بوسع انجلترا البرلمانية أن توافق على استمرار ذلك النظام ، كما لم تشارك فيه فرنسا البرلمانية الا على على استمرار ذلك النظام ، كما لم تشارك فيه مطلقا فقد عارضته بطبيعة الحال . وقد انعقدت مرة أخرى فى الثلاثينيات بعض المؤتمرات بطبيعة الحال . وقد انعقدت مرة أخرى فى الثلاثينيات بعض المؤتمرات الأوروبية التى كان لها أثر حميد . ولكن لم تصدر منها ، رغم أن المرام كان لا يزال فى يد الدول الكبرى ، أية محاولة جماعية لبعث الزمام كان لا يزال فى يد الدول الكبرى ، أية محاولة جماعية لبعث

مبادىء الحكم المطلق أو ادانة الثورات لمجرد أنها ثورات ، أو اعلان سياسة عامة للتدخل بالقوة ، وبذلك تمكنت انجلترا البرلمانية وفرنسه البرلمانية من الاجتماع بحرية مع ملوك شرق أوروبا الثلاثة المستبدين . والمؤتمر الذى سوى مسألة استقلال بلجيكا انما هو مثل طيب لامكان اجتماع الدول الكبرى دون ماحرج والقيام بعمل طيب يبقى على الزمن لأن كلا منها يحترم نظم الآخرين ويقدر الصعوبات التي تواجههم .

ويجدر بنا أن نقارن فترة الحكم بوساطة المؤتمرات بالمحاولة الكبرى الثانية لخلق منظمة دولية ، ونعنى بها المحاولة التى أخرجت الى الوجود عصبة الأمم فى ١٩١٩ (١) . ان اعلان الحلف المقدس لم تكن له فى الواقع صلة بمعاهدة فيينا ، فى حين أن ميثاق العصبة كان جزءا حيويا ، بل أكثر الأجزاء حيوية فيما هو ظاهر ، من معاهدة فرساى . وقد فشل الحكم عن طريق المؤتمرات لأنه حاول أولا أن يعزز ثم أن يفرض المبدأ الملكى على مختلف دول أوروبا . أما العصبة فكانت تضم ملكيات مستبدة ودستورية وجمهوريات وجماعات غير مكتملة السيادة . ولم يكن الأعضاء كما هو الحال فى الحلف المقدس مكتملة السيادة . ولم يكن الأعضاء كما هو الحال فى الحلف المقدس نضم البوذيين والمسلمين والمسيحيين على السواء . وقد هاجم كانتج تضم البوذيين والمسلمين والمسيحين على السواء . وقد هاجم كانتج نظام الحكم بوساطة المؤتمرات لأنه كان يمس حقوق الدول الصغرى أما فى هذه المحاولة الثانية فكان بوسع الدول الصغرى أن تهرم بأصواتها الدول الكبرى فى « مجلس العصبة » وأن تبدى ماتشاءمن بأصواتها الدول الكبرى فى « مجلس العصبة » وأن تبدى ماتشاءمن

<sup>(</sup>۱) كتب هذا قبل قيام « الأمم المتحدة » وهي المحاولة الكبرى الثالثة ) في العصر الحديث لاقامة حكومة عالمية ( المراجع )

الآراء فى الجمعية العامة للعصبة . وقد قضى نظام المؤتمر نحبه لتعذر التوفيق بين الحكم الاستبدادى ونظام الحرية البرلمانية ، أما عصبة الأمم فقد ظلت على قيد الحياة حتى قضى عليها نشوب حرب عالمية . وثمة حقيقة أضعفت المحاولتين اضعافا خطيرا هى أن صفة الشمول والعالمية كانت تعوزهما . ولم تتعلم الدول الكبرى فى المرتين سر التوفيق بين مصالحها القومية والصالح العام . ولم يحن الوقت بعد لنقرر ما اذا كان صانعو التجربة الكبرى الثالثة للتنظيم الدولى قد خطنوا الى ذلك السر .



## ، القصيت العاسِم المحكوالفرى والمحكوالدستورى والثورة ١٨٤٨ - ١٨١٨

كان القصد من الاتحاد الألماني الذي أنشأته الدول الكبرى في ١٨١٥ هو تسليم ألمانيا للنمسا وبروسيا تنفذان فيها مشيئتهما. وسرعان ما أمسك مترنيخ بزمام القيادة في يديه . كانت أهدافه واقعية في بساطة وقسوة ، وان أخفاها بكثير من الحذق تحت ستار من العبارات الطنانة . وقد اعتقد أن أول ما ينبغي عمله سحق الروح التحرية والدستورية والبرلمانية في ألمانيا . أما بروسيا فكانت على كل حال دولة عسكرية . (كان كاننج يسميها « جنديا من الرأس الي أخمص القدم لا يفهم من السياسة الا دق الطبول وسوط الجندية ») فحتم على بروسيا اذن أن تسير في ركاب النمسا طالما انتهجت الأخيرة هذه السياسة الرجعية . ومن هنا جاءت ثقة مترنيخ في أنه سيكسب امتنانها وتأييدها بالفت في عضد التجارب الدستورية الواهنة التي قام بها حكام بافاريا وفرتمبرج وساكس ـ فايمر .. الخ . وقد أثبتت الأيام أن نجاحه في ذلك كان كاملا .

فقد أسفر اجتماع الدول الألمانية فى مؤتمر كارلسياد عام ١٨١٩ ، عن التصديق على مراسيم مترنيخ ، فووفق بالاجماع على التعليمات الخاصة بالتحكم فى الصحافة وارهاب الجامعات وكبت حرية الرأى فى شتى أنحاء ألمانيا . وبذلك أصبح مترنيخ يملك أداة بوليسية قوية راح يستخدمها دون ما رحمة أو هوادة . وقد وفق تماما لفترة من الزمن ، فان الثورات التى نشبت فى أنحاء أوروبا خلال عامى ١٨٢٠ لم تمس ألمانيا حيث طفقت يد مترنيخ الحديدية تبث الرعب فى

قَلُوبِ الأَحرارِ . وقد نشأت بعض القالاقل الطفيفة في بعض الدول الألمانية على أثر الموجة الثورية التي قامت في أوربا في ١٨٣٠،غير أنه لاشك فى أن هذه الموجة كانت ستثير المزيد من القلاقل لولا مترنيخ . على أن سلطانه بدأ ينكبش منذ ذلك التاريخ . لم يكن لديه ما يقدمه الألمانيا الفتية ســوى قمع الارهاب والحــكم البوليسي ، وكان عهده قاحلا عقيما خاوا من الابداع . لقد كان من المحال أن يظل المد الصاعد في اللانيا حبيس ذلك السد الضيق. فكان أن استمدت موجة ١٨٤٨ التي أطالحت لفترة من الزمن بجميع النظم القديمة في أللانيا ، قوة مضاعفة من القمع نفسه ، وتكررت باختفاء مترنيخ والنمسا القديمة معا في ١٨٤٨ ، النهاية المعروفة لسياسة « من بعدى الطوفان » . -لقد كان النظام الذي أقامه مترنيخ في ألمانيا جديرا بالاعجاب اذا نظرنا اليه كقوة سلبية ، ولكن مثل هذا النظام لا يمكن أن يدوم أبدا . ولئن جاز أن يفرض مثل هذا الحكم القائم على الكبت المفتقر الى الذكاء والكفاية على روسيا الى أجل غير مسمى ، فلقد قدر لمصير مترنيخ أن يكشف عن استحالة فرضه على « ألمانيا الانعزالية العميقة التفكير » ويسقوطه انهار ــ من أساسه ــ البناء المتعفن الذي نخره السوس ، وجاء البناء الجديد ، الذي سيشيده بسمارك فيما بعد ، مختلفا في طبعته تمام الاختلاف.

لقد اختفت النمسا القديمة من الوجود فعلا فى ١٨٤٨ لأنها كانت دولة اقطاعية عتيقة مستبدة محتقرة . ولم تختف بروسيا القديمة من الوجود فى ذلك الحين الأنها لم تكن فى الواقع بروسيا القديمة وانما كانت بروسيا جديدة ولدت وسط المرارة والمهانة التى خلفها انتضار نابليون الساحق فى بينا . ذلك أن اصلاح الدولة البروسية فيما بين نابليون الساحق فى بينا . ذلك أن اصلاح الدولة البروسية فيما بين المحديثة تستثير الاعجاب بكفايتها والمعيتها . وقد كانت النكبة الى دولة حديثة تستثير الاعجاب بكفايتها والمعيتها . وقد كانت النكبة التى حلت ببروسيا فادحة الى درجة حفزت المحافظين أنفسهم الى



لاعتراف بضرورة الاصلاح ، وكانت اللهانة التى أصابت الأمة كاملة الى حد أن كل طبقة كانت على استعداد لبذل التضحيات من أجل الاصلاح المنشود . لقد كانت بروسيا تتألف فى عهد فردريك الأكبر من طبقة من النبلاء الاقطاعيين الذين يحتكرون مناصب الجيش والدولة وطبقة صغيرة من سكان للمدن الذين يصنعون الثروة وجموع من الأقنان الذين كانوا وقودا للمدافع أو مصدرا لليد العاملة . أما فى ١٨٤٨ فلم يعد ببروسيا الا مواطنون أحرار هم أفضل تعليما وأكمل نظاما وأكثر همة وكفاية من أقرانهم فى سائر أنحاء ألمانيا .

كانت الحاجة الماسة الأولى بعد يبنا هي الى اصلاح الجيش . وقد ألقى عبء هذه المهمة على كاهل شارنهورست (۱) ، ففرض التجنيد الاجباري ونظام الخدمة القصيرة الألجل ، ودرب قوات ضخمة لاتقل في شجاعتها ومقدرتها وروحها المعنوية عن أية قوات أخرى فىأوروبا . وقد شحذ بلوخر ب بنجاح بفي معارك ١٨١٣ و١٨١٤ و ١٨١٥ ذلك السيف الذي صنعه شارنهورست ، فأصبح بمقدور النقاد ذوى الحكم المتزن أن يروا أن الجيش البروسي قدرد الي حال من الكفاية تفوق حاله السابقة . لقد كان الجيش في بروسيا وقتئذ ، كعهده أبدا ، أهم عامل في تطور الدولة . وما فتيء بسمارك يفسر نجاحه بقوله ان الجيش عامل في يده دائما . بيد أنه لولا « يبنا » و « شارنهورست » لما أمكن أن تصل الآلة العسكرية البروسية الي ذلك الحد من الكمال على يد « رون » ، ليستخدمها « مولتكه » (۲)

وقد تولى شتاين العظيم شئون الاصلاح الداخلي لفترة من الزمن ، فبدأ بالغاء الرق والنهوض بالتعليم وأتاح بذلك الفرصة لظهور الفرد

<sup>(</sup>١) تشاولنا هذه التغييرات بنفصيل أكبر في الفصل السابع •

<sup>(</sup>٢) فون مولتكه هو القائلة البروسي الذي حقق النصر لبروسيا في حرب السبعين وفون رون كان وزبر الحربية في ذلك العصر • المنطق فيما بعد في الفصل ١٨ والفصل ١٩ )

خديث . فلقد أثبت التجربة أن الاقنان في الدولة الحديثة ليسوا أنفع كثيرا ، اقتصاديا أو سياسيا ، بل وعسكريا ، من العبيد الزنوج ، وان تحرير الفرد وتعليمه انما يعنيان جعله أنفع للدولة دون أن يترتب على ذلك حتما أن تؤدى هذه التطورات الى الثورة أو انجلال الدولة . فالكثير يتوقف على سابق تاريخ الشعب وسابق أسلوبه في التفكير . والبروسيون قدم عاشوا حياة الطاعة في ظل فردريك وفي ظل خلفائه الضعفاء غير مدركين للتدهور الذي يحل بهم والنكبات التي تنتظرهم في المستقبل ، وقبل أن تتاح لهم فسحة من الوقت للنهوض من تلك النكبات ، قامت في بلادهم ثورة بدأها الملك بنفسه ، وتلتها في ظرف مبع سنوات انتصارات عسكرية باهرة ومكاسب جديدة في الأراضي، فاستقر شعب بروسيا راضيا من جديد . ان مثل تلك الثورة لابد وأن مكون شيئا طيبا لاسيما وأن الملك هو الذي قام بها ، وقد ظلت الثورات في بروسيا حتى عام ١٩١٤ « من صنع الملوك دائما » .

وهكذا نجد أنه بالرغم من حدوث تعديلات هائلة فى كافة النواحى، فان الجهاز الذى ظل يحكم البلاد ويحدث فيها التعديلات ، ظل كما هو دون أن يطرأ عليه تعديل . والحق أن الملك لم يكن هو الذى أحدث التعديلات وانما سمح لوزرائه باحداثها وان لم يدرك معظم البروسيين تلك الحقيقة . وهكذا قامت البيروقراطية البروسية التى تجمع بين الكفاية والنزاهة ، باصلاح الشئون المالية وتنظيم أحوال البلديات وتصريف أمور الدولة بمهارة متزايدة ، وأخيرا أطلقت الى الوجود هيئة قدر لها أن تؤثر على آلمانيا كلها ، وذلك بالتسلل ، فى حبلة ودهاء ، الى كافة أوجه النشاط التجارى والامتزاج به .

فقى ١٨١٨ شرعت بروسيا في العمل على انشاء « زولفرين »

أو الاتحاد الجمركي (١) . وقد بدأت مساعيها بداية متواضعة وذلك بالتفاوض لعقد اتفاقيات جمركية مع بضع ولاياث. وما برحت تعمل على تحقيق مصلحتها الخاصة في حذر وبراعة ودون ما هوادة ،فجعلت تعدل تعريفتها الجبركية على نحو يعود بالنفع على الولايات الداخلة في الزولفرين ويضر تلك الباقية خارجه . كانت أساليبها أشبه بأساليب مدير الشركة الاحتكارية الذي يعتصر منافسيه الصغار بكلل وسيلة عادلة كانت أو ظالمة ، مستخدما ما لديه من رأس مال أضخم وكفايات أبرع . فاذا ماتم مراده أصبح مستعدا لمواجهة منافسيه الكبار وسحقهم . ومن مظاهر غفلة النمسا أن مترنيخ جعل يثير حفيظة الولايات الصغرى بتنظيم الهجمات البوليسية وارهاب الصحفيين والأساتذة فيها في الوقت الذي انصرف فيه البروسيون الى المساومة مع رجال الأعمال في تلك الولايات. وقد أدرك مترنيخ الذي لم يكن له في الاقتصاد باع ، الموقف على حقيقته بعد ضياع الفرصة ، فعمل فى سنة ١٨٣٤ على تنظيم المقاومة للزولفرين ، ولكن أوان المقاومة كان قد فات . فقد انضمت بافاريا وسكسونيا الى الاتحاد فى ذلك العام ، وبحلول عام ١٨٤٤ كانت ألمانيا بأسرها تقريبا قد انضمت اليه فلم يبن خارجه سوى النمسا وهانوفر وأولدنبرج ومكلينبورج ومدن هنسا الثلاث . وألفى الأعضاء أنفسهم مشدودين الى بروسيا بخيوط تلك الشبكة الاقتصادية الحريرية التي وقعوا فيها قبل أن يفطنوا الي حقيقتها . وبمر السنوات أخذت الشبكة تقوى والقيود تزداد ،وكلما دخلت ولاية جديدة استعصى الانسحاب منه على الدول المنضمة الله

<sup>(</sup>۱) كانت حاجة براوسيا الى اتحاد جمركى ماسة بالطبع · ففى حين كانت أراضى النمسا نائية ومتمتعة بالاكتفاء النااتي آلى حد ما ، لم تكن أراضى بروسيا تمثل أى وحدة اقتصادية حقيقية ، وكانت تلاصق حدود نحو من اثنتى عشرة ولاية ، ومن ثم فقد كان فرض تعريفة جمركية المانية موحدة في صالح بروسيا الى ابعد حد ·

و بعذرت مقاومته على الدول الخارجة عنه . وبمجىء عام ١٨٤٨ صار فعلا لبروسيا التفوق الاقتصادى فى ألمانيا ، فكان ذلك بشيرا عاملا الى حد ما فى تفوقها العسكرى والسياسى المقبل .

ومن الجلى أنه كانت هناك بعض العيوب فى السياسة البروسية قبل ١٨٤٨، والا ما تعرضت للنكبة والمهانة فى تلك السنة . والحق أنه بالرغم من وضوح أفكارها الرئيسية فان تطبيق هذه الأفكار لهيتسم دائما بالثبات والاستقرار . اذ كان فردريك وليم الثالث (المتوف ١٨٤٠) رجلا ضعيفا ولكنه أحسن صنعا بترك كل شيء لمستشاريه . أما فردريك وليم الرابع (١٨٤٠ – ١٨٦١) فكان فنانا رومانتيكيا نابها خانته قواه العقلية فى نهاية حياته ، ولكن تدخله المضطرب قبل ذلك المحادث فى شعون الدولة قد أضر اضرارا بالغة بوحدة السياسة البروسية وتوجيهها . فمعاملة البولنديين فى بروسيا فى عهده لم تعالج بحكمة ، اذ كانت السلطات تسعى تارة الى تملقهم وتعمد تارة أخرى بحكمة ، اذ كانت السلطات تسعى تارة الى تملقهم وتعمد تارة أخرى الأولى ، أو ارهابهم بالثانية ، كان أمرا ممكنا ، فانهم كانوا من الفطنة بحيث لم يملكوا الا احتقار ومناوأة تلك الحكومة التي عجزت عن أن بحيث لم يملكوا الا احتقار ومناوأة تلك الحكومة التي عجزت عن أن تستقر على موقف بشأنهم ، سبواء أكان موقف البر بهم أو القسوة عليهم .

وثمة مسألة أشد خطورة ألاوهى الموقف بالنسبة للبرلمان والدستور(١). كان هاردنبرج \_ أحد كبار عظماء المصلحين الذين عرفتهم بروسيا بعد يينا \_ وكان من مؤيدى فكرة وجود الاثنين: البرلمان والدستور وكذلك تأمين قدر معقول من حرية الرأى والقرل ، ولكن علله

<sup>(</sup>۱) البرلمان والدستور لم يكونا شيئًا واحداً تماما في المانيا وعلى هذا يمكننا ان لصف تجارب فردريك الرابع أزاء مجالس الطبقات estates في دولته بأنها برلمانية وأن لم تكن دستورية .

الشخصية ومعارضة البيروقراطيين الآخرين حالت دون تحقيق فكرته مد فقد كان التيار الغالب بين البيروقراطية البروسية مؤيدا للحكم المطلق المستنير ، ولفكرة تصريف شئون الدولة بوساطة الخبراء ودون ما اعتبار للحكم النيابي أو الجمعيات التشريعية أو الصحافة . ولكن فردريك وليم الرابع أبي قبول ذلك الرأى .

لم يكن فردريك وليم الرابع من المؤمنين بالبرلمانات الحديثة وانما بنظام المجالس الاقطاعية أو البرلمانات الاقليمية الصغيرة أو الجمعيات التي تنتظم كل منها في طبقات مختلفة كسكان المدن أو النبلاء وغيرهم . وقد أجرى تجارب لا حصر لها في هذه الاتجاهات ، فدعا صنوفًا وألوانًا من اللجالس الطبقية الواحد تلو الآخر ، وخاطبها في بالرغة ملتهبة ، ثم لا يلبث أن يسخط عليها بمجرد ابدائها أقل رغبة في تأكيد استقلالها أو الحصول على ما يقرب من سلطات المجالس التشريعية الحديثة . لقد كانت سياسته كلها في هـذا الصـدد غرسة محيرة ، حقا لقد فعل ماكان كافيا لاذكاء الأفكار البرلمانية بين رعاياه. وان لم يكن كافيًا لاشباع تلك الأفكار على أى وجه . اذ كان يقر بضرورة ايجاد نظام برلماني ما ، ولكنه لم يوجد نظاما متماسكا أو مفهوما ، فكان هذا الموقف وحده الكفيل باثارة السخط وايقاظ الأماني . ونحن نجد في استثاراته العاطفية لولاء شعبه وعجزه الغريب عن تحقيق رغبات الشعب سر الكثير من الفوضى والاضطراب اللذين شاهدتهما بروسيا خلال عامي ١٩٤٨ و ١٨٤٩ . كانت البيروقراطية تدعو الى ايجاد أداة حكومية مدنية يديرها عقل واحد وتتسم بالكفاية وتفعل كل شيء من أجل الشعب ولا شيء بوساطته بساندها في ذلك حيش درب على الطاعة العمياء ، وكانت هذه على الأقل سياسة متماسكة. ولو أن فردريك وليم انتهج هذه السياسة في ١٨٤٨ لكان من الجائز أَنْ تَرَاقَ بِعَضَ الدَمَاءُ وَلَكُنَّ لِنَ تُكُونَ ثُمَّةً فُوضَى وَلَا خَيْبَةً رَجَّاءً . وأما الذي حدث فعلا فهو أن الملكية قد جلبت على نفسها اللوم عن اراقة الدماء والفوضى وخيبة الأمل جميعا . ولكن البيروقراطية والجيش هما اللذان مكنا الملك من التغلب على العاصفة .

أما فرنسا فقد بدأت في ١٨١٥ تجربة الملكية الدستورية . ذلك أن اسكندر قد أصر على أن لا يعود البوربون اليها الا بعد منح الشعب ميثاقا ، والدخول في تجربة دستورية . فوافق لويس الثامن عشر على هذا التطور ولكنه حاول الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من السلطة. لقد كان أحكم من وزرائه ولكنه كان خاملا كسولا الى أبعد حد ، ومن ثم صارت الغلبة لسياسة وزرائه من أنصار الكنيسة وأنصار الحكم المطلق (١) والاستبداديين ( الذين يطلق عليهم عادة اسم الغلاة ) -وقد أظهروا افتقارا الى الحكلمة في كافة النواحي . فقد أنقصوا عدد الجيش ، وعمدوا الى تكميم الصحافة ، أو رشوتها أو ارهابها ، وارتكبوا شتى صنوف الأخطاء فألغوا العلم المثلث الألوان ، وأعدموا الماريشال ناى أثر هزيمة نابليون في ووترلو . فكان مما أثار حفيظة الفرنسيين أن يدان هذا الرجل الذي كان بطلا عسكريا لا شخصية سياسية ، بوسائل مريبة وأن يعدم في ظروف تنسم بالوحشية المفرطة. وذكر صراحة أنه أعدم بتوجيه من الحلفاء ( وفي هذا القول نصيب من الصدق). وذهب البعض الى أن سقوط البوربون انما يرجع الى اعدام « أشجع الشجعان » .

كما جانب التوفيق حكام فرنسا الجدد فيما اتخفذوا من تدابير داخلية على وجه الخصوص . فان رد أملاك المهاجرين اليهم والانعام على الكنيسة بالأراضى ، أوحيا الى الرجل العادى بأن البوربون يزمعون انتزاع الأرض من الفلاحين وقلب النتائج التى حققتها الثورة

Clericals and Absolutists(1)

رأسا على عقب . ورغم الجهود الضخمة المبذولة لاخماد المعارضة فقد أخذت هذه المعارضة تشتد في البرلمان وتقوى . وفي عام ١٨٢٣ قامت الحكومة بمغامرة جريئة اذ شنت الحرب على أسبانيا التي أرغمت ملكا بوربونيا على قبول دستور ديموقراطي ، ونجحت الحملة نجاحا مرموقا أذ أطلق سراح الملك وألغى الدستور وعاد دوق دانجوليم الذي كان على رأس تلك القوات الى بالريس مظفرا . غير أن الكال كان يعرف أنه عديم التجربة وأن ماريشال نابليون الذي رافقه هو الذي كسب له أكاليل الغار التي توجت رأسه ، فلم يكن لهذه الأمجاد الزائفة من أثر سوى ايقاظ غضب محاربي نابليون القدماء وازدرائهم وفى ١٨٢٤مات لويس الثامن عشرفزال بموته آخر روادع التعقل على حرية الغلاة . بدأ شارل العاشر عهده بداية حسنة باعلانه الولاء للنظم البرلمانية وارضائه حب الفرنسيين للأبهة والمظاهر . ولكنه سرعانمافقد حب الشعب ، اذ كان في الحقيقة من غلاة الرجعيين وأنصار الكنيسة قلبا وقالباً . فأخذت فرنسا تحس بالضجر والسامة ، وسامة الشعب في فرنسا خطر على حكامها أي خطر! . وفي ١٨٢٧ اشتدت المعارضة في البرلمان ، وتزعزعت ثقة الحكام في الحرس الوطني فلم يعد أمامهم محيص من حله ، وعزل فيليل الذي ظل رئيسا للوزراء منذ ١٨٢٢ ، أفخلفه - بعد فترة - بولينياك الذي كان ديبلوماسيا بارعا في حبك الدسائس وغير صالح بالمرة لهذا المنصب. اذ كان متزمتا في وطنيته وتلك سيئة ، مغاليا في ارتباطه بالكنيسة وتلك أسوأ ، وعدوا للبرلمان وهذه كانت القاضية . ولما كان يؤمن فيما يبدو بأن اتباع « سياسة خارجية نشطة » من شأنه أن يؤدى الى رضاء فرنسا بفقدان الحريات القليلة التي بقيت لها ، فقد أعد خطة لغزو بلجيكا ( الأمر الذي كان يعني حتما الدخول في حرب ضد انجلترا) وراح يتآمر في الوقت نفسه على قلب برلمان فرنسا ودستورها . وقــد ثارت على تصرفاته ثائرة الرأى العام ، فما كان من هذا المتآمر المزهو بنفسه الا أن أوعز في

النهاية الى الملك باصدار مراسيم لتعطيل البرلمان وتكميم الصحافة .
ان خير ما يمكن أن يقال عن بولنياك هو أنه كان جاهلا تماما بقوى الرأى العام فى فرنسا . والثورة التى تلت انما هى الى حد بعيد من تدبير لافاييت وتاليران وهما رجلان قلما يتفقان ٤ فكان اتفاقهما فى تلك المناسبة ذا دلالة بالغة . كانت خطتهما ترمى الى اقامة ملكية دستورية من النوع الانجليزي يرأسها لوى فيليب ( البوربوني من فرع أورليان ) بوصفه بورجوازيا متينا وملكا دستوريا . وقد تمكنا بصعوبة ضئيلة نسبيا من اقناع الرأى العام باتاحة الفرصة لهذه التجربة ٤ وقبول لوى فيليب حاكما . ولم يكن الاختيار سيئا ٤ وقد انبهرت أوربا لما حدث . فهاهى ذى ثورة تحدث فى فرنسا دون اراقة انبهرت أوربا لما حدث . فهاهى ذى ثورة تحدث فى فرنسا دون اراقة دماء وتقيم ملكية دستورية راسخة . فبدا يومئذ أن تلك بوادر العصر الألفى الذى تنعم فيه كافة الأمم ببرلمانات وتنطبع فيه « الماجنا كارتا » في القلوب ٤ وحسب الناس فعلا أن الديموقر اطية قد تم ترويضها .

كان اوى فيليب يتمتع بصفات عديدة تؤهله لمنصبه . كان حذرا وان لم يتقيد بأية مبادىء ، ومدركا تماما أن عليه ألا ينسى البتة ضرورة تقمص دوره كملك دستورى ، وكان رحب الصدر فى الشئون الدينية فى حين كان أسلافه متزمتين . وقد تعمد أن يجرد نفسه بكل وسيلة من صفة الحق الألهى ، فأرسل أبناءه الى المدارس العادية ، وكان يتمشى فى الطرقات حاملا مظلت تحت ذراعه . واتخذ قصر التويلرى مقسرا له ، وكان يظهسر فى شرفته عن طيب خاطس النويلرى مقسرا له ، وكان يظهسر فى شرفته عن طيب خاطس لينحنى الأى جمهور يصفق له فى الشارع . وكان حريصا على أن يبدو بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان المساواة (۱) وجندى

<sup>..</sup> ا(1) ابن للمسلواة "كان أبوه يدعى فيليب. مساواة (ايجاليتيه), وكان من النصار الثورة وحارب في صفوفوها ٥٠ المراجع »

حارب فى معركة «جيماب» وأنه قد شارك فى أمجاد الثورة . وقد أعاد للبلاد العلم المثلث الألوان والحرس الوطنى، بل انه لم يمانع فى الاعتراف بنا بليون نفسه . ففى عهده أعيد جثمان الفاتح العظيم ، تحت اشراف أحد أبناء البيت المالك ، من سانت هيلانة ليرقد فى أروع مشوى بالأنفاليد . كما ملا ساقى لوى فيليب سقصر فرساى بصور تمثل كافة المعارك التى عرفها تاريخ فرنسا ، وكرس القصر فى خشوع لجميع أمجاد فرنسا .

وسوف يبدو الأول وهلة أنه مامن حاكم كان يستطيع أن يفعــل المزيد أكثر مما فعل لوى فيليب الأرضاء رعاباه . وهو قد فعل الكثير حقا بيد أنه لم يفعل مافيه الكفاية . وقد يكون السر في فشله أن الثورة أو نابليون قد حفرا هوة سحيقة القرار تفصل بين فرنسا البوربونية وفرنسا التي خلفتها بحيث يستحيل الوصل بينهما . قما برحالفرنسيون يفتقدون في عهده كلمات الحرية والمساواة المدوية ، والانتصارات الخارقة على الملوك ، والشخصيات الأخاذة الباهرة . وعلى كل فانآل البور بون كانوا قد فقدوا نهائيا كل اعتبار ولم يكن في وسعاوي فيليب أن ينكر أنه بوربوني. كانت أهدافه هي السلم والتجارة وليس في هذين أي بريق من النوع المحبب الى نفوس الفرنسيين . على أن ثورة ١٨٤٨ ماكانت لتحدث في أغلب الظن بسبب السامة التي أحستها فرنسا وان أرجعها لامارتين اليها . فثمة أسباب أعمق من ضيق باريس برتابة حكمه . فقد كان البرلمان مجمعا لرجال الأعمال والبورجوازيين تسبير فيه الأمور بالرشوة والاحتيال ، وكان للوى فيليب في ذلك نصيب موفور فلم يكن من المستطاع أن تجد فرنسا مثلها الأعلى في مليك برع في اللعب بأوراقه البرلمانية بل كان يشك في أنه كان يغش في ذلك اللعب .

لقد انتهى حكم لويس فيليب الى الفشل حقا فى فرنسا ، ولكنه لم يخل من فوائد لأوربا ، فقد قدم فى أيامه الأولى عونا كبيرا لقضية

الحكم الدستورى وقضية السلام، وان لم تجىء النتيجة في أى منهمالصالحه فان بولينياك كان قد أعد بالفعل لله كما أسلفنا بخطة للاستيلاء على جزء من بلجيكا بالقوة ، ولا مراء فى أن لويس فيليب كان يتمنى أن يرى ابنه الأصغر قد تربع على عرش بلجيكا ، معززا بذلك نفوذفرنسا وسيطرتها على بلد مجاور ، ولكن الدخول فى حرب أمر محرج جدا لللك كان يباهى بدستوريته وحبه للسلم .

وقد نشبت فى أغسطس ، كنتيجة مباشرة لشورة يوليو فى فرنسا ، ئورة فى بلجيكا كانت ارهاصاتها قد بدأت منذ أمد طويل . كان البلجيكيون يمقتون الهولندين فكانت الحركة فى جوهرها حركة استقلال قومى . وقصتها أن وفدا بلجيكيا تقدم بشكواه للملك الهولندى بلاهاى مطالبا بادىء الأمر بالانفصال اداريا عن هولندة لا أكثر ، ومبديا استعداده لقبول أمير أورانج نائبا للملك . ولكن الملك أصر على احتلال القوات الهولندية لبروكسل قبل اجابة هذه المطالب ، وأدى دخولها الى العاصمة البلجيكية الى نشوب قتال فى الشوارع دام ثلاثة أيام (آخر سبتمبر ١٨٣٠) وأسفر عن طرد تلك القوات . وهنا هبت بلجيكا عن بكرة أيبها فوجدت القوات الهولندية نفسها حبيسة أسوار «أنتورب» و «مايزترخت» . وشكل الثوار حكومة مؤقتة ودعوا الى الانعقاد «مؤتمرا وطنيا» وأعلنوا أن «المقاطعات البلجيكية المنفصلة بالقوة عن هولندة ستؤلف وأعلنوا أن «المقاطعات البلجيكية المنفصلة بالقوة عن هولندة ستؤلف دولة مستقلة » .

فأملت الحكمة على ملك هولندة أن يناشد الدول الخمس العظمى التدخل على اعتبار أن التسوية الاقليمية المعقودة فى فيينا تتعرض للخطر، وكان على حق فى هذا ، فالمحالفة الرباعية كانت تضمن الاحتفاظ بالقوة ولمدة عشرين عاما بالحدود الاقليمية المرسومة فى فيينا . وقد أقرت فرنسا هذه الحدود . فاذا خرق لويس فيليب الاتفاق أصبح من حق الدول الأربع العظمى الاخرى أن تشن عليه الحسرب . كان مركن

لوى فيليب اذن دقيقا للغاية ، فكثير من الفرنسيين كانوا راغبين فى ضه بلجيكا أو جزء منها . فلو أنه استسلم لرغبات هؤلاء الوطنيين الفرنسيين لخاطر بدخول حرب ضد أوربا ، ولو استسلم لرغبات أوربا لخاطر بعرشه فى فرنسا .

وكان الموقف شائكا بالنسبة للحلفاء الأربعة أيضا . فهاهى ذى أول تغرة توشك أن تنشق في الصرح الذي شيد في فيينا . فهل: يسمحون بذلك أم لا يسمحون ? ولحسن الحظ لم تكن ملكيات الشرق الكبرى الثلاث ذوات الحكم الاستبدادي مهيأة لاتخاذ اجراء فورى في الأمر. فجاء الاهتمام الاكب بالقضية من جانب انجلترا. غير أن الضجة التي أثيرت في انجلترا حول قانون الاصلاح الكبير أسفرت في نوفمبر ١٨٣٠ ، وقبل أن تقطع المفاوضات شوطا كبيرا ، عن تغيير الحكومة وتولى بالمرستون وزارة الخارجية . فكأنما بعث العناية الالهية في تلك اللحظة بالرجل المناسب للموقف . كان بالمرستون -مصمما كل التصميم على عدم السماح تفرنسا بكسب أي نفوذ في بلجيكا . ولكنه لم يكن مصمما بنفس الدرجة على التمسك بتسويات فيينا . فالمعاهدات مصيرها على كل حال أن تنتهي في وقت من الأوقات. وهو لم يكن يعتد كثيرًا بتساوية فيينا بالذات . وكان كتلميذ لكاننج يعطف على فكرة القومية ، ويرى أن بلجيكا يمكن ، اذا ماتحولت الى دولة ، أن تستخدم درعا واقياً ضد فرنسا . وكان له من حسن الادراك ما مكنه من أن يرى أن بقاء بلجيكا بلدا متبرما ملحقا بهو لندة من شأنه أن يغرى فرنسا بالهجوم عليها ، في حين أن بلجيكا المستقلة الحرة ستكون أقدر على صد ذُلك الهجوم. ولم يكن على هذا كله يستبعد فكرة امكان اقامة حكم ذاتي في بلجيكا على رأسه حاكم هو لندي منفصل .

وقد اجتمع المؤتمر الوطنى البلجيكي في ١٠ نوفمبر ١٨٣٠ ببروكسل وكان الأعضاء يميلون بمشاعرهم الى فرنســـا ، ولوالا الخــوف من

انجلترا الاختير اللعرش \_ على الأرجح \_ أمير فرنسى . غير أن الذى حدث فعلا هو أن المؤتمر أعلن خلع بيت أورانج وخلو العرش واختيار الملكية الوراثية المقيدة شكلا للحكومة المقبلة . فما كان من الدول الخمس العظمى الا أن أخطرت المؤتمر البلجيكي بضرورة الابقاء على بيت أورانج ، وهددت باحتلال الجيوش المتحالفة للبلاد مالم يحدث ذلك . فرفض المؤتمر البلجيكي باباء وشمم أن يستسلم ولكن كان من حسن طالعهم أن نشبت ثورة في بولندة في نهاية نوفمبر ، فاسترعت عناية القيصر المباشرة ، وأثارت ، على نحو غير مباشر ، فاسترعت عناية القيصر المباشرة ، وأثارت ، على نحو غير مباشر ، يعطفهون على الثورة . ومن ثم فقد تحولت أنظار الدول الشرقية الثلاث يعطفهون على الثورة . ومن ثم فقد تحولت أنظار الدول الشرقية الثلاث اللي جهة أخرى ، وترك بالمرستون وحده ليواجه لوى فيليب .

وقد أرسل هذا الاخير تاليران الى انجلترا ليحاول الحصول على مكاسب من بالمرستون . بيد أن الديبلوماسى العتيد وجد صنوه . كانت أوراقه خاسرة ، ولم يكن بالمرستون يهاب اللعب بأوراقه الرابحة . وقد أنشا تاليران يطالب لفرنسا بلكسمبورج أولا ثم فيليبفيل وماريينبورج ، فلم يظهر بالمرستون أدنى استعداد للتسليم بشىء من ذلك مما اضطر تاليران الى التراجع . وكان الحل الذى أنقذ ماء وجه فرنسا هو اعلان حياد بلجيكا الدائم وأن تتعهد الدول الخمس بكفالته . وقد أعلن هذا القرار فى يناير ١٨٣١ . فجعلت الحكومة الفرنسية ترغى وتزبد وتتحدث عن التنكر لما التزم به تاليران ، بيد أنها قبلت فى النهاية هذه الشروط وكذلك فعل ملك هولندة . أما المؤتمر البلجيكى فقد رفض ذلك الحل وبقى احتمال تعيين أمير فرنسى ماثلا . وفى اخبراير اختار المؤتمر فعلا الدوق دى نيمور الابن الثاني للوى فيليب ملكا مطلبها الخاص بحياد بلجيكا مما يستتبع الغاء اختيار الدوق دى نيمور . وفى ع يونيو استسلم مطلبها الخاص بحياد بلجيكا مما يستتبع الغاء اختيار الدوق دى نيمور . وكان الموعد المحدد فى الانذار هو أول يونيو . وفى ع يونيو استسلم . كان الموعد المحدد فى الانذار هو أول يونيو . وفى ع يونيو استسلم .

المؤتمر وتراجع عن قراره السابق وانتخب ليوبولد ملكا للبلاد . كان « ليوبولد » دى ساكس - كوبورج - جوثا زوجا للأميرة شارلوت ، وقد ظل بعد سوتها مقيما بانجلترا . وكان من الأحسرار مبدأ ، ورجلا قديرا حصيفا للغاية . وقد تمكن بكياسته البالغة وصبره الذي لا ينفد ، من وضع تسوية سميت « البنود الثمائية عشرة » ، أقنع الدول الخمس العظمى بقبولها ، وقبلها المؤتمر البلجيكي أيضا بعد عناء طويل . ولكن ملك هولندة رفضها وأرسل قواته مرة أخرى . الى بلجيكا في أغسطس . فرد لوى فيليب على ذلك في التو بتسيير القوات الفرنسية الى بروكسل واحتلالها . فبدت التسوية أبعد ماتكون منالا ، وظهر الخطر الفرنسي جسيما كعهده أبدا .

الا أن بالمرستون عاد الى اتخاذ موقف التشدد . وكانت الشورة البولندية قد انتهت فأبدى القيصر وملك بروسيا استعدادهما لارسال قواتهما لطرد الفرنسيين . فما كان من بالمرستون الا أن أخطر فرنسا فى خشونة وفظاظة بضرورة الجلاء عن بلجيكا « فى غضون أيام » . فوافقت على ذلك فى سبتمبر وتم الوصول الى التسوية اللازمة فى معاهدة الدول الخمس مع بلجيكا الموقعة فى ١٥ نوفمبر ١٨٣١ . ولكن ظهرت صعوبات وتعطيلات لا حصر لها . فقد مانعت الدول الشرقية الكبرى الثلاث فى ابرام تلك المعاهدة ، كما رفض ملك هولندة الجلاء عن أتنورب أو قبول المعاهدة أصلا . وأخيرا حسمالأمر بتدخل جيش فرنسى قام بالاشتراك مع أسطول فرنسى - بريطانى بطرد بين نهائيا من بلجيكا ( ١٨٣٧ - ١٨٣٣ ) . واقتضى الأمس ست سنوات أخرى قبل أن توقع الدول الخمس العظمى فى ١٩ أبريل التي أقرت استقلال بلجيكا آخر الأمر هي بعينها « قصاصة الورق » الشهيرة التي مزقتها ألمانيا عندما غزت بلجيكا في سنة ١٩١٤ .

ولقد أحسنا صنعا بتناول قصة بلجيكا هذه بشيء من التطويل

السبين: أولهما أنها توضح متاعب لوى فيليب فى حرصه على السلم خشية الوطنيين المتزمتين فى بلاده واضطراره الى التذبذ ببين أوربا وفرنسا محاولا حفظ توازنه بينهما . والسبب الأهم من هذا كله أنها توضح لنسا الثغرة التى فتحت فى معاهدة فيينا باسم الاستقلال القومى ، وتسجل انتصار الا تجاهات البرلمانية والدستورية فى فرنسا وبلجيكا وانجلترا . وقد كانت ثمارها لبلجيكا طيبة من كل النواحى ، فقد حصلت على ملك دستورى مثالى ، وتمكنت من وضع دستور تميز بالرحابة والتحرر ، وشيدت ، فى ظل الضمان الدولى لحيادها ، حياتها وخصائصها القومية وفنها الخاص وأدبها ووطنيتها وذاتيتها المتفردة . ولكنه صار حقيقة مؤكدة بعد ذلك بثمانين عاما . وهى تعد مدينة بحياتها لبالمرستون وبتطورها الرائع لليكها الأريب .

لقد أحرز بالمرستون فى مسألة بلجيكا نجاحا حاسما فى تعزيز قضية النظام الملكى الدستورى المقيد فى أوربا ، ذلك لأن البلجيكيين كانوا بطبيعتهم شعبا منظما مهيئا الأطاعة القانون والتمتع بنعمة الحرية . ولكنه سوف يفشل للسبب عكسى تماما لله فى تلقين دروس الحرية فى البرتغال وأسبانيا ، ولسوف يشتبك نتيجة لذلك فى نزاع غير مستحب مع لوى فيليب . كان الموقف بسيطا فى اجماله وان بدت تفاصيله معقدة . ففى أوائل الثلاثينيات كانت تحكم البرتغال وأسبانيا ملكتان طفلتان ، وكان مستشاروهما من أنصار الاتجاهات الدستورية وكان ينازع هاتين الملكتين ويشعل الثورات ضدهما مطالبان بالعرش من أنصار الحكم المطلق . فانحاز بالمرستون الى الدستوريين فى الحالتين وعرض آخر الأمر التحالف مع ملكتى البرتغال وأسبانيا لطرد منافسيهما ، فقبل عرضه وانضمت فرنسا كذلك ( ٢٢ أبريل سنة منافسيهما ، فقبل عرضه وانضمت فرنسا كذلك ( ٢٢ أبريل سنة طرد المطالب بعرش البرتغال بسهولة ( ١٨٣٤ ) ولكن الأمر احتاجالى

بضع سنوات للتخلص من دون كارلوس فى أسبانيا ( ١٨٣٩ ) . وكان بالمرستون يأمل عن طريق هذا التحالف فى تأليف كتلة دستورية فى غرب أوربا تحقق التوازن مع الملكيات الاستبدادية الشلاث فى الشرق ، وكان يحسب أن انجلترا ستمسك الزمام فى يدها وتوفق الي استخدام البرتغال وأسبانيا فى اقناع فرنسا بالسير فى نفس الركاب ، ولكن شيئا من هذا لم يحدث ، فان أهمية البرتغال وأسبانيا كدولتين دستوريتين لم تكن بأكثر من أهميتهما كمملكتين استبداديتين وكان يصح أن تتركا ب بكل اطمئنان ب لانهاء خلافاتهما العقيمة السخيفة دون ماعون من الخارج ، فقد أثبتت الأيام أنهما لم تكونا عونا لا لانجلترا ولا لفرنسا ، بل ان الذى حدث هو العكس ، فقد أقحمت المسألة الأسبانية هاتين الدولتين فى خلاف خطير ساعد على سقوط لوى فيليب .

وقد تميز عهد لوى فيليب فى معظمه ، ورغم وقوع عدة حوادث لها خطورتها ، بالتعاون المتزايد بين انجلترا وفرنسا ، فتبودلت الزيارات الملكية بينهما وقام نوع من الاتفاق الودى (١) بدا كاملا بحلول ١٨٤٥ ولم تكن تلك الحقبة من الحقب التي لا تنسى فى تاريخ البلدين فحسب ، بل كانت أيضا دعامة هائلة للوى فيليب فى فرنسا ، ولذلك فان النزاع الذى حدث بينهما فى ١٨٤٦ حول أسبانيا يدعو الى الأسف المضاعف ، وكان محوره مسألة زواج الملكة الصغيرة ايزابيلاوشقيقتها فاقترح لوى فيليب أخيرا حسما للخلاف أن تتزوج الملكة من فرنسيس دوق قادس على أن تتزوج شقيقتها من الدوق دى مونت بنسييه . الا أن هذه التدابير التي احتفل بها فى ١٠ أكتوبر ١٨٤٦ كانت تخفى حيلة دنيئة . ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت قد وعدت الحكومة البريطانية بألا يتم زواج شقيقة الملكة من أمير فرنسي حتى يتم زواج ايزابيلا

Entente Cordiale (1)

وتنجب أطفالا . على أن الزيجتين عقدتا فى وقت واحد ، وظهر أن دوق فادس عاجز عن انجاب الاطفال(١) ، ومن الواضح أن لوى فيليب كان يجسب أنه قد ضمن بذلك أن يؤول العرش الأسبانى الى ابنه ، وان كان هو نفسه قد ندم على التجائه لتلك الحيلة .

كان غضب بالمرستون عارما ، فاحتج أعنف الاحتجاج على بسط فرنسا « لنفوذها غير المباشر » وعلى « وسائلها غير المشروعة » حيال أسبانيا . ولئن كانت الحرب لم تنشب أثر ذلك فإن العداوة قد قامت بين البلدين ، وخسر لوى فيليب خير صديق له فى أوروبا ، وقضى على التفاهم الودى . وتبدد أى أمل فى تأييد انجلترا له وبات استمرار عرشه وبقاء أسرته فى الحكم متوقفا ، من الآن فصاعدا ، على فرنسا وعليه هو نفسه .

لقد ظل الكثيرون يعتقدون حتى عام ١٨٤٦ أن فرنسا قد تمكنت أخيرا من أن تعى الأساليب الانجليزية وراحت تبنى نظامها على نبط برلمان انجلترا ودستورها. فما أقل من كانوا يعرفون فرنسا! فان نذر العاصفة لم تلبث أن جاءت من كل حدب وصوب. فالصحف الفرنسية طفقت تشدد النكير في تعليقاتها على سياسة الخداع التي تنتهجها الحكومة في الداخل والخارج. ونقل جثمان نابليون الى الأنفاليد

<sup>(</sup>۱) اما الاطفيال الذين اللجبتهم ايزابيلا في النهاية فهم ... فيما هو ظاهر ... ابناء شخص آلخر غير وجها والدوق دى مونت بنسييه هو ابن لويس فيليب والراى الذي اوردناه هنا اهو رأى بالرستون وراجعمكتب الوثائق العامة ، وزارة الخارجية ٢١/٩٦ مضبطة ٢٠ سبتمبر ١٨٤٦ ومضبطة ٢٠ المسلم ٢٠ التي توصى و« أن يلغى زواج الملكة ويختار لها قرين الخر السبب ٠»

Public Record Office, F.O. 96/21, minute of September 30, 1846 and of August 22, 1847.

وراجع كذلك كتاب س ا فايف «آوربا الحديثه» (١٩٢٤ - المجلد المعادى صفحة ١٩٢٠) وكتاب كامردج «التاريخ الحدايث» المجلد الحادى عشر ص ٥٥٥ .

C.A. Fyffe: Modern Europe (1924), vol. II. p. 182; Cambridge Modern History, vol. XI. p. 555.

قد بعث « البونابرتية » وأحيا عبادة نابليون فى أعنف صورها .ويينما انصرف « ثيير » الى التغنى فى أشعاره بفضائل النظام الامبراطورى راح لامارتين يوقظ فى قرائه مشاعر الحماسة للنظام الجمهورى بكتابة البليغ « تاريخ الجيرونديين » (١) وقد أدرك لوى فيليب ووزير خارجيته جيزو أن فرنسا تريد شيئا ما ، ولكن معارضيهما أولوا استعدادهما لمعالجة الموقف بالتراجع فى بعض المسائل الصغيرة ، بأنه علامة من علامات الضعف .

لقد قامت ملكية أورليان على نظرية محددة: هى نبذ فكرة الحق الالهى وارساء قواعد حكم « العقل الخالص » ، فاستبعدت الحزب الكاثوليكى ودعاة الشرعية من أنصار البوربون ، ولكنها لم تبذل أى جهد للتفاهم مع الثوربين أو الديموقراطيين ، بل سعت الى اقامة حكم البورجوازية أو الطبقة الوسطى ، باعتباره « الوسط الذهبى » بين الغلاة والجمهوريين . فالمواطنون الذين يدفعون ضرائب تصل الى ٥٠٥ فرنك أو يزيد لهم حق الترشيح لعضوية البرلمان ، وأولئك الذين يدفعون ٠٠٠ فرنك لهم حق الترشيح لعضوية البرلمان ، وأولئك أية حقوق . على أن البورجوازية الفقيرة كانت تتمتع بامتياز هام ، فمنها كان يتألف الحرس الوطنى وهو هيئة كانت تؤدى \_ دون ماكفاية وبغير انتظام \_ وظائف الشرطة والجنود ، فتملك بذلك سلطة محسوسة ، وان افترضت فيها الطباعة العمياء الأوامر البرلميان والبورجوازية الغنية . وقد أخذ التبرم يتفشى بين صفوف هذه الطبقة وبدأ رجال الحرس الوطنى يظهرون اخلالا بالنظام في استعراضاتهم ،

Dr. Gooch, History and Historians (1913), P. 228.

<sup>(</sup>۱) تشر كتاب لامارتين في ١٨٤٧ ويذهب آلدكتور جوتش في وصفه له في التابيخ والمؤرخون (١٩١٣) ص ٢٢٨ ألى حد قوله: « لقد الدى أقل الكتب قيمة وأعظمها بسلاغة دوره فجاءت الامبراطورية الثانية بعد اللكية (الدستورية » •

مما اضطر الملك الى الكف عن استعراضهم ليوفر على أذنيه سماع الهتافات العدائية التى ما فتئوا يرددونها لدى رؤيته . أما فى البرلمان فقد كان مركز لوى فيليب آمنا بفضل ماسمى « براعة جيزو المهلكة » فى استخدام أدوات القساد . كانت هناك حقا معارضة قوية يتزعمها « نيبر » » ولكن هذه المعارضة لم تكن لتؤدى فى حد ذاتها الى القضاء على حكم لوى فيليب ، فان هدف « تيبر » كان العودة الى الحكم ووسائله كانت فى مجموعها دستورية . على أن الأحاديث الغاضبة التى ما برحت تتردد فى البرلمان والصحف والمحافل العامة قد ساعدت على اثارة العناصر الأعنف ثورية فى الخارج وتحريكها .

وعلى هذا يتلخص الموقف في نهاية ١٨٤٧ في أن لوى فيليب كان يتمتع بأغلبية فى البرلمان وان واجه معارضة قوية فيه،وأن البورجوازية الفقيرة في الحرس الوطني كانت ساخطة غير مستقرة على حال. وكان اليمينيون واليساريون سواء بسواء بثيرون هياجا شديدا خارج البرلمان ، فغلاة اليمينيين مابرحوا يطالبون بعسودة البوربون الشرعيين والعلم الأبيض والتعليم الكاثوليكي في المادارس ، أما اليساريون فكان يحركهم تياران قويان: فلامارتين راح ينادى بالرجوع الىأمجاد الجمهورية السابقة ، جمهورية حرة غازية مستنيرة ، بينما تزعم لوى بلان جماعة عززت بالدعاية الاشتراكية قوى السخط الديمقراطية التي كانت قوية بالفعل ، فقد أضاف الى الدعوة لحقوق الانسان والانتخاب العام والمساواة السياسية ، الدعوة الاقامة المصانع الأهلية، وانتهاج سياسة اجتماعية وشن الحرب الطبقية . على أن الشيء الذي أكسب هذه الهجمات الآتية من كل حدب وصوب قوة في القضاء على لوى فيليب ، هو التقاء جميع عناصر المعارضة عند نقطتين : فمهما يكن من أمر حسنات لوى فيليب ، فان سياسته الداخليسة كانت ـ باعتراف الجميع ـ وضيعة فاسدة ، أما سياسته الخارجية فقد انتهى بها المطاف الى استثارة عداء انجلترا . وكان لوى فيليب يعتمد على

انجلترا « لتزكيت » فى بلاطات أوربا والارتفاع به عن وضع الملك المحدث . فاذا بهذه السياسة التى نجحت فى وقت من الأوقات تؤول الآن الى فشل ذريع . لم يبق اذن للملكية البورجوازية ما تبرر به وجودها ، ولم تعد لها سياسة ثابتة مفهومة . وليس ثمة ماهو أدل على هذه الحقيقة من أن الكاثوليك والجمهوريين شرعوا يفاتحون بعضهم بعضا للتضامن فى مهاجمة الحكومة .

وقد ندد جيزو فى خطاب تعوزه الحكمة ألقاه فى بداية عام ١٨٤٨ د « النزعات العدائية العمياء » التى ترمى الى القضاء على النظم القائمة ، فقررت المعارضة الكاثوليكية والمعارضة الجمهورية على السواء اقامة مأدبة كبرى فى باريس للاحتجاج على قولة جيزو . وهددت الحكومة بمنع اقامة تلك المأدبة التى حدد لها يوم ٢٢ فبراير سنة ١٨٤٨ . فأفزع هذا الموقف الحازم الأول وهلة ذلك الائتلاف غير المتجانس الذى يضم غلاة الكاثوليك والجمهوريين الديمواقرطيين والاشتراكين ، ولكن غوغاء باريس تدخلوا ليلة المحرورية في المراير ، فأسفر تدخلوم عن سقوط الملكية الدستورية فى فرنسا ( ٢٥ فبراير ) وفرار الملك وأسرته الى انجلترا .

لقد قدر للوى فيليب أن يثبت أن فرنسا لا تكن حبا للملكية الدستورية من الطراز الانجليزى . فالسعى الى تحقيق التوازن بين مختلف القوى ، وفرض القيود على الديمقراطية ، والتضحية بالمبادىء من أجل الحلول الوسطى ، لم تكن وقتذال ولا هى الآن من الأمور التى تحبها فرنسا ، وما أقل استساغتها لذلك الحل الوسط المتمثل في حكم لوى فيليب بالذات ، فما هو بحكم فكرة دينية مشل البوربون الشرعيين ، ولا هو حكم رجل قوى مثل نابليون ، ولا هو ديمورية ما كان من فرنسا الا أن أسقطت ديموقراطية مثل جمهورية ١٨٥٨ لتعود من جديد الى تجربتها الجمه ورية ثم النابليونية .

في هذه الحقبة من التاريخ الأوربي أرسيت بنجاح دعائم الحكم الدستورى في بلجيكا ، وقامت فرنسا بتجربة طويلة في نفس الاتجاه ، وحاكتها فيها محاكاة هزيلة ما البرتغال وأسبانيا ، ولكن كان ثمة أستان أخريان في أوربا أثارت نقمتهما على الحكم الأجنبي مشاعر أعنف دفعتهما الى الدخول رأسا في تجربة الثورة . وكلتا الامتين كانتا قد قسمتا ووزعت أراضيهما على دول عديدة : فبولندة شقت الى ثلاثة أجزاء ، وإيطاليا الى سبعة .

أما بولندة فقد منحها اسكندر وقت حصوله على الجزء الأكبر منها عام ١٨١٥ ، دستورا وأعلن عن عزمه حكمها كمملكة لهاكيانها القومي، وكان صادق النية فأيده ، لفترة من الزمن ، كثيرون من الوطنيين البولنديين ومن أشهرهم النبيل زارتوريسكي. ولكن الروس والبولنديين كانوا أشبه بالزيت والخل لا يمتزجان . فالبولنديون ، وهم العنصر المغلوب على أمره ، كانوا يشعرون بالتفوق فى كل شيء عدا القوة . اذ كانت لهم ثقافة لاتينية مقابل ثقافة الروس شبه اليونانية ، وتاريخ مجيد مقابل صحائف الروس الحافلة باراقة الدماء ، وتقاليد لحمتها المساواة الأرستقراطية مقابل خضوع الروس العبودى للحاكم ، وروح لبنتها الفروسية والاعتزاز بالحرية مقابل روحالطعيان والاستبداد عند الزوس . ولم يبدل من الأمر شيئا أن اسكندر منحهم دستورا تحرريا تقدميا . فان أية عطية يقدمها حاكم روسي ، مهما يكن : عطوفًا ، لابد وأن تكون موضعًا للريبة في نفوس معظم البولنديين الوطنيين. ثم ان اسكندر على مايبدو من لطفه ووداعته ، عين أخاه الدوق الأعظم قسطنطين قائدا عاما عليهم ، وكأن هذا طاغية أحمق راح يفرض سيطرته على نائب الملك الضعيف. وقد افتتح الديت ا الأول في ١٨١٨ ، ولكن الرقاية المشددة فرضت على الصحف في ١٨١٩ أ ومع أن الديت انعقد مرة أخرى في ١٨٢٠ ، فإن اسكندر لم يلبث أن ٠ حله وامتنع طوال خمس تسنوات عن دعوة المجلس الجديد للاجتماع . .

وقد أخذت الجمعيات السرية تنمو وتقوى ، ولما افتتح اسكندر الديت الثالث في ١٨٢٥ حد من سلطاته حدا جعل الدستور من الوجهة العملية معطلا . فهو كما قال بايرون :

« لم يكن له اعتراض على الحرية الحقة سوى أنها تجعل الأمم حرة » .

ولما مات اسكندر في أواخر ١٨٢٥ ، قامت مؤامرة ضد خلف، اشترك فيها بولنديون . وكان القيصر الشاب نيق ولا أوتوقراطيا بطبيعته . وقد أثار موقف بولندة حفيظته الى أبعد حد ، ورغم أن تصميمه على اخماد الحريات الضئيلة التي بقيت لبولندة يرجع على الأرجح الى ذلك التاريخ & فقد أخفى عزمه بضعة أعوام ، ودعا الديت الرابع ، والأخير كما سنتبين ، الى الانعقاد بعد خمس سنوات ، فاجتمع دورة قصيرة تجلى فيها الشك من الجانبين . وقد أثارت الثورة الفرنسية التي هبت في يوليو ١٨٣٠ انفعالا كبيرا في نفوس البولنديين، وأخذت الجمعيات السرية تنفشى حتى في صفوف ضباط الجيش ، وأخيرا أدت الاستعدادات التي راح نيقولا يتخذها لاخماد الثورة في فرنسا وفى بلجيكا ، الى نشوب حركة تمرد فى البلاد . ففي ٢٩نوفمبر حدث عصيان في وارسو . ونقد الدوق الأعظم قسطنطين رباطة جأشه، فسحب القوات الروسية من العاصمة وغادر المملكة . فألفت قبل نهاية العام حكومة مؤقتة مناهضة للروس وممالئة للشعور *القومى* وقد أظهر البولنديون ترددا كبيرا ، فرغم أن جيشهم كان يربو على ٠٠٠ر٥٠ رجل ورغم أنهم قد أخذوا القيصر على حين غرة ، فقل راحوا يضيعون الوقت في مفاوضات عقيمة . على أنهم ، بخلعهم القيصر فى يناير ١٨٣١ ، قد جعلوا وقوع الصراع أمرا مُعشوماً . فكان أن دخل الروس، بعد أن تمكنوا من حشدة واتهم ودخلوا المملكة في فبراير في أعداد ساحقة . الا أن المعارك الأولى لم تكن حاسمة ، فصمد البولنديون حتى مايو ، ولكنهم لم يستطيعوا تأخير النهاية الا الى سبتمبر . ففي

ذلك الشهر دخل الروس وارسو وأطاحوا فى ضربة واحدة بالملكية الدستورية والحريات العامة . فقدر لبولندة أن ترضخ مدى ربع قرن لحكم حديدى فقدت فيه حياتها العضوية المستقلة وساسها فيه السيف الروسى وحدة .

ومما يجدر بالذكر أن ما أبداه البولنديون من الفزوسية واندفاعهم الثوري ومقاومتهم الباهرة قد أثارت عطفا كبيرا في أوربا . فاحتجت فرنسا وانجلترا لدى روسيا ولكن الاخيرة لم تكنن فى مزاج يسمح لها باعارة الاحتجاجات النظرية أذَّتُ مصغية . فلم يجد شيء في صرفها عن تحقيق غرضها في محو كيان بولندة المستقل من الوجود . بيد أن من المهم أن نلاحظ أن روسيا قد حاولت اقامة نوع من الحكم الدستورى في بولندة ٤ وأن فشل تلك المحاولة يرجع \_ جزئيا \_ الى بولندة نفسها . الا أن الشعور القومي كان أقوى من أن يسمح بالتعاون مع روسيا بل أقوى من أن تخضعه تدابير القمع الوحشية التي استخدمتها روسيا . فلئن باتت بولندة بلا حول ولا قوة فان روحها ظلت صلبة لا تقهر . وقد بقيت رغم تقسيمها الى ثلاثة أجزاء متمسكة بمثلها الأعلى في الوحدة القومية . فظلت كسا كتب ميتــالاند « ثلاث كسر لا تقوى على هضمها ثلاث معدات » . وقد أتيحت للمولنديين الخاضعين للحكم النمساوى بل وأحيانا للبولنديين الخاضعين للحكم البروسي نفسه ، بعض الفرص للتعبير عن قوميتهم . وأثبتت الأيام أن ضم كراكاو للنمسا في ١٨٤٦ كان من العوامل التي ساعدت فعلا على بعث بولندة . فقد سمحت النمسا للبولنديين في جاليسيا بشيء يشبه « الحكم الذاتي » وفي ظل سيطرتها المعتدلة نما الشعور القومي وأصبحت كراكاو مركزا للثقافة البولندية والفين والأدب البولندي والدعوة الوطنية. ولسوف تكبر نواة القومية التي نبتت هناكفتشمل بولندة كلها في النهاية.

وأما ايطاليا فقد عاد حكم نابليون عليها بفوائد جمة . اذ أحسن الفرنسيون حكم المنطقة الشمالية وتوددوا عن حكمة الى الشعور القومى فيها . ووقعت مملكة نابولى من نصيب القائدم الجسور «مورا» وقد انتهى به المطاف الى التفكير في مشروع جرىء ألا وهو توحيد ايطاليا كلها تحت حكمه . ولم يلبث أن أدخل مشروعه في طور التنفيذ خلال عامى ١٨١٤ \_ ١٨١٥ وأعلن قيام « ايطاليا المتحدة » . وقد هزم وأعدم آخر الأمر ، ولكن المثل الأعلى الذي أعلنه لم يمت . ومازال «مورا» رغم كونه فرنسيا ، موضع تبجيل الميقاليا في العصر الحديث .

على أن أيطاليا أضحت في ١٨١٥ في حال تدعو الى القنوط التام . ففرديناند الملك البوربوني الذي أعيد الى نابولى ، كان طاغية خئونا قاسيا وكان رهن اشارة مترنيخ . وايطاليا الوسطى استردها البابا وراح يحكمها بروح العصور الوسطى وتعصبها . ولم يكتف مترنيخ بالحصول للنمسا على كل من لومبارديا وولاية البندقية Venetia بلراح يسط سلطانه أيضا على أمراء الشمال الثانويين . أما بيدمونت بلاد القساوسة والجنود فهي وحدها التي ظلت قوية نسبيا ، ولكن قليلن هم الذين كانوا يرون فيها يومئذ باعثة ايطاليا . وكان ملكها لايزال ملكا مستبدا وبالتالي موضع ريبة جميع الأحرار .

وقد تألفت الجمعيات السرية فى شتى أنحاء البلاد (وأهمها الكاربونارى) للعمل من أجل الوحدة الايطالية . وفى ١٨٢٠ قامت ثورة فى نابولى أرغمت فرديناند على تأدية يمين الولاء لدستور ديموقراطى ، وتلتها ثورة فى بيدمونت (١٨٢١) شارك فيها بمشاعره على العهد (الذى سيعرف فيما بعد باسم شارل ألبرت) ولم تلبث أن أخمدت على الفور تقريبا ، وان هى الا فترة وجيزة حتى تمكن جيش نمساوى من الاجهاز على دستور نابولى ، فساد القمع الوحشى شتى أرجاء إيطاليا وباتت دماء الرجال تهدر على حد تعبير بايرون \_

« لمجرد أنهم حلموا بالحرية » . وقد التقى المتآمرون الذين فروا من يبدمونت بمازينى الشاب فى جنوة ، فهز اخلاصهم وحزنهم مشاعره . وقد كتب يقول « فى ذلك اليوم عرضت لى ، لأول مرة وبصورة مبهمة ، فكرة لن أصفها بأنها فكرة الوطن والحرية ، وانما فكرة أن تفاح المرء لتحرير بلده أمر ممكن وبالتالى أمر واجب » . وقد أخذت هذه الفكرة الغامضة تنضج فى ذهن مازينى الشاب حتى تحولت الى نبوءته الرائعة بقيام ايطاليا « حرة متجدة من الألب الى المحيط » . ذلك الحلم الذى لن يلبث أن يتحقق فى غضون أربعين عاما .

وقد بدأ بعد هاتين التجربتين أن لاجدوى فىمحاربة الطغاة بالسلاح، فأخذت الثورة تشق لنفسها انفاقا في الخفاء ، وراحت الجمعيات السرية تنشط بدعايتها المستترة في كل مكان . وقد تسببت ثورات عام ١٨٣٠ فى قيام بضع انفجارات فى ايطاليا وأججت النيران المضطرمة فى النفوس وفى العام التالي أنشأ مازيني في مارسيليا جمعية « ايطاليا الفتاة » . فبلغ عدد أعضائها ٢٠ ألفا في ظرف عامين . وقد أثر عنه قوله « ان الأَفْكَار تنمو سراعا اذا ماروتها دماء الشهداء » . ولم تكن حــركة تحرير ايطاليا بفقيرة الى الدماء . ففي ١٨٤٤ فر الأخوان « بانديبرا » من البحرية النمساوية ليتزعما ثورة في كالابريا . وسرعان ما أحاطت قوات فرديناند ملك نابولي بهما وبأتباعهما وألقت القبض عليهم. وقد أعدم جنود فرديناند تسعة من هؤلاء الأسرى ضربا بالرصاص ، ماتوا جميعا والهتاف بحياة ايطاليا على شفاههم فكان لاستشهادهم معنى رمزى ، اذ كانوا يمثلون شتى أنحاء ايطاليا . فأخوان باندبيرا كانوا من البنادقة في حين كان سائر الشهداء الذين سقطوا معهم من رومانا ومودينا وبيروجيا . فكأنما ساقت الأقدار هذا الحادث ليثبت أنه اذا لم يكن بوسع الايطاليين أن يعيشوا عيشة واحدة فان بوسعهم على الأقل أن يموتوا ميتة واحدة.

وقد استمدت الحركة المذهلة المنادية بالوحدة القومية التي راحت

تسرى الآن كالكهرباء في شتى أرجاء ايطاليا قوة جديدة من أحداث ثلاثة وقعت قبيل حلول عام ١٨٤٨ . فأولا حدث أن اعتلى شارل البرت عرش بيدمونت في ١٨٣١ . وكان فشل الحركة الدستورية عام ١٨٢١. قد أفقده اعتباره في نظر الايطاليين ، كما كان كنسيا فحامت الشبهات بالتالي في قوميته ، وزاد الطين بلة أن اجسراءاته الأولى اتسسمت بالقمع . ولكنه رغم حيائه وتردده كان مخلصا فأخذ المحيطون به مدركون شيئا فشيئًا أنه يؤمن في أعماق قلبه بقضية ايطاليا ويحلم بأن تنال حريتها في يوم من الأيام. ولما شرع جيوبرتي يدعو الى الاصلاح المعتدل ، أظهر شارل ألبرت في مجالسه الخاصة عطفا على آرائه ، فبدأ الناس يرون فيه قائدا محتملا للمستقبل. وكانت له ميزة في ناحيـــة من النواحي . ذلك أن سائر حكام ايطاليا المدنيين كانوا من أسوأ طينة ولا يثيرون في النفس الا الازدراء أو السخرية . فنا بولي كان يحكمها فرديناند الثاني الذي كان فظا عديم المبالاة ، وطاغية مبتذلا . أما مردينا فكنان على رأسها «لوكا» وهو حاكم أناني مستبد ، مجنون كئيب ، وبارما تحكمها أرملة نابليون التي تركت تصريف شئون الحكم لعشيقها فبدأ شارل البرت بالقياس الى هذا الرباعي ، بطلا من أبطال النور والحرية يمكن أن تعلق عليه الآمال لتخليص ايطاليا .

وفى هذه الأاثناء أخذ ساعد « ايطاليا الفتاة » يشتد » وأقنعت دعايتها الكثيرين بأن الثورة الايجابية العنيفة هي السبيل الوحيد لانقاذ ايطاليا . وكان أعضاء هذه الجماعة أعداء ألداء للمعتدلين من دعاة الاصلاح . وقد أكسبهم ارهاب مترنيخ الصارم المزيد من الأنصار . والصورة التي رسمها براوننج لايطاليا توضح لنا مشاعر عامة الشعب، فهو يقص علينا كيف طربت خادمته لأنباء اصابة فرديناند ملك نابولي على يد المتامرين » وأعربت عن أملها في « ألا يكونوا قد قبضوا على الفاعلين » . وهو يقول على لسان ايطالي في انجلترا : « فاذا كان لي أن أحقق لنفسي رغبات ثلاث

« فانى أعرف على الأقل منها واحدة

« فأرانى ممسكا بمترنيخ حتى أحس بالدماء

« تقطر حمراء من عنقه البليل

« بين يدي هاتين » (١)

ذلك أن أعمال القمع الوحشية التي ارتكبها كل من فرديناند ومترنيخ قد أدت الى استثارة عبقرية الايطاليين فى تدبير المؤامرات واذكاء حرصهم على الانتقام ، وأشعلت نفوسهم حقدا وكراهية . فلم ينقص هذا الشعور سوى الفرصة أو المخرج ليتفجر دماء ونرانا .

وقد عزز التيارين المندفعين نحو الوحدة القومية ، وهما تيار الاصلاح المعتدل وتيار الثورة ، تيار ثالث أتى من جهة غير متوقعة . فلأول مرة ، بل للمرة الوحيدة تقريبا في تاريخ ايطاليا ، يشت أحد البابوات أنه رجل قومي وطني متحرر . ذلك أنه في ١٨٤٦ انتخب بابا جديد ( بيوس التاسع ) يقال انه تشرب المبادىء الوطنية عن الكاربونارى في شبابه . ومن المقطوع به أنه قد أعرب صراحة عندما كان كاردينالا في ايمولا عام ١٨٤٠ ، عن اشمئزازه من أساليب البوليس. النمساوي وأحكام السجن والنفي والاعدام. وقد كان ينتمي من حيث المبدأ الى حزب الاصلاح المعتدل. ومع أنه كان رجلا لين العريكة حلو المعشر أكثر منه قائداً جادا ، فإن المركز المرموق الذي كان بشغله ، والاجراءات الأولى التي اتخذها لم تركز عليه الأبصار فحسب ، وانما دفعت كذلك الأماني القومية دفعة عجيبة الى الأمام . فقد كان من أول الاجراءات التي اتخذها اعلان العفو في الولايات الباباوية عن جميع المجرمين والمشبوهين السياسيين . فكان صيته ، فواح الناس يستبشرون في حماسة بالغة ، بظهور بابا محب

<sup>(</sup>۱) روبرت براوننج شاعرانجليزى مشهوب عاش في الفترة مابين ۱۸۱۲ – ۱۸۸۹ – ۱۸۸۹

للحرية ، ويعتبرونها معجزة هبطت عليهم من السماء . فأسقط فى يد مترنيخ وروى عنه أنه قال « لقد كنا مستعدين لكل شيء اللهم الا ظهور بابا متحرر . أما وقد ظهر لنا هذا البابا ، فليس ثمة حد لما تتوقعه » وكتب مراقب ثاقب النظــر الى كارلو ألبرتو يقــول « أن الثورة لا تحتاج الى صنع فقد تم صنعها بالفعل » . وأنشأ مترنيخ يفكر في ١٨٤٧ في استخدام القوة. وفي أوائل ١٨٤٨ بدأت الشورة المحتومة ، فقد منح شارل ألبرت شعبه دستورا في ٨ فبراير ، فأذاع ابيوس التاسع في ١٠ فبراير موعظته التي تضمنت عبارته الشهيرة « فليبارك الله ايطاليا! » وعاد البابا في اليوم التالي الى استخدام نفس العبارة في الخطاب الذي ألقاه من شرفة الكيرينال أمام الجماهير المحتشدة وأثار به حماسة بلغت حد الهوس. فالآن وقد أصبح لايطاليا بابا متحرر في روما وملك دستوري في تورين حانت ساعة الثورة. ولن يلبث مازيني ، الذي كان ستار النسيان قد أسدل عليه برهة من الزمن ، أن يحتل مكانه في الصفوف الأمامية أما غاريبالدي فقد ظهر بالفعل على مسرح الحوادث ليتولى قيادة جيش « ايطاليا الفتاة » . لقد بدأت الفترة مابين ١٨١٥ الى ١٨٤٨, بمحاولة من جانب الديبلوماسيين الأوربيين لتكميم القوى التي أطلقتها الثورة الفرنسية ونابليون . وأبرمت تسويات فبينا لتنسيق مطامع الدول الكبرى . الاقليمية لا لارضاء المطالب القومية . الا أن هذه التسوية الاقليمية كانت \_ اذا قصرنا نظرتنا على الدول الكبرى وحدها \_ ناجحة ، فقد أبقت أوربا عنأى عن الحروب الكبيرة طوال أربعين عاما . أما التجربة الأكثر طموحاً ، ونعني بها تجربة الحكم الدولي أو الحكم بوساطة المؤتمرات التي استمرت من ١٨١٥ الى ١٨٢٥ فكانت نهايتها أليمة . فقد تحولت الى « نقابة للماوك » يشترك أعضاؤها في ( بوليصة ) تأمين متبادل ، وعجزت عن أن تدخل في اعتبارها حاجات ورغباث حكومة برلمانية تستند الى تأييد شعبي قوى مثل حكومة انجلترا. فأسدى كاننج بانهاء هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر خدمة جليلة لا لانجلترا وحدها وانما لأوربا كلها .

وكانت سياسة مترنيخ فى النمسا وفى ألمانيا تمثل محاولة مسائلة فشلت الأسباب مماثلة . فقد رمى مترنيخ الى فرض نظام موحد للقمع على مجموعة من الشعوب والدول لم تكن لترضى بانكار رغباتها القومية وأمانيها فى الحرية . فهبت شعوب النمسا والمجر ودول ألمانيا تكافح ضد القيود التى أثقلها بها مترنيخ حتى حطمتها اربا فى١٨٤٨ . وسجلت ثورتها نجاحا دائما هذه المرة ، فلم يبق ، بعد انتفاضات وسجلت ثورتها نجاحا دائما هذه المرة ، فلم يبق ، بعد انتفاضات المدى أثر لا المملئانيا والا للنمسا كما عرفهما مترنيخ .

أما فى بروسيا فقد سبق الثورة والاتجاهات التحرية مجموعة من الرجال الأكفاء بانتهاجهم سياسة حكيمة نيرة فى التعليم والاصلاح وبفرضهم على الدولة نظاما عسكريا صارما أثبت أنه خير ضمان نسيادة القانون والنظام . وقد جاء هذا النظام ملائما للشعب البروسى الذى كان يقدر الذكاء والحكم القوى حق قدرهما ويدرك عدم كفايته السياسية ، فكان أن تكسرت أمواج ١٨٤٨ التى أحالت قصور مترنيخ الى أكوام من الرمال ، بعنف ولكن دون طائل على صخرة الدولة البروسية الراسخة .

وقد انتهجت انجلترا فى ظل كاننج وبالمرستون سياسة قوامها الانتهازية البارعة والعطف المتزن على الأمانى القومية والمناصرة الصريحة للحكم البرلمانى والدستورى . وقد وفق الرجلان فى عمل شىء ما للبرتغال وأسبانيا ، وفى تحرير اليونان وانشاء بلجيكا . وأثبت عام المبررة فى انجيلهما خلاص الملوك ، فهما اللذان « جعلا العالم مكانا آمنا للملكية الدستورية » \_ ولكن للملكية الدستورية وحدها ! ولو سئل لوى فيليب لما وافق فى أغلب الظن على هذا الرأى ، فهو قد حاول أن يكون ملكا دستوريا ولكنه ألفى نفسه مع ذلك أول الساقطين فى ١٨٤٨ . غير أن النظام الذى طبقه لم يكن بالذى يناسب

الأمة الفرنسية . فهو لم يلق بالا للمساواة وحقوق الانسان اللذين كانا أبقى مافى تراث ١٧٨٩ ولم يكن لحكمه شيء من روعة العهد النابليونى واستنارته . ومثل هذه الحكومة القائمة على الانتخاب المقيد المتبلدة غير النابهة ، المسالمة غير العسكرية ، الأوليجركية غير الديموقراطية لابد وأن تفشل . ففرنسا قد تحكم بوساطة امبراطور واستفتاءات ، أو انتخاب عام وجمهورية ، ولكنها لم تكن لتحكم بوساطة حل وسطغير موفق بين الأمرين . لقد كانت جموع الشعب ، فى بلجيكا وبيدمونت وانجلترا ، تنقبل راضية حكم الطبقة الوسطى فى تلك الفترة . بخلاف الحال فى فرنسا ، ولهذا نجحت الملكية الدستورية فى البلاد الأخرى لعين السبب الذى فشلت من أجله فى فرنسا ، وبينما البلاد الأخرى لعين السبب الذى فشلت من أجله فى فرنسا ، وبينما أوجودها عاملا على تجنب قيام الثورات أو تهدئتها فى سائر أنحاء أوربا ، نراها قد ولدت الثورة وأكسبتها قوة فى فرنسا .

أما بولندة وايطاليا فكانتا تختلفان عن فرنسا الثورية وعن البلاد الدستورية كذلك ، فهما قد أثبتتا أنهما أكثر حماسة للاستقلال القومى منهما للديموقراطية ، وللديموقراطية منهما للحكم الدستورى ، وقد دفعتهما كراهيتهما للأجنبى الى الانغماس فى تيار الثورة باندفاع وقبل أن يؤون أوان النجاح ، وقد بدا فشل بولندة جليا فى ١٨٣١، وايطاليا فى ١٨٤٩ ، ولكن الجهود التى بذلت والحماسة التى أثارتها بطولتهما واخلاصهما لم تذهب أدراج الرياح فلئن كانت ايطاليا قد صنعت ثورة فانها قد صنعت فى نفس الوقت أمة ، وقد تسبب فشل الأولى فى نجاح الثانية ، ولسوف تبلغ ايطاليا مرادها فى ١٨٦٠ وتفشل بولندة مرة أخرى فى ١٨٦٠ وان كانت ستكسب فى النهاية لا محالة استقلالها القومى ببذل النفس والتضحية ، شأن ايطاليا ، وان اقتضاها دلك وقتا أطول .

ومهما يكن من أمر فاننا اذا نظرنا الى النتائج الفعلية أمكننا القول بأن الحكم الفردى والثورة قد فشلتا في تلك الحقبة وأن الحكم

الدستورى قد نجح . فان الدول الأوتوقراطية قد أدت ، بمحاولتها كبت القوة الدامغة للأفكار الجديدة بدلا من تلطيفها أو استيعابها ، الى انفجار ١٨٤٨ ، وعندئذ اتضحت مزايا الحكم الدستورى . لم يكن العالم « ناضجا للثورة » في ١٨٤٨ ، ولكنه كان قد « جعل مكانا مأمونا » للملكية المقيدة ، فجاءت نتائج تلك الانتفاضة في صالح الملكية الدستورية والاتجاهات التحررية « البالمرستونية » في كلمكان. عدا فرنسا .



الجزوالثالث المت المجزوالثالثة والروسية الإمباطوريان الفرنسية والألمانية والروسية

## الفصل کارئ شتر منفق المناطورية في المناطوري

كانت ثورة ١٨٤٨ من صنع باريس وحدها ، بل كانت من صنع جانب صغير فقط من سكان باريس . لقد كان هناك هياج فى الأقاليم ضد تقييد حق الانتخاب، ولكن الأقاليم لم تسهم بنصيب فى الحركة التى أرسلت أسرة أورليان « الى حيث تواصل أسفارها » . ولا يكاد يوجد شك فى أن السواد الأعظم من الفرنسيين كانوا معارضين لما حدث .

كان لوى فيليب يأمل في ابقاء الحكم في أسرته في شخص حفيده تحت وصاية دوقة أورليان . غير أن الجمعية لم تكن في مزاج يسمح لها بالموافقة على هذا الحل ولم تلبث جموع باريس أن اقتحمت فناءها مما أدى الى فض الاجتماع ، ولكن الرَّعضاء الذين بقوا نادوا ، تؤيدهم جموع الشعب م بقيام حكومة مؤقتة تتألف من الاشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة اقترحها عليهم لأمارتين . وكانت صحيفة « ناسيونال » قد وضعت القائمة ونشرتها بالفعل ، وعلى هـ ذا يمكن القول بأن ثورة باريس هذه انما تسجل ذروة النفوذ السياسي المباشر الذى مارسته الصحف. كانت القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين و جهوريين معروفين . وأبرزها الأمارتين و «لدرورولين» Ledru-Rollin و «جارنييه باجس» Garnier-Pages ولكن بينما كان ذلك يجرى في قاعة الجمعية شكلت حكومة أخرى في دار صحيفة « ريفورم » ذات الآراء الاشتراكية القوية . وقد ضمت هذه الحكومة أصحاب الأسماء الواردة في قائمة صحيفة « ناسيونال » ولكنها ضمت أيضا بعض الأسماء الأخرى ، وعلى الاخص اسم لوى بلان Louis Blane الذي يعد ممثل الاشتراكية العظيم الألوحد في جيله . وقد أدمجت الحكومتان

فى حكومة واحدة هى النبى عرفت باسم « الحكومة المؤقتة » . وكان أعضاؤها يدينون بسلطاتهم للثورة وحدها ولم يكن لهم أى سند دستورى .

وقد قامت الخلافات الحادة بينهم منذ البداية . ذلك أن الجمهوريين. المعتدلين المنتمين إلى الطبقة الوسطى ، الذين كان لامارتين المتحدث البليغ بلسانهم والذين كانوا قانعين بقيام جمهورية وتوسيع نطاق حق الانتخاب ، لم يقبلوا مساهمة الاشتراكيين معهم في الحكم عن طيب خاطر . وكانوا ينظرون الى لوى بلان نظرة تقرب من العداء ٤. فكانوا أبعد مايكونون عن الاستعداد لتأييد مشروعاته تأييدامخلصا. وقد اتخذت بعض الخطوات الهامة حال تكوين الحكومة . فأعلن حق الانتخاب العام لجميع المواطنين ، وتقرر أن يقوم الناخبون الجدد الذين يزيدون على تسعة ملايين بانتخاب جمعية تنولي البت في أمر الدستور في موعد قريب ، وأعلن فتح باب الانتساب الي الحرس. الوطني لجميع المواطنين ، ذلك الحــرس الوطني الذي ظــل طويلا مقصورا على الطبقة الوسطى وحدها والذى مابرح يعتبر حارسا للملكية أولا وقبل كل شيء . كما كسب لوى بلان نصرا عظيما ، في الظاهر على الأقل ، لفكرته المفضلة . فقد أعلن لجماعة من أصحاب الالتماسات أن الحكومة تتعهد بأن تؤمن لجميع الفرنسيين العمل الكافى ليقيم أودهم ، وصدر على الفور مرسوم بانشـاء « الورش القومية » وكان لهذا القرار أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل الجمهورية . ان مجرى أى ثورة يتبع حتما \_ اذا مانشبت \_ نزعات العصر الفكرية . وقد كانت باريس ، وفرنسا كلها الى حد أقل، عامرة بالنشاط الفكرى السياسي والاجتماعي قبل عام ١٨٤٨. وكان سان سيمون Saint-Simon المتسوف عام ١٨٢٥ هو صاحب النفوذ الأول في هذا المضمار . وقد قدم هذا الرجل الغريب والمفكر العميق للعالم

حشدا هائلا من الأفكار بعضها علمي وبعضها الآخــر خيــالي (١). ومقترحاته تستند الى نظرة عامة للتاريخ الانساني. فقد كان يؤمن بأن حقبا يسودها النقد وحقبا يسودها الانشاء تتوالى حقبة بعدأخرى وأن الشورة الفرنسية التي قامت عام ١٧٨٩ تسجل نهاية آخر حقبة من حقب النقد والهدم ، وأن المهمة الماثلة أمام العالم عامة وفرنسا خاصة هي بناء نظام جديد . وكان يعتقله أن الهدف الأول من هذا النظام هـ و نوفير حياة أفضل للطبقات الصناعية ٤ وأن تطبيقه ينبغى أن يتم بتوجيه من عقيدة جديدة ، عقيدة تؤمن بالله على نحو مبهم وان وجب أن يكون لها ، في رأيه ، جهاز محكم من القساوسة والحكماء . وكان ينادى باطلال الصناعة الجماعية محل المشروعات الفردية في النظام الجديد ، على أن يتحقق احلال هذا النظام محل النظام القديم دون ماعنف أو مصادرة . ان الكثير من تفاصيل مشروعاته وحياته يبعث على السخرية ولكنه مارس نفوذا عظيما على مفكرى الجيل الذي ثلاه وساسته . وقد استرعى فورييه Fourier كذلك اهتمام الكثيرين من معاصريه ، ولكنه لم يمارس نفوذا يذكر على الفكر في الأجيــــال التالية . وهو ينتمي في الحقيقة الى عهد ماقبل الثورة ، حين كانالناس يؤمنون بأن الطبيعة خيرة كلها ، وأن الشر انما هو نتيجـة لتحـكم الانسان وتدخله في شئونها . وكان يؤمن بأنالناسان تركوا أحرارا في تنظيم شئونهم سينقسمون الى مجموعات «طبيعية » لكل منها ميولها واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن وبذلك تؤدى الأعمال التي يحتاج اليها العالم في حرية وكفاءة وحبور .

وثمة حُركة لها أهمية مباشرة تفوق أهمية مدرستى فورييه وسان سيمون ، وان تكن وثيقة الصلة بأفكار الأخير ، ألا وهي الحسركة الاشتراكية التي غدت لأول مرة أثناء ثورة ١٨٤٨ تمثل قوة كبرى بين

Utopian (1)

شعوب أورباً . ولقد تغير مدلولها كثيراً منذ ذلك التاريخ بتأثير كارل. ماركس خاصة . وكان داعيتها الأول في فرنسا في تلك الحقبة لوى بلان وهو كاتب غزير الانتاج في الشئون السياسية والاقتصادية . وقد كتب يصف بعاطفة قوية أحوال الطبقات الصناعية في باريس وغيرها من الجهات مطالبا الدولة أن تجعل علاج أحوالهم شغلها الشاغل. وكانت له في هذا المضمار مشروعات عديدة اتسمت بالكثير من الغموض. والعاطفية . وفي رأيه أن تاريخ البشرية يكشف عن مراحل ثلاث : أولاها مرحلة السلطة في السياسة والدين ، تليها مرحلة الفردية متمثلة في الثورة البروتستانتية وفي الكتاب من طراز مونتاني Montaigne وأخيرا سيأتي عصر التآخي والزمالة . وقد كان بلوغ ذلك العصر هدفا كافحت من أجله البشرية في كافة العصور ، ثم بلغ الكفاح ذروته في الثورة الفرنسية الكبرى بشعارها الخالد « الحرية والاخاء والمساواة » . فغدت المهمة الماثلة أمام البشرية هي تنظيم الحياة على أساس من التآخي والزمالة . كان لوى بلان واثقا من النصر ، لأنه كان يؤمن بأن الطبيعة البشرية خيرة في جوهرها وأنالاتتقال الى المرحلة الأخيرة سيتم بسهولة ودون اراقة دماء . « فسكل مايلزم هو. تزويد العمال بالمال واقامة الورش التعاونية ، فيأتى النجاح حتما » . وهكذا كانت نظرته تتسم بشيء من الخيال ولكن برنامجه كان عريضا شاملا تضمن خطط الكل جانب من جوانب الخياة والحكم . على أن الرأى العام قد تعلق بنقطة واحدة فقط وأساء تأويلها ألا وهي حق العمل . فباتت عبارة « سنعمل ونحيا أو نحارب ونموت » شــعارا للذين كانوا يعتبرون أنفسهم أتباعه .. ولقد شاهدنا كيف حمله التأييد الشعبي الى عضوية الحكومة المؤقتة وكيف أنه أعلن عن عزم الحكومة على توفير العمل للجميع . لم تكلن آراء لوى بلان تروق لمعظم زملائه ولكن لن يكون ثمة مناص من بذل محاولة ما لتنفيذها . لقد كان الكثيرون من زملائه يأملون في أن تفشل خطته وفي ذلك بذلوا قصارى جهدهم فعلا ، وقد اقترح لوى بلان كذلك انشاء وزارة « للتقدم » على أن هذا الاسم الغامض لم يلق استحسانا من الحكومة المؤقته فكان أن أنشأت بدلا من ذلك « اللجنة الحكومية للعمال » وعهدت اليها ببحث كافة للسائل المتعلقة برفاهيتهم .

والآن يحق لنا أن نتساءل عن فشل الورش القومية أهو راجع الى خطأ في المشروع ذاته أم الى تأييد زملاء بلان الفاتر له بل خياتهم الفعلية ? ان الاشتراكيين الحديثين مجمعون في رفضهم لفكرة توفير العمل للعاطلين مالم يكن من المستطاع جعله عملا مفيدا مجزيا حقا. ولقد كان فشل مشروع لوى بلان أمرا محتوما على أية حال. فان فرصة الحصول على عمل ثابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه الورش كل ذوى الأعمال العارضة فى باريس . ولم تلبث أن اجتذبت أيضا أعدادا هائلة من الأقاليم . ففي ظرف شهرين ارتفع عدد الذين يتقاضون منها أجرا ــ ولا نقول الذين يعملون بها ــ من ٢٠٠٠ر٢٥ الى٢٠٠٠ر٢٠. ولم يعد من المستطاع توفير عمل يزيد على يومين في الأسبوع ، فكان العاطلون ينالون في سائر الأيام منحة (سميت مرتب بطالة salaire d'inactivitè ) قدرها فرنكواحد في اليوم. لقدسار المشروع فی اتجاه مغایر تماما لما تصوره لوی بلان ، اذ أنه کان یأمل فی أن یوفر بوساطة الاعانة الحكومية عملا حقيقيا منتجا في ورش عادية . أما المنسروع الذي طبق فعلا فكان فاشلا من جميع النواحي الاقتصادية والإخلاقية.

وفى ٤ مايو اجتمعت الجمعية الوطنية أو التأسيسية التى تم انتخابها بوساطة الاقتراع العام للرجال ، لتضع دستورا للبلاد . وقد بذلت شتى الجهود لكى تأتى الأغلبية من الجمهوريين فلم يكن بين أعضاء الجمعية التسعمائة أى ملكى صريح تقريبا . بيد أن السواد الأعظم من الأعضاء كانوا غير معروفى الميول وقد أظهروا موقفهم من المسالة

الاجتماعية التي كانت تثير اهتمام باريس البالغ ، بانشائهم حكومة تنفيذية تتألف من آراجو Arago وجارنيير باجس ، ولامارتين، وليدرو ب رولان ولكن دون لوى بلان فباريس وفرنسا لم تكونا على اتفاق في مسائل السياسة الكبرى ، وتعد تلك الحادثة بداية لذلك التعارض بين البلاد والعاصمة الذي سيصبح أحد الظواهر والعوامل البارزة في الحياة السياسية الفرنسية طوال السنوات الحمس والعشرين التالية .

لقد كانت باريس مغيظة من الحكومة لاتجاهها الرجعى واجدة عليها لرفضها مد يد المعونة الى البولنديين فى مقاومتهم لروسيا . فاقتحمت مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامة أخرى برياسة لوى بلان . ولكن المحاولة باءت بالفشل ، اذ أخلى الحرس الوطنى قاعة الجمعية وانسحب لوى بلان من الحياة العامة منزويا فى منفاه . فما كان من الجمعية الا أن انقلبت ، بعد خروجها من المعركة ظافرة ، على الورش التى كانت ترى فيها الدعامة الكبرى للمعارضة الاشتراكية . فأجرت تحقيقا فى شأنها ولم يلبث الأمر أن انتهى باعلان اغلاقها فى ٢٢ يونيو . وهكذا ألقيت جموع من البؤساء الى شوارع باريس بلا معين أو رجاء . غير أنه كانت للحزب الاشتراكي تنظيماته ونواديه وصحفه فما كان منه الا أن قابل التحدى بمثله ، فنصبت بلاريس فى شوارع باريس الضيقة الملتوية وأعلن حل الجمعية واعادة منتح الورش . لقد كان ذلك ايذانا بنشوب حرب أهلية من نوع قريب الشبه بتلك الحرب التي ستشيع الدمار فى العاصمة أيام الكوميون عام ١٨٧١ ، ولدوافع مماثلة تقريبا .

فكان أن منحت السلطة المطلقة للجنرال كافينياك (Cavaignac) . فشن الحرب على معسكر الأعداء بهمة فائقة . ودارت رحى القتال المستمين طوال أربعة أيام راح كل طرف يتهم فيها الآخر بالخيانة روأرتكاب المذابح . وفى ٢٦ يونيو آلت السيطرة على المدينة للجمعية

من جديد ، ولكن تلك الحادثة المروعة تركت وراءها أحقادا دفينة وشكوكا مريرة وزادت من صعوبة مهمة ايجاد أساس للوحدة القومية في الأعوام التالية . اذ أصاب الذعر الطبقات الوسطى والمالكة فجعلت تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما يمكنها من انقاذها من خطر فتنة جديدة .

أصبح بوسع الجمعية الآن أن تستأنف مهمة وضع الدستور .وكانت ثمة نقاط لا خلاف حولها . فبدأت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم لحقوق الانسان على الطريقة الفرنسية التقليدية ، ثم أقــرت مبـــدأ الاقتراع العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال. ومنحت السلطة التشريعية لجمعية واحدة تشكل من ٥٥٠ نائبا . وبقى مستقبل فرنسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بشأن شكل الهيئة التنفيذية. استبعدت فكرة اقامة ملكية أو امبر اطورية ٤ فقد أريد بفرنسا أن تكون جمهورية وأن يكرون لها رئيس. ولكن أي نوع من الرؤساء ? رئيس ومزى أم حاكم فعلى ? رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذي هو الرئيس الفعلى للحكومة التنفيذية أم موظف عديم السلطات مثل رئيس الاتحاد السويسرى ? كانت حقا مشكلة عويصة . وقد أثبت الأيام أن القرار الذي اتخذ في شأنها كان قاضيا على وجودالجمهورية ذاته وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بأن مسلك الجمعية لم يكان أحكم مسلك تمليه الظروف. فقد تأثر المشرعون باعتبارين أساسيين: فهم أولا كانوا يعتقدون ـ كما ظل الفرنسيون يعتقدون طويلا مدفوعين الى ذلك بتعاليم مونتسكيو وغيره \_ أن الهيئة التنفيذية يجب أن تكون منفصلة عن التشريعية ، وأنه لا ينبغي بالتالي أن تنبثق السلطة التنفيذية عن التشريعية وتعتمد عليها . وكانوا ثانيا متشيعين لمبدأ سيادة الشعب. فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة التي تعين رئيس الدولة التنفيذي كما تعين أعضاء الجمعية التشريعية سواء بسواء ? ومادام من الأهمية بمكان أن يتم سن القوانين بوساطة

الاجتماعية التي كانت تثير اهتمام باريس البالغ ، بانشائهم حكومة تنفيذية تتألف من آراجو Arago وجارنيير باجس ، ولامار تبيت وليدرو ب رولان ولكن دون لوى بلان فباريس وفرنسا لم تكونا على اتفاق في مسائل السياسة الكبرى ، وتعد تلك الحادثة بداية لذلك التعارض بين البلاد والعاصمة الذي سيصبح أحد الظواهر والعوامل البارزة في الحياة السياسية الفرنسية طوال السنوات الخمس والعشر بهن التالية .

لقد كانت باريس مغيظة من الحكومة لاتجاهها الرجعى واجدة عليها لرفضها مد يد المعونة الى البولنديين فى مقاومتهم لروسيا . فاقتحمت مظاهرة شعبية كبرى مقر الجمعية وحاولت حل الحكومة واقامة أخرى برياسة لوى بلان . ولكن المحاولة باءت بالفشل ، اذ أخلى الحرس الوطنى قاعة الجمعية وانسحب لوى بلان من الحياة العامة منزويا فى منفاه . فما كان من الجمعية الا أن انقلبت ، بعد خروجها من المعرضة ظافرة ، على الورش التى كانت ترى فيها الدعامة الكبرى للمعارضة الاشتراكية . فأجرت تحقيقا فى شأنها ولم يلبث الأمر أن انتهى باعلان اغلاقها فى ٢٢ يونيو . وهكذا ألقيت جموع من البؤساء الى شوار عباريس بلا معين أو رجاء . غير أنه كانت للحزب الاشتراكي تنظيما نه ونواديه وصحفه فما كان منه الا أن قابل التحدى بمثله ، فنصبت باريس في شوارع باريس الضيقة الملتوية وأعلن حل الجمعية واعادة فتح الورش . لقد كان ذلك ايذانا بنشوب حرب أهلية من نوع قريب الشبه بتلك الحرب التي ستشيع الدمار في العاصمة أيام الكوميو في عام ١٨٧١ ، ولدوافع مماثلة تقريبا .

فكان أن منحت السلطة المطلقة للجنرال كافينياك ( Cavaignac ) . فضن الحرب على معسكر الأعداء بهمة فائقة . ودارت رحى القتال المستمين طوال أربعة أيام راح كل طرف يتهم فيها الآخر بالخياتة وارتكاب المذابح . وفي ٢٦ يونيو آلت السيطرة على المدينة للجمعية

من جديد ، ولكن تلك الحادثة المروعة تركت وراءها أحقادا دفينة وشكوكا مريرة وزادت من صعوبة مهمة ايجاد أساس للوحدة القومية في الأعوام التالية . اذ أصاب الذعر الطبقات الوسطى والمالكة فجعلت تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما يمكنها من انقاذها من خطر فتنة جديدة .

أصبح بوسع. الجمعية الآن أن تستأنف مهمة وضع الدستور .وكانت ثمة نقاط لا خلاف حولها . فبدأت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم لحقوق الانسان على الطريقة الفرنسية التقليدية ، ثم أقرت مبدأ الاقتراع العام أو بالأحرى الاقتراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت السلطة التشريعية لجمعية واحدة تشكل من ٧٥٠ نائبا . وبقى مستقبل فرنسا معلقا الى حد بعيد على قرارها بشأن شكل الهيئة التنفيذية . استبعدت فكرة اقامة ملكية أو المبراطورية ، فقد أريد بفرنسا أن تكون جمهورية وأن يكون لها رئيس. ولكن أي نوع من الرؤساء ? رئيس رمزى أم حاكم فعلى ﴿ رئيس على غرار رئيس الولايات المتحدة الذي هو الرئيس الفعلى للحكومة التنفيذية أم موظف عديم السلطات مثل رئيس الاتحاد السويسرى ? كانت حقا مشكلة عويصة . وقد أثنت الأيام أن القرار الذي اتخذ في شأنها كان قاضيا على وجودالجمهورية ذاته وان لم يكن بوسعنا أن نقطع بأن مسلك الجمعية لم يكان أحكم مسلك تمليه الظروف . فقد تأثر المشرعون باعتبارين أساسيين : فهم أولا كانوا يعتقدون ـ كما ظل الفرنسيون يعتقدون طويلا مدفوعين الى ذلك بتعاليم مونتسكيو وغيره ـ أن الهيئة التنفيذية يجب أن تكون منفصلة عن التشريعية ، وأنه لا ينبغي بالتالي أن تنبثق السلطة التنفيذية عن التشريعية وتعتمد عليها . وكانوا ثانيا متشيعين لمبدأ سيادة الشعب ـ فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة التي تعين رئيس الدولة التنفيذي كما تعين أعضاء الجمعية التشريعية سواء بسواء ? ومادام من الأهمية بمكان أن يتم سن القوانين بوساطة

رجال يختارون بطريق الانتخاب العام ألا يتساوى فى الأهمية أن يؤدى الرجل الذى يتولى شئون الدولة عمله لصالح الشعب ? وبأغلبية ضخمة أعلنت الجمعية أن الرئيس يجب أن ينتخب بوساطة الاقتراع العام للرجال وأن يشغل منصبه لمدة أربع سنوات دون أن تجوزاعادة انتخابه . ان البعض يذهب الى أن الاشكال الدستورية لا أهمية حقيقية لها « وأن العبرة انما هى بحسن التنفيذ » . ولاا يكاد يوجد تفنيد أوضح لهذا الرأى مما حدث فى تلك الحالة ، اذ سرعان ما أدى قرار الجمعية الى قيام الامبراطورية الثانية ، والى مجىء فترة بدا فيها أن فرنسا قد استردت مجدها العسكرى ، ثم الى معركة سيدان والكوميون . ان تاريخ أوربا مازال يحمل آثار تصويت الجمعية ذاك.

كان لويس بونابرت ابن ملك هولندة وابن أخى نابليون الأول ، أرسد آل نابليون . وكان العالم قد سمع الكثير عنه من قبل . فقد عاش فى سويسرة وإيطاليا وانجلترا وأمريكا ، وخالط الثوريين فى أيطاليا وعاشر أوساط المجتمع الراقى فى لندن . كان دائما يقدر لنفسه قيمتها ويؤمن بأن القدر قد ادخره لمصير رفيع . وفى سنة ١٨٣٦ دخل فرنسا فجأة آتيا من ستراسبورج ونشر العلم الامبراطورى ، ولكن محاولته باءت بفشل ذريع ، فقبض عليه وأرسل الى أمريكا . ثم عاود الكرة فى ١٨٤٠ عند احضار رفات عمه الى مشواه الفخم فى باريس ، فهبط أرض فرنسا عند بولونيا وسط مظاهر واستعدادات درامية فهبط أرض فرنسا عند بولونيا وسط مظاهر واستعدادات درامية لشيرة ، على أن الفشل السريع لم يلبث أن حاق به ثانية ، فأودع هذه للرة فى حصن « هام » Ham على حدود فرنسا الشمالية حيث للرة فى حصن « هام » ووفق فى النهاية الى الهرب دون عناء كبير . ولما سقط بيت أورليان تمكن من العودة الى باريس حيث انتخب عضوا بالحمعية .

علام تراه كان يستند ? كان صاحب أفكار ، ولكن أفكاره لم تكن قد عرفت في تلك الفترة . ولم تكن له حضرة تأسر الألباب ، ولكنه كان على قسط موفور من اللباقة ولطف الشمائل ، وكانت له القدرة على التزام الصمت بطريقة مهيبة. ولكنه كان قبل كل شيء نابليونيا . . وكانت فرنسا قدنسيت ماجلبه عليهانابليونمن آلام ومهانة فلم تعدتذكر الا المجد والانتصارات والمكانة السامقة التي خققها لفرنساً • وقد كنب عنه ثبير Thiers مؤخرا في مجلدات قرأها الكثيرون ، ورغم أنها لم تؤلف بروح عبادة الأبطال فانها قد ألهبت خيال الفرنسيين. فبدت الانتصارات التي حققها العهد الأورلياني ـ ان جاز أن تسمى انتصارات \_ حقيرة بالقياس الى تلك الأمجاد النابليونية . على أن المجد لم يكان الشيء الوحيد الذي يمكن أن تنتظره فرنسا من نابليوان فقد بدأ أنه يقدم لها فرصة للأمن والاستقرار في ظل حكومة قوية . ذلك أن أيام المتاريس كانت قد تركت انطباعا عميقا فىأذهان الفرنسيين فباتوا يرغبون في وجود حاكم قوى الشكيمة صلب الارادة يحول دون عودة ذلك الشبح الرهيب • وقد أظهـرت انتخابات الجمعية مدى الشعبية التي كان يتمتع بهــا لويس بونابرت بالفعل. فما ان رشح نفسه للرياسة حتى اجتاحت البلاد انيران من الحماسة أتت على كل فرصة لنجاح أى من المرشحين الآخرين . فنال كافنياك الذي قمع التمرد مليونا ونصف مليدون من الأصوات ، وليدرو ـ رولان الراديكالي المخلص حوالي ٢٠٠٠ صوت ، يينما لم ينل لامارتين الذي بدا أنه هيمن على باريس ببلاغته سوى ١٠٠٠٧ صوت ٠ أما لويس نابليون فقد فاز بخمسة ملايين ونصف مليون صوت • فتولى منصب رئيس الجمهــورية في ديسمبر ١٨٤٨ ، وحلف اليمين التالي عـ « اننى سوف أعتبر عدوا للوطن كل من يخاول بوسائل غير مشروعة تغيير ما أقامته فرنسا » •

ولم يكن الرئيس الجــديد رجلا عاديا • فقد كان صــاحب أفكار

وأحلام تحول بعضها الى حقائق • وقد سبق الآخرين الى التفكير في، شق قناتي السويس وبناما ، وساهم في اتمام تنفيذ المشروعين • ولم تكلن له أى من طباع الجندى ، ولكنه كتب عن استخدام المدفعية كتابة تحمل اقتراحات مفيدة ، وكان ينظر الى أحـــد أوضاع أوربا الدبلوماسية بخيال نافذ مكنه من التنبؤ بالمستقبل في بعض الأحيان. وكانت له أفكار واضحة طريفة في السياسة ، بدا له أن عصر البرلمانات. آيل الى الزوال وأنها لا يمكن أن تلعب مرة أخرى ذلك الدور البالغ الأهمية الذي لعبه البرلمان الانجليزي في الماضي ، فهي تمت الي عصر ام تكن وسائل المواصلات فيه قد تطورت على هذا النحو الشامل ٤ أما الآن فان بوسع الحكومة التنفيذية أن تنصل اتصالا مباشرا بالشعب ولم تعد بها حاجة للاعتماد على جمعية كبرى الى نفس الحد الذي كانت تعتمد عليها به في الماضي • وفي رأيه أن حياة الدولة يلزمها أمران جوهريان ، الاقتراع العام للرجال وحكومة تستند على هذا الاقتراع مباشرة • ونحن نجد في حمله لاسم نابليون سبب انتصاره وسر القضاء على مستقبله كله فى آن واحد . اذ كان ذلك يدفعه دفعا لا يقاوم الى المغامرة بالحرب، بيد أنه لم يظهر في الحرب نبوغا وعن طريقها جاءت سقطته المنكودة .

ولم يكن المنصب الذي قبله رئيس الجمهورية بالمنصب الهين و فقد واجه المتاعب منذ البداية مع الجمعية التأسيسية التي كانت تخالفه في السياسة الخارجية والأسيما فيما يتعلق بايطاليا ، والتي بدت راغبة في مد دوراتها أكثر من اللازم . ولم يهون من الأمر شيئا يذكر اخلاء الجمعية التأسيسية ( ١٨٤٩ ) مكانها للجمعية التشريعية التي تم انتخابها وفقا للدستور الجديد و فقد تضاءل الجمهوريون المعتدلون الذين كانوا يشغلون مقاعد الجمعية التأسيسية فباتوا يعدون على الأصابع في الجمعية الجديدة . وظهرت جماعة أكبر بلغ عددها حوالي ١٨٠ - من الجمهوريين الذين ما برحوا يعتزون بالمثل

العليا التي بدا أنها قمعت أيام المتاريس • أما أكبر حزب فكان « حزب النظام » وقوامه الكاثوليك والملكيون الذين يرون فى « اليسار المتطرف » الخطر الأكبر على مسادئهم وعلى فرنسا . وكان لويس بونابرت يتمتع شخصيا بتأييد شعبى كبير فى البلاد ، ومع ذلك فلم يظهى أى أثر تقريبا لحزب بونابرتى فى الجمعية •

كان الخوف من الثورة هو الشعور الغالب على أعضاء الجمعية وعلى أنه لا يبدو أن الخطر كان فى الحقيقة جسيما وقد قمعت المظاهرة المسلحة التى تزعمها ليدرو برولان احتجاجا على سبياسة الرئيس الايطالية بيسر بالغ وطرد على أثرها عدد من أعضاء الجمعية ولكن الدوائر الانتخابية أرسلت رجالا يحملون نفس الآراء لشغل مقاعدهم فوطدت الجمعية العزم وقد استولى عليها الفزع وعلى تطهير (épurer). صفوف الناخبين ولقد كان الاقتراع العام أساس الدستور ولبه وقلم يهاجمه أحد بالاسم،على أن ممارسته علقت بشروط أخصها استمرار الاقامة لمدة ثلاث سنوات فى مكان واحد وحد ادن الله المناق المدن الكبرى المشتغلين ناخب وكان معظم الذين استبعدوا من سكان المدن الكبرى المشتغلين بالصناعة الكثيرى التنقل .

وهكذا أزيل « الخطر الأحمر » . ولكن النتيجة كانت تفاقم التوتر بين الجمعية والرئيس ، فان قبول الجمعية له انما كان بوصفه حليفا ضد الثورة ، أما وقد انجلى خطر الثورة فيما بدا فقد أخذ الخلاف يظهر ويحتدم من جديد . فأغلبية الأعضاء كانوا من الملكيين ، وهو لا يمكن الا أن يكون مناوئا الأغراضهم . وكان هؤلاء الملكيون منشقين على أنفسهم ، ففريق منهم \_ وهم الشرعيون "Legitimists ليغب في عدودة البوربون في شخص الكونت دى شامبور \_ يرغب في عدودة البوربون في شخص الكونت دى شامبور ( Count de Chambord ) الذي كانوا يطلقون عليه لقب الملك هنرى الخامس ، بينما يتطلع الفريق الآخر الى قيام ملكية يرأسها أحد أبناء

بيت أورليان • ولن يلبث هذا الخيلاف الواسع المدى أن يؤدى الى. اقامة الامبراطورية كما سيؤدى فيما بعد الى قيام الجمهورية الثالثة . ويجب أن نقرر أن لويس يونابرت لم يظهر أيا من النزاهة وخلوص النية اللذين يجب أن يتحلى بهما رئيس الدولة • فان موقفه من الأزمة الخطيرة كان موقف المغامر المتآمر لا موقف رئيس الجمهورية أو الرجل الوطنى • فقل رأى الفرصة متاحة للاستيلاء على تاج امبراطورى فدفعته عاطفية الطموح المبدمرة الى ازاحة كافية الاعتبارات الأخرى من طريقه . ومع هذا فليس من العسير على المرء أن يلتمس لسياسته المبررات والأعذار . ففرنسا كانت قريبة عهد بأيام المتاريس ، ولم تزل تخشى عودة « الخطر الأحمر » ، والعداوة المريرة بين الأحزاب كانت تهدد وجود الجمهورية ذاته ، والمؤامرة. الدهمائية التي تحدث عنها الرئيس في احدى خطبه كانت حقيقة ، والملكيون كانوا حتما أعــداء للدستور . ثيم ان نابليون كان يتمتع. شخصيا بتأييد الشعب الأمر الذي سيوضحه الاستفتاء الذي لن يلبث أن يجرى ، والنظم البرلمانية لم تكنن قد ضربت لنفسها جذورا عميقة في البلاد ، فكانت فرنسا بحاجة الى يد قوية تحفظ النظام حتى يستقر الشعب حقا على رأى في شكل الحكومة التي يرغبها • وكان الموقف يحمل أوجه شبه كثيرة واضحة بالموقف الذي واجهه نابليون الأول أيام برومير ( ١٧٩٩ ) . وكان ابن الألخ يضع سيرة عمه نصب عينيه على الدوام ، وقد راح ، شأن عمه ، يفكُّر كثيرًا في فرنسا ، وان فكر أكثر في نفسه وفي المركز الذي ستمكنه الأزمة من الفوز به لشخصه . ان مدة السنوات الأربع المحددة لرياسته توشك أن تنتهى . فهل تراه يذعن للقانون فيبتلعه النسيان ويعود الى عيشة الفقر النسبي في. حياته الخاصة ? لقد صمم على اطالة أمد حكمه • وكان يأمل ـ شأن نابليون الأول فى ثورة برومير ــ فى تحقيــ ق أهـــــــ افه بالوســـائل

الدستورية و كان الدستور يسمح بتعديل مواده اذا ما أقر التعديل ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية و في يوليو ١٨٥٠ نظرت الجمعية في اقتراح بالسماح للرئيس بالاستمرار في منصبه لمدة أخرى ، فأيدته الترمعية به ٢٤٦ صوتا ضد ٢٧٠ و على أن هذه لم تكن أغلبية الثلاثة الأرباع المطلوبة ، ومن هنا سيضطر نابليون حكما اضطر عمه الاكبر الى امتشاق الحسام و ولسوف يتخذ لنفسه سيماء البطل المدافع عن الشعب وعن النظام ، فزعم أنه لم يكن قد اعترض على القانون الذي قيد حق الاقتراع عند اقراره ، فانه قد أنشأ الآن يطالب بنقضه باسم سيادة الشعب و وأتاحت له الجمعية برفضها الاستجابة لمطالبه بالسم سيادة الشعب و وأتاحت له الجمعية برفضها الاستجابة لمطالبه الموصة التي كان يتمناها للظهور بمظهر البطل المدافع عن الديمقراطية المجنى عليها و وقد أدرك الكثيرون مراميه و اذ كان قد أحضر المجنى عليها وقدة أدرك الكثيرون مراميه و اذ كان قد أحضر منو أرنو Saint-Arnaud الذي يعد أكثر أعوانه تمتعا بثقته ، الى فرنسا من الجزائر ومنحه قيادة الجيش في البلاد و وفي يناير ١٨٥١ أعرب ثيير عن اعتقاده بأن « الامبراطورية قد قامت بالفعل » و

كانت خطة نابليون أن يحل الجمعية ويلجأ مباشرة الى الشعب اليصوت على دستور جديد يمنحه سلطات شخصية ضخمة ، وفى ٢ ديسمبر ١٨٥١ ضرب ضربته . ففى الليل امتلأت الحوائط ببيان موجه الى الشعب الفرنسي يعلن فيه أن الجمعية قد حلت وأن الدستور الجديد سوف يطرح لله خطوطه العريضة للعيان الشعب بأكمله البيدي فيه رأيه . فاذا لم يمنحه تأييده اعتزل الحياة العامة « أمااذا رأيتم أن القضية التي يرمز لها اسمى ، ألا وهي قضية فرنسا التي تبعثها الثورة وتنظمها الامبراطورية ، هي أيضا قضيتكم ، فاعلنوا ذلك على الملا بمنحى السلطات التي أطلبها »، وتم احتلال قصر البوربون الذي كان مقلما المجمعية ، واعتقال عدد من أعضائها البارزين ، ومن هؤلاء ثيير وكافنياك وشانجرنيه كلمه . Changarnier ، لم

يرق حتى تلك اللحظة أية دماء ، وعله يكون فى غناء عن اراقتها . اولا أن تمردا نشب فى شوارع باريس فكان بمثابة عودة «المتاريس» على نطاق أضيق ، وقد قمع هذا التمرد بيسر وسهولة ، ومن الجائز أنه كان من المستطاع تفادى وقوع الصدام أصلا ، ولكن الدماء التي أريقت فى تلك الأيام لم تنس قط ، فقد وضع فيكتور هوجو قلمه البليغ فى خدمة أعداء الامبراطور الجديد ، وراح يصمه بأنه المجرم الذى أسال الدماء البريئة ليقلب دستورا أقسم على الدفاع عنه . وقد بلغ عدد الضحايا نحوا من ، ٥٠٠ ، ورحل عدد أكبر أثر تلك الحوادث الى كايين Cayenne والجزائر ،

ولم يلبث الدستور الجديد أن طرح على الناخبين • كان يقضى بأن يتولى الرئيس منصبه لمدة عشر سنوات وأن يعين بنفسه حميم الوزراء ، كما يقضى بتشكيل مجلس للدولة ـ يعينه الرئيس بالطبع \_ مهمته اعداد القوانين ، وتأليف جمعية تشريعية بطريق الانتخاب العام للتصدويت على القوانين والميزانية ، وأخيرا بتشكيل مجلس للشيوخ بطريق التعيين مهمته « السهر على الميثاق الأساسي والحريات العامة » • وكان الكثير مما تضمنه الدستور متسما بالغموض • على أنه كان من الجلى أن السلطة الحقيقية تتركز كلها في يد الرئيس ، وأن الجمعية لن يكون لها في أحسن الفروض الا سلطة تعطيل (تلك) التداییر التی یری عرضها علیها و قد دعی جمیع الناخبین فی فرنسا للتصويت بعد أيام معدودة بـ « نعم » أو « لا » على القرار التالى : « يرغب الشعب في الإبقاء على سلطة نابليون بونابرت ويعهد اليه بالسلطات اللازمة لاقامة دستور على الأساس المقترح في اعلانه الصادر في ٢ ديسمبر » • وبذلت الحكومة كل جهد ممكن لضمان الحصول على موافقة الشعب ، ولم تتصف الوسائل التي استخدمت بالنزاهة غالبا + على أننا اذا استبعدنا كل مايمكن استبعاده من

الأصوات ألفينا أن الشعب قد أيد الرئيس في مهمته الجديدة تأييدا سأحقا . فقد صوت بالموافقة ٠٠٠٠ ١٥٥٥ بينما لم يصوت بالرفض ســوى ٠٠٠ر٠٤ (١) ٠ وهــكذا أصبح لويس بونابرت رئيســا للجمهورية وفقا لتلك الشروط في ٢١ ديسمبر ١٨٥١ • فلم يلبث أن استبدل لقب الامبراطور بلقب الرئيس ولما يمض على ذلك التاريخ عام كامل • وقد تحققت هـذه النتيجة باللجوء ـ مرة ثانية \_ الى الكثير من الدسائس والأساليب الفاسدة . ولكننا لا نملك \_ مرة ثانية \_ أن نشك في وجود الكثير من الحماسة الشعبية الصادقة لاستعادة لقب الامبراطورية المجيد • ومن الأشباء التي ذكرت ضده دائما أنه قال في بوردو « يسمدو أن فرنسا ميالة الى العمودة الى الامبر اطورية • حسنا أن الامبراطورية تعنى السلام » • وقد جاء الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبا وراثيا لأبنائه ، من · مجلس الشيوخ الخاضع له • ثم طرح للاستفتاء العام وكانت النتيجة التي أعلنت أن ٠٠٠ر١٨٢٤ قد أيدوه ولم يعارضه سوى ٠٠٠ر٢٥٣ فقط! فحكم نابليون على الفور بلقب « الامبراطور نابليون الثالث » ذلكأن ابن نابليون الدوق ريخستادت Duke of Reichstadt المتوفى عام ١٨٣٢ كان يعد في نظر جميع أنصار الأمبراطورية الغيورين « نابليون الثاني » رغم أنه مات دون أن يتوج ٠

كانت الامبراطورية الجـديدة التي نشأت على النحو الذي ذكرنا مثلا أعلى من الوجهة النظرية للملكية الأبوية ، وقد جمعت بين أفضل

الضغط الرسمى لم يكن مصدر الأغلبية التي حازها أويس نابليون وانما أدى الى تضخيمها فحسب ومما يذكن أنه يدافع في الصفحات ١٦٣ ـ ١٧٦ دفاعاقويا عن الانقلاب.

F.A. Simpson: "Louis Napoleon and the Recovery of France" (2nd edition, 1930) p. 162.

<sup>(</sup>۱) يقول ف١٠٠ سيمسون في كتابه « لويس نابليون وابلال فرنسا » ( الطبعة الثانية ١٩٣٠) صفحة ١٦٢ ا ال صبحة هذه الارقام قد اضحت أمراً معترفا به بصفة عامة • وأن الضغط الرسمي لم يكن مصدر الأغلبية التي حازها أويس نابليون

مافى مبادىء الثورة الكبرى وخير صفات الكفاءة التى توفرت في، نظام نابليون الأول ، وقد ذكر نابليون فى الاعلان الذى أصدره بعد انتخابه رئيسا للجمه ورية أنه «قد نقب الماضى بحثا عن أفضل الأمثلة التى تحتذى ، وأنه يفضل مبادىء العبقرية على تعاليم ذوى الافكار المجردة البراقة فى مظهرها » وأنه لما كانت فرنسا تدين بتقدمها فى الخمسين عاما الأخيرة للنظم الادارية التى وضعتها قنصلية نابليون ، فأنه قد رأى من الأفضل أيضا تطبيق النظم السياسية لتلك القنصلية ، سيكون الامبراطور اذن على اتصال وثيق دائم بشعبه ، سيكون واضعا تحت تصرف الأمة زبدة ذكائها فى مجلس الدولة ، مجنبا اياها دائما الأخطار والتعطيلات المترتبة على الصراع الحزبى ، لقد وجد دائما الأعلى كما ذكرنا فى قنصلية نابليون ، ولعله كان بوسعه أن يجد معض مايشبه حلمه فى الملكية الانجليزية على عهد التيودور وفى طوبائية الملك الوطنى بولنجبروك (١) .

أما الحقيقة فكانت شيئا مختلفا • فلئن كان نابليون الشالث قد كن بلا مراء حبا صادقا لفرنسا وللشعب الفرنسى ، فان تملك السلطة الفردية كان أول مايلزم لتحقيق أهدافه الشخصية والعامة جميعا ، . وهو لم يظهر فى الأساليب التى عمد اليها لتأمين سلطته الفردية أى . وازع من ضمير وان أظهر الكثير من الحيلة والبراعة •

كَانْتُ لَفُرْنُسَا جَمِعِيةٌ تَشْرِيعِيةٌ مَنْتُخْبَةٌ بُوسَاطَةُ الاقتراع العام للبالغين. من الرجال ، ومن طبيعة مثل هذه الجمعيات أن تحاول توسيع سلطانها وأن تبدى أنفة من أى تدخل • فرأى نابليون فيها أخطر خصومه ،.

Utopia of Bolingbroke's Patriot King (۱)

17۷۸ وبولینجبروك سیاسی انجانیری معیروف عاش فی الفترة ما بین ۱۲۷۸ 

- ۱۷۵۱ ( اللترجم )

وصمم على اخضاعها لسيطرته وقد تحقق له غرضه أولا بالتحكم في الانتخابات ، فرغم الابقاء على الاقتراع العام تقرر حرمان جميع الذين أدينوا في جرائم سياسية من التصويت . وقد أولت تلك المادة أويلا واسعا للغاية حتى أصبحت عضوية أى ناد مذموم سببا يفقد المرء صوته ، واستطاعت رفع معظم خصومها المعروفين من جداول الانتخاب ، ثم تحقق غرضه كذلك عن طريق ترتيب الدوائر الانتخابية اذ كان تقسيم هذه الدوائر في يد الحكومة فتمكنت باستخدام تلك السلطة من اغراق المدن الراديكالية الميول في الريف المحافظ ، فنادرآ ماسمح لمدينة ما أن تمارس حقها في الانتخاب كدائرة واحدة وانما كانت تقسيم الى عدة أقسام يؤلف كل منها مع المناطق الريفية المجاورة دائرة واحدة و كما عمدت الحكومة الى تقديم « مرشحين رسميين » دائرة واحدة ، كما عمدت الحكومة الى تقديم « مرشحين رسميين » المدن ، وجميعهم معينون من قبل الحكومة ، يستغلون كل سلطاتهم للمن نجاح أنصار الامبراطورية ، ولم يخل الأمر فيما يبدو من لأمين نجاح أنصار الامبراطورية ، ولم يخل الأمر فيما يبدو من حدوث تلاعب في الاصوات بعد اعطائها ،

ولما انتخبت الجمعية راح ينظر اليها بغيرة قصوى ، فحرمت من حق المبادأة باتخاذ أى أجراء أو تعديل الميزانية . وكان التصويت فبها يجرى سرا ، فاذا ما أقرت الجمعية اجراء لا يرضى الحكومة أمكن الغاؤها بوساطة مجلس الشيوخ المحافظ الخانع ، على مقولة أنه يتعارض مع « العهد الأساسى » الغامض . ومن الغريب أن هذه الجمعية التي تم انتخابها والتحكم فيها على النحو الذى ذكرنا قد تمكنت في بعض الأحيان من اقلاق راحة الحكومة .

وقد أدرك نابليون كذلك أن له فى الرأى العام الخاضع لنفوذ أو سيطرة الأدباء والصحفيين والقائمين على التعليم ، عدوا آخر يتعذر الامساك به . لقد كان التحكم فى الأدب مستحيلا . ولئن

كان قد وجد كتابا يؤيدون عهـده فان لوي بلان وفيكتور هوجو وكثيرين غيرهما لم يكفوا عن مهاجمته من منفهه في الكتب وشتى أنواع النشرات . لقــد كان قلم فيكتور هوجو عــدوا لاتتــوقف هجماته أو تهدأ ، وقد ظل صوته طوال فترة الامبر اطورية تقريبا أقوى الأصوات بين كتاب أوربا . أما التعليم فالسيطرة عليه كانت ممكنة وحدثت فعلا عن طريق وزير التعليم العام الذي كان يتصرف وفقا لما تمليه عليه مصلحة الحكومة • وتحقيقا لتلك السيطرة وضع أساتذه الجامعة تحت اشراف الوزير المباشر ، وصدرت اليهم الأوامر بمراعاة حسن الهندام والامتناع عن اطلاق لحاهم «كي تزول آخـر بقايا الفوضى » + وتقرر منع تدريس التاريخ والفلسفة في مدارس المعلمين التي يتلقى فيها المعلمون تدريبهم • أما المدارس الخاصة فقد لاقت \_ ولا سيما تلك التي يديرها القساوسية \_ تشجيعا طيبا . على أن المدارس بأنواعها قد وضعت تحت رقابة دقيقة لصالح الحكومة • كما أخضعت الصحف للاشراف والمراقبة الصارمة ، فلم يكن من المستطاع اصدار صحيفة دون الحصول على اذن سابق من الحكومة وفرضت على الصحف ضريبة تمغة باهظة ، وكان من الميسور ايقاف الصــحف أو تعطيلها اذا ما خالفت في كتاباتها رغبات الحكومة • ولم تتح لنشر الكتب حرية أكبر . أما حق تشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة فقد فرضت عليه قيود كادت تقضى عليه قضاء كاملا ٠

فماذا كان رأى فرنسا فى هذا كله ? لم يفلح نابليون قط فى كسب المدن الكبرى الى جانبه • فما برحت باريس تضمر له ، رغم كل مافعله لمبانيها وتجارتها ، خصومة مريرة . بيد أن الأقاليم ظلت تكن له الود دائما ، ولا يمكن أن نفسر التأييد الذى كان يلقاه فى شتى استفتاءاته الا بأنه أمارة من أمارات هذا الود . وقد ذهب بعض كبار المؤرخين الى أنه كان يوفق فى تشيت حكمه لو أنه استطاع المحافظة على السلام ، غير أن تأريخ فرنسا لا يشجعنا على الاعتقاد بامكان على السلام ، غير أن تأريخ فرنسا لا يشجعنا على الاعتقاد بامكان

استمرار أى عهد لا يشبع الرغبة فى المجد أو يهمل الحرية أو ينكر حرية الرأى .

ان طريق التآمر والمغامزة الذي سلكه الى الامبراطورية قد ضيق مجال اختياره الأعوانه تضييقا مهلكا . فقد رفض الجمهوريون أمثال كافنياك وأنصار ملكية أورليان أمشال ثبير الدخول في خدمته ، ولم يكن بوسعه الاطمئنان الى ولاء كثيرين غيرهم ، فاضطر الى قبول خدمات رجال كانوا ، بدرجات متفاوتة ، شركاءه في التآمر . فأصبح بر.سيني Persigny ووالوسكي Walewski ومورني Morny وسان ــ أرنو Saint-Arnaud أقرب أعوانه وأكثرهم تمتعا بثقته ٠ ولم يكن بوسعه \_ لكونه مغامرا \_ الفوز بمحالفة أي من البيوت المالكة فى أوربا . وقد كان له فى زواج نابليون من مارى لويز نذير أى نذير • الا أن الزواج كان ضروريا ليستكمل الصرح الامبراطوري عقده ، فتزوج في يناير ١٨٥٣ من كونتيسة تبا أوجيني دي مونتيجو Countess of Teba, Eugénie de Montijo وهيأسبانيةحسناءتجرى في عروقها بعض الدماء الاسكتلندية وقد أضفى وجودها سحرا بالغا على حياة البلاط وأدت دورها بنجاح عجيب ، وافتتح نابليون ـ عن سياسة وعن هوى ـ سلسلة من الحفلات الراقصة والاستقبالات ، وانغمست باريس كلها لا البلاط وحده في نوبة من الحبور والطرب سرعان ماجعلت المدينة قبلة للباحثين عن المتعة في أوربا ، الأمر الذي لم تكنه من قبل • وأعيد بناء المدينة باشراف المأمور هوسمان Prefect ) ( Haussmann فحلت الطرقات العريضة محل الشروارع الضيقة واكتسبت المدينة صحة ورواء جديدين • ومما يذكر كذلك أن تنظيم الشوارع الجديدة جعل احالتها الى قلاع عن طريق نصب المتاريس ، أمرا أشد صعوبة على أي ثورة تنشب ٠

لقد تم لنابليون أرجاع النظام والدين ، واكتست باريس ثوب المرح والبهاء ، وباتت أغلبية سكان فرنسا قانعة راضية بكل تأكيد ، ولكنه لم يلبث وهدو الذي وعد بأن تجلب الامبراطورية السلم في ركابها ، أن اشتبك في حروب أوربية كبرى ولم يمض على الانقلاب الا ما يزيد قليلا عن عامين ،

## الفصال الثاني عشرة ثونة ١٨٤٨ – ١٨٤٩ في المانيا وفي المبلطورية المنسأ وفي المجرّز

قال مترنيخ في أكتوبر ١٨٤٧ ان النمسا تعانى من داء مميت . ولقد كان هـــذا صحيحا وقـد عجلت سياسته هو نفسه استشراء الداء ، فان انتهــاج سياسة قوامهـا القمع الخالص ومناوأة الاتجاهات القومية والتحررية قد انتهت ـ كما كان من المحتوم أن تنتهى ـ الى الافلاس لافي النمسا وحدها بل في المانيا وأوروبا في مجموعها ، فقد بات النظام القديم في المانيا وفي النمسا كليهما أشبه بقطعة من الأثاث مازال ظاهرها أخاذا وان كان نخر السوس في باطنها ، حتى لم يعد يلزم لاظهار فسادها الداخلي التام الا تسديد ضربة جريئة اليها من الخارج . فما ان أتت تلك الضربة حتى انهار البناء كله ومن أساسه وولت المانيا والنمسا كما عرفهما عهد مترنيخ الى غير رجعة ، أما الحكم الرجعي الذي قام في ١٨٤٩ فانه لم يكن يستطيع العودة الى أما الحكم الرجعي الذي قام في ١٨٤٩ فانه لم يكن يستطيع العودة الى الماضي فلم يبق أمامه الا أن يرتجل للمستقبل ،

وقد أتت الشرارة التي أوقدت النيران فى ألمانيا والنمسا من فرنسا ، وزاد تلك النيران اشتعالا النسيم الثورى القادم من ايطاليا . والحق أن الثورة كان يمكن أن تنتصر فى كافة أنحاء المانيا والنمسا لو أن الجمهورية الفرنسية قدمت عونا ايجابيا لكفاح العناصر التحررية فى ألمانيا ، ولو أن ملك سردينيا وفق فى سحق النمساويين فى ايطاليا ، غير أن الذى حدث فعلا هو أن الرجعيين تمكنوا فى النهاية من التغلب فى المانيا وفى النمسا وفى المجر على الثوريين ، الذين كانت تعوزهم التجربة وتنقصهم المعونة .

وقد اتخفذت الثورة أشكالا متباينة في أنصاء أوروبا الوسطى المختلفة . فقامت الحركة في المانيا على الرغبة القوية في تحقيق الوحدة القومية المقترنة بايمان راسخ بأن الاتجاهات التحررية (أي الاتجاهات المنادية بقيام الحكومات النيابية والدساتير) سوف تحقق هذه الغالة . ووجدت هذه النزعات بين الأساتذة والطلاب الذين باتوا يحلمون بالوحدة وبين العمال الراغبين في التمتع بحق الاقتراع والفلاحين التواقين الى القضاء على الحقوق الاقطاعية . وفي القسم الألماني من النمسا كانت الحركة مشابهة للحركة في المانيا الا أن الأهالي في مجموعهم كانوا أكثر تعلقا بالاتجاهات التحررية منهم بالاتجاهات القومية . أما في المجرر والجهات غير الألمانية من الامبراطورية النمساوية فكانت النزعة قومية دائما في جوهرها وان اتخذت في بعض الأحيان مظهرا تحرريا سطحيا . وقد أخذت تتحرك هناك مجموعة من القوى المتباينة تماما • فقد راح التشيكيون في بوهيميا يناضلون ، وهم الوطنيون الأشداء من أيام هوس نضالا عنيفا للفوز بحقوقهم من النمساويين البغيضين • أما المجريون الفخورون بدستورهم القديم وبرلمانهم ، فقد جعلوا يكافحون بنفس القوة ليخضعوا لسيطرتهم العنصرية جموع السلافيين والرومانيين الذبين كانوا يشكلون مايربو على نصف السكان وكانوا متمسكين أشد التمسك بحقوقهم الذاتية + فمن عجائب المتناقضات اذن أن نجد أن الصريبين والكرواتبين والرومانيين قد راحوا يحاربون في النهاية لصالح النمسا ضد المجر بغية تأمين حقوقهم القومية . بل ان مما يثير عجبا أشد أن قيصر روسيا قد تقدم لمعاونتهم • وهكذا نجد أن النمسا قد أنقذت بسبب انقسام أعدائها من ناحية ومجيء العون لها من النخارج من ناحية أخرى وصحب انتعاش النمسا فوز الرجعية في ألمانيا . لقد اتخذت الأحداث مجرى دراميا للغاية حقا . ففي مارس



١٨٤٨ كانت العروش تهتز فى جميع أنحاء أوروبا الوسطى وكانت الثورة ظافرة فى كل مكان ، على أن العام لم يكد ينتهى حتى أعتمت فرص نجاح الثورة ، ولم تلبث الرجعية أن سادت من جديد فى كل مكان فى ١٨٤٩ .

لقد آمن الأحرار والثوريون طويلا بأن ألمانيا في حاجة الى أشياء ثلاثة : هي حرية الرأى والصحافة ، وحكومة برلمانية ، ودستور قومي (أو اتحادى ) بدلا من بنيان الاتحاد الألماني أو البوند (Bund) الواهن المتفسخ الذي نخر فيه السوس . فلما قامت ثورة فبراير في فر نما أتمحت الألمانيا فرصة تحقيق أحلامها ، ففي شهر مارس ١٨٤٨ حدث تحول عجيب في ألمانيا . فما من ملك أو دوق أو أمير الا وقد أقسم يمين الولاء لدستور تحرري أو عين وزارة من الأحرار . وأقبل الماوك يصافحون زعماء الثورة ، وتآخي جنودهم في كل مكان مع جمـوع لعامة ، وغدا من الأساتذة رؤساء الوزارات ومن الطلاب والحرفيين وأصحاب الحوانيت نواب في المجالس التشريعية الشعبية التي دعيت حديثاً . لم تكن ثمة مقاومة تذكر ، فلم ترق بالتالي أي دماء تذكر ، ولا عمد أحد الى خلع الملوك وأصحاب التيجان بالعنف والقوة .ولئن كان ملك بافاريا قد تنازل عن العرش لابنه في ١٦ مارس ١٨٤٨ فان هذه الخطوة ترجع الى أسباب خاصة وهيى تعتبر استثناء للقاعدة العامة . وثمة نقطتان يجدر بنا أن نلاحظهما بوجه خاص ، هما أن فرتمبرج وهانوفي قد عارضتا فكرة الوحدة القومية الألمانية وانأخذتا بالمبادىء التحررية ، أما في سائر الجهات فكانت فكرة الوحدة هي الطاغية ، فلم تلبث الترتيبات أن اتخذت بناء على حركة نشأت في هس \_ دارمستادث ( Hesse - Darmstad ) وبادن Baden لدعوة برلمان قومي ألماني . وانعقد قبل نهاية مارس ضمانا لاجتماع ذلك البرلمان برلمان تمهيدي شكل نفسه بنفسه بلان تمهيدي

على أن نجاح الثورة قد تأكد لا بما حدث فى ألمانيا وانما بما حدث فى النمسا حيث كانت مقاليد الحكم فى أيد واهنة . فالامبراطور كان شبه معتوه ومترنيخ كان قد بلغ من العمر عتيا . أما المستشارون فكانوا جبناء جهلاء . فلم يكن ثمة من هو على استعداد لأن يتولى زمام القيادة أو يقدم ترضيات سخية . وقد اتسم موقف الامبراطور فى الأسبوعين الأولين من مارس بالجبن والتخاذل ولم يكد الشهر ينصرم حتى كان الصراع قد انتهى . ففى ١٢ مارس توجه الطلاب والأساتذة على رأس مظاهرة الى الامبراطور ، وفى اليوم التالى وقع صدام بين الغوغاء والجنود انتهى بانضمام الأخيرين الىصف الثورة . فاستقال مترنيخ فى تلك الليلة ، وهرب من البلاد وهو يتصايح ـ أو هكذا يقولون ـ بأن الطوفان آت من بعده .

لقد كان لهروبه مغزى فائق ، فقد جاء علما على أن الحقبة حقبة انتصار للثورة . فهاهو ذا أقوى رمز للرجعية يسقط لدى أول لمسة من لمسات الثورة . وهاهو ذا الرجل الذى كمم الصحافة طوال ثلاثين عاما وأرهب البرلمانات أو حطمها تحطيما وسجن الثوريين فى شتى أرجاء أوروبا الوسطى ، يطارد من عاصمته بل من القارة الأوربية كلها يلاحقه ازدراء العالم ولعناته . كان معنى سقوط مترنيخ وهروبه أن مدا صاعدا يجتاح أوروبا وأن الملوك يجرون أمامه فزعا .

وفى ١٥ مارس أصدر الامبراطور مرسوما من فيينا ضمنه الوعد باقامة دستور متحرر واطلاق حرية الصحافة وعقد برلمان ( ريضتاغ Reichstag ) كما تقرر تشكيل حرس وطنى ( رمز سلطان البورجوازية ) فدل ذلك على أن الثورة قد كتب لها الفوز حتى فى عاصمة الرجعية الكبرى نفسها . وكائت الثورة قد ائتصرت فى اليوم السابق ( ١٤ مارسي ) فى بودابست فطالب المجريون بأن يكون الوزراء

مسئولين أمام أغلبية المجلس الأدنى (١) وفقا لدستورهم القديم . فوافق الامبراطور بوصفه ملك المجر على ذلك المطلب (١٧مارس) . كما طالبت الثورة في بودابست في ١٥ مارس باطلاق حرية الصحافة وانشاء حرس وطنى 4 فأقرت هذه المطالب كذلك في النهاية واقترن ذلك بالاعتراف بالاستقلال الذاتي للمجر . والواقع أن ماحدث في بودايست كان مغايرة تماما لما حدث في فيينا . فقد سادت في العاصمة الأخيرة حركة شعبية تحررية ليس الا ، أما في بودابست فقد أمسكت بزمام الأمور حكومة مجرية قومية شديدة العداء للألمان وللهابسبورج لقد أحنى الهابسبورج رقابهم الجامدة وأسلموها للنبر في فيينا وبودابست ، ولم يلبث نصر الشورة أن اكتمل باستسلام الملك الهوهنزلرني في برلين ( ١٩ مارس ) . كان فردريك وليم الرابع قــــد سلم بوضع دستور نيابي واطلاق حرية الصحافة ( ١٨ مأرس ) ولكن أعقب هذه الأنباء صدام بين الغوغاء والجنود في برلين. ولعله كان في استطاعة الجنود أن يصمدوا في المعركة لو أن فردريك وليم الرابع ، الذي أصيب بنوع من الخبل الديني ، لم يعمد الى سحبهم في ١٩ مارس وترك قصره بلا حراسة . بل لقد فتح الملك مخزن أسلحته وزود الغوغاء بالسلاح وحيا موكبا حمل أمامه جئث المدنيين الذين قتلهم جنوده . وفي ٢١ مارس أصدر بيانا أعلن فيه اندماج بروسيا في ألمانياً ، وكان قد عين قبل ذلك وزارة من الأحرار . وطاف ركب بالعاصمة تحت لواء يضم الألوان الاسود والأحمر والذهب (وهي الوان الوحدة الألمانية (٢) ) وجعل يتوقف في الطريق ليخطب في الطلبة ويتحدث الى الشعب. وفي اليوم التالي تم تهريب ولي عهده أمير بروسيا ، الممقوت لرجعيته ، من العاصمة فتمكن من الفرار الى

<sup>(</sup>۱) أي ما يقابل مجلس النواب في أي برلمان يشكل من مجلسين (المترجم) (٢) تبنت الجمهورية الآلمانية هذه الآلوان في ١٩١٩ ·

انجلترا . لقد كان الأمير ( الذي سوف يصبح في يوم من الأيام وليم الأول ) يشارك بسمارك يومذاك شرف كونه أبعد الناس عن قلوب الشعب في ألمانيا ، وهي نفس ألمانيا التي سيكتب لهما أن يوحداها ويحكلماها بنجاح باهر وتأييد شعبي كبير قبل مضي عشرين عاما . وفى ٣١ مارس اجتمع البرلمان التمهيدي في فرانكفورت ليمهد السبيل لقيام الجمعية الوطنية الألمانية . ولم يمثل النمسا فيه نسوى مندوبين اثنين رغم أن سائر جهات ألمانيا كانت ممثلة فيه تمثيلا وافيا . ولم يكن هيئة تسبودها الحكمة تماما وقد مزقته شتى أنواع الخلافات، ولكنه كان متمتعا بتأييد الرأى العام فتمكن من أن يتجاهل كلية دييت الاتحاد القديم أو البوند Bund . وكان البوند قد وضع لنفسه دستورا جديدا محافظا في جملته فأقره أعضاء البرلمان التمهيدي بعد أن أدخلوا عليه بعض التعديلات. وقد استقر رأيهم على الأخذ بنظام الانتخاب المباشر لمجلس واحد وعمدوا الى تنجنب كل مامن شأنه تعزيز الاتجاهات الجمهورية . وفي النهاية تم انتخاب الجمعية الوطنية (أو البرلمان القومي) على هذه الأسس وانعقدت فعلا في منتصف مايو . تألف البرلمان القومي أساسا من الطبقة الوسطى أو البورجوازية وهي الطبقة التي تدين بالوطنية . أما أصحاب الأراضي و « كبار رجال الأعمال » فلم يكونوا ممثلين تمثيلا كافيا ، أما العمال فلم يكن لهم تمثيل يذكر . وقد كان للأساتذة والمحامين ورجال الأدب من أعضاء الجمعية تأثير كبير عليها . وبعد صدام أولى أحرز النفوذ النمساوى نصراً على النفوذ البروسي ، فعين الأرشيدوق جون الذي كان هابسبورجيا متحررا له شعبيته في منصب الرايخسفرزز Reichsverweser (أي النائب الامبراطوري ). وهكذا تألفت هيئة تنفيذية تجاهلت وجود الحكومات المنفصلة ووضع على رأسها رجل كان نمساويا وأميرا . لقد انظوت هذه السياسة أيضا على تجاهل

يأهواء المحافظين والراديكاليين جميعا ، فالأولون كانوا يناصرون قيام الحكومات المنفصلة والأخيرون كانوا يكرهون اعطاء مثل هذا المنصب لأمير ولكن لا الحكومات الالمانية المنفصلة ولا الراديكاليون فىذلك الوقت كانوا من القوة بحيث يستطيعون الاحتجاج

ولم تكد الجمعية تبدأ نشاطها حتى قوبل أول عمل قامت به تقريبا بالاستنكار والرفض المهين. ذلكأن البرلمان التمهيدي كان قدقام بمحاولة لتحرير دوقيتي شليز فيج وهولشتاين Schleswig-Holstein من الحكم الدانيمركي . الاأن الدانيمركيين هزموا القوات التي أرسلتها بروسيا لاحتلال الدوقيتين ، فعقدت هدنة لصالح الدانيمرك . وقد اضطرت الجمعية بعد مذلة بالغة الى قبول تلك الهدنة . فما ان عرف هذا النبا حتى تحرش الغوغاء فى فرانكفورت بأعضاء الجمعية وأرهبوهم . ولئن كان النظام قد أعيد آخر الأمر بوصول القوات البروسية والنمساوية (١٨ سبشمبر) فان ذلك لم يتم الا بعد أن قتل نائبان محبوبان لاذنب لهما فى الأمر . وهكذا يبدو واضحا حتى فى خريف ١٨٤٨ ـ أن العنصر الثورى قد أخذ ينفلت عياره وأن الحكومات القديمة هى وحدها القادرة على حفظ النظام .

ويجدر بنا أن تتبين الآن الى أى حد تمكنت حكومتا فيينا وبرلين من تدبير شئونهما الخاصة حتى سبتمبر ١٨٤٨. كان الألمان النمساويون في مجموعهم يظهرون أقل الاهتمام ببقية ألمانيا فقد كانت تشعلهم شئونهم الخاصة وشئون الجهات الأخرى من أراضي الهابسبورج. اذ كان المجريون قد قطعوا بزعامة كوشوط Kossuth شوطا بعيدا في طريق الانفصال وراحوا يقضون على الاقطاع ويعطون الأرض للفلاحين، وقد أوضح كوشوط في الوقت نفسه بجلاء تام أن المجريين لن يمنحوا في مملكتهم أية حقوق عنصرية للصربين أو الكرواتيين أو الرومانيين. وهكذا نرى أنه في نفس اللحظة التي كانت تتحطم فيها السلطة

النمساوية فى فيينا ، كان كوشوط يوجد لها بحماقته حلفاء ضده من بين العناصر غير المجرية الداخلة فى عداد رعايا التاج المجرى .

وقد نشر فى فيينا دستور متحرر فى ٢٥ أبريل . كان الامبراطور عاجزًا لا حول له ولا قوة ، اذ لم يكن بوسعه الاعتماد على قواته في لعاصمة . وقد أرغمته في ١٥ مايو جموع من الطلاب لم يتعرض لها الحرس الوطني على الاقدام على مريد من الترضيات للاتجاهات التحررية . فما كان منه الا أن هرب سرا الى انزبروك ( ١٧ مايو ) . فدل هروب الامبراطور من عاصمته على أن الأحوال قد قاربت حد الفوضى ، وكانت النتيجة المباشرة هي اطلاق العنان للمزيد من الأماني القومية . فكان أن هب التشيكيون في براغ في ١٣ يونيو . الا أن القائد النمساوى ويند شجراتز Windischgratz لم يلبث بعد شيء من التخاذل أن قصف التشيكيين في عاصمتهم بالقنابل وأرغمهم على النسليم ( ١٧ يونيو ) وبذلك حقق ويند شجراتز أول نصر للرجعية في النمسا بل في أوروبا كلها ، فأنشأ جميع مؤيدي العهد القديم ميلانو ( ٦٠ أغسطس ) على يد راديتسكى Radetzsky وهكذا أخذ الجنرالات النمساويون يحرزون الانتصارات وبدأن الروح المعنوية لقواتهم تقوى بالتالي. وبعودة الامبراطور الى فبينا ( ١٢ أغسطس ) اتضح جليا أن من المتوقع حدوث حركة رد فعل رجعية .

وقد جاءت عودة البلاط الى فيينا فى نفس اللحظة التى أصبح فيها وقوع صراع مع المجر أمرا محتوما . ان هذا الصراع يرجع الى حد بعيد الى رجلين هما كوشوط زعيم المجر الثائر وجلاكيتش Jellacic « بان » كرواتيا \_ أى حاكمها \_ الداهية . كان كوشوط يعمل بخطوات ثابتة فى سبيل استقلال المجرويتسلح علنا لسحق الصربيين والكرواتيين

الثائرين . أما جيلا كيتش الذي عين حاكما لكرواتيا في يونيو فقد راح يستخدم سلطته لدفع الحركة القومية الكرواتية الى الأمام واثارة الصربيين والكرواتيين جميعا ضد المجز . ولقد أجاد جيلاكيتش الذي كان متآمرا حاذقا ومقامرا جسورا في آن معا ، اللعب بأوراقه . فقد أوقف عن العمل ولكنه خف لزيارة الامبراطور في انزبروك مبينا له مزايا استرضاء السلافيين ، فأعيد آخر الأمر الى الحكم (٤ سبتمبر) . وما كان منه الا أن سارع الى عبور نهر درايف Drave ، مستعينا بالكرواتيين والصربيين معا ، ليغزو المجر على رأس جيش أعده لهذا بالكرواتيين والصربيين معا ، ليغزو المجر على رأس جيش أعده لهذا للغرض (١٧ سبتمبر) . ومع أن مغامرته العسكرية لم توفق فقد كان الغرض (١٧ سبتمبر) . ومع أن مغامرته العسكرية لم توفق فقد كان الروبيكون » (١) ليس فقط بالنسبة لجيلاكيتش وانما بالنسبة للبلاط الروبيكون » (١) ليس فقد ألغى الامبراطور الهابسبورجي نفسه قد تورط النمساوي كذلك . فقد ألغى الامبراطور الهابسبورجي نفسه قد تورط نهائيا في دخول الحرب رسميا في ٣ أكتوبر .

بيد أنه بقى أمل واحد، الأوهو أن يرغم زعماء الثورة فى فيينا المحكومة النمساوية على وقف تدخلها فى المجر، وأن يمدوا أيديهم لأقرانهم فى بودابست كيما تنتصر الثورة فى العاصمتين. وقد وعد كوشوط بارسال قوات مجرية لمعاونة اخوانه الشوار فى فيينا. وسارت فى فيينا المظاهرات ضد الحرب مع المجر فى سبتمبر وبلغت فروتها بقيام الاضطرابات ومصرع وزير الحربية النمساوى ونصب المتاريس فى الشوارع وفرار الامبراطور للمرة الثانية ( ٧ أكتوبر ). ولكن الحكومة النمساوية سيكتب لها الخلاص هذه المرة على يد جنرالاتها. ففي ١٧ أكتوبر اقترب جيلاكيتش من فيينا ، وفى ١٧ منه ظهر ويندشجراتز على رأس قوات أضخم من جهة براغ. وقد قرر ظهر ويندشجراتز على رأس قوات أضخم من جهة براغ. وقد قرر

<sup>(</sup>١) تعبير يقصد به اتخاذ الخطوة الحاسمة ( المترجم ) ٠

ويندشجراتز ألا يعرض على الثوار أية شروط وأبي التفاوض معهم مطالبا اياهم بنزع سلاحهم والتسليم له بلا قيد أو شرط . وبقى ثمة أمل فى أن يتمكن المجريون من تحرير اخوانهم فى الثورة ، لأنهم كانوا قد شارفوا أبواب فيينا ، الا أنهم هزموا على يد جيلاكيتش فى ٣٠ أكتاوبر على مرأى من العاصمة فتبددت كل الآمال . وبذلك انتهت مقاومة المدينة فدخلها ويند شجراتز فى اليوم التالى دخول الفاتحين . لقد كان ، شأن جيلاكيتش ، يتصرف فى كثير من الأحيان دون أوامر البلاط أو على عكس تلك الأوامر فكان أن أنقذ الأسرة المالكة رغم أنفها .

وقد انتهت الشورة بالنسبة للنمسا بسقوط فيينا. وعين ويندشجرات صهره الأمير فليكس شفار زنبرجوزيزا أول ، وكان هذا رجلا حديدى الارادة عظيم المقدرة ، راح يحكم البلاد حكما مستبدا ويتجاهل فى برود الوزارة الثورية والريخستاغ النمساوى . وفى ٢ ديسمبر تنازل الامبراطور العاجز عن العرش لصالح ابن أخيه فرنسيس جوزيف البالغ من العمر ثمانية عشر عاما . وظل شفار زنبرج الحاكم الفعلى للنمسا ، ومضى يعمل لتنفيذ برنامجه الذى يتلخص فى قيام ملكية نمساوية لا تتجزأ تحكمها الطبقة البيروقراطية . وكان يهزأ بالدستور الجديد فألغاه فى ازدراء وحل الريخستاغ النمساوى فى أوائل مارس ١٨٤٩ .

وقد تحقق القضاء على الاتجاهات التحررية فى بروسيا فى نوفمبر ١٨٤٨ بعد أن قمعت فى النمسا بحوالى أسبوعين . فقد ظل فردريك وليم يتذبذب طويلا بين موقفى الاحترام المشين الأعمال العنف الغوغائية والاحرار العقيم على حقه الالهى . ولكنه حزم أمره فى النهاية واستدعى لعونته كونت براندنبورج Count Brandenburg وأوتوفون مانتيوفل لعونته كونت براندنبورج وأول نوفمبر) فسارعا الى العمل وأعلنا

( ٩ نوفمبر ) نقل الجمعية التحرية الجديدة من برلين الى براند نبورج. ودخلت القوات العاصمة فى ١٠ نوفمبر فانقطع الأمل فى نجاح أى مقاومة أخرى . وفى ٥ ديسمبر حلت الجمعية لرفضها التصويت على الضرائب والانتقال الى براندنبورج . وهيكذا أدى جنود الجيش البروسي دورهم مرة أخرى ونصبوا الهوهزلرني ملكا من جديد ، وأكدت الدولتان الألمانيتان الكبيرتان سلطانهما فى عاصمتيهما ثانية . لقد أثبتت التجربة أن الشدة تجدى وأن الثقة بالجنود أمر مستطاع وتمكنت بروسيا من المحافظة على النظام تماما . أما النمسا التي اطمأن بالها الآن بالنسبة لأقاليمها الموروثة فقد بقي عليها أن تقمع الثورة في المجر وابطاليا .

واذا كانت نهاية عام ١٨٤٨ قد آذنت بانتصار الرجعية في ألمانيسا والنمسا فان فرص النجاح للثورة ظلت قائمة في جهات أخرى . فالرجاء لم يكن قد انقطع بعد من فوز قضية الوحدة القومية في ايطاليا الموالمجر لن تلبث أن تذهل العالم بحيويتها الفائقة . لقد كانت المقاومة التي أبدتها خارقة بأكثر مما يبدو الأول وهلة الذك أنها لم تضطر فقط الى أن تؤلف جيشها ارتجالا لتحارب به قوات نظامية تفوقها عددا وتنظيما وعتادا بل تعين عليها كذلك أن تواجه قوات غير نظامية من الصربيين والسلوفاكيين في عقر دارها . ورغم هذا كله فان من المشكوك فيه أن النمسا كانت ستتمكن من التغلب عليها لو أنها لم تدع جيوش روسيا الى نجدتها . ومن حسن حظ المجر أنها تمتعت بطبقة حاكمة استجوذت على مواهب سياسية ظاهرة العمل أن دبنها الأكبر كان للحماسة التي أثارها كوشوط والمقدرة العسكرية العظيمة التي أظهرها جورجي ومن سوء حظها أن كوشوط كان على جهل بالشيون المجريين المجريين . ومن سوء حظها أن كوشوط كان على جهل بالشياسية الموكان الرجلان لا تضارعه الا حماقة جورجي في الشئون السياسية الا وكان الرجلان

دائما على خلاف ، فلم تتم السيطرة الفعلية على الجيش المجرى لجورجى \_ بسبب عوامل الغيرة والخلاف هذه \_ الا في مارس

وتعد المجر مدينة بسلامتها ابان شتاء ١٨٤٨ ـ ١٨٤٩ للبطء الذي كان يتحرك به ويند شجراتز . لقد كانت تحدوه الى ذلك حقا بعض الاعتبارات السياسية ، ولكنه كان بصفة عامة حذرا الى درجة الجبن، فلم يبذل رغم سيطرته على بودابست وفيينا أية محاولة تذكر للتحرش بخصومه ناهيك عن مطاردة جورجى فى المناطق الجبلية التى راح يعيد تنظيم جيشه فيها . فما كان من الأخير الا أن اندفع للاشتباك به فى أوائل ابريل فباغته وهو غير مستعد للقتال فى ايزازج Isaszeg ( ٢ أبريل ١٨٤٩ ) وأنزل به هزيمة منكرة . ثم واصل انتصاره بتخليص كوماروم سمتعد القتال قاوى حصون المجر وارغام جيش نمساوى على التقهقر الى فيينا وآخر بقيادة جيلاكيتش الى زغرب . كان فوزه العسكرى مذهلا حقا ، فقد شتت الجيوش النمساوية وفرقها ، وبات استرداده لبودابست مسألة وقت ليس الا .

على أن هناك علامات ثلاثا تشير الى تحول الموقف: هى سنحب الحكومة النمساوية لقيادة الجيش فى الميدان من ويند شعراتز، ومناشدتها روسيا تقديم العون، ودفعها كوشوط الى التمرد الصريح. فقد شعر الأخير عند انعقاد برلمانه فى دبرزن Debroczen بأن فوته قد بلغت حدا يسمح له بخلع الأمبراطور الهابسبورجى وتعطيل الملكية وتنصيب نفسه حاكما واصدار اعلان باستقلال المجر (١٤ أبريل) (١). لقد بلغ مركز المجر درجة فائقة من القوة حتى أنها لم تهتز لهزيمة ملك سردينيا الفادحة فى نوفارا (٣٣ مارس). بل ان كوشوط راح يحث جورجى على الزحف على فيينا، وان يكن الأخير

<sup>(</sup>١) أرخ هــد العشوان خطأ في ١٩ مارس ٠

قد أبي الاقدام على هذه المخاطرة لأسباب عسكرية . على أنه لم يلبث أن تحرك في أوائل مايو صوب بودابست فاستولى عليها بعد أسابيع ، ودخلها كوشوط مظفرا فى ٦ يونيو حيث راح يتمتع بضعة أسابيع بمظاهر السلطة البراقة . على أن مركزه كان في الحقيقةمزعزعا. أما جورجي فكان عليما بضعفه العسكرى الذي يرجع الى قلة عدد رجاله وضالة مؤنه . بيد أنه كانت هناك مواطن ضعف سياسيةخطيرة كذلك . فجورجي والجيش كانا يؤمنان بالملكية الدستورية في حين كان كوشوط يؤمن بالثورة ايمانا عاطفيا . وقد أثار تطرفه الشوري : نزعاج الأعيان والطبقات المثرية ، وأخذت قيمة العملة الورقية التي أصدرتها الثورة تهبط يوما بعد يوم. ولعل جورجي كان على حق في ظنه أن تنصيب ديكتاتور عسكري هو وحده الكفيل مانقاذ البلاد . على أنه لم يكن يملك ، وهو المرشح الوحيد المحتمل لهذا المنصب ، أية فراسة سياسية ، كما أن كوشوط كان مصمما على الاحتفاظ بالسلطة المدنية الكاملة طالما أمكنه ذلك . وهكذا تأخر البت في هذه المسألة البالغة الحيوية حتى فات الأوان ، فلم تجد الخطوة عند اتخاذها فتبلا في انقاذ الموقف.

والحق أن نتيجة الحرب كانت قد تقررت فعلا . فقد عرف فى أول مايو أن قيصر روسيا قد استجاب لنداء النمسا وأنه يوشك أن يرسل الى المجر جيشا مستقلا كامل العتاد بقيادة الفيلد مارشال باسكيفتش Paskiévic وقد قدر لهذا التدخل أن يكون حاسما فى النهاية . وطالما ناقش المؤرخون دوافع القيصر . الا أنها تبدو فى الواقع بسيطة واضحة . فان نفرا غفيرا من البولنديين قد حاربوا فى صفوف الجيش المجرى ، وقد برز من هؤلاء كثيرون واحتلوا مناصب القيادة العليا فيه . والقوات الروسية كانت قد دخلت ترنسلفانيا فى مارس فطردتها منها القوات المجرية . وقد رابطت فرقة مجرية بالقيارب من حدود

عاليسيا تحقيقا لهدف صريح هو تشجيع البولنديين على الثورة ضد النمسا . ولما كان القيصر نيقولا حساسا بصفة خاصة ازاء كل مايتعلق بالبولنديين ولما كان يؤمن بضرورة اتحاد جميع العواهل ضد الثوار فقد رأى أن يتدخل لقمع الثورة البولندية فى مهدها من ناحيةوتعزبز الحق الالهى لحاكم شقيق ضد الثوار من ناحية أخرى ، وهما هدفان على نفسه وسيكتب لهما التحقيق . فكان أن اجتمع العاهلان فى ٢١ مايو بوارسو واتفقا على خطة القتال (١) .

وقد تقرر أن يتم غزو المجر من ثلاث جهات: وذلك بأن يزحف هيناو Haynau القائد النمساوى الجديد من فيينا ، وجلاكيتش من زغرب ، في حين يعبر باسكيفيفتش جبال الكربات ليهاجم المجريين من المؤخرة . وهكذا ألفي جورجي نفسه في موقف دقيق ، فقوات العدو تفوقه عددا بدرجة تبعث على اليأس والضرورات السياسية تفرض عليه التمسك بالدفاع عن كوماروم وبودابست مما يشل يده عن الحركة . وقد تمسكن جيلاكيتش رغم مامني به من خسائر من اللحاق بقوات هيناو في ١٤ يوليو ، وفي ١٨ منه دخل الجيش من اللحاق بقوات هيناو في ١٤ يوليو ، وفي ١٨ منه دخل الجيش النمساوي الموحد بودابست . فانتقلت العمليات بعد ذلك الى تيسو القوات الروسية التي يقودها باسكيفتش ، ولكن هيناو لحق بالجيش المجرى الجنوبي فدحره دحرا تاما في تيسزفار Temsvar المجسطس ) .

<sup>(</sup>۱) سأل نيقولا سفير النمسالعد خلافه معها في ١٨٥٤ عما أذا كان يعرف من هما أحمق ملكين في تاريخ بولندة ثم أجاب بنفسسه على John Sobieski سؤاله كالآسي أ « أن الأول هو الملك جون سوبيسكي الاتراك ( ١٦٨٢ ) الذي حرر فيينا من الحصار الذي ضربه عليها الاتراك ( ١٦٨٢ ) أما التاني فهو التا ١٠٠ القذ بيت الهابسبورج » انظر كتاب ج ن ردليش ( ١٥٦٩ ) ص ١٥٦ . ردليش ( ١٩٢٩ ) ص ١٥٦ . J.Redlich: "Emperor Francis Joseph of Austria" (1929) p.156.

كان جورجى قد توقع الهزيمة وأبلغ كوشوط فى «أراد » فى ١٠ أغسطس أنه سوف يستسلم اذا انتصر هيناو فى تيمزفار . فأجاب كوشوط بطريقة مسرحية بأنه سيجهز على نفسه ان حدث ذلك . وفى ١١ من نفس الشهر وصلت أنباء الكارثة التى حلت بالمجريين فى تيمزفار فاستعد جورجى للتسليم وطالب كوشوط بالتخلى عن الحكم بغية رفع مسئولية التسليم عن زعيم البلاد السياسى . ان الكثير من الغموض يكتنف المفاوضات التى دارت بين الرجلين ، وقد أكد كوشوط فيما بعد أنه أمر جورجى بالاصرار على استقلال المجر الذاتي واتهمه بالخيانة وتسليم البلاد عمدا للعدو ، وهو اتهام بالغ السخف ومن الجائز أن القصد منه كان مجرد ايجاد تبرير شعبى للكارثة التى حاقت بالمجر ، ذلك أن كوشوط كان يعلم تمام العلم ، شأن جورجى ، أن المقاومة بات مستحيلة . (١) وحتى لوطالب جورجى بالتسليم بلا قيد والا شرط على أساس عسكرى بحت .

وفى ١٣ أغسطس سار جورجى ٤ أبرز القادة العسكريين الذين الذين أنجبته انتفاضات ١٨٤٨ ٤ على رأس ما يربو على ١٠٠٠ر٢٧ رجل الى فيلاجوس Világos حيث استسلم للروس وألقى سلاحه فكتب باسكيفيتش الظافر الى القيصر يقاول: « ان المجر تجشو تحت أقدام جلالتكم » . على أن جيش جورجى وأمر التسوية المجرية

قد تركا كلاهما لهيناو ، فانصرف صاحبنا الى معاقبة الثوار . وقد ته انقاذ حياة جورجي تتيجة لتدخل القيصر ، ولكن قواده الثلاثة عشر ( « شهداء أراد » ) أعدموا شنقا أو رميا بالرصاص ، وألقى نحمو ٠٠٤ من ضباطه في غياهب السيجون . وأعدم باتثياني Batthyàny الذي كان رئيسًا لوزراء المجر وما يربو على مائة من الساسة الآخرين أما كوشوط فقد صنعوا له و للكونت جوليوس أندراسي Count Julius Andrassy وأربعة وسبعين شخصا آخر نماذج علقت على أعواد المشانق. وأنزلت بالمجريين شتى ضروب البطش والتشفي، في حين تركت الفظائع التي ارتكبها السلافيون والرومانيون في حسرب العصابات دون ماعقاب . ان حكم هيناو الوحشي قد أكسبه اسما مستعارا هو « الضبع » وجلب عليه ، عند زيارته لانجلترا بعد ذلك ببضع سنوات ، عقابا صارما على يدى السائقين « باركلي » و « بيركيز » السخيتين . ولا مراء في أنه قد أظهر ضراوة لا داعي لها ، ولعله من المفيد أن يقارن المرء « الرأفة التي أبداها الشمال الظافر في الحرب الأهلية الامريكية نحو ساسة الجنوب وفواده ، بالأساليب الوحشية التي عمدت اليها النمسا في المجر وايطاليا ١٨٤٩.

لم يقدم كوشوط على الانتجار عندما حدث التسليم كما قال انه سيفعل . لقد دفن في ١٧ أغسطس التاج المجرى بالقرب من مدينة أورزفا Orsova الكائنة على الحدود وهرب من المجر التي لم تقع عليها عيناه بعد ذلك قط ، الى تركيا . فغدا صوتا بليغا يتردد صداه في البيداء وراح يستعرض ، في انجلترا وفي الولايات المتحدة ، قدرته الفذة على اثارة العواطف البشرية تلك القدرة التي جعلت منه الرجل الأول في المجر . وقد عاش زهاء خمسين عاما وظل على عدائه الذي لا يلين للها بسبورج . وفي ١٩٠٢ حمل رفاته ليرقد في وطنه وسط الذي لا يلين للها بسبورج . وفي ١٩٠٢ حمل رفاته ليرقد في وطنه وسط مظاهر من العاطفة لم تشهد لها المجر مثيلا من قبل . والحق أنه كان

بركانا ثائرا وأنه مارس سلطانا لا يوصف على النفوس . فالقوى المحافظة كانت لها سطوتها في المجر ولولاه ماقامت للثورة قائمة .

وبحلول صيف ١٨٤٩ كان القضاء على الثورة تم تقريباً ، فرغم استمرار الكثير من القلاقل لم يعد ثمة مجال للشك في أن السلطات القائمة ستتغلب في النهاية على الثوار . لقد كانت الثورة أشبه بموجة أو هجمة من هجمات الفرسان تكتسح برهة من الزمن بقعة واسعة من الأرض دون مقاومة ثم لا تقاوى على المحافظة طويلا على ما اكتسبته. وقد ردت على أعقابها بفعل القوة المادية وعاد الملوك الى عواصمهم بمجرد عودة الجنود الى طاعتهم • وكانت أول ضربة سددت إلى الثورة هي الاستيلاء على براغ في ١٧ يونيو والثانية سقوط فيينا في نهاية أكتوبر والثالثة تأكيد سلطة ملك بروسيا من جديد على برلين في نوفمبر . أما آخر مقاومة وأعندها ألا وهي مقاومة المجريين الذين أذكت العاطفة القومية نيران ثورتهم ، فلم تنته الا باستدعاء جيش أجنبي بل روسي . وفي جميع الحالات بدأت الثورة دون اسالة دماء ، أما انتضار الرجعية في جميع الحالات فقد تهربالعنف والقوة العسكرية. لقد أنهزمت النزعات التحرية العاطفية والثورات الرقيقة الحالمة بل والانتفاضات الوطنية العنيفة كذلك أمام يد السلطة الحديدية وقوتها سدى وما اذا كان يمكن للردة الرجعية أن تدوم .

## الفصل الثالث عشر المحدولة عن المسلمة المسلمة

بدأ عام ١٨٤٩ في ظلام دامس . كانت الملكية قد ردت الى سلطانها السابق في بروسيا ، وتمكنت النمسا من اعادة النظام في أقاليمها الألمانية ، وبذلك استردت الى حين الوجود أكبر دولتين في المانيا كبانهما . غير أن البرلمان القومي الألماني ظل قائما ومعه الهيئة التنفيذية المركزية والنائب الامبراطوري ، كرمز حيى للوحــدة الألمانية وكجهاز مازالت تعلق عليه الآمال في أن يحقق أحلام كل ذلك العدد الغفير من الألمان وأن يجعل من ألمانيا ليس مجرد اسم وانما أمة بمعنى الكلمة . فقد كانت الدول الصغيرة الملتزمة بسياسته من الكثرة ، وكان تأييد الرأى العام له من القوة بحيث يتعذر الاستهزاء به كلية وعلى الفور. لقد كان البرلمان على ذلك في مركز يمكنه ، بل ومكنه فعلا ، من أن يفرض على النمسا قرارا خطيرابالنسبة للمستقبل. فقد قررت الجمعية الوطنية بعد مناقشات طويلة عدم استبعاد النمسا من الاتحاد المزمع انشاؤه (أو الامبراطورية كما سميت غالباً) مع اشتراط استبعاد أي من أقاليم النمسا غير الألمانية (كالمجر وغيرها) من ذلك الاتحاد الألماني الجديد. وهكذا عرضت الجمعية على النمسا مكانا في الامراطورية الألمانية الجديدة ولكنها اشترطت عليها ابقاء أقاليمها غير الإلمانية ( المجـر .. الخ ) خارج تلك الامبراطورية . فمـا كان من شفارزنبرج Sch warzenberg الا أن رد على هـذا العرض في ٣١ ديسمبر ١٨٤٨ بأن النمسا وجميع أقاليمها ستصبح في المستقبل دولة مركزية ذاتكيان عضوى واحد، وأنها يجبأن تدخل البوندأو الاتحاد بهذه الصفة . واقترح بدلا من فكرة الامبراطورية الألمانية الجديدة التى رفضها كلية ، بعث البوند القديم على أن تصحبه هيئة تنفيذية أقوى . فأتاح رده لبروسيا فرصة عظيمة لتولى الزعامة فى ألمانيا ، فقد توجهت الجمعية الوطنية وقد آذى شعورها اقتراح شفارزنبرج ، الى بروسيا بحثا عن العطف والمعونة وبعد تلقى المزيد من الاهانات من شفارزنبرج أكملت الجمعية الوطنية دستورها ، واختارت ملك بروسيا امبراطورا الألمانيا ( ٢٧ ــ ٢٨ مارس ١٨٤٩ ) ، ولو كان فردريك وليم حاكما عظيما ، وهو مالم يكنه باعترافه الشخصى ، لفازت بروسيا ، يومذاك بالزعامة فى المانيا . الا أن فردريك وليم رفض بعد الكثير من يومذاك بالزعامة فى المانيا . الا أن فردريك وليم رفض بعد الكثير من سوف يحظى بها خلفه فى يوم من الأيام .

كان رفض ملك بروسيا ضربة كبرى . ولكن قيام المانيا المتحدة ظل أمرا ممكنا بفضل التأييد الشعبى والخلافات الخطيرة القائمة بين النمسا وبروسيا . فان ثمانيا وعشرين دولة أعربت عن موافقتها الرسمية على قرارات الجمعية الوطنية القاضية بانشاء الدستور العجديد والامبراطورية الألمانية (٤ أبريل) ، فسارعت النمسا الى سحب ممثلها من فرانكفورت في اليوم التالى ، فكان رد الجمعية أن أكدت من جديد تمسكها بالدستور . الا أن بروسيا لم تلبث هي الأخرى أن أنكرت على الجمعية سلطة اتخاذ هذه القرارات وسحبت ممثليها منها ، فكانت تلك بمثابة الخطوة الحاسمة . وقد ظلت الجمعية قائمة بعد ذلك وانتقلت من فرانكفورت الى شتوتجارت غير أن وجودها قد أضحى صوريا . فلم تلبث النمسا وبروسيا أن تولتا عنها في ٢٠٠ سبتمبر ١٨٤٩ مهام السلطة الألمانية المركزية فانهيتا بذلك سلطة جمعية فرانكفورت ان لم يكن وجودها داته . وبسقوط الجمعية سقط

<sup>(</sup>١) لعل من الأصوب أن نقول أنه أرجا الأمر الى أجل غير مسمى ٠

دستورها ، ذلك الدستور الذي كان بعيدا كل البعد عن الدستور الألماني الذي ولدته الانتصارات الألمانية في ١٨٧٠ ، وان كان من عدة أوجه حقريب الشبه بالدستور الذي ولدته الهزائم الألمانية في ١٩١٨ ، فقد احتوى على نفس التوكيد لحقوق الامبراطورية حيال حقوق الدول الألمانية ، وأتاح للعناصر الشعبية نفوذا قويا في المجلس الأعلى(١) وقام بمحاولة جدية لادخال نظام التمثيل الشعبي وسعى الي اقرار الحرية الفردية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق المواطن الألماني .

وفى أبريل ومايو ١٨٤٩ نشبت ثورات أو حـركات تمرد عسكرية في مادن وفي امارة « البلاتين على الراين » Rhenish Palatinate ( وهي جزء من بفاريا ) وفي سكسونيا . فأرسلت القوات البروسية على الفور لاعادة النظام في سكسونيا ، كما استخدمت في قمع بعض الاضطرابات الجديدة \_ غير الخطيرة \_ في بروسيا نفسها . ودخلت. القوات البوسية كذلك بادن وامارة البلاتين البافارية Bavarian Palatintea وڤرتمبرج . واذكانت بروسيا تنتهج فىنفسالوقتسياسة التودد والصداقة نحو بعض الدول الصغرى فقد تملكت النمسا الشكوك والريب ، ولسان حالها أنه لو تمكنت بروسيا من اعادة ما سيطرت على عدد كبير منها فانها \_ أي النمسا \_ لن تظل الدولة الأولى في المانيا . كان شفارزنبرج مصمما في قسوة لا تلين على اعادة البوند القديم وتوكيد سيادة النمسا في المانيا من جديد وازاحة كل المشروعات الأخرى من طريقه باعتبارها عبئـــا لا طائل من ورائه . ولم يكن بوسعه أن يحقق هذه الغاية دون أن ينزل ببروسيا مهانة تخطف الأبصار .

<sup>(</sup>١) ما يقابل مجلس الشيوخ في البالاد التي تأخف بنظام المجلسين ( المترجم )

وفى أواخر ١٨٥٠ أشعلت الاضطرابات التى قامت فى هيس ـ كاسل Hesse - Cassel عود الثقاب فوق برميل البارود . وشفارزنبرج لم يكن ليرضى بأن تكسب بروسيا المزيد من الهيبة باعادة النظام هناك. لقد عزم على أن تلعب النمسا ذلك الدور وتأهب لدخول هيس ـ كاسل بجيش نمسوى (تعززه فرق من بفاريا وقر تمبرج) قـوامه كاسل بجيش نمسوى (تعززه فرق من بفاريا وقر تمبرج) قـوامه ناصدام فعلا بين القوات البروسية والبفارية . ولكن فردريك وليم الميث أن اضـطرب وتراجع كعهـده أبدا فى الأزمات وفى أولمتز تسوية لمسألة هيس تركت الفضـل كله للنمسا وان تضمنت محاولة تسوية لمائلة هيس تركت الفضـل كله للنمسا وان تضمنت محاولة واهية العام تمكن شفارزنبرج من اعادة البوند أو الاتحاد القديم بزعامة نهاية العام تمكن شفارزنبرج من اعادة البوند أو الاتحاد القديم بزعامة النمسا طبعا كسابق العهد والزمان . فأجمعت الظواهر على أن النمسا في شخصه لتحكم وتسود .

ان المهانة المؤسفة التي حاقت ببروسيا في أولمتز تمثل أسفل درك بلغته في هاوية الجبن والاستسلام. فقد بدا شفارزنبرج « مترنيخا » جديدا في صورة أعظم ، وبدا أن بروسيا قد هانت ودس أنفها في الرغام على نحو لا يقل عما حدث لها بعد « يينا » . بل ان الأمر قد الطوى هذه المرة على المزيد من الهوان . اذ كانت بروسيا مخلصة على الأقل لقضية الوحدة الإلمائية يوم أن قهرها نابليون ، أما الآن فقد بدأت بالوعد برفع لواء تلك القضية ولكنها لم تلبث أن خانت أولئك الذين آزروها وأذعنت لمطالب النمسا المتعالية . فبدت المانيا يومئذ أضعف ماتكون وأشد وهنا وتفككا لقداتيحت لبروسياالفرصة كي تصبح الدولة الأولى في ألمانيا ، وأتيحت لمليكها الفرصة لأن يضع فوق رأسه التاج الامبراطررى ، فكان كل مافعلته أن زادت الأغلال التي تقيد

ألمانيا وهي راقدة تحت أقدام شفارزنبرج احكاما على احسكام . وبدا أن « مهانة أولمتنز » سوف تجعل الوحدة الألمانية أبعد منالا من أي وقت مضى وتجرد بروسيا نهائيا من أهليتها لحمل لواء هذه الوحدة. على أن هذه النظرة للأمور خداعة للغاية في الحقيقة . فلئن كان شفارزنبرج قد تمكن حقا بفضل ارادته القوية وهمته التي لا تعرف كللا أو هوادة ، من تحقيق انتصارات ديبلوماسية في الخارج واقرار النظام في الداخل ، فإن الخطة التي رسمها لمستقبل المتلكات الهابسبورجية كان مقدرا لها الفشل منذ البداية . لقدكان شفارزنبوج على حق في سمعيه الى تجربة شيء جديد ، ولكن الشيء الذي حاوله فعلا كان قد جرب من قبل وحكمت عليه التجربة بالفشل . كانت فكرته هي باختصار معاملة جميع أراضي النمسا والمجر ككتلة من المعدن المنصهر توضع فى قالب واحد وتطبع بطابع واحد ، فيجعلها تتحدث لغة واحدة وتتبع قانونا واحدا وحكومة واحدة وتذعن لسيد واحد . كان بريد أن يوحدها ويمركزها ويبسط سلطان البيروقراطية عليها . غير أن هذا المشروع جاء منافيا لطبيعة الأمور ، وقـــد حاول . حوزيف الثاني تنفيذه عبثًا من قبل في ظروف أنسب وأشه ملاءمة . وحتى لو جاز أن تنبــذ عظات التــــاريخ وتداس أماني أثني عشر عنصرا (١) ٤ فلم يكن ثمة احتمال فى أن تنجح الخطة مالم يتوفر لها عشرون عاما من السلم المتصل على الأقل. وقد تعرضت النمسا في غضون ثمانية عشر عاما لهزيمتين ساحقتين ، جاءت ثانيتهما على يد ر وسيا التي نقضت ، بعد معركة لم تدم الا ستة أسابيع ، حكم الادانة الذي صدر ضدها في أولمتز.

<sup>(</sup>۱) كان هناك الى جانب الالمان سبعة عناصر سلافية هي التشيكيون والبولنديون والرثنيون The Ruthenes والسكرواتيون والصربيون والسلوفاتيون والسلوفيتيون وثلاثة عناصر لاتينية هي الرومانيون واللدنيون The Ladins والايطالبون وعنصران اجربانيان Ugrian هما للجربون والزكاريون The Szeklers

وفى الواقع أنه كان بمقدور شفارزنبرج أن يسترضى العناصر المختلفة في النمسا وأن يشل يد المجريين في مملكة المجر. ولعل التوسع في تطبيق نظام الحسكم الذاتي على مختلف العناصر(١) كان أفضل خطة يستطيع انتهاجها . فان ذلك كان سيمكنه من حصر المجريين البالغ عددهم خمسة ملايين في نطاق الأراضي التي يقطنونها وعزل السلافيين البالغ عددهم خمسة ملايين والرومانيين البالغ عددهم مليونين، عن الكيان السياسي المجرى . وبذلك ينتزع من المجر موارد افتصادية قيمة وسكانا أقوياء غرباء لتوضع ويوضعوا تحت امرة الهابسبورج . ولكن اصرار شفارزنبرج على سحق المجيار والسلافيين واخضاعهم على السواء لنير مشترك عده المجيار خطأ فاحشا. فكانوا يقولون سأخرين « ان ما يعطى لنا كعقاب يعطى لكم ( أي للسلافين ) كثواب » . وهكذا أفلتت الفرصة الذهبية لتشكيل الدولة النمساوية من جديد على أساس الحكم الذاتي المتحرر المعتدل. ولم يؤد السبيل الذي انتهجه شفارزنبرج الى كارثة في الخارج فحسب بل أدى كذلك الى تسوية Ausgleich ۱۸٦٧ ف الداخل ، وأوجد في النهاية نظامًا ثنائيًا (النمسا - المجر) أصبح المجريون فيه العنصر الأقوى في الواقع ، وهي نتيجة كان بوسع أية سياسة حكيمة أن تتفاداها بسهولة.

قد عملت الاجراءات التي بدأها شفارزنبرج وواصلها باخ لاقامة حكومة مركزية على تحطيم ملكية الهابسبورج بصورة مطردة طوال الفترة مابين ١٨٤٩ - ١٨٦٠ - فان تطرف الرجعية أدى في الواقع الى بعث الاتجاهات القومية التي قمعت في كل مكان عام ١٨٤٩ واعادت

<sup>(</sup>۱) من الطريف حقا أن هذه الخطة هي في جوهوها نفس الخطة التي تبناها فرانز فرديناند في ١٩١٤ كما هو معروف اذ كان مقتنعا بأن خير سبيل للابقاء على أمبر اطورية الهابسبورج هو الغاء النظام الثنائي وجعل جميع العناصر متساوية تحت حكم البيت النمساوي .

أليها الحيوية والنشاط. وقداحتدمت كراهية الهابسبورج فى أعنف صورها فى الأراضى الايطالية التابعة للنمسا ، وان لم تقل شدتها كثيرا بين المجريين والتشيكيين . ولما نزلت الجيوش النمساوية ساحة الحرب فى ١٨٥٩ و ١٨٦٦ لم يبد السلافيون ولا المجريون أدنى استعداد للقتال من أجل الهابسبورج . ولا مراء فى أن مثل هذه السياسة التى وحدت بين المجريين والسلافيين ليست الا سياسة بالغة الحماقة .

لقد حكمت النمسا اذن على نفسها بالفشل عندما انتهجت سياسة مركزية في الداخل لأنه كان من المحتوم أن يفضى ذلك في النهاية الى الكوارث في الخارج. كما أن من يتابع الأمور عن كثب يلاحظ كذلك أن السياسة النمساوية قد لقيت، رغم انتصار النمسا الباهر في أولمتز ، فشلا ذريعا حتى في ألمانيا. حقا لقد أصيبت بروسيا باذلال وقتى ، ولكن النمسا عجزت عن تحقيق برنامج شفارزنبرج الأشمل . فلم تتمكن من ادخال أراضيها كلها كدولة موحدة في البوند ، كما كان يتمنى . وأخفقت كذلك في فض الزولفرين البروسي أواستبداله باتحاد جمركي عام يضمها . وعلى هذا فان مركز النمسا رغم انتصارها الوقتى كان في الحقيقة خطيرا ومزعزعا .

ولعله يحسن بنا أن نجمل الآن نتائج أحداث ١٨٤٨ - ١٨٤٩ . لقد غمر أوروبا الوسطى طوفان لا مثيل له من العواطف البشرية . ورغم أن المد أخذ ينحسر فيمابدافقد ترك آثاره فى كل مكان وهي آثار لم تقو الأحداث غالبا على محوها وسلدت ضربه قوية ، فى ألمانيا وفى المجر ، لنظام استعباد الفلاح وأصبحت الأرض الحرة الخالصة هي القاعدة بالنسبة له . وهكذا توافر للفلاحين فى شتى أرجاء أوروبا الوسطى قدر كبير من الحرية الاقتصادية حتى بعد عودة الطغيان السياسى فى أشد صوره .

كانت الدعوة الى التحرر التى ظهرت فى كل مكان حركة بورجوازية قبل كــل شيء . وكانت من النــوع العاطفي الرومانتيكي ، وكــان

زعماؤها بصفة عامة رجالا يفتقرون الى التجربة السياسية والتنظيم ، فبدا أن الحكم البوليسي في برلين وفيينا قد تمكن باللجوء الى أساليب البطش والشدة من سحقها . وهذا القول قد يصدق في بعض الحالات اذ لم يعد النشاط السياسي الى تعريض النظام القائم في فينا أو المانيا للخطر من جديد حتى سنة ١٩١٤ . ولكن جميع الحكام الألمان قد أرغموا على منح رعاياهم دساتير أو ادخال الأفكار المتحررة فى دساتيرهم القائمة فعلا ، فأدى ذلك الى الحدد نوعا ما من سلطة الحكام والى نمو الحياة البرلمانية الحقة في بعض الدول مشل بادن وبفارياً ، وحتى بروسيا نفسها قد اضطرت الى منح دستور أزعج حاكمها في بعض المواقف ، الأمر الذي تبينه بسمارك فيما بعد(١) . ورغم أن معظم عواهل المانيا قد ظلوا على تشبثهم الشخصى بفكرة الحق الالهي فأن عام ١٨٤٨ قد أدى الى تحرير رعاياهم من تلك الخرافة . فمنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت الاعتبارات القومية هي المحك الأول وأصبح الولاء يمنح للحكام على حسب كفايتهم أو فوتهم أو نجاحهم . فانتصار حكم بسمارك الاستبدادي في بروسيا لا يرجع الى شيوع روح التصوف أو الى تقديس التاج وانما الى احترام الناس لهذا الحكم لما اتصف به من ذكاء وقوة وحكمة .

وقد حققت النزعة القومية ، وان تكن أقل ظهورا من نزعة التحرر في ١٨٤٨ ، نجاحا أكبر في اجتياز العاصفة . فلئن كان الحكم الرجعي الذي ساد بعد ١٨٤٨ قد تمكن من وقف تيار الوحدة القومية الألمانية فانه لم يقض عليه بحال من الأحوال . لقد شكل لألمانيا برلمان ألماني وقامت بالفعل هيئة تنفيذية ألمانية ، وبات معظم الناس يشعرون أنهم

<sup>(</sup>۱) ترك فردريك وليم وصية سرية لتتلى على كل من خلفائة بدعدوهم فيها ألى القضاء على الدستور ، وقدمزقت هذه الوصية بأمر القيصروليم الثانى ملك بروسيا، ولولا أن الدستوركان يعترض فعلاسبيل حكام بروسيا، بصدورة أو أخرى لما كتبت هذه الوصية أصلا ولمامزقت بعد كتابتها،

سوف يرون في حياتهم عودة هاتين الهيئتين الى الوجود مرة أخرى 4. على أن مواطن الضعف الداخلية في النمسا وتعدد رعاياها الغرباء جعلهم يستبعدون احتمال قيادتها لألمانيا في هـذا الاتجاه. وقد كان بوسع من يراقب الأمور بنظر ثاقب أن يدرك أن الخطر الذي يتهدد النمسا انما يكمن في قمعها للنزعات القومية داخل أراضيها . فأعرب بالمرستون في ١٨٤٨ عن رأيه في أن ممتلكات النمسا في ايطاليا هي. موطن ضعف يجدر بالنمسا التخلص منه ، وفي أن بوسعها ترضية. المجر بمنحها حكما ذاتيا كريما . وكان بالمرستون مصيبا في الناحيتين ، ولكنه لو توافرت له معرفة الحقائق التي نعرفها اليوم لمضي شوطا أبعد فقال ان التشبيكيين لن يرضوا مطلقا حتى تتحقق أمانيهم القومية وان على النمسا ان شاءت لنفسها البقاء أن تسترضى حتى العناصر المغمورة مثل السلوفينيين والكرواتيين والصرييين . ولكن أحدا لم يكن ليحلم بالطبع في ١٨٤٨ بأن الهابسبورج سيضطرون الى محاربة صربيا في. ١٩١٤ لأن مطامع اليوغوسلافيين باتت متعارضة مع وجود النمسا . على أنه سوف يقدر لخميرة القومية التي بدأت تعمل في ١٨٤٨ أن تفعل. فعلها في شتى أرجاء أوربا الوسطّى وأن تثير في النهاية فورانا لاتسكنه الاحرب عالمية.

أكان بوسع أحد أن يرى في ١٨٤٩ أن بروسيا هي التي سترفع لواء الوحدة الألمانية بعد عشرين عاما ? أغلب الظن أن الجواب بالنفي ، على أنه كانت هناك رغم ذلك شواهد طريفة يصح أن تسجل . فبروسيا ظلت ممسكة بنصف المانيا في حبائل الزولفرين ، وأهالي بروسيا وجنودها لم يبدوا ، رغم تأثرهم بموجة الثورة ، بغضا ايجابيا لمليكهم بل ظل الملك والجيش والشعب يشكلون ذلك الكل العضوى انواحد المعروف باسم الدولة البروسية . وقد منح الملك البلاد دستورا تلاقي الى حد ما مع حاجات العصر والزمن ، ولم يجلب على نفسه العار بالغاء ذلك الدهتور ونقض كلمته كما فعل امبراطور

النمسا . لم يعد اذن ثمة ما يرجى من النمسا ولكن كان من المكن أذ يجىء من بروسيا شيء ، وشيء طيب يوم يمسك بزمامها رجال أشداء وقادة شجعان .

ولو رجع فردريك وليم الى التاريخ السابق لما فاته أن يذكر أنه قد مرت فى تاريخ المانيافترة عشر سنوات خدعت النمسا المتعالية العالم فيها بمكانتها أو دبلوماسيتها وأنزلت العار بحاكم بروسى ضعيف ، وما ان انتهت تلك الفترة حتى تولى زمام السلطة فى بروسيا رجل قوى ضرب النمسا حتى دس أنفها فى الرغام . ولقد أوشك التاريخ أن يعيد نفسه . واذا كان الملك قد عرف أن اسم الرجل الذى بدأ الحقبة الأولى من مجد بروسيا هو فردريك فانه كان يجهل أن اسم الرجل الذى بدأ الجلس الذى سوف يكتب له أن يبدأ الحقبة الثانية هو وليم .

## الفصل البعثرُ الحركا الثورية في ابط اليا

أوضحنا من قبل أن ايطاليا كانت تشهد غليانا فكريا بالغ الخطورة على كل الحكومات القائمة فيها. فقد تمكنت المشاعر القومية وسيطرت على أفئدة جائب كبير من الطبقات المتعلمة وأصبح الشعور بأن ايطاليا التي كانت في يوم من الأيام مقر دولة كبيرة تعد مشلا للمركزية يجب أن يحقق الوحدة المركزية من جديد، ٤ كما تطرق نفس هذا الشعور بصورة مبهمة الى بقية السكان كذلك . كان بالبو (Balbo) قد أبرز في تاريخه الإيطاليا تعلق البلاد بالأمل في الخلاص من استعباد البرابرة لها ، وأشار جيوبرتي ( Gioberti ) في كتبابه الشمير الى البابوية بوصفها (١٨٤٣) Del Primato moralee civile degli Italiani السلطة التي تقع على كاهلها مهمة اعادة تنظيم وتوحيد دول ايطاليا المختلفة ومنح الأيطاليين زعامة أوروبا ، وبشر مازيني Mazzini بالقومية المتحالفة مع الديموقراطية على نحو جعله مرهوبا بوصفه عنصرا ثوريا خطيرا على كيان المجتمع والحسكومات القائمة ولكن لم تظهر رغم هـ ذا كله بادرة أى تغير كبير ، بل ظل مترنيخ يحكم في ايطاليا بنفس السطوة التي يحكم بها في فيينا ، دون أن يبدو في الأفق ثمة احتمال بتبدل حال البلاد بحيث الاتعود مجرد ذلك « الاصطلاح الجغراف » كما حلا له أن يصفها في ١٨١٥ . ومع ذلك فان الخطوة الأولي في حركة الثورة التي سيكتب لها أن تهز جميع عروش أوروبا تقريبا ، قد جاءت من هذه البلاد التي سادها الطغيان ، بل من ذلك المكان الذي كان يبدو أوثق رباطا بآراء الماضي من أيجزء آخر ونعني به البابوية نفسها.

ففي يونيو ١٨٤٦ اختير الكاردينال ماستاي فريتي ١٨٤٦ اختير الكاردينال بابا فاتخذ لنفسه لقب بيوس التاسع . ورغم أنه لم يكن معروفا وقت اختياره الا في دائرة محدودة فقد أصبح طوال العامين التاليين أبرز زعماء أوروبا ومحط آمال أحرارها ، ولقى من ضروب التقريظ والثناء مالم يلقه الا القليلون من الساسة في العصور الحديثة . ثم جاءت ردته الى الرجعية فخابت فيه الآمال وبات يعتبر خائنا أكبر وعـــدوا لتقدم البشرية . والحق أن الرجل كان بسيطا حسن النية صادقا في حبه لايطاليا ونفوره من السيطرة النمساوية . فكان يفول « انني أمثل ايطاليا وأمت لايطاليا » وقد تشرب من كتاب جيوبرتي فكرة تبني البابا لقضية البلاد وتوليه قيادتها وتحريرها . وأرضى غروره الايمان أن الأقدار قد اختارته هو لتلك المهمة العظيمة . ومع ذلك فقد قال. أيضا في صدق تام انه يجهل كل شيء عن السياسة . والحق أنه كان. خالى الذهن تماما عما تتطلبه تلك المهمة من شجاعة وهمة وحكمة ، ولم بكن مدركا للأخطار المحيطة به . لقد أشعل - بمنتهى حسن النية -عود ثقاب ليوقد شمعة ، وسرعان ما اكتشف لفزعه الشديد أنه كان لحظتها داخل مستودع بارود . فلا عجب أن حاول ــ مذعورا ــ الانسحاب من العمل الذي بدأه . على أنه قد عاش قبل ذلك عامين من الحماسة والأمل والتأييد الشعبي الفائق . كان أول عمل اتخذه بعد اعتلائه كرسي البابوية هو اصدار عفر عام عن المنفيين والمسجونين السياسيين ، ففسر ذلك \_ وسط الانفعال السائد في أذهان الناس ب بأنه علامة تدل على أنه المحرر الذي اختارته الأقدار للبلاد ، والرجل الذي سبوف يدخل في الولايات البابوية « الغاز والسكك الحديدية والدستور » . وراحت الجماهير تحتشد بصورة تلقائية لتهلل له وتصفق ، واتفق الرأى على أنه « رسول مبعوث لا لشعبه فحسب وانما للعالم أجمع » . فلعبت برأسه مظاهر التأبيد الشيعبي التي لاقاها وظنها تعني أكثر من حقيقتها . وقد رأى السفير الفرنسي

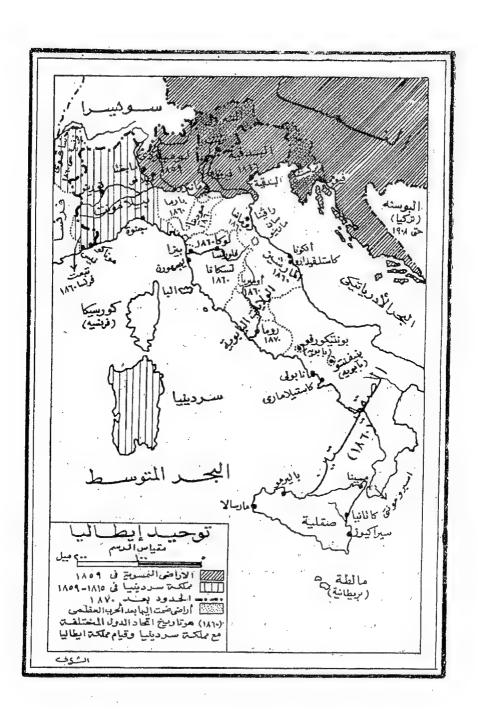

أن ثمة خطرا فى أن يظن البابا أن بوسعه « أن ينام على شعبيته كما لو كانت فراشا من الورود » .

ومع أن اجراءاته الأولى لم تمض بعيدا ، فانها كانت كلها فى الاتجاه المنشود. فقد أعقب العفو بتخفيف الرقابة على الصحف وتعديل طبيعة الحكومة التي كانت فيما مضى استبدادية كنسبية خالصة. فأنشأ فى ابريل ١٨٤٧ مجلسا للدولة يختار هو أعضاءه من بين الأسماء التي يعرضها عليه حكام الأقاليم. وعين فى يونيو مجلسا للوزراء ليناقش وان لم يكن ليراقب تصرفات الحكومة البابوية ، وأطلق سراح اليهود من « الغيتو » (١) فى روما . فبات الناس يتوقعون الكثير من وراء هذه الاصلاحات المعتدلة ، ويؤمنون بأنها نفذت بمشيئة البابا وحده فى مواجهة محيطه الرجعى .

أشعلت هذه الأحداث التى وقعت فى روما نيران الحماسة فى ايطاليا كلها . وانزعج مترنيخ انزعاجا بالغا لا لأنه كان قد تنبأ بكل شىء على حد قوله الا ظهور بابا متحرر . وأطلت « النزعات التحرية » برأسها ( اذ كانت هذه التسمية تطلق فى تلك الحقبة حتى على الأفكار الثورية العنيفة كذلك ) فى شتى أنحاء ايطاليا : فى صقلية وفى نابولى وفى نوسكانيا وفى بارما وفى ميلانو وفى البندقية وحتى فى سافوى . وأصبح الشعار الذى يميز أنصار التحرر فى كل مكان هو التهليل للبابا . حتى لقد فرضت العقوبات الصارمة فى بعض الولايات على كل من تسول له نفسه أن يهتف باسم البابا بيوس التاسع . الا أن كل هذه الحماسة وذلك الأمل فى النصر المبكر للنزعات القومية التحرية كان مبنيا على الوهم . فان التغيرات التى أدخلت فى روما كانت فى حقيقتها أبعد ما تكون عن روح الثورة . فالبابا كان فى صميمه محافظا ( « ما من بابا يمكن أن يكون متحررا » ) والمهمة التى تصدى لها مهمة عسيرة بابا يمكن أن يكون متحررا » ) والمهمة التى تصدى لها مهمة عسيرة

<sup>(</sup>۱) الغيتو ghetto هو الاسم الذي كان يطلق على حى اليهود في كل. عاصمة أوربية (المترجم) .

تستعصى حتى على من كان ألمع منه ذهنا وأقوى ارادة . فمن الواضح أن القومية الايطالية لم تكن لترضى آخر الشوط بأى شيء يقل عن تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنية ، الأمر الذي لم يخطس لبيوس على بال . فلما كف عن الانسياق فى تيار الحماسة الشعبية عاد الى الدولة النمساوية يلتمس منها النجدة والمعونة .

ولعله يجمل بنا أن تنابع سيرة بيوس حتى نهاية طوره التحررى ، وان تكن ثمة حركات هامة قد بدأت قبل نهاية ذلك الطور في جهات أخرى من ايطاليا ، فكان لها أثر حاسم على الأحداث في روما ، التي لن تلبث أن تنزوى عن مكان الصدارة على المسرح الايطالي . لقد مضت الاصلاحات الموعودة شوطا ما الى الأمام ، فأنشىء مجلس بلدى لروما أخضعت له بعض المباني العامة ، وعادت الحروف الشهيرة S.P.Q.R. الى الظهور من جديد على حوائط روما (١) . وقد دلت المظاهرات الحماسية التي قامت للترحيب بهذه الخطوات على أذالتأييد الشعبي للبابا مازال باقيا على ماكان عليه دون نقصان . بل لقد انجرف أصحاب الآراء المنظرفة أحيانا في نفس التيار ، فنشر مازيني خطابا مفتوحا أعرب فيه عن استحسانه لما فعله البابا « الأن ذلك سيؤدى الى اختصار الطريق ويوفر علينا الأخطار والدماء والكوارث ، ولأن ايطاليا ستوضع دفعة واحدة على رأس التقدم الأوروبي » . على أن السابا استخدم لغة كان يصم أن تلفت الأنظار الى عدم استعداده للمضى الى الحد الذي يرجوه منه الثوريون ، فقد تحدث في خطاب عام عن تصميمه على التمسك بحقوق مجمع الكرادلة المقدس وحذر سامعيه من أن يشتط بهم الخيال فيتصوروا قيام دولة تتعارض مع سيادة البابا . والحق أنه بدأ ينزعج انزعاجا جديا لعواقب تصرفه تلك العواقب التي

Senatus Populusque Romanus. مجلس شيوخ وشعب روما المترجم

تمثلت فى الثورات التي أخذت تنشب فى شتى أرجاء ايطاليا . فأنشأ ينزوى عن التهليل العام ليحلم بنكسة رجعية .

ومع هذا فقد استمر تقدم الحركة التحرية فى روما فترة وجيزة أخرى . ذلك أن الثورات التى نشبت فى جهات أخرى . فى نابولى وفى ميلانو وفى فرنسا . والتى أثارت رعب البابا الشديد قد جعلت توقفه فى تلك اللحظة ضربا من المحال . فأضحى دافعه الى المضى قدما هو الخوف لا الحماسة . وعلى هذا فقد عين وزارة معظم أعضائها من غير رجال الدين ثم عجل باصدار دستور فى مارس ١٨٤٨ . واستقبل الدستور بحرارة ولكن دون تمحيص ، فلم يفطن أحد الى دلالة ابقائه على مجمع الكردلة المقدس جزءا رئيسيا من النظام السياسي ونصه على استحالة اقرار أى قانون يتعارض مع قوانين الكنيسة أو تقاليدها . الا أنه كان دستورا ذا مجلسين و « الدستور » كلمة كان لها فعل السحر فى تلك الحقبة .

أما قصة بقية مشروعات البابا الدستورية فأمرها مرتبط بصفة مباشرة بالحرب التي شنتها ايطاليا الشمالية ضد النمسا والتي لابد أن نتتقل اليها بعد برهة . فقد أعلن البابا معارضته لفكرة الاشتراك في الصراع ، فكان أن فقد على التو تأييد القوميين في كل مكان (١) . وكان الا يزال يأمل في تطبيق الدستور الذي أصدره ، ولكن السيطرة على زمام الموقف في روما بدأت تؤول سراعا الي العناصر الميالة الي العنف . فقد اغتيل وزير البابا الأول « روسي Rossi » الذي كان يعطف على جوانب عدة من الاتجاهات التحررية أثناء توجهه الي مجلس يعطف على جوانب عدة من الاتجاهات التحررية أثناء توجهه الي مجلس النواب في نوفمبر ١٨٤٨ ، وربما تم ذلك بتدبير الجناح الفوضوي من

<sup>(</sup>١) أذاع البابا في ٢٩ أبربلخطية رسمية ضمنها استنكاره الهكرة الأشتراك في حرب ضد النمسا وانذكر فيها انقواته ستدافع عن سلامة دولة روما • وكانت القوات البابوية في تلك اللحظة في الأراضي المندقية •

الثوريين. فشاعت الفتنة في روما ونبذ البابا ، وقد أخذ منه الرعب كل مأخذ ، فكرة تطبيق الدستور بروح متحررة ، ولم يلبث أن غادر روما ملتجئا الى جايبتا Gaet a في أراضى نابولى مخافة أن يضطر الى الاقدام على مزيد من التنازلات. لقد رفض ضعفا منه ولا نقول جبنا الدور الذى حاول الأحرار فرضه عليه ، ولم يعد له أى نفوذ على النضال من أجل الحرية والوحدة الإيطالية ولا عادت روما مركز الصراع.

كانت الطالبا مهيأة تماما لانتشار الحركة الثورية . ذلك أن جمعيات الطاليا الفتاة السرية كانت قد اكتسبت الى صفوفها أعضاء كثيرين في شتى أنحاء البلاد ، وكان أبناء الطبقات الوسطى عموما مجمعين تقريبا على تأييد مبدأ الوحدة القومية الايطالية فما ان سنحت الفرصة حتى اتخذت الحركة مظهرا شاملا وتلقائيا بمعنى الكلمة . واذا كان أعجب مافى الحركة أن اطلاق اشارتها الألولى جاء من روما وبوساطة البابا نفسه ، فأن مجىء الخطوة الحاسمة التالية من فرديناند ملك نابولي وصقلية لايكاد يقل عن ذلك عجبا . فما من جهة في ايطاليا كانت تعانى من سوء الحكم وافتقار السكان الى التعليم أكثر من مملكة نابولى وصقلية ، ومامن حاكم كان أقل استعدادا للتأثر بنداء الدعوات القومية والدستورية من فرديناند الذي كان ، رغم تحليه بشيء من الطيبة وسماحة الخلق ، يضمر كراهية آل البوربون التقليدية لجميع الحركات الشعبية ويحس بأنه غريب في بلاده . ولا نكاد نجد دافعا لنزوله على رغبات شعبه سوى الخوف. فإن همهمات التفرم كانت قد بدأت تسرى فى مملكته وأصبح اسم بيوس التاسع يتخذ تكأة فى نابولى ، كما في سائر الجهات ، للمطالبة بتطبيق أساليب حكم أكثر تحررا. ورغم أن فرديناند كان قد أقدم على بعض التنازلات الظاهرية أكثر منها حقيقة فان الأحداث لم تلبث أن تطورت تطورا جديا ، فقد صدر فى يُناير ١٨٤٨ بيان فى بالرمو Palermo يطالب « باصلاحات تنفق

مع تقدم العصر وتتمشى مع رغبات أوروبا وايطاليا وفرنسا » وتحدد يوم ١٢ يناير موعدا لبدء الثورة ، ونشبت فعلا فى ذلك اليوم ، وسيطرت على بالرمو طوال خمسة عشر يوما قوة تضم بين صفوفها أفرادا ينتمون الى كافة طبقات المجتمع بما فى ذلك الارستقراطية نفسها أما قوات الحكومة التى كانت شبه متمردة فلم تفلح فى مقاومة العصاة واضطرت فى النهاية الى اخلاء المدينة . وسرعان ما امتدت الثورة ، وقد شجعها ذلك النجاح ، حتى شملت الجزيرة كلها . على أن القتال فم يكن عنيفا قط ، فلم تزد خسائر القوات الملكية عن خمسمائة شخص ما بين قتيل وجريح .

وقد انزعج فرديناند للأنباء الواردة من بالرمو بأكثر مما يستدى الأمر فيما يبدو ، الا أنه كان مدركا لضعف سيطرة حكومت على الإهالي ، وكانت تعوزه الشجاعة الكافية والقدرة على المبادأة ، فاستسلم للخطر بلا كرامة ودون أن يخدع أحدا فى أمر دوافعه الى اتخاذ موقفه الجديد . لقد أصدر عفوا عن المسجونين السياسيين ولم يلبث أن أقر دستورا بالفعل . وقد كان أجل هذا الدستور قصيرا للغاية بحيث أنه لا يستحق منا أن نوليه أى عناية وحسبنا أن نذكر أنه قد خلا من مبدأ التسامح الدينى . على أنه كان كافيا على أية حال لأن يجعل من فرديناند منافسا فى الشعبية للبابا بيوس التاسع . كان له أثر مباشر على الحكومات الأخرى فى شبه الجزيرة . اذ لم يكن بوسع الشمال أن يتخلف طويلا بعد أن سلك الجنوب المزدرى به بوسع الاصلاح .

كما كان أثره مباشرا فى دفع البابا الى منح الولايات البابوية الدستور الذى أشرنا اليه . كما حفز دعاة القومية فى توسكانيا الى العمل . لم تكن حكومة الدوق الأعظم ليوبولد الثانى من أشد حكومات الطاليا جورا واستبدادا ، وكانت الصحافة فى تسكانا تمارس نفوذا كبيرا بالفعل . بدأ الدوق الأعظم بالاقدام على تنازلات صغيرة ، ولكن

هذه كانت أبعد ما تكون بمن ارضاء أهالى فلورنسة ولجهرون وسائر مدن توسكانيا ، فانتهى به المطاف الى اصدار دستور فى فبراير ١٨٤٨ على غرار دستور نابولى .

ولم يكن الذي حدث في تسكانا بذي أهمية كبيرة . اذ أنها لم تكن لتستطيع أن تنتهج سياسة مستقلة حقا الا في أضيق الحدود . فان مستقبل ايطاليا بأت مرهونا أساسا بنقطة واحدة : هـل يمكن أن تتزعزع سلطة النمسا في شمال شبه الجزيرة ? ومن هنا نجد أن مصير ايطاليا قد تقرر في بيدمونت (وهي القاعدة الحقيقية لمملكة سردينيا) وفى لومبارديا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الأهالي قط عن اعتباره أجنبيا وجائرا. كانت سردينيا بين الدول الايطالية أقلها ايطالية ، فمليكها شارل ألبرت كان يؤثر التحدث بالفرنسية على الانطالية ، والألفة العنصرية مايين أهليها وسكان جنوب الجزيرة كانت ضعيفة . كان وضع بيت سافوى الذي يحمل تاج مملكة سردينيا في ايطاليا أشبه بوضع بيت الهوهنزلرن البروسي في ألمانيا . ورغم أنهذه المملكة كانت نصف ايطالية فان سكانها كانوا أكثر تشربا للروح العسكرية من أقرانهم في سائر جهات ايطاليا ، وأسرتها المالكة كانتعلى حظ وافر من الهمة والطموح. لقد كانت القوة العسكرية والحنكة السياسية المقترنة بقسط من النزاهة هي التي أدت الى الاعتراف ببيت سافوى ممثلا لأماني ايطاليا القومية ، وقد أدت نفس الصفات تقريبا الى نتيجة مماثلة بالنسبة لبيت الهوهنزلرن في ألمانيا . كان شارل ألبرت يتمتع بسمعة طيبة لما عرف عن مناوأته الصريحة للبيت الحاكم النمساوى وكان قد أعرب من قبل عن أمله فى أن تتحد قوى ايطاليا كلها لطرد الرجنبي . ورغم أنه كان رجلا شجاعا تنسم شخصيته بمسحة صادقة من البطولة فان تصرفاته السياسية كانت مشوبة بالتردد البالغ حتى أنه سمى Re tentenna أى ملك التردد ووصفت سياسته بأنها سياسة التذبذب » والتاريخ يعرفه بصفة عامة باسم « هاملت سافوي »وترجع

شدة تقلبه الى طبعه الشخصى من جهة والى ولائه الشديد للكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى ، ولكنها ترجع قبل كل شيء الى ريبته فى الاتجاهات التحريفة بوصفها خطرا على وحدة الدولة ونشاطها . وقد كان يود لو استطاع أن يطرد النمساويين من ايطاليا دون التسليم للشغب بحقه فى الحرية السياسية ، ويتمنى أن يحكم ايطاليا المتحدة ملكا قويا ان لم يكن ملكا مستبدا . ولم يدرك الا بمر الأيام أن الحرية السياسية شرط لازم لتحقيق النصر القومى .

وقد غدا شارل ألبرت بالفعل محط أنظار الوطنيين الايطاليين . فقد كانت تصريحاته المؤيدة لقيام ايطاليا المتحدة قاطعة صريحة . وكانت. الصحافة تتمتع في « تورين » بقسط أوفر من الحرية مما تتمتع به في أيةجهة أخرى في ايطاليا ، وكان الوطنيون المنفيون من ولاياتهم يجدون. فبها مأوى وملاذا . وكان من أبرز كتاب الصحف فيها الكونت كافور Count Cavour الذي سيقدر له أن يضطلع بنصيب كبير من مهمة تحرير ايطاليا . كان يومذاك يرأس صحيفة البعث Risorgimento وهو الذي حض \_ في اجتماع عقده رؤساء التحرير \_ لبحث الموقف، على المطالبة صراحة بالدستور مؤكدا لهم أن جميع الاصلاحات الأخرى التي يبتغونها ستنبع من الدستور ان لم تتضمنها بالفعل نصوصه .. فتوجه هؤلاء برأيهم الى الملك ولكنهم لم يتلقوا ردا . على أن شارل ألبرت وجد نفسه مضطرا الى الاختيار بين موقف المقاومة الحازمة لرغبات شعبه أو الاستجابة الصريحة لها . ولما كان الموقف الأول يعنى الحرب الأهلية والاتحاد مع السلطة النمساوية البغيضة فقد اختار الثاني ، لا على مضض كما فعل فرديناند وليوبولد ، وانما عن سلامة قصد وحسن طوية . فأصدر في فبراير ١٨٤٨ مرسوما أعلن فيه قرب منح الدستور ، ولم تمض أيام قلائل حتى صدر هذا الدستور الذي مالبُّث أن أودى به الى الحرب ثم النكبة والنفى والموت ، وان حمل ابنه الى عرش ايطاليا المتحدة فيما بعد . وقد أنشأ الدستور ملكية

دستورية مقيدة على غرار الدستور الانجليزى ، وكان صالحا للتطبيق لا فى مملكة سردينيا وحدها وانما فى مملكة ايطاليا التى لا تلبث أن تقوم ، وقد ظل هو الدستور المعمول به فى ايطاليا ، بعد ادخال تعديلات طفيفة عليه ، حتى جاء موسولينى .

لقد اشتعلت الآن نيران الثورة لافى ايطاليا وحدها بل فى شتىأرجاء أوروبا . ففي فبراير ١٨٤٨ سقطت ملكية لوى فيليب في فرنسا . وفي مارس فر الأمير مترنيخ أمام المظاهرات العدائية في فيينا ، وكان قد حكم النمسا \_ وعن طريقها حكم ايطاليا \_ ردحا طويلا جدا من الزمن حتى بات من المحتم أن يؤدى سمقوطه الذي أثبت الأيام أنه نهائي الى أخطر العواقب. فقامت المظاهرات الشعبية على الفور في سيلانو وأحاط الطلاب والصناع والصحفيون والتجار بالقلعة مضمرين نوايا عدائية . وتصادف أن نائب الملك كان متغيبا عن ميلانو فأقدم مساعده على بعض التنازلات ، ولكن هذه كانت أبعد ماتكون عن ارضاء مطالب الثوار . وسرعان مااتخذت الثورة شكلا واضحاوتنظيما محددًا ، وتحقق لها بعد خمسة أيام من القتال العنيف طرد القــوات النمساوية فأضحت المدينة العظيمة في حيازة الوطنيين. وفي نفس الوقت تفريباً تم طرد حكومتي بارما ومودينا وقد كانتا نمساويتين في حقيقة الأمر . وأهم من ذلك ثورة البندقية ضد حكامها النمساويين . فقد تمكنت من اطلاق سراح الزعيم الوطني داييل مانين Daniel Manin من السجن فتولى على الفور قيادة الحركة وأشرف على تشكيل حرس مدنى . واذ ذاك ألفت الحامية النمساوية نفسها محاطة بخصوم يفوقونها عددا الى حد يبعث على اليأس ، فاستقر رأى الحاكم على سحب جنوده من المدينة ، وقوبل رحيلهم بالهتاف للقديس مرقص وايطاليا وبيوس التاسع . على أنه لن تمض الا فترة وجيزة حتى يكف الناس عن الربط بين اسم البابا والآمال القومية ا

لم يكن ثمة مفر من الحرب ، فإن النمسا لن تقبل بكل تأكيد أن

تعتبر استسلامها المشين للايطاليين ـ وهم موضع ازدرائها ـ فصل الختام . ولا كان بوسع ميلانو والبندقية ولومبارديا أن تأمل فى مقاومة جيوش النمسا بعد أن وصلتها الامدادات ، فأضحى كل شيء متوقفا على شارل ألبرت ومملكة سردينيا . وقد أبدى شارل فى شن الحرب ترددا أقل مما أبداه فى منح الدستور . فأصدر فى ٢٣ مارس بيانا لشعبى لومبارديا والبندقية أعلن فيه أن شعبه يعطف على كفاح جيرانه البطولى ضد الظالمين وأنه قادم ليمنحهم تلك المعونة التي يتوقعها الأخ من أخيه والصديق من صديقه ، وأكد أنه يثق فى معونة الله «الذي أعطى ايطاليا بيوس التاسع ليرشدها الى السبيل لمعاونة نفسها » ، ثم أشر علم ايطاليا المتحدة المثلث الألوان ، فعبر الجيش السرديني المؤلف أساسا من جنود بيدمونتين نهر تتشينو Ticino على الفور وبات مصير ايطاليا معلقا على حكم السيف . وقد أثبتت الأيام أن سيف. مصير ايطاليا معلقا على حكم السيف . وقد أثبتت الأيام أن سيف.

جاءت الحرب مخيبة لآمال الوطنيين . والحق أنه لم يكن لديهم ما يعتمدون عليه سوى حماسة معظم المحاربين فى صفوفهم وغيرتهم الصادقة . فلم يكن لديهم تنظيم يُذكر خارج بيدمونت ، والعون الذى الحاهم من ولايات الوسط والجنوب كان ضئيل الجدوى . ومع أن شارل ألبرت قد دخل المعركة بجماع قلبه ، كما اتضح بجلاء عندما حلت النكبة ، ومع أن شجاعته الجسمانية كانت أصيلة لا يتطرق اليها اللوم ، فانه كان على حظ ضئيل من البراعة فى الفنون العسكرية ولم يجد من القواد من يبلى فى الحرب بلاء حسنا . أما النمساويون فكان مركزهم أفضل رغم المتاعب الداخلية التي كانت تزعزع دولتهم . فمع أنهم اضطروا الى الانسحاب أمام أول هجوم من الإيطاليين فقد ظلوا يسيطرون فى الرباعي الشهير ( فيرونا وبيشييرا ولينياجو ومنتوا ) يسيطرون فى الرباعي الشهير ( فيرونا وبيشييرا ولينياجو ومنتوا ) للجيش النمساوى طريقا مأمونا للاتصال بالنمسا وتلقى الامدادات. كما للجيش النمساوى طريقا مأمونا للاتصال بالنمسا وتلقى الامدادات. كما

وجدوا فى رادتسكى رغم تجاوزه الثمانين من عمره ٤ قائدا يعترف له ألد أعدائه بالبراعة والهمة (١) . وكان مستوى النظام والكفاية العامة لدى جيوش النمسا أعلى كثيرا منه لدى خصومها . فلم يكن ثمة ما ما يحتمل أن ينقذ الأيطاليين من الهزيمة الكاملة سوى انهيار السلطة النمساوية انهيارا كاملا شمال الألب .

كانت الولايات الايطالية تفتقر الى الوحدة الحقة . فالشعور المحلي كان قويا في ميلانو وفي البندقية ، وفي دوقيات الوسط وفي نابولي وصقلية قبل غيرهما . ومعظم الولايات لم تكن على استعداد لاتباع نفسها لمملكة سردينيا ناهيك عن الاندماج فيها حتى أوشكت دفة الحرب أن تنقلب ضد هذه الولايات. وكان ثمة احتكاك بين ميلانو والبندقية ونزاع داخلي عنيف بين الجمهوريين والملكيين في جميع الولايات. وقد قدم مازيني الى ميلانو آملا توجيه الحركة وجهة جمهورية ، اذ كان ايمانه بالجمهورية عقيدة لا تكاد تؤثر فيها أي اعتبارات تقوم على الحذر والفطنة . وتحت السطح كانت الجماعات الفوضوية تعمل ضد مازيني والملكيين معا . وقد أثيرت فكرة انشاء رابطة أو جامعة ايطالية، ولكنها لم تكن قط من الأفكار المحببة الى نفس شارل ألبرت فانتهت الى لا شيء . وقبيل نهاية الحرب صوتت ولايات عديدة لصالح الاندماج في سردينيا ، وهي بياتشنزا Piacenza وبارما Parma ومودينا Modena وميلانو Milan والبندقية venice . ولكن تلك البادرة جاءت متأخرة عن أوانها فلم تنتج أثرا فعالا ، وان مهدت السبيل للخطوة التي سوف تتخذها جميع الولايات الايطالية بعد ذلك بعشر سنوات.

<sup>(</sup>۱) تبین العبارة الشهیرة التی قبلت لرادتسکی از وهی آن النمسا کلها فیمعسکرك )مدی شعور آلنمسا بحرج موقفها واعتمادها علی آلنصر العسکری .

تقهقر النمساويون بعد طردهم من ميلانو الى الشرق ، وأظهــرت القوات الايطالية شجاعة فائقة في بعض المواقف وحق لها أن تفاخر ببعض الانتصارات ، وأعظمها الاستيلاء على حصن بيتشييرا الهام. Peschiera . ولكن سرعان ما أزفت النهاية عندما اكتمل استعداد رادتسكي لشن هجوم مضاد. فقد التحم بالايطاليين في ٢٥ يوليو ١٨٤٨ في ساحة القتال بكستوزا Custozza ـ وهي الساحة التي قدر لهم أن يصابوا فيها بضربة قاضية مرتين ـ فأنزل بهم هزيمة فادحة مما اضطر شارل ألبرت الى الانساحات الى ميلانو . وقد حنق الميلانيونُ بالطبع لانهيار آمالهم ، وزادت الهزيمة من شدة احتكاكهم بالبيدمونتيين ، بل انهم راحوا يتهمون شارل البرت بخيانة القضية الوطنية . ولا نحسب أن الطريقة التي جعل الوطنيون يتقاذفون بها الاتهامات ساعة الأزمة من الأشياء التي تطيب لذكرها نفوس مؤرخي ايطاليا الحديثة. لقد دخل النمساويون ميلانو من جديد وسمحوا لشارل ألبرت والجيش السرديني بالانسحاب الى ماوراء الحدود ، فأعلن مازيني أن الحرب الملكية قد انتهت وأن الأوان قد آن لحرب الشعب أن تبدأ ، ورفع علما نقش عليه شعاره المفضل « الله والشعب » وانسحب غاريبالدى الى الجبال حيث راح يحلم بمواصلة القتال عن طريق حرب العصابات. ولكن أصبح جليا للعظم الناس أن فرص نجاح مقاومة العدو قد ولت .

بقى علينا أن ننظر بايجاز فى مسلك حكام مختلف الولايات الايطالية أثناء تلك الحقبة الحافلة بالأمل والاضطراب ، فهو وحده الكفيل بأن يفسر لنا السر فى أن الوحدة الايطالية قد تمت عندما تحقق لايطاليا النصر فى النهاية لا عن طريق نظام اتحادى كذلك الذى اختارته ألمانيا وغم أن الفروق المحلية بها فى اللغة والعنصر والطباع كانت أقل ضخامة منها فى ايطاليا و وانما باندماج إيطاليا كلها فى مملكة سردينيا . ذلك أننا لن نجد \_ اذا استثنينا شارل ألبرت \_ حاكما إيطاليا واحدا

أثبت اخلاصه الصادق لقضية الوطن ، فلا غرو اذن فى أن ايطاليا لم يجد عند انتصارها من يستأهل أن تبقيه فى خدمتها سواه .

وقد سبق لنا أن تتبعنا سيرة بيوس التاسع حتى فراره الى جاييتا . لقد اختفى اسمه من يومها من فوق الأعلام وشرائط القبعات ومن هتافات الجنود الايطاليين في المعارك . أما ملك نابولي فقد اغتنم ـ وهو الذي لم يخالجه قط ذلك الايمان الصادق الذي حفز بيوس التاسع الى مناصرة قضية ايطاليا والمبادىء الدستورية في يوم من الأيام ـ اغتنه أول فرصة للانضمام الى صفوف الرجعية ، والحق أن الحركة الوطنية كانت تهدد بتمزيق أملاكه ، اذ لم تبد صقلية أدنى استعداد للقناعة بحقوق المساواة في دستور نابولي . فقد أزال الأهالي تماثيل ملوك البوربون ، وأعلنوا أن صقلية ستشكل من ذلك الحين فصاعدا دولة مستقلة ، وسيطر التمرد على الجزيرة بأسرها ، وبلغ الأمر بالثوار أن عرضوا تاج دولتهم الجديدة على الابن الثاني لشارل البت ، الذي رأى ، على أية حال ، أن الحكمة تقتضيه أن يرفضه. ولقد كان قبول فرديناند للدستور مبنيا على الرياء أصلا ، فلما استنكر البابا الحرب شجعه ذلك على التخلي عن كل تظاهر . وقد أعلن حقا بادىء الأمر أن « مشيئته الحازمة الثابتة » هي صيانة الدستور، ولكنه أسرع الى سحب القوات التي كان قد أرسلها لعاونة القضية الوطنية في شمال أيطاليا . ثم أعطته الاضطرابات التي نشبت في نابولي والتي وفق في القضاء عليها بسهولة ، الذريعة التي مستند عليها لحل البرلمان وسحب الدستور من الوجهة العملية وشرع بعد ذلك في غزو صقلية ، فاستولى على مسينا Messina وأنزل بأهاليها عقابا قاسبا. وقد أوقف تدخل الأسطولين الفرنسي والانجليزى استمرار العمليات الحربية ولكن بدا واضحا أن عودة النظام القديم الى مملكة نابولي باقليميها قد بات وشيكة .

أما ليوبولد دوق توسكانيا الأعظم فلم يكن معدنه خسيسا بنفس

درجة فرديناند ملك نابولي ، وقد شاهدنا مدى السهولة التي حصلت بها توسكانيا على دستورها . وسرعان ماتم تشكيل البرلمان وألفت وزارة شعبية ، بل ان الدوق الأعظم مضى شهوطا أبعد من ذلك فأعلن استحسانه لفكرة دعوة جمعية تأسيسية تتألف من ممثلي دول ايطاليا المختلفة لتقرر شروط الوحدة وقيام حكومة اتحادية في ايطاليا ، وهي. الفكرة التي بدا للكثيرين ، بما في ذلك مازيني ، انها تتيح لايطاليا فرصة تحقيق حريتها ووحدتها بعد أن تحطمت قوات سردينيا فىالقتال. الذي انتهى في كستوزا. وقد فشل هذا المشروع وكان من المحتوم له أن يفشل لأن سردينيا التي ظلت حتى في هزيمتها أقوى الدول الايطالية طرا ، رفضت الأخذ به قطعيا . ولم يلبث البابا أن استنكره بعد قليل . فوجد ليوبولد دوق توسكانيا في معارضة البابا سببا أو مبررا للتخلى لاعن فكرة « الجمعية التأسسية » وحدها وانسا عن القضية الوطنية بأسرها كذلك . فتوجه أولا الى سيينا Siena ثم فر من هناك الى جايبتا حيث انضم الى البابا في أراضي ملك نابولي .وعلى هذا لن يجد دوق توسكانيا لنفسه مكانا في ايطاليا الحرة التي ستقوم. بعد عشر سنوات . ولم يكان الدور الذي لعبه دوقات الولايات الأقل شأنا بأفضل من دوره ، فلم تلبث مودينا وبارما أن تقبلتا عن طيبخاطر الحكم النمساوي الذي كانتا قد تخلصتا منه بعض الوقت.

أما سردينيا فقد سلكت مسلكا مختلفا تماما فجوزيت عنه خير الجزاء. لم تكن الهدنة التي وقعت اثر الاحتلال النمساوى لميلانو تسوية نهائية لمستقبل ايطاليا. فقد طالب البرلمان فى تورين باستئناف الحرب وهددت جنوه باعلان الجمهورية اذا قبلت شروط النمسا. فما كان من شارل ألبرت الاأن خرج من جديد ليواجه خصومه الظافرين على رأس قواته التي ثبط الفشل من عزائمها. ولما هرم الجيش البيدموتتي ( فالجنود البيدمنتيون كانوا يؤلفون الدعامة الرئيسية للجيش السرديني ) فى نوفارا Novara ( ٣٧ مارس ١٨٤٩ ) هزيمة

كاملة اقترنت بالشك فى خيانة بعض القادة ، أعلن شارل ألبرت أنه قد ضحى بكل مرتخص وغال فى سبيل ايطاليا ، وان كان الموت قد أخطأه فى ساحة الوغى ، وأنه لما كان قد غدا العقبة الرئيسية فى طريق الصلح فقد قرر النزول عن العرش . فتولى الملك ابنه فيكتور عمانويل ، وهجر الأب بلاده الى البرتغال حيث توفى بعد أشهر قلائل .

ومع أنه لم يكن بوسع فكتور عمانويل أن يتنبأ بأن القدر يخبى اله عرشا مجيدا هو عرش ايطاليا المتحدة ، فانه قد فعل فى أيام حكمه الأولى أشياء كثيرة أمنت له ذلك العرش . فقد أبى فى ثبات واصرار الاذعان لما تعرض له من الحاح فى المفاوضات التى أعقبت معركة نوفارا بالتخلى عن الدستور نظير منحه شروطا أفضل . وأشار فى بيانه الأول للشعب الى الأعداء المتربصين للدستور فى الداخل والخارج . مؤكدا تصميمه على الدفاع عنه . فكان بذلك الوحيد بين حكام ايطاليا الذى رفع لواء الحرية عاليا .

لم تبق الا بقعتان صمدت فيهما الثورة فوق التربة الايطالية: روما والبندقية. وعلينا أن نوجز الآن هندين الفصلين الرومانطيقين من التاريخ الأيطالي ايجازا شديدا. لقد ترك فرار البابا «المدينة الخالدة» في حال من البلبلة الشديدة. وعبثا حاول البابا أن يحكمها من منفاه. فقد قامت العناصر الأشد تطرفا ، ومنها مازيني ، الى المدينة . وسرعان ما أقيمت جمهورية ثورية وأنيط الحكم الى ثلاثي يتألف من مازيني وسافى Saffi وأرملليني المجمهورية . كما جاء غاريبالدي وحده كان الموجه الفعلي لسياسة الجمهورية . كما جاء غاريبالدي الذي صار يعتبر بطل ايطاليا المختار فوضع سيفه تحت تصرف الحكومة الثلاثية . ومن روما راح غاريبالدي ومازيني يتحديان سلطة النمسا والبابا باسم الله وباسم الشعب .

لم يكن ثمة على أى حال أمل في هذا الصراع ، وكان متوقعا أن الجمهورية لن تلبث أن تنسحق بين قوات نابولي وقوات النمسا . الا

أن دولة ثالثة رأت أن تدخل الحلبة وتحسم الأمر بنفسها . كانت فرنسا لا تزال جمهورية يرأسها بونابرت الذي لن يلبث أن يتخذ لنفسه بعد قليل لقب نابليون الثالث ، وهو رجل كان قد وقف على أشياء عن الثورات الأيطالية وأظهـ ر بعض العطف عليها . غير أنه كان في حاجة الى تأييد الاكليروس ، وكان يخشى أن توطد النمسا سلطانها في روما ، لهذا قرر التدخل وأرسمل جيشا فرنسيا الى سفيتافيكيا Civita Vecchia لقلب الجمهورية واعادة الحكم الى البابا . وقد أساء القائد الفرنسي أودينو Oudinot تقدير قوة غاريبالدي باديء الأمر ، فقوبل زحفه الأول بالصد العتيف. ولكن الامدادات لم تلبث أن وصلت الى الغزاة الأجانب كما قدم اليهم النابوليون بعض المعونة، فسقطت المدينة في أيديهم في ٣٠ يونيو. وقد قرر غاريبالدي الأنسحاب انى الجبال قبل دخول الفرنسيين وجعل يناشه الإيطاليين التطوع للحاق به : « اننى لا أعرض عليكم أجــرا ولا مسكنا ولا مؤنا وانما أعرض عليكهم الجوع والظمأ والسير الإجبارى والقتال حتى الموت. فمن كان منكم يحب بلاده بقلب لا بلسانه وحده فليتبعني » . وقد استجاب لنداء البطولة عدد من المتطوعين لم يلبثوا أن طوردوا وشتتوا ولم يتمالك غاريبالدى نفســه من الفرار فى النهــاية الا بعد عناء طويل ، ولكن الكثيرين ممن خرجوا من روما معــه قد عاشوا ليلعبوا دورا في النصر الذي تحقق بعد عشر سنوات.

أما البندقية نفسها فقد خلعت عن نفسها سبات القرون لتسهم فى الحركة الوطنية . ولقد شاهدنا كيف حفرتها أنباء الثورة فى ميلانو الى الأقدام على حركة مشابهة . وقد أثبت مانين Manin أنه زعيم عظيم . وأعلنت البندقية نفسها جمهورية مستقلة وراحت تتعاون مع الحركة فى ميلانو . ولما بدأ الحظ يعبس للقضية الوطنية وافق البنادقة على اقامة اتحاد وثيق مع ميلانو ويبدمونت يتزعمه شارل البرت . ولكن الجبوش النمساوية واصلت زحفها حتى النصر كما بينا . وقد

ظل البنادقة يحاربون على أية حال حتى بعد كستوزا ونوفارا. غير أن البندقية لم تعد تلك المدينة المنيعة التي كانتها في عصر ما قبل اختراع المدفعية البعيدة المدى فقصفها النمساويون بقنابلهم وأنزلوا بها خسائر فادحة ، ثم جاءت الكوليرا لتزيد آلام الأهالي حدة على حدة . وأخيرا وفي ٢٤ أغسطس على وجه التحديد اعترف مانين أن الأستمرار في المقاومة أضحى مستحيلا ، وانسحب الى منفاه وآلت المدينة الى الحكم النمساوي من جدمد .

وهكذا انتهت الى الفشل التام محاولة ايطاليا الأولى لكسب وحدتها وحريتها . فانها لم تكن تملك يومئذ سوى الحماسة وبضعة زعماء عظام ، وقد صنعت الحماسة كل ما يمكن أن تصنعه وفعل الزعماء العظام القلائل ب بنبل وشرف كل ما يستطيعون فعله . ولكن الافتقار الى النظام والوحدة فى القيادة كان واضحا وكان قاضيا . كما أن ايطاليا لم تتلق عونا من أية جهة خارجية . ولئن كان شارل ألبرت قد أعلن بفخار واعتزاز أن بوسع ايطاليا أن تنقذ نفسها بنفسها على المعالمة الأيطاليين حكمة واتزانا قد أعرب من أنصاره والذي يعد أكثر الساسة الأيطاليين حكمة واتزانا قد أعرب عن شكه فى قدرة ايطاليا على تقرير مصيرها دون معونة خارجية ، وأبدى اقتناعه بضرورة الاستعانة بسيف فرنسا ضد سيف النمسا ، وجد الى ذلك سبيل ، فراح يركز جهوده ومهارته السياسية لتحقيق الله الغاية .

## الفصل كأمرع شر المتدمد المستألة الشرقية وحرب العتدم

## القسم الأول \_ مسألة الشرق الأدنى ١٨٠٤ \_ ١٨٥٣

في أواخر القرن الثامن عشر اتخذت مسألة الشرق الأدنى شكلها الحديث ، وقد حكمتها عوامل ثلاثة : هي ضعف الباب العالى المتزايد في القسطنطينية وظهور عدد من القوميات المسيحية الصغيرة الفتية في شبه جزيرة البلقان وأثر الأمرين على سياسة الدول العظمى . فقد تعرضت تركيا في السنوات مابين ١٧٨٨ و ١٧٩١ لهجــوم روسي نمساوي مشترك ، وتقدمت روسيياً التي ما برحث تؤكد أنها حامية حمى المسيحيين في الامبراطورية التركية حتى وصلت ميناء أوجزاكوف ( Ogzakov ) على البحر الأسمود. فأنشأ « بيت » الأصغر يندد باسم انجلترا بخطر الزحف الروسي والتهديد القائم لسلامة تركيا . ومع أن البرلمان لم يؤازر « بيت » في موقفه يومذاك الا أنه استن به قاعدة سوف يحتذيها خلفاؤه من بعده ، فما برح هؤلاء ينتهجون سياسة موالية لتركيا ومناهضة لروسيا طوال ما يقرب من تسعين عاما . وكذلك أظهرت اعتدالا ازاء تركيا في ١٧٩١ فأعادت اليها معظيم الأراضي التي انتزعتها منها بطريق الفتح ، وأخذت تسعى منذ ذلك الوقت الى حمايتها . ذلك الأن انجلترا والنمسا قد أدركتا في ١٧٩١ أن تركيا أصبحت تشكل خطرا لا بسبب قوتها ، وانما بسبب ضعفها .

لقد بدأت روسيا تتسلل اذن فى فجر القرن التاسع عشر الى جنوب ساحل البحر الأسود شاخصة ببصرها على الدوام الى القسطنطينية باعتبارها الهدف النهائى . وربضت النمسا على جناحها كأنها كلب ياعتبارها الهدف النهائى .

حذر من كلاب الصيد يهدد بالقفز بمجسرد اشتباكها مع تركيا ، بينما راحت انجلترا ترقب الموقف من بعيد ، عاقدة العزم على حماية تجارة شرق البحر المتوسط والدفاع عن القسطنطينة نفسها ضد الهجوم. وكانت المتاعب تبدأ دائما بقيام محاولات من جانب قوميات البلقان الصغيرة لتوكيد استقلالها عن تركيا ٤ لا تلبث الدول العظمي أن تندخل على أثرها لتنظيم أو تحسين أوضاع هذه القوميات. أما موقف · تركيا فكان ثابتا لايتغير ، اذ كانت ترى فى تمرد « الرعايا » المسيحيين عليها تطاولا لا يحتمل ، فكان الباب العالى يسعى تارة الى سبق. الحوادث باقامة المذابح \_ وهي مذابح كانت تزداد عنفا كلما زادت قواه وهنا \_ ويعمد تارة أخرى الى التهرب من تنفيذ الامتيازات أو الأوضاع التي يكون قد اضطر الى منحها للأفراد أو العناصر المسيحية، فان الأتراك لم يمنحوا قط هده الاصلاحات والترضيات الأي من هؤلاء الرعايا الا بضغط من الدول العظمي ، فاذا كانوا قد منحوها نظريا فقد حرصوا دائما قدر المستطاع على سحبها عند التطبيق . وقد أظهر الأتراك براعة محسوسة في الايقاع بين الدول العظمي . وعلى هذا يمكننا أن نحدد عناصر المشكلة الثلاثة كالآتى: أولا حكومة شرقية فائمة في أوروبا تسيء حكم ملايين المسيحيين وسلطانها آخذ في الانهيار البطىء ، وثانيا مجموعة من الدول العظمى ، تسعى روسيا وحدها من بينها الى التعجيل عموما بانهيار تركيا . وأخيرا مجموعة من القوميات المسيحية الصغيرة الخاضعة لتركيا قد طفقت تنظم وتعللم وتقوى نفسها تدريجيا بغية التخلص من النبر التركي. وقد أسفر هذا الموقف ابان القــرن التاسع عشر عن ثورات لا حصر لهـــا من جانب هؤلاء الرعايا ضد السلطان ، وثلاث حروب روسية تركية ، وحربين اشتركت فيهما فرنسا وانجلترا علاوة على روسيا اما الى جانب تركيا أو ضدها . فاذا بدأنا بالرومانيين الذين يؤلفون احدى هذه القوميات التابعة ، وجدناهم يسكنون اقليمي مولدافيا ووالاشيا ( البغدان

والأفلاق) (رومانيا الحديثة) (١) اللذين كانا يحكمان على اعتبار أنهما ولايتان منفصلتان لكل منهما وضع شبه مستقل ووال يختار من بين الإهالي. أما المناطق التي كان يتركز فيها يومذاك كل من الصربيين والبلغار واليونانيين فهي تقابل اجمالا الحدود المرسومة لأراضي هذه العناصر في ١٩١٣. وقد كانت الصرب واليونان أكثر خضوعا للقسطنطينية من مولدافيا وولاشيا ، وان لم يقطن بأى منهما أتراك كثيرون. أما بلغاريا فقد كانت متاخمة للقسطنطينية ، ومن هنا السرفي تأخر تحررها عن الصرب واليونان.

وقد جاءت الشرارة الأولى في سبيل حرية البلقان من الصربيين لا اليونانيين . اذ بدأت ثورتهم في ١٨٠٤ بزعامة قره (الأسود) جورج Kara George سليل أسرة قره جورجفيتش Kara George الصربية ، فكانت قصية زاخرة بالمعارك البطولية والمذابح الدموية من الطرفين . وبعد ثمانية أعوام من الشورة تمكن قره جورج من تدعيم مركزه فحصل في المعاهدة الروسية التركية في جورج من تدعيم مركزه فحصل في المعاهدة الروسية التركية في ١٨١٧ ، على وعد بالاستقلال الذاتي لبلاده ، على أنه لم يلبث أن هزم في ١٨١٧ وفر من البلاد . ثم أشعل منافسه وعدوه وقاتله في النهاية ميلوس أوبرينوفيتش Milos Obrenovic ثورة أخرى في ١٨١٥ فنجح على الفور في توكيد استقلال الصرب الفعلى طو تمكن بعد الكثير من التسويفات المضنية من الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به أميرا للصرب (٢) .

<sup>(</sup>۱) ضمت رومانیا ، بالصدورة التی شکلت علیها فی ۱۹۱۳ ، کلامن مولدافیا و ولاشیا و جانبا من دوبرجا the Dobruja ویقدد، مجموع سکانها یومداك بحوالی سبعة او ثمانیة ملاین سمة ، وقد تضاعف عدد سکانها بعد حرب ۱۹۱۶ سه ۱۹۱۸ واضافت الی اراضیها کلا من بسارابیا Bessarabia و بو کو فینا Bukovina و شرائسلفانیا Transylvania رجانسا من الجر ،

<sup>(</sup>۲) حصل ميلوس على التأكيدات الأساسية في ۱۸۲۹ وأن كان تنفيذ العاهدة قد أستفرق سنوات طويلة ·

وقد ظل كفاح الأبطال الفلاحين ضد الجيوش التركية التي تفوقهم عددا ثلاث مرات ، مغمورا لا يثير الا أقل الانتباه في أوروبا . ولكن المشاعر تحركت في جميع الدول العظمي عندما ثار اليونانيون في ١٨٢٠ . فقد هاجت الخواطر في روسيا لاعدام بطـريرك القسطنطينية وللمذابح التي أرتكبت ضد المسيحيين اليونانيين . فشاع الخوف من أن تهاجم روسيا تركيا على الفور. وأسرعت النمسا وانجلترا الي اتخاذ التُدابير اللازمة لتفادى ذلك الخطر . وقد ظل كاننج Canning ومترنيخ متفقين ، بضع سنوات ، من حيث المبدا على أن الصراع بين تركيا وثوارها اليونانيين أمر لا يخص أحدا سواهما ، وأن واجب الدول العظمي هو أن تحد من ميدان الصراع فلا تسمح لأى منها باستخدام القوة. ذلك أن كاننج كان يؤمن بأن روسيا سوف « تلتهم اليونان ووراءها تركيا ! » ان هي حاولت تسوية النزاع بينهما بطريق الحرب. وقد استمر الموقف على هذا الحال من ١٨٢٠ حتى نهاية ١٨٢٥ . ثم حدث تحول ملفت للنظر . فقد استنجد السلطان بوالي مصر محمد على . فأرسل هـذا ابنه ابراهيم على رأس جيش منظم الى الموره جاء نجاحه فائقا الى درجة حدت بروسيا أن تعلن أنه لابد من التدخل لانقاذ اليونانيين من الفناء.

وهنا قرر كاننج أن اشتراك انجلترا مع روسيا فى الضغط على تركيا هو السبيل الوحيد لتفادى الحرب. أما النمسا فقد رفضت الفكرة وآثرت الوقوف بمنأى عن الأمر. فوقعت انجلترا وروسيا اتفاقية لهذا لغرض فى ٤ أبريل ١٨٢٦ تقرر بمقتضاها حث تركيا على عقد هدنة مع اليونانيين ومنحهم قدرا من « الحكم الذاتى » . على أن النية لم تكن قد اتجهت بعد الى استخدام العنف ٤ فان المعاهدة القاطعة فى شأن استخدام القوة حيال تركيا فى حالة رفضها الاصغاء الى اقتراح « الحلفاء » بقبول الهدنة واعطاء الاستقلال الذاتى لليونان لم توقع الافى ٢ يوليو ١٨٢٧ وبعد انضمام فرنسا طرفا ثالثا فى التحالف . وقد

أدت هذه المعاهدة \_ بعيد موت كاننج \_ الى معركة نفارين ( ١٢ أغسطس ١٨٢٧) التى تحطم فيها الأسطول التركى المصرى على يد الأساطيل البريطانية الفرنسية الروسية المشتركة . فلم يعد مناص بعد هذه الكارثة الكبرى التى ألمت بتركيا من أن تنال اليونان لا حكما ذاتيا فحسب وانما استقلالا كاملا ، وان كان لموت كاننج أثر كبير فى أغلل الظن فى الشكل الذى اتخذه ذلك الاستقلال .

وفى أوائل ١٨٢٨ أقدمت روسيا على الخطوة التي حاول كانتج منعها بالذات فأعلنت الحرب على تركيا مباشرة وبمفردها(١) على أنه بالرغم من أن القيصر نيقولا قد أقدم على تلك الخطوة ضاربا عرض الحائط باعتراضات انجلترا وفرنسا ، فليس ثمة ما يدل على أنه كان يزمع يومذاك القضاء على الامبراطورية التركية أو حتى ضم اجزاء كبرة منها على الفور .

وقد تمكن الجيش الروسى بعد عدد من الهزائم الأولية من الوصول الى أدرنة فى صيف ١٨٢٩. فاتخذ قائده ديبيتش Diebitsch لنفسه ، رغم ضآلة جيشه وتدهور روحه المعنوية ، مظهر الفاتح ودعا الأتراك لعقد الصلح. فخارت عزيمة السلطان وقبل توقيع معاهدة أدرنة دون ابطاء (١٤٤ سبتمبر ١٨٢٩) ومع أن روسيا قد فازت فى تلك المعاهدة ببعض الأراضى فى آسيا على حساب تركيا مما أدى الى توسعها فى منطقة القوقاز ، فانها لم تحصل بل لم تحاول الحصول على كسب مماثل فى أوروبا . فظل نهر بروت الواقع الى أقصى شمال

<sup>(</sup>۱) ذهب الحلفاء كما هو معروف جيدا ألى أن معركة نفاربن كانت «حادثا طائشا» ورفضت انجلتراطول الوقت اعتبار نفسها في حالة حرب ضد تركيا و فعلت فرنسابالمثل وأن تكن قد الخدت في ١٨٢٨ خطوة عنيفة هي ارسال قواتهالارغام تركيا على الجلاء عن المورة والواقع أن معاهدة لمندن الموقعة في ٢ يوليو ١٨٢٦ كانت من صنع كانتج ولم تحظ بموافقة خلفه « ولنجتون » Wellington أو فرنسا .

مولدافيا هو الحد الفاصل بينها وبين تركيا . ذلك أن سياسة روسيا في أوروبا لم تكن تسعى الى الضم وانما الى التغلغل السلمي .

ولما كانت فرنسا وانجلترا تخشيان أشد الخشية من تحول اليونان الى دولة تابعة لروسنيا فقد اقترح ولنجتون رئيس الوزارة البريطانية تقسيمها الى نصفين بحيث تصبح أصغر وأضعف ما يمكن. بل لقد ذهب ابردين وزير الخارجية الى أبعد من ذلك فاقترح تقسيمها الى ثلاثة أقسام. ومن حسن الحظ أن ولنجتون وأبردين خرجامن الحكم وحل محلهما بالمرستون وجراى اللذان سلكا مسلكا أحكم ، فكان أن وسعت حدّود اليونان بحيث تضم أرطُ ه Arta Volo ، وأعلن استقلالها ومنحت قرضا وملكا ( ١٨٣٢ ) . وهذا الاعتراف من جانب روسيا وفرنسا وانجلترا باستقلال اليونان ، الذى شاركت فيه روسيا بمنتهى التردد ، يعتبر علما من أهم معالم تاريخ البلقان. وقد أظهرت تجربة السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أن دول البلقان التي تنال استقلالها تغار عليه وتحرص على صيانته وتتمسك بمراعاة مصالحها الخاصة أولا ، وهذه قلما تتفق مع مصالح روسيا أو أية دولة أخرى من الدول العظمي. وهـكذا يتبين أن الاعتراف باستقلال أى دولة من دول البلقان عن تركيا لم يكن في الواقع الا بسبيلا لمعاونتها على الاستقلال عن روسيا . فقد تخلصت اليونان من النفوذ الروسي فور حصولها على استقلالها . كذلك لم توفق روسيا بحال في توكيد نفوذها في والاشها ومولدافيا ، فالرومانيون باتوا يضمرون لها أشد الكراهية وقد داوموا على اتخاذ هذا الموقف منها . أما الصرب فقد وفق أميرها الحاكم (ميلوس أو برنيوفيتش ) في استخدام روسيا مخلب قط في مشاحناته العديدة مع الأتراك.

ومن الغريب أن روسيا قد خرجت من التجربة بنتيجة مغايرة تماما بالنسبة لتركيا نفسها ، فلن يلبث نيقولا أن يفوز لها بنصر بدا عظيما

مذهلاً . اذ تحولت سياسة روسيا بعد ١٨٢٩ ولمدة عشر سنوات علي الأقل الى النقيض التام من سياستها التقليدية الرامية إلى مواصلة الزحف حتى القسطنطينية وضم كل ما تستطيع ضمه من الأراضي في الطريق. وقصة ذلك أن القيصر نيقوالا عين في ١٨٢٩ لجنة من كبار الساسة الروس لبحث نتائج انحالال الامبراطورية التركية المتوقع. فأفتت اللجنة ، على عكس سياسة روسيا التقليدية ، بأن المحافظة على سلامة الأمر اطورية التركية أمر مستحب. اذ رأت بيصيرة ثاقبة تكاد تقرب من النبوءة أن دولا بلقانية صغيرة ستنشأ اذا ما استمر انحلال تركيا ، وأن روسيا لن تتمكن من السيطرة على هذه الدول ، في حين أن لها في تركيا بوضعها الراهن اذ ذاك حقوقا تكفلها المعاهدات ونفوذا تستطيع أن تضاعفه عن طريق السيطرة الاقتصادية والتغلغل السلمي . وأشارت اللحنة بأنه اذا شاءت روسيا السعى لكسب المزيد مهر الأراضي فان عليها أن تنجه صــوب أرمنيا أو بغداد لا القسطنطينية . فأبدى نيقولا تأففه لأول وهلة ولكنه لم يلبث أن قبل تقرير اللجنة ، فقامت سياسته طوال عشر سنوات على الابقاء على الوضع الراهن والمحافظة على سلامة تركيا .

وقد أسر نيقولا بآرائه الى النمسا فنال تأييد مترنيخ مدى عشر سنوات ، ولكن كبرياءه منعته من شرح سياسته لانجلترا ، فاستمر بالمرستون فى مناوأته لروسيا وايمانه بأنها تنوى ضم القسطنطينية والاستيلاء على الدردنيل ، ولعله كان بوسع بلمرستون أن يخمن الحقيقة ازاء ما لمسه من مظاهر الود بين النمسا وروسيا ، ولكنه لم يفعل(١) .

والواقع أن فرنسا هى التى راحت تنتهج فى همة ونشاط سياسة تمزيق أوصال تركيا فى الفترة مابين ١٨٣٠ – ١٨٤١، ففى هذه الفترة استولت فرنسا على الجزائر وفيها أيدت ثورة مصر ضد تركيا وسعت عن هذا الطريق الى الحصول على العون لتحقيق مشروعاتها الخاصة بالبحر المتوسط. أما انجلترا فقد ظلت على حرصها المعهود على المحافظة على الامبراطورية العثمانية فجعلت تناوىء بطبيعة الحال مشاريع فرنسا.

كانت المشكلة الحقيقية تكمن في مصر . كانت تبعية محمد على ، الباشا الطموح الجرىء ، للسلطان قد تحولت الى تبعية اسمية منذ أمد بعيد ، ولكنه أرسل مع ذلك قواته لمعاونة السلطان في اخضاع اليونان . وكان قــد فاز بولاية جزيرة كريت وأخذ يتطلع الى الفوز بولايات الشام علاوة على ولاية مصر . فأظهر السلطان غيرة وارتيابا وراح ينصت لمشورة أناس كانوا من خصوم محمد على الشخصيين ، فلما خيـل لذلك الباشا الجـرىء أنه بات في خطر ، ولعل ذلك كان صحيحا بالفعل ، قرر أن يتوقى أبة محاولة لطر ده من مصر بمهاجمة السلطان والاستيلاء على دمشق وسائر بلاد الشام ، فاستدعى ابنه ابراهيم وأصدر اليه تعليماته بشن « حرب وقائية » ضد السلطان . وفى نوفمبر ١٨٣١ غزا ابراهيم فلسطين بحرا وبرا على رأس جيش حسن النظام وان يكن صغيرا. وقد وفق في زحف توفيقا يضارع توفيق اللنبني في ١٩١٨ . اذ سقطت بين يديه يافا وغزة والقدس في تتابع سريع ثم توقف فتـرة من الزمن ، شــأن نابليون ، أمام عكا ، ولكنه استولى عليها في النهاية ( مايو ١٨٣٣ ) . وسقطت دمشق في يونيو وحلب في يوليــو فعبر ابراهيم سلسلة جبــال طوروس ليحقق نصرا جديدا في ممسر بيالان ولما ينته نفس الشمر . ولم يكن نجاحه الدبلوماسي بأقل من نجاحه الحربي ، فقهد تمكن من الظهور بمظهر الرجل المتحرر والتابع المخلص للسلطان في آن معا. وفي ديسمبر

۱۸۳۲ أرسل السلطان محمود آخر جيوشه لمحاربة ابراهيم ، فدحره ذلك المقاتل العظيم دحرا تاما فى قونية وبات السلطان تحت رحمة تابعه الثائر المظفر .

كان السلطان قد استحث انجلترا من قبل على أن تمد له يد العون ، ولكن بالمرستون لم يبد لحظتها ، على غير ما أثر عنــه ، ميلا لمعاونة ركيان فكانت سياسة جريئة خطيرة معا(١) . ففي لحظة وقوع كارثة قونية وصلت الى القسطنطينة بعثة روسية ، واذا بالسلطان يتجه ساعة يأسه الى عدوه التقليدي طالبا العون. لقد ذكر أحد مستشاريه أن « الغريق يتعلق بالحية » فتعلق السلطان بروسيا . كان القيصر يكره « الثائرين » شأن السلطان مما سهل اتمام الصفقة . وفي فبراير ١٨٣٣ طالب « الغريق » رسما بمساعدة « الحية » . فرسا في ٢٠ فبراير أسطول بحرى روسي أمام شاطىء القسطنطينية ، وكانت تلك. هي المرة الوحيدة التي ظهر فيها هناك مثل هذا الأسطول برضاء تركيا . وفي أبريل نزل ٠٠٠ر٢ جندي روسي الى الشاطيء الآسيوي المواحه للقسطنطينية ، فغدا السلطان بذلك في مأمن . وراحت فرنسا وانحلت ٦ تضغطان في تلك الأثناء على تركيا للتراضي مع محمد على فنزل. السلطان له في أواخر أبريل ١٨٣٣ عن فلسطين وحلب ودمشتي وسائر بلاد الشام ، وأذن له باحتلال موانىء أطنة ، وانسحب ابراهيم الى. الشام فبدا أن الأزمة قد انتهت.

وكذلك شرعت روسيا فى سحب قواتها من آسيا ، ولكنها أرغمت سلطان تركيا قبل ذلك على توقيع معاهدة سرية معها . كانت معاهدة هنكيار سكلرسى ( ٨ يوليو ١٨٣٣ ) حلفا دفاعيا هجوميا بين الدونتين

<sup>(</sup>۱) خالف ستراتفور كالنج سفير انجلترا في القسطنطينيدة رأى «بلمرستون» ونادى في تلك الاونة باتباع سباسة هي في جوهرها نفس السياسة التي أتبعها بلمرستون في ١٨٤١٠

في واقع الأمر . وقد تنازلت روسيا ، بموجب نص سرى لم يتسرب مضمونه الا تدريجيا ، عن حقوقها في الحصول على المعونة العسكرية من تركيا نظير موافقة الأخيرة على اغلاق الدردنيل في وجه السفين انحربية « عند الحاجة » (كانت عبارة «عندالحاجة» تعنى في الحقيقة عند طلب روسيا ) ولو نفذت هـــذه المعاهدة فعلا لغدت تركيا دولة تابعة لروسياً بكل معانى الكلمة . وقد بدأ يومذاك أن نيقولا بات يتحكم من الوجهة العملية ، وان لم يكن ابصفة علنية ، في المضيقين والقسطنطينية والسلطان جميعا (١) . على أن نصره كان أكمل من أن يدوم والعقبات الماثلة في الطريق كانت أعظم مما يتصور . فان دخول سفن روسيا الحربية في المضيقين كان معناه الاشتباك في حرب مع انجلترا ، ثم ان فرنسا كانت لديها أسباب قوية لمناصرة مصر ضد السلطان . أما بالمرستون فقد راح يبدى تأييده المطلق لسلامة الباب العالى في مواجهة مصر ، فبات يتمتع بحظوة بالغة لدى السلطان. ولسان حاله في ذلك أن السلطان بمكن أن يستند في المستقبل على انجلترا لأ روسيا ان هو تمكن من التغلب على الخطر المصرى . وما دامت تبعيته لروسيا مقنعة فلن تكون به حاجة الى الشعور بالحرج عند التهرب من التزامات هنكيار سكلرسي .

وقد كان السلطان محمود على استعداد للغدر بمصر مثلما كان على الغدر بروسيا . وقد تهيأت له الفرصة الاحراز نصر على ابراهيم ، اذ سرعان ما استثار ابراهيم ، وهو الذي كان يفاخر بميوله التحرية ، عداوة رعاياه من أهالي الشام بطغيانه (٢) فأدرك السلطان (١) مازال الجدال قائما حول معني هذا ألنص السرى ، ومن اللاحند أن مضيق الدردنيل يقع في الطرف الغربي لبحر مرمرة ، وأن النص الايشير للمضيق الواقع في الطرف الشرقي أي مضيق البسفور . (٢) نسي المؤلف مد ولعله تناسى مان يذكر دسائس عملاء الانجليز في

(۱) تسمى الموقف تد ولفته تعالمي عال يعافر وتسامسي الثاراجع )

محمود أن أهالي الشام قد يثورون ضده ان وجه قواده الضربات إلى جناحه . ولا مراء في أن السلطان كان الباديء بالاستفزاز ، أذ أرسل في أبريل ١٨٣٩ جيشا تركيا الى بيرة جك على نهر الفرات ، وجعله بعبر النهر من ضفته اليسرى الى اليمنى بحيث يتمكن من تسديد الضربات الى خطوط مواصلات ابراهيم بين فلسطين وموانى أطنه . فانزعجت الدول العظمي على الفور، واتفق رأى فرنسا وبريطانيا على ايفاد أسطول مشترك الى البسفور في حالة دخول الروس تركيا . بيد أن الأوان قد فات ، اذ كان آخر عمل قام به السلطان قبل وفاته هو اصدار الامر الى قواده بمهاجمة ابراهيم . تحرك الأتراك لمقاتلة ابراهيم في أوائل يونيو وسرعان ما تلقوا ضربات عنيفة ثلاثا تتابعت عليهم دون هوادة . فقى ٢٤ يونيو دحرهم ابراهيم عن بكرة أبيهم فى نصيبين وأسر منهم ٠٠٠ر١٥ رجل بسلاحهمومهماتهم . وفيأول يوليو مات محمود الشيخ فخلفه عبد المجيد الذي كان صبياغريرا فى السادسة عشرة من عمره . وعلى أثر ذلك مباشرة أبحر الأسطول العثماني الى الأسكندرية حيث استسلم لمحمد على متذرعا بأن القسطنطينية قلد بيعت الى الروس. فأسكر محمد على الفخر بانتصارات ابنه وأسلحة مصراً وحسب أنة إستطيع المحافظة على حكمه وغنائمه لجميعاً. ولكنه آساء التقدير على نحو خُطير . فلتن كان بوسعه أن يُتحدى تركيا أوَ حتى أوروبا فثمة شخص واحد لم يكن ليستطيع أن يتحداه ألا وهو ىالم ستون .

واذا كان بالمرستون قد تردد فى ١٨٣٢ فانه لم يتردد قط فى ١٨٣٩ فلقد طفق السلطان الصبى يتذبذب بين الفزع والأدلاء بالتصريحات الطنانة ، وجعلت فرنسا تناصر مصر سرا ، بينما راح نيقولا يلعب لعبنه الخاصة ، أما النمسا فكانت متهية تساؤرها الهواجس ولكن

والمرستون كان يملك ميزتين: تصميمه الشخصى وقوة بريطانيا البحرية وعلى هذا أسرعت بريطانيا الى ضرب الحصار على الاسكندرية رغم رفض فرنسا التعاون معها. وقد رد بالمرستون على هذا الرفض بالدعوة الى عقد مؤتمر للدول العظمى فى فيينا . فلما مضت المفاوضات فى بطء وتثاقل وتدخلت روسيا فى الأمر وعمدت فرنسا الى المساطلة الصريحة أمسك بالمرستون الزمام يبديه وساق القطيع الأوروبى فى الدفاع وحدة حتى داس مصر وفرنسا تحت أقدامه .

وفيما يلى مجمل لما حدث. دفع بالمرسنون ، وقد توافرت لديه أسباب وجيهة للشك فى انحياز فرنسا الى صفى مصر ، كلا من النمساو بروسيا وروسيا الى توقيع اتفاقية معه فى ١٥ يوليو ١٨٤٠ بلندن تقرر فيها أن تكون لمحمد على ولاية مصر الوراثية وولاية عكا مدى الحياة ، فاذا ما امتنع عن الجلاء عن بقية الأراضى التى فتحها وقبول ذلك العرض خلال عشرة أيام تركت له ولاية مصر وحدها (١) . وقد أحاطت بالاتفاقية صعوبتان أولاهما أنها قد وقعت فى غياب فرنسا والثانية أن اللجوء الى القوة سيكون ضروريا لفرض أحكامها على محمد على .

(۱)بدلت كلمن النمسا وبريطانياالعظمى وعدا قاطعا بتقديم العونة البحرية لتركيا اذا رفض محمد على الشروط المعروضة عليه (المادة) ونضيف أن معاهدة لندن تضمنت أيضا أن محمد على اذا أصر على الرفض في مدى عشرة أبام أخرى نزعت منه ولاية مصر وساعدت الدول الموقعة تركيا عسمكريا لأخضاع محمد على •

المعروف أن بالمرستون كان شديد الحقد على محمد على وكان يعتبره عميلا لفرنسا في المسرق لجلب الروس الى المضيقين ، وامتد حقده الى مصر ، فعمل على تحطيم قوتها ونفوذها وخاصة في المناطق التي العتبرها (حساسية) للمواصلات الامبراطورية الى الهند وهي جنوب المجزيرة العربية وساحل الخليج العربي وقد وضعت انجلترا منذ ذلك الوقت الساس سياستها الاستعمارية في تلك المناطق فاحتلت عددن ( ١٨٣٩) وانذرت مصر والانسحاب من منطقة الخليج العربي ووطدت سلطانها على الأمراء والمسايخ العرب في تلك المنطقة عن طريق (المعاهدات) الني عقدتها معهم ، لا المراجع )

غير أن « بالمرستون » لن يلبث أن يظهر قدرته على التصدى لهاتين الصعوبتين بطريقته البشة المعهودة .

وقد وصف «جيزو» Guizot استبعاد فرنساعندما أبلغه «بالمرستون» أنباء الاتفاقية ، بأنه « اهانة شنعاء » ، وأعلن « ثبير » رئيس الوزراء أن العلاقات الطيبة مع انجلترا قد انهارت وراح يتعجل الاستعدادات العسكرية ، بينما انطلقت الصحافة الفرنسية كلها في صراخ محموم . ولكن بالمرستون لم يؤمن قط بأن فرنسا يمكن أن تحاربه وقد أثبتت الأيام صدق ايمانه في تلك المرة . اذ سرعان ماتبددت غضبة فرنسا باطلاق الكلمات النارية . وقد كان « سولت » Soult ذلك الرجل الطيب الهرم الذي تولى رئاسة الوزارة في أكتوبر يدرك أن الحرب مع انجلترا ستعرض البيت المالك للخطر ، وفي تلك الأثناء حقق بالمرستون نصرا عظيما على خصمه الآخر .

ترك محمد على الأيام العشرة التى حددتها الدول العظمى ، تمسر دون ابلاغ أى رد رسمى . فظهر أسطول بريطانى نمساوى أمامساحل بيروت مطالبا بجلاء المصريين عن الشام ( ١١ أغسطس ) . وف به سبتمبر قصف الأميرال ستوبفورد Stopford المدينة بقنابله وأنزل اليها قوة تركية . وف به أكتوبر تم له الاستيلاء عليها فهبت بلاد الشام على الفور ضد ابراهيم ، وتحرك الأسطول البريطانى الى عكا . ان تلك المدينة قد صمدت عامين أمام الصليبين وستة أشهر أمام ابراهيم وشهرين أمام نابليون ، ولكن الاميرال ستوبفورد ، دمرها فى سوفمبر فى ثلاث ساعات ! وهكذا فوت اميرال بريطانى على ابراهيم غرضه للمرة الثانية (١) .

<sup>(</sup>۱) منع السير ا · كودرنجتون Sir E. Codrington أبراهيم من فتح البوان في ١٨٢٧ بتدمير الاسطول التركي المصرى في نفارين · (المراجع): يؤسفنا أن يتحدث أأو لف الانجليزي هنا وفي أمكنة أخرى من هذا الفصل عن عدوان البحرية الانجليزية بهذه اللهجة الحماسبة ا

واذ كان ابراهيم مدركا تماما لما للقوة البحرية من أثر وللخطـر لذي يتهدد خطوط مواصلاته ، فقد تأهب للجلاء عن الشام في عجلة . ىل ان مصر نفسها باتت في خطر . فقد استجمع السلطان الصبي أطراف شجاعته وخلع محمـــد على (١) . فاستقبل صـــاحبنا النبأ في هـــدوء قائلًا ان تلك هي المرة الرابعة التي يخلع فيهـا . وأعــرب عن أمله في. لتغلب بعون الله ورسوله على تلك المحاولة كما فعل في المرات الثلاث. السابقة. الا أنه غير لهجت عند ظه ور الأميرال نابير Napier أمام. الاسكندرية مهددا بلغة الحديد والنار . فقبل التسليم على الفور ووقع اتفاقية وعد فيها بالاذعان لرغبات الدول العظمي والجلاء عن بلاد الشام بشرط ضمان ولايته الوراثية لمصر ( ٢٧ نوفمبر ) . وقد أبدى. السلطان والدول العظمي بعض التردد في قبول هذه النتيجة . ولكير « بالمرستون » أنفذ رأيه فى النهاية وانتصر على جميع معارضيه ». فاجتاز محمد على مأزق الخلع للمرة الرابعة ، وان أرغم على الاكتفاء بولاية مصر وحدها في المستقبل. كانت التسوية نهائية دائمة ، فبدأ الناس يرون أن انتصارات أى حاكم شرقى آخر أو بعبارة أخــرى انتصارات مراد الرابع Amurath على مراد الرابع ليست في جوهرها الا انتصارات زائلة ، وهو مافاتهم أن يروه أولا . فأهالي الشام الذين رحبوا بابراهيم بوصفه مخلصا لم يلبثوا أن انقلبوا ضده بوصفه طاغية . ومحمد على الذي هدد القسطنطينية في يوم من الأيام لم يتجاسر ثانية لا هو ولا ابنه على تهديد حتى فلسطين. ومصر التيجعلها محمد على وابراهيم أعظم من تركيا ، أمست أضعف منها فعلا في غضون

<sup>(</sup>۱) كان هذا خطأ بينا ومخالفة صريحة لشروط اتفاقية الحلفاء الموقعة في ١٥ يوليو ١٨٤٠ . (المراجع) ليس في خلع السلطان محمد على في ذلك الوقت \_ بعد أن انقضت المهلة الأولى ثم الثانية مخالفة صريحة لاتفاقية لئلان ، بل أن الخلع يتمشى وهذه الاتفاقية .

أربعة عنسر عاما . ثم غدت فى ١٨٥٤ ، بعد أن حرمت من قادتها وأثقلت الديون كاهلها وبلبلتها المنازعات الداخلية ، أكثر ولايات الامبراطورية التركية وهنا وعجزا . أما فرنسا التي كانت تهدف الى اعطاء بلاد الشام لمصر أو الاستيلاء عليها لنفسها فقد ضاع اعتبارها فى حين فاز بالمرستون بامتنان السلطان الدائم .

وقد اكتمل نصر « بالمرستون » بتوقيع اتفاقية في ١٣ يوليو ١٨٤١ تعهدت بموجبها الدول العظمي والسلطان بعدم السماح بدخول « السفن الحربية التابعة لدول أجنبية » الى الدردنيل والمسفور . على أن روسيا ظلت تؤمن في سريرتها بامكان التمسك بمبادىء معاهدة انكيار سكليسي وراحت تبدي شعورا وديا للغاية نحو انجلترا التي كانت تظنها مستغفلة في الأمر كله . والواقع أن القيصر كان مخطئًا في ظنه تماماً . فالسلطان كان يعتبره طاغوتا مغرضا اضطرته ظروف الخطر التي مر بها لطلب حمايته والرضوخ لتهديداته في حين يستطيع الآن اللجوء الى انجلترا ( المنزهة عن الغرض ) لدرء شره ! . ولما كان نيقويلا معيدا كل البعد عن ادراك ذلك ، فقد سعى في محادثته الشهيرة مع اللورد ابردين وزير الخارجية البريطانيــة في ١٨٤٤ (١) الى ايجــاد «تقارب» Reapproachement مع انجلترا والوصول الى تفاهم بالنسبة للمستقبل. ولا تترك أقواله في تلك المحادثة محالا للشك في نواياه. فقد وصف السلطان بأنه « رجل مشرف على الموت » وأعرب عنرأيه (١) خرج الأحرار (وبلمرستون) من الحكم في ١٨٤١ فتولى بيل Peel رآسة الوزراء وأبردين وزارة الخسارجية · ومحادثة ١٨٤٤ واردة في «مذكرات ستوكمان» المجلد الثاني ، الصفحة ١٠٦ والصفحات التالية ، وكتاب مارتين «سيرة الأمير القرين» (وهـو اللقب الرسمى لزوج الملكة فيكتوريا \_ المترجم) المجلد الأول صفحة ٢١٥

Stockmar, "Memoirs" vol.II.pp.106 sqq., and Martin's "Prince Consort", vol.I.p.215.

انظر كتابه تمبرلى «انجلترا والشرق الأدنى: بالقرم» الصفحات، ن ٢٥٣ (طبعة لونجمان ١٩٣١)

H.Temperley: England and the Near East: The Crimea, pp. 253-7 (Longmans. 1936).

في أن امبر اطوريته في سبيلها الى الانحلال وانه يحسن اتخاذ الأهسة. للأمر' مقدما . وأبدى عزمه على الفوز بالقسطنطينية وموافقته على أن تحصل انحلترا نظير ذلك على مصر وكريت أيضا اذا شاءت . وقال يبقولا انه بهذا يبرهن على استعداده لمراعاة مبدأ التوازن الدولي مشوهة الى حد بعيد أثناء حرب القرم حين جعلت الصحافة الانجليزية المتعصبة لوطنها تصنم القيصر نيقولا بأنه «كذاب أشر» وترسم المجلترا في صورة الصليبي المدافع عن الحق . ولكن من الأمور الجديرة حقا بالتسجيل أن اقتراح نيقولا هذا الذي ينم عن حكمة وحنكة سياسية قد قدر له أن يقبل فعلا في ١٩١٥ . اذ وافق السير ادوارد جراي في تلك السنة على حصول روسيا على القسطنطينية ودافعه الى ذلك جلى واضح ٤ فقبرص ومصر كانتا قد باتنا بالفعل في عداد الممتلكات. البريطانية وقناة السويس وهي الطريق الى الهند أصبحت هي الأخرى فى أيد بريطائية ، فلم يكن ثمة داع والأمر كذلك الامتناع بريطانيا عن تأييد مطالب روسيا في القسطنطينية . ولما كانت الضمانات التيعرضت على انجلترا في ١٨٤٤ لا تقل قوة عن تلك التي عرضت عليها في١٩١٥ فلا يبدو لنا أنه كان هناك مبرر لامتناعها عن قبول ذلك العرض من البدامة.

أما سر رفضها فقد سبق أن شرحه « بالمرستون » فى غلظة وقسوة عام ١٨٣٩ حين قال « ان كل هذا الذى نسمه يوميا عن تحلل الامبراطورية التركية وكونها جسما ميتا أو جذءا يابسا أو ما شابه ذلك انما هو هراء محض » (١) . لم يكن الوصول الى تسوية تقوم

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب ب ب خودالا «بالمرستون» (۱۹۲٦) صفحتى ٢١٣-٢١٢ P.Guedalla: Palmerston (1926), PP. 212-213. : المراجع يؤسفنامرة أخرى أن تبدو النزعة الاستعمارية على لمان المؤلف فيعتبر عرض القيصر نقولا اقتسام تركيا ومصر بين انجلترا وروسيا سلام اقتراحًا ينم عن خكمة وجنكة سياسية »

على التوفيق بين روسيا وانجلترا أمرا ممكنا اذن فى الوقت الذى يصف فيه القيصر السلطان بأنه « رجل مشرف على الموت » فيرد «بالمرستون» « هراء! » وهنا تكمن جرثومة حرب القرم .

## القسم الثاني ـ حرب القرم

تشغل حرب القرم مكانا فريدا في تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر . ان الأساليب الحربية التي اتبعت فيها أشبه بأساليب العصر النابليوني منها بأساليب الفترة التي يوشكأن يبدأها مولتيكه Moltke والنظام العسكرى البروسي . وقد استخدمت فيها السفن البخارية ولكن أهميتها لم تكن قد قدرت حق قدرها بعد . وكان البرق قد أدخل في فيينا ولكن القسطنطينية والقرم كانتا لا تزالان أبعد من مداه أما النواحي المتصلة بتغذية الجيوش وأجوالها الصحية فكانت أقسرت كلها الى طابع العصور الوسطى. وعلى هذا تعد حرب القرم آخــر حرب دارت على نطاق واسع دون الاعتماد على امكانيات العلم الحديثة . واذا كانت أساليبها وأدواتها تبدو غريبة للطالب العصرى ، فان أهدافها وديبلوماسيتها تبدو أغرب وأعجب. فنحن نجد أن القضايا الكنسية التي يصح أن تنسب الى عصر الحملات الصليبية قد ساهمت بنصيب وافر في أسبابها ، وأن المنتصرين فيها لم يحققوا منها كسبا كبيرا ان كانوا قد خرجوا منها بشيء على الاطلاق . فالواقع أن سلامة تركيا لم تصن ولا تم ايقاف الزحف الروسي ايقافا دائماً. ولسوف تنفق فرنسا وبريطانيا آلاف الأرواح وملايين الجنيهات في حسرب ١٩١٤ العظمي لالغاء بعض نتائج انتصارهما في حرب القرم ألتي بذلتا لكسبها دماء وأموالا طائلة . على أن هذه الحرب تبدو لنا مع ذلك شيقة جدا من عدة أوجه . فهي تزودنا على الأخص بنموذج مفيد للغاية للكيفية التي تنشب بها الحروب ، ونحن نرى فيها تصرفات بعض

شخوص القصة مجردة تماما من المواربة والتظاهر بالدوافع الزائفة التي يحلو للديبلوماسيين التستر وراءها في العادة .

وقد كانت الحرب القرم ، شأن جميع الحروب ، أسباب عـديدة مجتمعة . ولكن أحوال شبه جزيرة البلقان كانت بين جميع هذه العوامل أكثرها أهمية على الاطلاق. كان الحكم التركى يمتد على شبه الجزيرة كلها فيما عدا مملكة اليونان الحرة . وقليلون هم الذين كانت لديهم في تلك الحقبة أدني فكرة \_ حتى بين الديبلوماسيين الأوروبيين \_ عن تلك الشبكة من العناصر والديانات واللغات التي تكتظ بها شبه الجزيرة . ولم يكن الحكم التركى متسما بالقسوة المتعمدة ، بل انه لم يكن يتسم بالقسوة على الاطلاق الا في الأوقات التي يتعرض-فيهـــا لتحد خطير ، أو بعبارة أصح في الأوقات التي يظن فيها الأتراك عن حق أو باطل أنه يتعرض لمثل هذا التحدى . ولم يكان هذا الحكم يتمثل في جميع جهاته في أكثر من حامية احتلال تحفظ \_ دون نجاح كبير \_ نوعا من النظام ، وتجبى الضرائب تاركة الأهالي الخاضعين لها يسيرون فيما عدا ذلك في طريقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة في شــــئون الحياة الاجتماعية والدين . على أنه لا جدال في أن الحكم التركيكان آخذا في الضعف ، وفي أنكفايته العسكرية كانت آخذة في التناقص مع ازدياد ملموس في فساده . وهو لم يتأثر الا أدنى التأثر بالتقدم العلمي والصناعي الذي بدل طابع أوروبا الغربية تبديلا عظيما. وكان يضمر أشد النفور للحرية السياسية ولفكرة اشتراك الشعب في تصريف شئون الحكم . وبازدياد ضعف تركيا ، بل وبسبب هذا الضعف الى حد ما ، أخذ أبناء القوميات والديانات الخاضعين لها يزدادون وعيا بذاتيتهم واحساسا بكيانهم . كان اليونانيون قد شقوا عصا الطاعة من قبل وأنشأوا دولتهم المستقلة. فلم يكن مناص من أن يثير المثل الذي ضربوه تحركات بين العناصر الأخرى . وقد وفرت المعاهدات الأخيرة لسكان ولايتي والاشيا ومولدافيا فيما وراء الدانوب ، الذين لم يكونوا قد عرفوا بعد باسم الرومانيين ، قدرا كبيرا من الحكم الذاتي فراحوا يبدون لهفتهم الى الحصول على المحيد . وكان الصربيون معتدين بتاريخهم العظيم غير قانعين بالقدر المحسوس الذى فازوا به من الحكم الذاتي من قبل . أما أهالي الجبل الأسود فكانوا لايزالون يحتفظون باستقلالهم فعلا فراء جبالهم الحصينة . ومع أن البلغار والألبان والمقدونيين لم يكونوا قد أحسوا بعد بأن لهم كيانا مستقلا ، فأن مناطقهم كانت تزخر بالاضطرابات الناجمة عن احساسهم بالفروق التي تفصلهم عن حكامهم . وكان الدين عاملا قويا من العوامل المثيرة النعليان في بلاد المنطقة . فمع أن الشعوب المقهورة كانت تضم أعدادا كبيرة من المسلمين فان المسيحية هي التي كانت غالبة في شكلها الأورثودكسي أو اليوناني بين أكثرية هذه الشعوب ، وكان القيصر الروسي هو الرئيس الرسمي للكنيسلة الأورثوذكسية . وما برح الدين الروسي هو الرئيس الرسمي للكنيسلة الأورثوذكسية . وما برح الدين يتخذ في شبه جزيرة البلقان طابعا سياسيا قويا ، وهو ما يحدث غالبا في البلاد التي يكون فيها النشاط السياسي المباشر مستحيلا .

كان عدم الاستقرار سمة ظاهرة على الموقف في البلقان. وقد بات محتملا أن تنشب في احدى جهاته ثورة تقلب التوازن الدولى رأسا على عقب ، فجعلت الدول العظمى الواقعة شهمال الدانوب ترقب الأحداث بقلق يمتزج فيه الخوف والطمع. فامبراطورية النمسا كانت مدينة بنشأتها لضرورة سد الطريق في وجه أي غاز يأتي من مجرى الدانوب الأدنى ، ووجودها كله كان مرتبطا أوثق الارتباط بمقاومة سلطان تركيا. ومع أن دواعي الخوف من ذلك السلطان كانت قد زالت فان خوفا جديدا قد أعقبه ، ألا وهو الخوف من الدولة التي يمكن أن تحل محل تركيا في شبه جزيرة البلقان. كانت النمسا تنظلم الى كسب نفوذفي البلقان ان لم يكن ثمة شك على الاطلاق في طبيعة نوايا روسيا ومظامعها. ولم يكن ثمة شك على الاطلاق في طبيعة تلك المطامع. اذ كانت روسيا الدولة السلافية الكبرى ، وأكثرية سكان تلك المطامع. اذ كانت روسيا الدولة السلافية الكبرى ، وأكثرية سكان

البلقان كانت تتحدث بلغات سلافية ، وحتى البلغاريين الذين له يكونوا سلافيين تماما كانوا قد اصطنعوا لأنفسهم لغة سلافية . ثم ان روسيا كانت لديها كما شاهدنا من قبل مبررات دينية للتدخل لصالح أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية . وكانت تزعم أيضا أن لها حقوقا في التــدخل تكفلها المعاهدات ، وكان تحديد المدى الذى تطبق فيه هذه الحقوق موضع نزاع متصل . فقد تضمنت معاهدة كوتشك كنارجي Kutchuk Kainarji المعقدودة بين روسيا وتركيا في ١٧٧٤ مادتين أثار تفسيرهما خلافًا كبيرًا . فقد نصت احدى المادتين وهي المادة (١٤) على السماح لروسيا ببناء كنيسة مسيحية في غلطه \_ وهي جزء من القسطنطينية \_ وبابقاء تلك الكنيسة تحت حمايتها على الدوام . ووعدت تركيا في مادة أخرى وهي المادة (٧) بحماية الكنيسة والديانة المسيحية في ممتلكاتها وبالسماح لسفراء روسيا بمخاطبة السلطات نيابة عن كنيسة غلطه . وقد ادعى الروس أن لهم بناء على هاتين المادتين حقا في تمثيل الطوائف المسيحية في البلقان وحمايتها . ولما كان من شأن الاعتراف بهذا الحق قيام خطر التدخل بصفة دائمة ( فكر فيما كان يحدث لو كان للفرنسيين في القرن الثامن عشر حق « حماية » كاثوليكي أيرلندا) فقد أصرت تركيا على رفض الاعتراف بهذا الحق المزعوم (١) .

وليس فى مطامع روسيا يومذاك مايتحتم وصفه بالشر أو الضعة . فلا مراء فى أن القيص كان يرى أن واجبه الديني القوى يملي عليـــه

<sup>(</sup>۱) على أن الدول العظمى الأخرى ونذكر منها: النمسا ، المجر ، وبريطانيا العظمى على وجه التخصيص، كانت قد أقرت منذ أمد طويل أن لروسيا حقا ما فى المسألة ، فقد اعترف مترنيخ فى ١٨٢٣ بذلك ، وصرح كاننج بأن لروسيا حقا خاصا فى أسداء المشورة الودية نيابة عن مسيحيى تركيا فى زمن السلم ، ولكنه تحفظ بابداء شكه فيما أذا كان هذا الحق «يمتدالى المتدخل نيابة عن الرعايا الذين خرجوا من طاعة السلطان »

انظر کتاب ه نمبرلی «سیاسة کاننج الخارجیة» (۱۹۲۰) ص ۱۹۲۰ H. Temperley: The Foreign Policy of Canning (1925), P.325.

بذل قصارى جهدم من أجل أولئك الذين ينتسبون الى نفس الطائفة الدينية ويتحدثون نفس اللغة التي يتحدثها شعبه الروسي. على أنه لم يعد هناك أدنى شك على أية حال فى وجود تلك المطامع بعد المحــادثة الشهيرة التي دارت في يناير ١٨٥٣ بين القيصر نيقولا والسفير الانجليزي. كان القيصر صديقا قديما للورد أبردين رئيس الوزارة الانجليزية، وكان على علاقة ودية للغاية بالسبر هاملتون سيسمور سفير انحلته افي القسطنطينية وقد وصف القيصر تركيا في تلك المحادثة التي رفع السفير كل مادار فيها الى لندن على الفور والتي أديعت عند اندلاع حرب القرم ، وصفها بأنها بلد « آخذ في الانهيار فيما يبدو » . وبأنها «رجل سريض للغاية » ، قد يموت بغتة بين أيديهم . فمن الأهمية بمكان أن يستقر الرأى على كيفية التصرف في أراضيه قبل وقوع ذلك الحادث. وأشار الى امكان تسوية الأمر فيما بين انجلترا وروسيا دون ماحاجة الى قيام أى حرب . ثم ألمح بصراحة تكاد أن تكون تامة الى التسوية التي ينشدها ، ألا وهي استقلال دول البلقان تحت حماية روسيا ، واحتلال روسيا للقسطنطينية دون ضمها ، واستبلاء بر بطانيا على مصر . كان هذا هو التقسيم الذي اقترحه القيصر الأراضي تركيا فيما ين بريطانيا وروسيا مع اسقاط فرنسا من الحساب (١) . ولكن بريطانيا (١١) لم يكن عرض القيصر الا تكرارا في الواقع لمحادثة كان قد اجراهامع أبردين في وندسور في ١٨٤٤ ويبدو أنه كان يُعتقد أن الأخير يوافقه في الرأى • ونص هذه الحادثة • منشور في مذكرات ستوكمار • الجلدالناني "Stockmar's Memoirs" vol. II. P. 106. صفحة ١٠٢ وكتاب مارتن «سيرة الأمير القرين» المجلَّد الأولُّ صفحة ٢١٥ Martin's "Prince Consort" vol. I. P. 215.

وقد عرض امر هذاه الصفقة على كل من تولى وزارة الخارجية البريطانية حتى عام ١٨٥٣ ، ولكن احدا منهم لم يقبلها قبولا صريحا ولم تصدق عليها أية وزارة • ومن المقطوع بهان دربى Derby قد رفضها باسم حكومته انظر كتاب هـ • تمبرلى « انجلترا والشرق الأدنى » الصفحات ٢٥٣ ـ ٢٥٧ •

H. Temperley: "England and the Near East" PP. 253-7.

لم تبد ميلا للتجاوب مع هذا المشروع ، اذ كان الاحتفاظ بسلامة تركيا سياسة بريظانية تقليدية ولم تكن لديها رغبة فى تبديلها . فلم تؤد تلك المحادثة الا الى اثارة أبلغ الشكوك ، ربما عن غير حق ، فى نوايا روسيا .

ثم ظهرت مسألة الأماكن المقدسة وهي مسألة كانت لها جديتها أو كانت تثير بعبارة أصح عواطف جدية . كانت تنصب على ادارة أماكن الخج في القدس ولا سيما كنيسة الميلاد في بيت لحم . وقد دأبت الحكومة التركية على حفظ التوازن بين الدعاوى المتضاربة للاتين أو الروم الكاثوليك من ناحية والأرثوذكس أو المسيحيين اليونانيين والروس من ناحية أخرى . وقد كان للحكومة الفرنسية حق تقليدى يرجع الى زمن الصليبيين في أن تعتبر حامية للمسيحيين في الشرق ، ولكن القياصرة بدءوا يتقدمون منذ نمو سلطان روسيا بدعاواهم الخاصة في هذا الصدد . فكان أن عزز الشعور الديني الصادق الخصومات القومية والمطامع السياسية ، وأثارت مسألة حيازة مفاتيح كنيسة بيت لحم ووضع نحمة في مغيارة المذود المقدس أشيا

على أن العالم لم يكن من الجنون بحيث تسوقه الى الحرب هذه القضايا وحدها فلم يتسم الموقف بالخطورة الا عندما أوفد القيصر الأمير منشيكوف Prince Menschikov ـ الذى كان من أبرز الشخصيات في البلاط الروسي ـ الى القسطنطينية ليطالب الابامتيازات حول هذه النقاط فحسب وانما بالاعتراف كذلك بما تزعمه روسيا لنفسها من حق اعتبارها حامية لمسيحيي شبه جزيرة البلقان . وقد لعب الدور الرئيسي في الجانب الآخر اللورد سترادفورد دى ردكليف الدور الرئيسي في الجانب الآخر اللورد سترادفورد دى ردكليف في الجانب الآخر اللور عنه اللقب علىستراتفورد في مراهم أنه في المحان ستراتفورد يكره روسيا ويخشاها ، ورغم أنه في المحان ستراتفورد يكره روسيا ويخشاها ، ورغم أنه

كان يرى مواطن ضعف تركيا بجلاء تام فقد كان مصما على دعم سبادتها واستقلالها ولو أدى ذلك الى الحرب. ولم يتوان عن تحمل جانب كبير من المسئولية بنفسه ، اذ كان الاتصال بلندن يحتاج الى وقت طويل لأن خطوط البرق لم تكن قد امتدت الى القسطنطينية بعد. لقد أقنع السلطان ببذل الترضيات للروس فى مسألة «الأماكن المقدسة» التافهة نسبيا مع التمسك برفض الاعتراف بحماية روسيا لمسيحيى البلقان ، تلك الحماية التي كان من شأنها أن تؤدى حتما الى ضياع استقلال تركيا . فغادر منشيكوف القسطنطينية فى مايو١٨٥٣ احتجاجا على قرار السلطان ، وتلبد الجو على الفور بغيوم الحرب ، ان الرأى القائل بأن الحروب تدور دائما من أجل مصالح اقتصادية الا يجد تعزيزا يذكر فى أصول حرب القرم . ذلك أن المطامع والمخاوف والخصومات القومية هى الدوافع التي زجت الألهم فى تلك الحرب التي لن تلبث الأيام أن تظهر مدى عنهها .

كان انسحاب منشيكوف من القسطنطينية خطوة خطيرة الشان عوكادت الحرب التي تجمعت نذرها في الأفق أن تقع فعلا عندما عبر جيش روسي في يوليو ١٨٥٣ نهر بروث واحتل مولدافيا وولاشيا . واذ كان لا يزال من المستطاع تصوير عمل روسيا بأنه عمل لا يبلغ مبلغ الحرب الفعلية على اعتبار أن لها في الولايتين حقوقا معينة تكفلها المعاهدات يم فقد بذلت الدبلوماسية محاولة أخيرة لتجنب نشوب القتال . كانت النمسا تتبع مجرى الأحداث باهتمام بالغ لأن الصراع كان قريبا من حدودها وفوق أراض كانت لها فيها مطامع ان لم نقل مطالب . فدعت الى عقد مؤتمر في فيينا وصيغ فيه اعلان يهدف الى حماية المسيحيين في البلقان دون الاقرار بحق روسيا في التدخل . فبزغ الأمل برهة من الزمن في امكان صيانة السلام . وقد رفضت تركيا قبول خطيرا . ومابرحت العواطف تتأجج في البلدين حتى أعلنت تركيا الحرب خطيرا . ومابرحت العواطف تتأجج في البلدين حتى أعلنت تركيا الحرب

ضد روسيا فى ٤ أكتوبر ١٨٥٣ . ومن الجائز أن اللورد ستراتفورد دى ردكليف قد جاول عبثا وفى آخر لحظة منعها من الاقدام على تلك الخطوة (١) .

فما هي الدول التي ستخوض غمار القتال ? لم تكن دول أزروبا لتسمح بأن تدور الحرب ثنائية بين تركيا وروسيا وحدهما فانمصالحها المستبكة في الأمر كانت من الضخامة بحيث لا تسمح لها بذلك . وقد راحت النمسا ترقب النزاع عن كثب ، وبدا المرة تلو المرة أنها توشك. أن تتدخل ولكنها لم تفعل ذلك قط . أما بروسيا فكانت حانقة،ولكن. خذلانها ابان فترة الثورات كان قد أفقدها ثقتها بنفسها. وقد رأى بعض ساستها بما فيهم بسمارك الآخذ نحمه الآن في الصعود ، أن مثل هذا الموقف الذي يشغل قوات روسيا واهتمام النمسا يتيح فرصة القيام بدور حاسم هام ، ولكن مليكه أبني أن يتزحزح عن مــوقف النفور من الدخول في أية معامرة ، فلم يكن لبروسيا على ذلك أثر محسوس في مجري الحرب . بل جاء المتحاربون من جهات أبعــد . فسياسة انجلترا الخارجية التقليدية كانت تقوم على تأييد تركيا والغيرة من روسيا معتقدة أن توسع سلطان الأخيرة في البحر المتوسط من. شأنه أن يهدد مصر والطريق الى الهند . وقد ساعد نفوذ بالمرستون والصحافة الانجليزية على اذكاء حمى الحرب في نفوس الانجليز . أما فرنسا التي كانت خينداك في عهد الامبر اطورية الجديدة ، فلم يكن يلعب الرأى العام فيها مثل ذلك الدور الهام ، بل كان كل شيء متوقفا على نابليون الشاك ، وكان هـذا قد أعلن في كلمات لا تنسى أن

<sup>(</sup>١) يشي مسلك ستراتفورد خلافا كبيرا · فقد شكا ابردين من « عدم أمانته» وأكد البعض أنه كان يحث السلطان سرا على الدخول في الحرب. في الوقت الذي كان يسعى فيسه من الوجهة الرسمية الى ثنائه عن ذلك · ولسنا على يقين من وجود جميع أوراقه السرية ، ولكن تردده في طلب الاسطول يساعد على تبرئة ساحته ·

« الامبراطورية تعنى السلم » . على أن هناك عوامل قوية لم تلبث أن زجت به في غمار تلك الحرب ، ألا وهي حرصه على المحافظة على هيبة فرنسا في الشرق ، واعتماده على الحزب الكاثوليكي الكنسي في ونسا وقبل هذا كله احساسه الفطرى بضرورة منح البلاد ما تتوقعــه من سمى " نابليون - أى المجد والنصر . لقد اجتازت الأساطيل الفرنسية الإنجليزية المشتركة الدردنيل في نهاية أكتوبر ١٨٥٣ اظهارا لتأييد الدولتين الأدبى لتركيا . وبينما كانت هـ ذه الأساطيل على مقربة من القسطنطينية حدث أن هاجم أسطول روسى أسطولا تركيا فدمره بالقرب من سينوب Sinope ، فرأت الدولتان الغربيتان الكبيرتان في هذا العمل الطبيعي للغاية من أعمال الحرب ، اهانة لهما ، وسرعان ماجاءت الحرب الصريحة ، اذ أعلنتها فرنسا وبريطانيا على روسيا في مارس ١٨٥٤ . وقد سجل ظهور الجنود الانجليز والفرنسيين حلفاء ورفاقا في السلاح تحولا عظيما في السياسة الأوروبية (قيل على سبيل المبالغة انها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الحروب الصليبية) ويمكن القول بأن تلك كانت بداية « الاتفاق الودى » الذي توطدت أركانه في أوائل القرن العشرين.

كان الروس قد احتلوا ولايتى الدانوب (١) فغدا الهدف الأول للحلفاء هو اخراجهم منهما . وسرعان ماتحقق ذلك ، بل ان السرعة الفائقة التى نحقق بها هى السر فى أنه لم يعتبر اذ ذالت نصرا عظيما وسببا وجيها بالتالى لانهاء الحرب . اذ كان الروس قد ضربوا الحصار على سيلستريا Silistria على أمل العبور منها الى البلقان وشت مل يقهم الى القسطنطينية ، ولكن تحصينها كان أمنع مما كانوا يتوقعون ولما كان موقف النمسا منذرا بالخطر طوال بقاء روسيا على الدانوب،

<sup>(</sup>۱) أى مقاطعتى مولدافيا وولاشيا اللتين تقابلان ـ على وجه التقربب رومانيا بالصورة التى عرفت بها فى ١٩١٣ ، وكان يحكم كلا منهما حاكم منتخب من الاهالى فى ظل السيطرة التركية ، يلقب بالأمير أو الهوسبودار =

فقد قرر الروس التخلى عن الحصار وانسحبوا كلية من الولايتين » فأرسلت النمسا حامية للمحافظة عليهما ريشما يتم الصلح فتسلمان الى تركيا . ولولا أن الحرب كانت قدم أثارت مشاعر عنيفة فى النفوس لأتى السلم اذ ذاك ، ولكنه كان سيبدو نهاية خاملة لكل تلك الاستعدادات الهائلة . وقدم تم الاتفاق بعد تبادل الرسائل مع النمسا على نقاط أربع يتلخص فيها برنامج الحرب ألا وهى :

١ \_ الغاء الحماية الرؤسية على الأقاليم الدانوبية .

٢ \_ حرية الملاحة في الدانوب.

٣ ــ اشراك تركيا اشراكا تاما في « التوازن الأوروبي » .

٤ ــ تخلى روسيا عن رعايتها المنفردة لمسيحيي البلقان .

لابد اذن أن تستمر الحرب ولكن على أى مسرح ? لقد ثبت \_ كما حدث مرارا من قبل أن اكتشاف موطن الضعف الحقيقى فى أراضى تلك الدولة الشاسعة المفككة النظام هو أمر من الصعوبة بمكان . ورغم أن الكوليرا كانت قد ظهرت بالفعل فى صفوف الحلفاء وأخذت تحصد الأرواح بصورة مروعة ، ورغم أن الجيوش الانجليزية والفرنسية لم تكن على استعداد كاف للاشتباك فى معركة كبرى ، فقد قررت القيادة للجرية على ظن أن المهمة ستكون سهلة ميسرة ، وذلك باستخدام قوة البحرية على ظن أن المهمة ستكون سهلة ميسرة ، وذلك باستخدام قوة المحرية فيؤدى ذلك الى القضاء على السيطرة الروسية فى البحرية فيؤدى ذلك الى القضاء على السيطرة الروسية فى البحرية التي كان الحلفاء يستهدفونها في الحرب. .

وفى سبتمبر ١٨٥٤ هبطت قوات الحلفاء \_ وهم الأتراك والفرنسيون والانجليز \_ فى أوباتوريا Eupatoria شمال سماستبول. فبدأ المارشال سان أربو Marshal Saint Arnaud واللورد راجلان Hospodar وقداحتلتهما روسيا عسكريا أكثر من مرة منذ بداية القرن التاسع عشر .

زحفهما صوب المدينة نفسها . وفى ٢٠ سبتمبر التقيا بالقائد الروسى منشيكوف الذى كان مرابطا على الضفة الشمالية لنهر ألما وبعد قتال عنيف أظهر فيه « الزواف » الفرنسيون مضاء واندفاعا يقابل أساليب الانجليز الألكثر أناة وتدبيرا ، تحققت هزيمة الروس يقابل أساليب الانجليز الألكثر أناة وتدبيرا ، تحققت هزيمة الروس الحلفاء في تلك اللحظة كان أكبر أخطائهم العديدة ابان تلك الحملة الحلفاء في تلك اللحفة كان أكبر أخطائهم العديدة ابان تلك الحملة خلك أنهم لم يهاجموا المدينة على الفور مع أن القائد الروسي تودلين فلك أنهم بذلوا أية محاولة لاقامة حصار على الضفة الشمالية للنهر ولا هم بذلوا أية محاولة لاقامة حصار على الضفة الشمالية للنهر الذي تقع عليه سباستبول ، بل شرعوا بدلا من ذلك في حركة التفاف شاقة طويلة الى جنوب المدينة حيث أقاموا معسكرهم . فما كان من تودلين الا أن استغل بذكاء وبراعة المهلة التي أتاحوها له ليشيد في عجلة استحكاماته التي أوقفت المحاصرين عند حدهم من سنبتمبر عجلة استحكاماته التي أوقفت المحاصرين عند حدهم من سنبتمبر

وقد تميز الحصار العظيم ببعض الخصائص الفريدة . فهو لم يكن قط حصارا بالمعنى المفهوم . اذ لم تبذل فيه أية محاولة جدية لقطع اتصالات المدينة بروسيا . فرغم أن الهجمات كانت تشن مرارا على المخازن والامدادات الا أن وصول الرجال والمؤن الى سباستبول من روسيا بعد رحلة طويلة شاقة لم ينقطع طوال فترة الحصار . وكان الأمير منشيكوف يرابط على رأس جيش كبير فى المنطقة الجبلية شرقى المدينة ، فراح يهدد من هناك الجيوش المحاصرة تهديدا متصلا ويشن عليها الهجمات منزلا بها خسائر فادحة أحيانا . كانت خطة الحلفاء عليها الهجمات منزلا بها خسائر فادحة أحيانا . كانت خطة الحلفاء بالقنابل ثم شن الهجوم المباشر عليها . وكان تفوق الحلفاء البحرى هو الدعامة الأولى التي ارتكن عليها الحصار كله ، ولكن دور البحرية المباشر فى القتال كان ضئيلا ، فلم تستطع أساطيل الحلفاء أن تنزل

بالروس خسائر فادحة بمعنى الكلمة لا فى بحر البلطيق ولا فى البحر الأسود. وقد تم اغراق الأسطول الروسى فى مدخل ميناء سباستبول فباتت أساطيل الحلفاء عاجزة عن دخوله ، وكان مرمى مدفعيتها أقصر من أن يصل الى المدينة من خارج المدخل ، فعمد الحلفاء الى دك استحكامات تودلين بمدفعيتهم من الجنوب ثم هاجموا قلاعه المتداعية وراح منشيكوف يرقب الموقف فى تلك الأثناء محاولا قطع الحصار من الخارج . كان السؤال البالغ الأهمية هو : هل يتمكن الحلفاء من شق طريقهم الى المدينة أم لا ?

لم يكن ثمة شك فى تفوقهم العسكرى . فلما حاول منشيكوف فى Palaclava البحرية فى بلاكلافا Balaclava المحرية فى بلاكلافا نمكنوا من صده ، وان سقطت فى يده طواب هامة وتعين عليهم اختيار طريق جديد يشيدونه بأنفسهم . ولما شن هجوما جديدا على الإنجليز فى ٥ نوفمبر فى أنكرمان Inkerman تمكنوا بالاشتراك مع حلفائهم الفرنسيين من صده فى النهاية . ولم هاجم فى ١ أغسطس ١٨٥٥ الفرنسيين والسردينيين (سنشاهد بعد هنيهة ملابسات دخولهم فى الحرب) رد على أعقابه مرة أخرى بعد قتال عنيف . غير أن هذه الهجمات لم تضع على أعقابه من الأحوال ، فقد عرقلت الهجوم على المدينة بصورة . هباء بحال من الأحوال ، فقد عرقلت الهجوم على المدينة بصورة .

وقد وقفت فى طريق الهجوم صعوبات شتى: فأولا لم يظهر فى صفوف الحلفاء أى قائد عظيم . فالقوات الانجليزية كان يقودها اللورد راجلان حتى وفاته فى يونيو ١٨٥٥ . وكان قد حارب فى ووترلو ولعله كان مسنا الى درجة لا تسمح له بمواجهة ظروف الحرب الجديدة . وقد خلف الجنرال سمبسون الذى لم يكن يعظى بمثل سمعة سلفه الطيبة . أما الفرنسيون فكان يقودهم فى البداية سان أرنو الذى كان قد لعب دورا هاما فى الإنقلاب فى بلاده كا ولما خنطفته الكوليرا فى سبتمبر ١٨٥٤ ، خلفه كانروبير Canrobert

أولا ثم بليسييه Pélissier وقد زاد من مشاكل القيادة ماكان يظهر من حين لآخر من تباين في الأهداف بين الفرنسيين، والانجليز ، على أن أحدا من قواد الحلفاء لم يظهر نبوغا أو ابتكارا. ولعل « تودلين » المهندس الروسي المنحدر من أصل ألماني هو القائد الوحيد من الجانبين الذي كسب لنفسه الأعجاب والتقدير . ثم انه كان على الحلفاء أن يحاربوا عدوين بدا في وقت من الأوقات أنهما أشد مراسا من الروس ألا وهما المرض والمناخ . فقد ظهرت الكوليرا في مراحل الحرب الأولى ، ورأى فيها البعض مبررا لمعارضة الذهاب الى القرم أصلا. وقد هاجم الوباء المعسكرات القائمة أمام سباستبول بضراوة مروعة ، ولم يكن أقل فتكا بالرجال في ثكنات القاعدة والمستشفيات. وتعد الطريقة التي راحت تهاجم بها فلورنس نايتنجيل Miss Florence Nightingale ذلك العدو الرهيب حتى قهرته ، تعد من فصول البطولة الفذة في التاريخ الانجليزي . لقد أنقص المرض عدد القوات المهاجمة الى حد خطير وأضعف الروح المعنوية في صفوف القوات التي لم يمسسها . ثم جاء الشتاء للستاء الروسي ـ الذي لم تتخذ لمواجهته الاحتياطات . ان الحرب العظمي ( الأولى ) نفسها لا تقدم لنا فيما قدمت من صور التعاسة والشقاء صورا أبشع وأكثر اشاعة للانقباض في النفس من صورة تلك الخنادق المتجمدة والمخيمات البائسة التى خيم عليها شبح الكوليرا فوق المرتفعات القائمة أمام سباست ول، حتى لقد بدا في وقت من الأوقات أن استمرار الحصار سيغدو مستحيلا ازاء لعنتي البرد والكوليرا ، اذ هبط عدد الانجليز القادرين على القتال حتى وصل في وقت من الأوقات الى ١١٥٠٠٠ وقد كابد الروس أهوالا مماثلة ، بل ربما أهوالا أعظم وأكسبتهم شجاعتهم وقوة احتمالهم اعجاب أعدائهم اعجابا لا يشوبه حقد أو ضفينة . . سار الزحف على سباستبول وسط كل هــ ذه الصعاب سيرا أبطأ

بسار الزحف على سباستبول وسط كل هذه الصعاب سيرا أبطأ بكثير مما كان متوقعا في بداية الأمر . ولما أخفق قصف الحلفاء العنيف

المتواصل فى الفترة مابين ١٧ و ٣٠ أكتوبر ١٨٥٤ فى زحزحة الروس عن مواقعهم ٤ أدرك الناس الأول مرة أن الجيوش « انما جاءت لتقضى ثمة فصل الشتاء » .

وقد نشطت الديبلوماسية ابان الشتاء ، وراحت تجاهد لاجتذاب حلفاء جدد في المعركة ضد روسيا . الا أن النمسا أبت الاستجابة لأي أغراء . وقد عقدت الدول العظمي مؤتمرا في فيينا استمر من مارس حتى مايو ١٨٥٥ . وكان القيصر الروسي نيقولا قد ته في أثناء الحصار فخلفه اسكتندر الثاني . وقد أوفد هذا الأخير مندوبا عنه الى فيينا وقبلت روسيا اتخاذ « النقاط الأربع » أساسا للمفاوضة ، فبدا في لحظة من اللحظات أن السلام قد يأتي فعلا . ولكن الديبلوماسية نادرا ما تجدى في وقف القتال اذا ما بدأت الحرب، قبل أن يتم تسديد ضربة حاسمة من هذا الجانب أو ذاك ، وهو قول ثبت صحته هذه المرة أيضا. فلئن كانت النمسا قد رأت أن الترضيات التي أبدي الروس استعدادهم للتنازل عنها كافية ، ورفضت بالتالي الاشتراك في الحرب، فأن فرنسا وبريطانيا وتركيا قد صممت على مواصلة القتال. وقد عثرت هذه الدول على حليف في جبهة لا تخطر على بال. كان كافور في ذلك الحين وزيرا لمملكة غريبة الاسم ، هي « مملكة ' سردينيا » . ولم تكن للأراضى الأيطالية التي تشملها تلك المملكة أية مصلحة مباشرة في حرب القرم ، ولكن كافور كان يضع نصب عينيه هدفا أبعد . كان يتمنى أن يرى مليكه على رأس ايط اليا المتحدة . وقد رأى أن ارسال القوات السردينية الى القدم سيعزز مطالب سردينيا في أن تعتب ضمن الدول العظمي ، ويكسبها حقا في تأييد فرنسا ، ويفسح لمثلها مكانا على مائدة مؤتمر الصلح. فكان أن بعث الى القرم ٠٠٠ر٥١ جندي ايطالي .

وما ان بدأ الشناء ينجلي حتى عاد الهجوم على القلاع من جديد . وقد تحققت بعض المكاسب وان باء الهجوم المشترك الذي اختير له

موعد یوافق ذکری معسرکة ووترلو ( ۱۸ یونیو ) بفشل ذریع کلف الحلفاء كثيراً . وقد أدت وفاة اللورد راجلان فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له خطوط الحلفاء وأسفى عن موقعة سرنايا Cernaya الى تأجيل موعد الهجروم النهائي . وبعد قصف عنيف بدأ في ه سبتمبر واستمر لمدة ثلاثة أيام ( ماكان ليسمى عنيفا لو أنه حدث ابان الحرب العظمى! ) افتتح الهجوم في ٨ سبتمبر . ومع أن الانجليز قد فشلوا في هجومهم على قلعة ردان Redan ، الا أن الفرنسيين (بقيادة ماكماهون) تمكنوا من الاستيلاء على قلعة ملاكوف ولم يعدمن المستطاع طردهم من ذلك الموقع الذي يسيطر على المدينة. فخرج الجيش الروسي منها لينضم الى قوات منشيكوف . ودخل الحلفاء فاستولوا على القلاع والميناء وعدد كبير من المدافع والمستشفيات التي اكنظت بجموع بائسة من الجرحي والمرضى الروس الذين تعذر نقلهم فتركوا ليواجهوا مصيرهم في أبشع الظروف ( ٨ سبتمبر ١٨٥٥ ). لم يكن في سقوط سباستبول ما يستنبع بالضرورة انهاء الحرب. فاستمرت بالفعل ردحا قصيرا من الزمن ، وتمكل الموس في نهاية المطاف من احراز نصر ما باستيلائهم على قلعة قارص في آسيا الصغرى من القوات التركية التي يقودها ضباط من الإنجليز . الا أن ما كامدته روسيا من خسائر وارهاق مالي قد جعل الصلح أمرا مرغوبا فيه للغاية(١) . ولما كان القيصر الجديد خريصا على منح بلاده السلم فقد تم توجيه الدعوة بواساطة النمسا لعقد مؤتمر في باريس..

القد صمدت العلاقات بين بريطانيا العظمى وفرنسا لضغط الحرب على الفضل ما يرام . فلقد ظهرت حقا بعض الخلافات في الرأى حول

<sup>(</sup>۱) من المفارقات الطريقة بين حرب القدرم وحدرب ١٩١٤ العظمي ان الحكومة الروسية استمرت طول حرب القرم في دفع الفوائد لحملة سندات القرض الروسي من البريطانيين ، بينما حالت الحكومة البريطانية دون محاولة رغبة المجر دفع الفوائد لحملة السندات البريطانيين في ١٩١٥ عالى السالس أن ذلك يعتبر « متاجرة مع العدو » .

سير العمليات ، كما وجهت بعض الانتقادات السياسية ولكن الامر نم يكن بذى بال . على أن الامبراطور الفرنسى قد بدأ يظهر فتوزا فى علاقاته مع انجلترا أثناء مؤتمر الصلح فى باريس متجها بعطفه واعجابه الى الروس أعدائه السابقين . فان مزايا عقد تحالف روسى فرنسى قد بدأت تداعب تفكيره فى تلك الآونة . وقد دام المؤتمر زهاء ثمانية أسابيع .

ولسوف نتناول بالنظر أولا وان خرجنا بذلك عن الترتيب الزمنى ويعض النقاط التي لاتعد ذات صلة مباشرة بالمسألة الشرقية . فأولا أعربت الدول العظمى المشتركة في المؤتمر وبناء على اقتراح من اللهورد كلارندن Lord Clarendon عن رغبتها في أن تلجأ الدول «الى المساعى الحميدة لدولة صديقة عظمى » قبل اللجوء الى السالاح . فيالها من معالجة بالغة العقم والتردد المعظم المشاكل الأوروبية جميعا ! على أن الخطوة جديرة بالتسجيل فعلا باعتبارها من المظاهر الدالة على أن مسألة التنظيم الدولي وحكمة اللجوء للتحكيم منعا لقيام الحرب كانتا قد بدأتا تستوقفان أنظار أوروبا منذ ذلك التاريخ المبكر .

تلا ذلك اصحار « التصريح » الخطير الخاص بالقال البحرى وتنظيم الحرب البحرية الذي وافقت فيه بريطانيا العظمى أخبرا على شروط ظلت تقاومها أمدا طويلا . وتعتبر النقاط التي تضمنها التصريح من النقاط القانونية الدقيقة . فقد ألغى نظام الترخيص للبراكب الفردية بمصادرة مراكب العدو Privateering وحظر الاستيلاء على البضائع المحايدة التي يحملها العدو . وقرر أن الحصار « لابد أن يكون فعالا ليكون ملزما » ، فلم يعد من المستطاع تطبيق نظام الحصار العام من النوع الذي أعلنته بريطانيا ضد نابليون . كانت تلك المحاولة شريفة المقصد لتنظيم الحرب البحرية وصبغها بالصبغة الانسانية ، غير أن « مهربات الحرب » اصطلاح أثبتت الأيام بالصبغة الانسانية ، غير أن « مهربات الحرب » اصطلاح أثبتت الأيام

مرونته ، وقد تعلم الناس من حربي ١٩١٤ و ١٩٣٩ الشك في امكان اضفاء الصبغة الانسانية على شيء هو بحكم طبيعته مجرد من الانسانية.

كانت مهمة المؤتمر الحقيقية هي البت في مستقبل تركيا والحد من تقدم روسيا (أي نفس الشيء ولكن من زاوية أخرى). ولقد حقق المؤتمر الكثير بالفعل في هذا المضمار ، وان لم يبلغ مجموع ما حققه مبلغ التسوية النهائية . فقد قرر حيدة البحر الأسود بحيث لا يسمح فيه بظهور سفينة حربية أو اقامة منشآت حربية أو بحرية . كما قرر اغلاق المضيقين في وجه السفن الحربية الأجنبية ، وأكد المؤتمر استقلال تركيا وأنه ليس الأية دولة من الدول العظمي حق التدخل بين السلطان ورعاياه ، وضمن امتيازات مولدافيا وولاشيا والصرب ولكن تحت سيادة تركيا في جميع الحالات ، وأحاط المؤتمر علما « بنوايا السلطان الكريمة تجاه رعاياه » دون تفرقة على أساس الدين أو العنصر ، كما قدرما للمقترحات التي ضمنها السلطان أخيرا من « قيمة كبرى » .

وهكذا تم انهاء الحرب وانقاذ تركيا من الهلاك الذي كانت مهددة به بلا جدال . وبات من المنتظر أن تغدو من هذا التاريخ فصاعدا ( ان أجدت الديبلوماسية والمعاهدات في ذلك شيئا ) بلدا متحدا مستقلا متسامحا تقدميا ، يلحق سراعا بركب الحياة الدستورية كما عرفها الغرب ويتخلى عن المذابح والفساد وينضم \_ على قدم المساواة الى مائر أعضاء الجماعة الدولية (۱) Comity of nations فلنلتق الآن

(XX)

<sup>(</sup>۱) Comity of nations اصطلاح بقصاد به اصلا مجموعة قواعد المجاملة الدولية ويستخدم كذلك في الاشارة الى مجموعة الدول التي تطبق فيما بينها هذه القواعد لذلك آثرنا ترجمته هنا بعيارة «الجماعة الدولية» (المترجم) والجماعة الدولية عملا جديدا لا نظبر له (امكرر) - كان قبول تركيا في «الجماعة الدولية»عملا جديدا لا نظبر له

نظرة الى السنوات القليلة المقبلة لنرى تتائج هذه الخطط كلها .

لم تلبث الآمال التى علقت على الاصلاحات التركية ان خابت جميعا ، فالأتراك لم يكونوا يؤمنون بها ، وقد كانت جموع الشعب تفتقر الى ضبط النفس ومراعاة الغير ، وهما الشيئان اللذان يتوقف عليهما وحدهما نجاح النظم الحرة فى التطبيق ، أما المساواة الدينية فكانت ماسة بالأساس الذى قامت عليه الحياة الاسلامية منذ نشأتها (۱) وقد كان السماح للجميع بالدخول على قدم المساواة فى الخدمة العسكرية ضمن الاصلاحات الموعودة ، ولكين معظم الرعايا المسيحيين كانوا ينفرون من الخدمة العسكرية ويؤثرون دفع البدل ، والأتراك

من قبل · وهو يرجع بوضوح الى رغبة كل من فرنسا وبريطانيا والنمسافى. تخليص تركيا من سيطرة روسيالالدينية أو تدخلها (راجع الحاشية (١) ص٢٢٤) على أن الدول العظمى ككل قد رأت فى الواقع خرورة الخاذ تداير ملاروسة لحماية مصالحها داخل الامبراطورية التركية ·

(۱) المراجع: هـ فالعبارة تحتاج الى ايضاح فأولا: أن تقسيم المجتمع العثماني الى طوائف دينية أو «ملات» قصد به تنظيم (وضع) كل طائفة بالتزاماتها وحقوقها ومن أهم هذه الحقوق أن تقوم كل طائفة على تدبير شئونها بنفسها دون تلخل من السلطات الحاكمة ، ولهذا فأن الطوائف المسيحية كانت تتمتع ـ في ظل الحكم العتماني ـ بقدر من الحرية الكبر مما كانت تتمتع به في ظل الحكم الميزنطي، .

ثانياً: وقد حفظ هذا اللون من الحكم للطوائف المسيحية كيانها القومى والثقافى ، حتى كان ظهور الروح القومية فى القرن التاسع عشر فوجدت اللك الطوائف الدينية كيانها مصونا ، وعلى أساسه بنت حياتها القومية المستقلة .

تالثا: ترتب على ذلك اللون من الحكم أنه لم يكن ثمة مجال لنزاع دينى يؤدى إلى اضطهاد في الوقت الذى امتلاً فيه التاريخ الأوربى بأحدات الاضطهاد الدينى "لا ضد المسلمين واليهود فقط ، بل عسد المخالفين للماهب « المسيحى » الرسمى لللولة ، حتى كان القرى الناسع عشر وشرعت الدول الطامعة. في الدولة العثمانية تثير بدسائسه نزعات التعصب الطائفى، فو قعت الملابح والاضطهادات .

كانوا يرون أن الفوز بنقود هؤلاء أفضل من الفوز بخدماتهم (١) . بل لقد بلغت خيبة الأمل حدا دفع البعض الى التصريح بعد مضى بضع سنوات بأن الوعد بالاصلاح قد انتهى الى شيء واحد: هو خلق عدد من المناصب الجديدة لا أكثر ولا أقل . أما الاحتجاجات والشكاوى فلم تكن تسفر عنشىء سوى تأكيد المسئولين لحسن نيتهم والوعدباجراء التحقيق اللازم . وفى ١٨٦١ اعتلى عبد العزيز العرش التركى ، فوعد باجراء اصلاحات كثيرة منها خفض المصروفات والقضاء على الفساد واكتفاؤه بزوجة واحدة . ولكن شيئا من هذا لم يحدث ، فلم يلبث السلطان ان أنشأ لنفسه «حريما» قوامه ٥٠٠ زوجة (٢) بمايستتبعهذلك من تضخم في مصروفات البلاط . ولقد قال اللورد ستراتفورد «ان تركيا لا يمكن أن تظل طافية على سطح الماء فاما أن تسبح أو تغرق » ولكن السلطان كان يرى فيما يبدو رأيا آخر .

وبينما كانت تركيا تطف و نحو الهاوية أخذت القوميات التابعة تنتفض انتفاضات أثارت المتاعب في كثير من الأحيان لأبنائها وجيرانها فضلا عن حكامها . كانت اليونان قد تمتعت حتى تلك الآونة بما يربو على عشرين عاما من « الحرية » ، ولكنها خيبت الكثير من الأمال التي علقت عليها . وثمة عوامل عديدة كانت تقف ضدها . فرقعتها كانت صغيرة ، وحدودها كانت تعرضها لشتى الأخطار ، وماضيها ووضعها كممثلة لجميع من يلقبون أنفسهم باليونانيين كانا يجتذبانها نحو مطامع خطيرة . وقد كرس مليكها « أوتو » فلات تقسه للعمل في اخلاص بالغ من أجل خير البلاد ، ولكنه أخفق في اكتساب تأييد الأمة وولائها . اذ كان الرأى العام اليوناني أميل الى

<sup>(</sup>۱) أعيد في ١٨٦٩ قصر التجنيد صراحة - في الامبراطورية التركيسة على المسلمين دون غيرهم • (٢) كذا ! لعل الوقايين يقصدان «جارية» (المراجع)

الروس منه الى الحلفاء ابان حرب القرم ، فجلب « أو تو » على نفسه كراهية الشعب لرفضه الاشتراك فى مغامرة طائشة لاعلان التمرد فى الأراضى التركية . وفى ١٨٦٦ نشبت ضده ثورة فى البلاد ، ورغم أنه تمكن من قمع تحركاتها الأولى فقد ألفى نفسه مضطرا للتنازل عن العرش . وقد خلفه الملك جورج الذى كان ينحدر من أصل دانيمركى . ورغم أن بريطانيا قد أتاحت له ، بنزولها لليونان عن الجزائر الأيونية لفاية . فالجيوش كانت في حالة عصيان تقريبا ، وحياة البلاد السياسية كانت أبعد ما تكون عن الاستقرار ، ومشاعر الشعب كانت تثيرها أبلغ اثارة أنباء المقاومة المستعرة ضد السلطان فى مختلف أنحاء ممتلكاته ، والى هذه ينتقل بنا البحث .

أحرز سكان الأقاليم الشمالية الغربية \_ الصرب والجبل الأسود \_ تقدما محسوسا نحو الاستقلال . فقد ضمنت معاهدة باريس حق الصرب في الخكم الذاتي تحت سيادة تركيا . وقد ظلت هناك بضع حاميات تركية \_ في قلاع بلغراد وغيرها من البلدان \_ يعيش في حمايتها عدد من الأثراك . ولكن الصربين باتوا مصممين على زيادة الحريات التي كسبوها . وكان معظمهم من الفلاحين الأشداء الذين يتعيشون أساسا من تربية الخنازير وبيعها ، ويؤلفون خامة عسكرية جيدة تستطيع الاتيان بشتى أعمال البطولة والجسازة . على أن فعاليتهم كانت تضعفها المنازعات المحلية العنيفة وتحفزهم لمتابعة المشاجرات العائلية بروح الثار والانتقام ، والتنافس القائم على رئاسة الدولة بين عائلتي أوبرينوفيتش وقره جورجيفتش اللذين ذكرنا طرفا من سيرتهما من قبل . كان اسكندر قره جورجفيتش يحكم الصرب في زمن حرب القرم ، وقد ظهر للكثيرين من أبناء شعبه بمظهر من ضبع باحجامه الفرصة التي أتاحتها الظروف للاقدام ، كما تعرض لمتاعبجمة

مع شعبه في أمر ادخال بعض أشكال الحرية الدستورية ـ وفى ١٨٥٩ استعصت عليه مواجههة الموقف فتنازل عن العرش. وطالب « السكاو بشتينا » The Skupshtina وهو الاسم الذي كان يطلقعلى برلمان الصرب العاصف ــ برجوع ميلوس أوبرينوفيتش وكان قد مضى على طرده من العرش عشرون عاماً . ورغم أن عودته قد نست بموافقة تركيا فقد أظهر استقلاله عنها باعلانه وراثية حكمه على غير مشيئة السلطان ، فخلفه عند موته في ١٨٦٠ ابنه ميخائيل. ولقد اعتلى عـرش الصرب ملوك أوفر من هــــذا الأخير بطولة وأكثــر رومانطيقية ، ولكن أحدا منهم لم يفقه فيما أحرز من نجاح . فقد نظم الحكومة والجيش وأضفى على الصرب مظهم الدولة الأوروبية المتمدينة . وبذلت في عهده جهود ضخمة من أجل تعليم الصربيين وتنمية ثقافتهم ، فطهرت اللغة من الشهوائب وجمعت الأساطير بعناية لتصبح مبعث فخار للشعب ومصدر الهام للشعور الوطني . ولكن الأهم من هذا كله \_ من حيث أغراض هـ ذا الكتاب \_ أن ثلاحظ ما أحرزه شعبه ، بتحقيق جلاء الحاميات التركية ، من تقدم عظيم في طريق الاستقلال , فقد بلغ السيل الزبي بوقوع عدد من حوادث قتل الأفراد الصربيين على يد الجنود الأتراك وقصف الأتراك المرابطين بقلعة بلغراد للمدينة ، فنال ميخائيل تأييد الدول الكبرى ، مما أدى في النهاية الى انسحاب جميع القوات التركية فلم يبق لسلطة تركيا في الصرب من أثر سوى رفع العَّلم التركي بجوار العلم الصربي فوق أسوار بلغراد . وقد وضح أنَّ الصرب لن تلبث أن تقدم على خطوة جديدة قبل مضى زمن طويل ، ورأى بعض الديبلوماسيين أن هذه الخطوة ستكون الاندماج في النمسا أو روسيا ، ولكن الصربيين أنفسهم لم يكونوا في مزاج يسمح لهم باستبدال سيد بآخر .

أما امارة الجبل الأسود فكان مسكنها شعب وثيق القرابة بالصربيين.

عنصرا ولغة . وقد حافظت هذه الولاية الجبلية الصغيرة على استقلالها عن تركيا دائما ، وان لم يعترف الأتراك قط بهذا الاستقلال كحق لها . وقد حاول الاتراك في ١٨٥٨ فرض دعاواهم على أهالي الجبل الأسود بالقوة ولكن هؤلاء هزموهم وسط الجبال وأنزلوا بهم خسائر فادحة في معركة جراهوفو Grahovo التي تستحق أن تدرج في صف واحد مع معركة ماراثون Marathon ومورجارتن Morgarten باعتبارها عملا من أعظم أعمال البطولة التي قام بها رجال يدافعون عن حريتهم ضد الغزاة . ولكن الخطر التركى ظل ماثلا ، فكان ميخائيل يسعى الى تحقيق اتحاد أوثق بين الصرب والجبل الأسود عندما اغتيل في ١٨٦٨ . ولقد كان ميخائيل رجلا على قسط وافر من المقدرة والطموح ، وكانت مشروعاته تمتد الى ماوراء الجبل الأسود والصرب وترمى الى تشكيل شكل من أشكال جامعة بلقانية ضد تركيا . فعقد لهذا الغرض معاهدة سرية مع ممثلي البلغاريين الذين كانوا من رعايا تركيا المغلوبين على أمرهم ، وأقام علاقات ديبلوماسية وثيقة مع كل من رومانيا واليونان ، وهـــذه كلها وقائع ثابتة يمكن القطع بصحتها بالاضافة الى ما يستطيع المرء أن يتوصل اليه بطريق الاستكلال ، الا أن وفاة ميخائيل قد انتهت بهذه المشروعات البعيدة المدى الى لاشيء.

ظل سلطان تركيا ينحسر فى الصرب والجبل الأسود ، شأنه فى كل مكان ، تارة ببطء وأخرى بسرعة حتى مجىء الحرب العظمى الأولى . أما فى والآيتى الدانوب (ملدافيا وولاشيا) فكان الحكم التركى أضعف منه فى الصرب والجبل الأسدود نفسيهما ، وقد أصيب فيهما بخيبة مماثلة . اذ نقلت معاهدة باريس الحماية المفروضة على كل منهما مع الابراز المتعمد لضمير المثنى من تركيا الى الدول العظمى مجتمعة : وكان الديبلوماسيون يرمون بذلك الى الفصل بين الولايتين بحيث تظلان ضعيفتين ، والى منعهما من تحدى سيادة تركيا . ولكن الشعور

القومي لدى هــذا الشعب الروماني الغــريب كان قويا رغم تكوينه المتباين وانقسامه الاجتماعي الظاهر، فالبون كان شاسعا بين المدن والريف ، والرومانيون الأصليون كانوا يختلفوناختلافا بيناعن الأقلية اليهودية الضخمة ، ولكن الجميع كانوا يتحدثون باللاتينية التي يعد احتفاظهم بها عبر العصور الوسطى أمرا بالغ الغرابة . وقد كانوا جميعا فخورين بحضارتهم اللاتينية يعتبرون أنفسهم ممثلي الثقافة الغربية وسط الهمجية السلافية ويسيرون قدر المستطاع على منوال باريس في أفكارهم الاجتماعيةوالسياسية . ولقد قررتمعاهدة باريس العمل على انشاء دولتين منفصلتين لكل منهما دستورها الخاص ،ورفض السلطان. السماح للولايتين بالاتحاد تحت اسم رومانيا ، فكان أقصى ما استطاعتا الحصول عليه هو اطلاق اسم « الولايتين المتحدتين » عليهما وتشكيل نجنة مشتركة لتنظيم الشئون التي تعنيهما معا . ولكن الرومانيين استطاعوا التحايل على تحقيق مطلبهم رغم أنف تركيا وأوروبا . اذ كان على كل ولاية أن تختار رئيسها أو « هسبودارها »،فاختارتالولايتان رجلا واحدا هو نبيل مولدافي اتخذ لنفسه لقب « اسكندر الأول أمير رومانيا » وأعلن قيام الأئمة الرومانية وتوحيد البرلمانين . ونظرا لانشغال أوروبا بمسائل أخرى في تلك اللحظة ثم قبول الأمر الواقع ، وغدت بوخارست عاصمة رومانيا المتحدة : وقد أثبت الحاكم الجديد أنه من أعظم حكام البلقان. فقد راح يتابع الأحداث في الغرب ولاسيما فی فرنسا ، عن کثب ، ویرسم سیاسته \_ فیما هو واضح \_ علی غرار سياسة نابليون الثالث ، بل ان طريقته في تنفيذها تحمل أيضا بعض الشبه « بالانقلاب » الذي ديره الأخير في فرنسا . وقد اقترنت باسمه الاثة تدابير كبرى : أولها أنه الاحظأن الأديزة تملك نسبة ضخمة من أراضي رومانيا ، فعمد بسلسلةمن الاجراءات الى تحويل هذه الأراضي كلها تقريبا الى أغراض.مدنية.، ومنح رومانيا في الوقت نفسه قدرا كبيرا من الاستقلال الديني. وثانيها اجراءاته الخاصة بحيازة الأراضي،

وقد قوبلت اقتراحاته الأولى فى هذا الصدد بمقاومة من البرلمان ، فما كان منه الا أن طرد المأعضاء بالقرة وطلب من الشعب أن يخترا فى استفتاء عام بينه وبين البرلمان فأيدته فى الاستفتاء أغلبية تثير لضخامتها الشبهات هى ١٠٠٠ر ١٨٣ صروتا ضد ١٠٠٠ر فقط فعمد الى تمليك الأراضى للفلاحين على نطاق واسع ، كما حررهم فى الوقت نفسه من الأعباء « الاقطاعية » التى ظلوا يدفعونها حتى تلك الآونة . فكان العمل الذى حققه أشبه بما حققته الثورة الفرنسية ولكن دون أراقة حماء ، أما ثالث هذه التدابير الكبرى وآخرها فهو اصداره لقانون التعليم المجانى الالزامى ، وما زالت رومانيا الحديثة تستند حتى يومنا هذا الى الأساس الذى وضعه .

وحنقت عليه طبقة الأشراف أشد الحنق لقضائه على امتيازاتها ، وراح رجال الدين ينظرون الى معالجته المستبدة للمسائل الكنسية نظرتهم رجال الدين ينظرون الى معالجته المستبدة للمسائل الكنسية نظرتهم الى انتهاك صارخ للحرمات المقدسة . فكان أن دبرت ضده ثورة في البلقان تصنع الثوراث بسهولة لا يكاد يوجد لها نظير في أى مكان آخر في انتهت بتنازله عن العرش عندما ألفى قواته قد تخلت عنه . وقد جد المتآمرون في البحث عن أمير أجنبي ، فوجدوا بغيتهم في شخص الأمير شارل هوهنزلرن سيجمارنجن Prince Charles الذي كسان ينتمى الى أسرة ملك بروسيا وان جمعته صلات القربي بنابليون الثالث كذلك وحظى ملك بروسيا وان جمعته صلات القربي بنابليون الثالث كذلك وحظى بتأييده (١) . وقد قبل ، استجابة لنصيحة بسمارك ، العرش المعروض عليه . وأذيع أن ٠٠٠ر٥٨٠ صوتوا له في الاستفتاء مقابل ٢٢٤ ضده .

ا(۱) خللع اسكندر الأول (كوزا Cuza) في فبراير ١٨٦٦ واختير شارل قي مايو ٠

١٨٦٦ ، وقد يليق بنا أن نشير هنا الى أن شقيقه ليوبولد هو الذي لعب دورا بارزا جدا فى الأحداث التى أدت الى الحرب الفرنسية انبروسية عام ١٨٧٠ . ولا حاجة بنا لأن نتابع أحداث البلقان بأكثر مما فعلنا ، وحسبنا أن نقول انه لم يعد ثمة احتمال كبير فى أن تعود تركيا نى احتلال مركزها السابق كالدولة المعترف لها بالسيادة الفعلية على شبه جزيرة البلقان . اذ أن أقاليم البلقان قد أخذت تنفصل عن الحكم التركى اقليما بعد آخر ، ولم تلبث عدوى الانفصال أن انتقلت من شبه الجزيرة الى سائر العناصر والأقاليم فى خارجها .

## الفصل *التا درع شرة* بعث إيطاليا وتحقق الوحلة الإيطالية

لِمَ يَلْبُثُ قُولَ نَابِلِيُونَ الثَّالَثُ انْ الْأُمْبِرَاطُورِيةً تَعْنَى السَّلَمُ أَنْ تَعْرَضَ لامتحان جديد . وفي هذه المرة أيضًا تعد آراء الامبراطور ومصالحه الشخصية مسئولة الى حد بعيد عن نشوب الأعمال الحربية التي ساقت جيوش فرنسا ثانية الى تلك الساحة الشهيرة من ساحات القتال ألا وهي شمال ايطاليا. وهذه الحرب الجديدة تختلف من عدة أوجه اختلافا بينا عن حرب القرم ، فقد حسمتها معركتان هامتان ، ولم تسبب نزاعًا طويلا كذلك الذي سببته حرب الخنادق الطويلة حول سباستبول. وهي فوق هذا كله أول حرب تدور بصراحة حول مبدأ القومية الذي أصبح الطابع الحديد المميز للمشكلات الدولية في القرن التاسع عشر . فالقومية هي الكلمة التي باتت توقد الحماسة في النفوس والتي تعلق يها العصر تعلقا كاد يصل الى حد الخرافة . وهي تعد من ناحية استمرارة وتكملة للعملية التي كانت تسرى منذ عصر الاصلاح الديني ، فقد تراجعت كافة المؤسسات التي تمثلت فيها الوحدة الانسانية الى المؤخرة أو سقطت ( زالت الامبراطورية وفقدت الكنيسة نفوذها السياسي القديم ) وغدت الدولة هي الوحدة التنظيمية التي لها كل الأهمية ، ولم تعد تعترف بأية سيادة تعلو سيادتها أو تقر بأى حد لسلطانها . على أنه بازدياد أهمية الدولة وسلطانها تجلت أهمية النظر في الأساس الذي يرتكن عليه هذا السلطان . كانت الحركة الدستورية التي تزعمتها انجلترا قد بلغت من العمر ما يربو على مائتي عام وأحرزت انتصارات كبرى . فقد انتشرت الدعوة الى تحقيق الوحدة بين الدولة والشعب وقيام مشاركة ايجابية بين الحكومة والأهالي ، ونالت هـــذه

الدعوة الاعتراف والتأييد فى أحوال كثيرة . فنشأت عن ذلك قضية جديدة : ماهى الصفات التى ينبغى توفرها فى الشعب كى يؤلف دولة? وهل تعد أية مجموعة من الأفراد مهيأة لحياة الدولة ? لقد صحا الناس على وعى واحساس جديدبمعنى القومية. وتجلى هذا الوعى والاحساس الجديد أقوى ما تجلى لا بين تلك الأمم التى فازت من قبل بقدر موفور من الاستقلال القومي والوحدة مثل الفرنسيين أوالا نجليز أو الأسبان وانما بين تلك الأمم التى لم تظفر بعد بدولة قومية والتى ألفت نفسها تتيجة للتطور التاريخي لا مختلطة بأمم أو قوميات أخرى فى نفس الدولة .

أثبت الشعور القومي قوته في شبه جزيرة البلقان على غموضه البادى في كثير من الحالات. وبلغ هذا الشعور مبلغ العاطفة الدينية لدى أعداد هائلة من البولنديين . وكان له شأن كبير في اخفاق الوحدة بين هولندة وبلجيكا . على أن البلدين اللذين أسفر فيهما هذا الشعور عن أبرز النتائج السياسية والعسكرية هما ألمانيا وايطاليا . كانت ألمانيا قد جزئت ثم جزئت أجزاؤها مرارا منذ العصور الوسطى . ولم يكن تكوينها الغامض الذي يضم النشيكيين وبعض البولنديين وعناصر أخرى غير ألمانية بالذي يرضى الرغبة القومية في الوحدة . أما ايطاليا فكانت حالتها أسوأ من ذلك وأدهى . اذ كانت قد فازت بقدر موفور من الوحدة القومية في ظل نابليون فلم تنس تلك التجربة ، ولكنها أصبحت توصم اعتبارا من ١٨١٥ بأنها مجرد « اصطلاح جغرافى » وآلت السيطرة عليها من جديد الى الأباطرة النمساويين. ولقد شاهدنا كيف انتهت الى الفشل \_ أو الفشل الظاهري على الأقل \_ المحاولات التي بذلتها في ١٨٤٨ ، ولكن هذا الفشل لم يؤد الي اخماد الاحساس القومي بل لعله قد عززه وأحياه . كانت هناك حقا فروق ضخمة بين سكان شبه الجزيرة من حيث العنصر والطباع، فشمة جون شأسع من اللغة والتطور التاريخي بين اللومباردي والصقلي . الا أن القومية \_ الأمر الذي أصبح واضحا لنا الآن \_ هي مسألة . شعور أكثر منها مسألة حقيقة موضوعية . وهنا يجدر بنا أن نشير الى عظمة شعوب ايطاليا السالفة والى الذكريات الباهتة لأيام الامبراطورية الرومانية وأشعار دانتي وفنون عصر النهضة وعلومه بوصفها جبيعا من الأشياء التي ساعدت على بقاء الشعور بأن الايطاليين انما يؤلفون شعبا عظيما واحدا ، فكل مامن شأنه اثارة كبرياء الايطاليين الوطني قد ساهم في تعزيز رغبتهم في أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم . ولكن تأثير مازيني يفوق في أهميته كل تأثير آخر على العقل الايطالي . فالدعوة الى القومية الايطالية لم تكن عنده وعند أتباعه مسألة نابعة من التحليل والمنطق وانما من الايمان الدافق الذي يكاد يبلغ مبلغ العقيدة الدينية . ولقد كان قيام ايطاليا المتحدة الحرة الديمقراطية الجمهورية هو الهدف الأوحد الذي طغي على كل ماعداه في نفســـه والمثل الأعلى الذي مابرح ينادي طوال حياته بضرورة السعى اليه بكل الوسائل ومهما كان الثمن. وقد تمسك بكل نقطة من تقاط برنامجه هذا ، فلم يكن ارساء دعائم الديموقراطية في ايطاليا واقامة الجمهورية في ربوعها بأقل أهمية في نظره من تحقيق وحدتها وحربتها . ولم يكن ليستطيع أن يروض نفسه على قبول هبة الوحدة والحرية من يد الامبراطور أو ملك سردينيا . ولا يفوتنا أن نضيف الى ذلك أنه قد استطاع أن يمتد ببصره الى ماوراء القومية ، ليحلم بانتظام أمم أوروبا الحرة طواعية واختيارا في رباط أعظم هدفه التعاون السلمي . وقد بدت أحلامه هذه بل أية أحلام أخرى غايتها قيام الوحدة الايطالية ، أبعد ماتكون عن التحقيق في منتصف القرن . فقد عادت النمسا لتحكم من جديد بعناد وحماقة بل وفي كثير من الأحوال بقسوة مبعثها الخوف . ولم يقتصر حكمها على أملاكها الخاصة في سهل لومبارديا ، فدوقيات الوسط باتت خاضعة هي الأخرى لنفوذها ، و البابا أنشأ يتطلع الآن اليها بحثا عن العطف الصادق بدلا من فرنسا، أما ملك نابولى فقد أظهر من قبل مدى اعتماده على فيينا . واذا كان استرضاء النسب للأهالى الخاضعين لها أمرا عسيرا على كل حال فانها لم نبذل أية محاولة جدية فى هذا السبيل . وقد حدث أن أنيط الاشراف على لومبارديا فى ١٨٥٧ الى « مكسمليان » ، شقيق الامبراطور فرنسيس جوزيف الأصغر ، الذى سيلعب دورا مفجعا للغاية فى المكسيك فيما بعد . وكان مكسمليان يعطف عطفا حقيقياعلى الأفكار المتحررة ، فقام بمحاولة صادقة لاصلاح الادارة ، ولكن فيينا لم تلبث أن تبرأت من أعماله وشددت النكير ماليا وعسكريا على البنادقة وأهالى ميلانو أكثر من ذى قبل .

ولقد ولدت من مملكة سردينيا ايطاليا الحرة المتحدة. نشأت هذه المملكة الغريبة الاسم فى جبال سافوى ، أما قوتها الحقيقية فكانت تكمن فى الوديان العليا لنهر ألبو وفى يبدمونت. ولم تكن مملكة ايطاليا خالصة ، وقد انتهجت فى الماضى سياسة ضيقة الأفق قوامها الحرص على مصلحة بيتها المالك دون غيرها. ولم يكن فى تاريخها أو تاريخ بيتها المالك حتى مجىء ثورات ١٨٤٨ ثمة ما يرشحها لتكون حاملة لواء الحرية والوحدة الايطالية ، ولكنها أرست دعائم عظمتها المقبلة بانضمامها فى ١٨٤٨ الى ميلانو فى مقاومة النمسا ، وقبل كل عمانويل عرشها بعد شارل ألبرت بذلت المحاولات الضخمة الإغرائه بسحب الدستور وحكم الولاية حكما مستبدا ، فأجاب عليها بقوله بسحب الدستور وحكم الولاية حكما مستبدا ، فأجاب عليها بقوله التصميم يرجع الفضل فى فوزه بعرش ايطاليا المتحدة . فقد اختار أن يقف فى صف ايطاليا وفى صف الحرية ونأى بنفسه عن كل صلة بالنسما وأهدافها ، فنال جزاءه الحق .

وسيظل اسمه دائما مقترنا أوثق الاقتران باسم كافور الذي بدأ « وزارته الكبرى » عام ١٨٥٢ . كان الكونت كافور ابنا لنبيل.

بيدمونتيي شديد الولاء للمباديء الاستبدادية .وكانأبوه يعده لخدمة الحشر الأ أنه اعتنق منذ ماكورة شماله آراء تحررية متقدمة ، وهج الحش . وقد سافر كثرا ودرس الحياة السياسية في كل من فرنسا وانجلترا بعناية خاصة . وقامر وخسر جانبا كبيرا من ميراثه على موائد اللعب . وبدا في وقت من الأوقات أنه يوشك أن يتخلى تماما عن فكرة الاشتغال بالسياسة ليتفرغ لزراعة ضياع أبيه ، الا أن العمل السياسي لم يلبث أن ناداه من جديد فلبي النداء . وقد أظهر أثناء عضمويته فى البرلمان السرديني معمرفة واسعة بشئون أوروبا السياسية واستبشارا عظيما بمستقبل بيدمونت وايطاليا . وراح يعلن أن رسالة دولة سردينيا هي « أن تجمع حولها كل القوى الحية في ايطاليا وتقود وطننا الى المصير السامي الذي ينتظره » وطفق يشير فى استحسان الى ما أقدم عليه ساسة انجلترا من ترضيات لمطالب شعبهم ، داعيا الى اتباع سياسة الثقة في الشعب بوصفها آمن سياسة. وكانت بعض التدابير قد اتخذت في بيدمونت قبل صعوده الى الحكم للحد من الامتيازات القانونية والمالية للكنيسة . فلما أصبح رئيسا للوزراء في ١٨٥٢ بعد أن تولي منصبا ثانويا في ١٨٥٠ كان حل الأديرة من أول التدابير التي اتخذها . وقد فاز لنفسه بصيت ذائع بوصفه من دعاة التحرر بالمعنى الذي كانت تستخدم به هذه الكلمة في ذلك الحين ، وقد كان صادقا حقا في ميوله التحررية ، الا أنه كرس نفسه القضية القومية الايطالية قبل غيرها. وكانت غايته هي نفس غاية مازيني مل نفس غاية أغلب عظماء الايطاليين منذ أمد طويل ، ألا وهو قيام الطالبا الحرة المتحدة . ولكن السمة التي كانت تنفرد بها سياسته هي الواقعية(١) وادراك الصعوبات العملية التي تنظوي عليها المشكلة .

<sup>(</sup>١) كانت الواقعية هي الطابع الفالب على سياسة كافور كلها • وقد كان يعطف أشهد العطف على الآراء الانجليزية في الشئون المالية والادارية

وهو لم يكن يؤمن بأن ايطاليا تستطيع بلوغ هدفها بمفردها أو بالحماسة وحدها ، فراح يبحث عن الحلفاء مستخدما فى ذلك كافة أساليب الديبلوماسية الحاذقة التى لا يقف فى طريقها وازع . وقد جلب على نفسه بأساليبه التى كان ميالا لاستخدامها عداوة مازينى الشديدة فلم يكن مازينى يعترف له حتى بصفة الأمانة وكان يحلو له أن يسميه «المحرر المستوزر الذى يرشد سيده الى السبيل لمنع وحدة ايطاليا» . ثم ان مازينى لم يكن يؤمن حتى بجدوى خططه من الوجهة العملية ، ولو فرض أنها كانت مجدية فانه كان أميل الى استنكارها بوصفها استبدالا للمادية بالمثالية والدين ، وللخيانة بالديموقراطية ، وهبوطا بالحركة كلها الى مستوى أدنى ، وللخيانة بالديموقراطية ، وهبوطا بالحركة كلها الى مستوى أدنى ، ولم يجد النجاح فتيلا حين واتاه ، القديمة ذاتها فى شكل جديدة فلم يقدم له كافور سوى الدنيا القديمة ذاتها فى شكل جديدة

بالصورة آلتى طبقت عليها في عهد السير دوبرت بيل Sir Robert Peel وينبغى الا نسمح للشهرة الذائعة التى نالتها سياسته الخارجية بأن تنسينا برنامجة للاصلاح الداخلي بما تضمنه من تحسينات كبرى في النواحى المالية والادارية .

يومذاك « ان ايطاليا سوف تصنع من هذا الطين » (طين خنادق سباستبول). وهذه الكلمات تعبر أفصح تعبير عن هدف كافور الأساسى . وقد أتاح مؤتمر باريس لكافور بالفعل الفرصة التي كان يتمناها للمجاهرة بشكاوى ايطاليا . وقد نال تأييدا حارا من كلارندون وزير الخارجية الانجليزية ، واستمع المؤتمر لبيان رسمى عن سوء الحكم فى ايطاليا جنوبا وشيمالاً وعن الأخطار الدولية الناشئة عن ذلك . وهكذا أصبحت سردينيا جزءا معترفا به من نسيج أوروبا الديبلوماسى . ولقد كانت المهمة التي كرس لها كافور حياته ووقف عليها دهاءه هي اعادة تشكيل ذلك النسيج بحيث تدخله ايطاليا الحرة المتحدة .

ولم يكن كافور يعتد كثيرا بعبارة فالمتولى المتالية المنالية المتولى أمرها بنفسها التى تباهى بها البعض فى فترة سابقة ، اذكان له فى الأمر رأى قاطع همو أن ايطاليا اذ تتولى الأمر بنفسها لن تتمكن من بلوغ الهدف المنشود ، فجعل شعله الشاغل كسب محالفة فرنسا لايطاليا فى كفاحها ، وكان نابليون الثالث قد عرف فى شبابه طرفا من الحركة الثورية فى ايطاليا ، وقد اجتذبه الى صف كافور عطفه الصادق على مبدأ القومية الذى ما برح يدعو له فى اخلاص ، ولكن الأمر اقتضى كل دهاء كافور وحنكته لتحويل هذا العطف المبهم الى عمل محدود والحيلولة دون تراجع نابليون عندما تجلت أخطار المهمة ،

وفى يناير ١٨٥٨ وقع اعتداء القيت فيه القنابل على نابليون والامبراطورة بينما كانا فى طريقهما الى دار الأوبرا . وقد نجوا من الحادث ولكنه أسفر عن قتل واصابة كثيرين . واعتقل على أثره عدد من الايطاليين ومالبث التحقيق أن كشف أن اليد الأولى فى المؤامرة لايطالى يدعى أورسينى . ورغم أن هذا كان على ضلة وثيقة بمازينى فى يوممن الأيام فقد تعذر اثبات عطف مازينى على محاولة الاغتيال . وقد أعلن أورسينى أنه انما أقدم على فعلته لاعتقاده أن نابليون قد خان قضية

ايطاليا ، وكتب من سجنه رسالتين الى الأمبراطور يناشده فيهما العمل على تحرير ايطاليا ، وكانت صيحته الأخيرة من فوق خشبة المقصلة «لتحيا ايطاليا!». وبدلا من أن تؤدى تلك الأحداث الى ابعاد نابليون عن قضية ايطاليا نراها قد أدت على مافى ذلك من غرابة بادية الى زيادة قربه منها ، وما لبث أن اتخذ فى يونيو ١٨٥٨ الخطوة التى تعد حاسمة بمعنى الكلمة .

كان نابليون ميالا الى ابقاء دفة الشئون الخارجية في يديه والتصرف في بعض الأحيان دون علم وزرائه المسئولين . فبعث برسالة الى كافور عن طريق مصدر من مصادره الخاصة يبلغه فيها أنه يزمع قضاء الصيف فى بلومبيير Plombières وأنه يسره أن يراه هناك. فأدرك كافور لتوه ما يكمن وراء هــذه الدعوة البسيظة المظهــر من أمور جليلة ، وكتب الى أحـــد أصدقائه يقول « ان الدراما تقترب من ذروتها » . وتم اجتماعه بالامبراطور يومي ٢١ و ٢٢ يوليو حيث أجريا محادثات طويلة في قصر نابليون أولا ثم في نزهة طويلة حسول المدينة قاد فيها نابليون العربة بنفسه . كانت الحرب هي هدف المتآمرين . ( فقد كانا فى الحقيقة امتامرين مهما يكن من مثالية أهدافهما ) . وقعد وعدت فرنسا بتأييد سردينيا في حرب ضد النمسا على شرط أن يتولى كافور ايجاد الذريعة التي تبرر مسلك فرنسا في نظر أوروبا ، وفي هذه الحرب يتم طرد النمساويين من شبه الجزيرة الايطالية ، فيؤلف الشنمال مملكة ايطالية برئاسة فكتور عمانويل ، ثم ترتبط البلاد كلها بعد ذلك برباط اتحادى يرأسه البابا . كان كأفور يعلم حق العلم أنه نن يتمكن من بلوغ هدده النتيجة دون سيف فرنسا ونابليون. فماذا عساه أن يكنون الثمن ? لا مراء في أن نابليون سيرحب بخدمة قضية يؤمن بها ايمانا صادقا ، وفي أنه سيفوز بمكانة عظيمة تدعم عرشه وذلك أمر له أهميته البالغة . ولكن هل تراه يكتنفي بذلك ? لقد طلب أيضا جزءًا ماديا هو التنازل لفرنسا عن سافوي ونيس ( سافوي مهد البيت المالك والدولة السردينية ، ونيس مسقط رأس غاريبالدى! وموافقة فكتور عمانويل على تزويج ابنته البالفة من العمر ستة عشر ربيعا الى ابن عمه الأمير نابليون. ولن يلبث المستقبل أن يثبت مدى مافى اصراره على هذه الشروط أو أى شروط أخسرى من مجافاة للحكمة والسداد. فلربما كان بوسعه أن يتحاشى كارثة ١٨٧٠ لو لم يسىء الى مشاعر الايطاليين الذين ساهم مساهمة كبرى فى تحقيق حريتهم. ولكن علينا أن نذكر أنه كان مضطرا لتبرير مسلكه أمام الفرنسيين لا أمام الإيطاليين وحدهم.

لقد فاز كافور اذن بالوعد الذي كان يصبو اليه بدخول فرنسا الحرب الى جانبه ، وبقى عليه أن يشعل تلك الحرب على نحو تبدو معه كأنها عمل عدواني من جانب النمسا ، وقد توفرت لديه مرارا أثناء سعيه لتحقيق تلك الغاية أسباب للشكوى من الإمبراطور شريكه فى المؤامرة ، ذلك أن الفتور كان يعقب نوبات الحماسة دائما عند نابليون . وقد سارت الأمور على ما يرام حتى نهاية ١٨٥٨ فقد وقعت نابليون . وقد سارت الأمور على ما يرام حتى نهاية ١٨٥٨ فقد وقعت في ديسمبر من تلك السنة معاهدة سرية بين فرنسا وسردينيا سميت حلفا دفاعيا ، وتقرر فيها أن تقدم فرنسا لحليفتها في حالة الحرب حلفا دفاعيا ، وتقرر فيها أن تقدم فرنسا لحليفتها في حالة الحرب كافور بالثقة والطمأنينة ، وكتب يقول « لقد وضعنا النمسا في مأزق كن تستطيع الإقلات منه دون اطلاق المدافع » . وعم الانفعال شمال ايطاليا ، وراح الناس يهتفون لفكتور عمانويل ومملكة الطاليا

ورغم هذا فقد مرت خلال الشهور التالية لحظات بدا فيها أن فرصة الحرب تكاد أن تفلت من يد كافور . فمع أن نابليون قد صرح للسفير النمساوى في عيد رأس السنة أنه يأسف الأن «علاقاته بالامبراطورية النمساوية لم تعد طيبة كسابق عهدها» ومع أن كتيبا صدر بموافقته بعنوان « نابليون وايطاليا » ينادى من جديد بمبدأ

اللقومية مشيرًا الى انطباقه على المانيا وإيطاليا جميعًا ، فإن الحماسة للحرب لم تظهر في فرنسا اللهم الا في صفوف الجيش نفسه ، بينما راحت بريطانيا \_ وروسيا الى حد أقل \_ تدعو الى تسوية المشكلة الايطالية بوساطة مؤتمر أوروبي . ولما كان عقد مثل هذا المؤتمر من « الافكار » التي نادي بها نابليون من قبل فقد تعذر عليه أن يرفض النظر في أمره ، ولم تستقر ارادته على حال مما حداً بكافور الي اليأس. وبدا في لحظة من اللحظات أن السلم بات محققا ، فقال كافور « لم يعد أمامي الا اطلاق الرصاص على نفسي » . ثم وقع في تلك الآونة حادث مازال يحيط بأسبابه الكثير من الغموض. ولعل النمسا كانت قد سئمت التسويفات الطويلة ، ولعلها قد تلقت من آيات الولاء من أنحاء مختلفة من ممتلكاتها ماشجعها على سلوك المسلك الذي سلكته ، ومهما يكن من أمر فقد وجهت انذارا نهائيا الى تورين تطالبها بنزع سلاحها « في غضون ثلاثة أيام » ، وأرسلت في ١٩ أبريل ١٨٥٩ قواتها الى بيدمونت. ولا نكاد نجد معامرا عسكريا أو حاكما مستبدا رحب بنشوب حرب بمثل الحماسة التي أبداها يومذاك كافور الذي كان مدنيا وسياسيا برلمانيا يستند سلطانه كله الى التأسد الشعبي والنظام الديموقراطي . لقد صاح قائلا « ان الزهر قد ألقي والتاريخ قد صنع » . ورغم أن الامبراطور النمساوي أعلن أنه انما يحارب من أجـل « حقوق كافة الشعوب والدول ومن أجـل أقدس النعم التي وهبتها البشرية » فقد ساد الشعور بأنه هو الذي خرق السلم . وسرعان مانادي برلمان بيدمونت بفكتور عمانويل دكتاتورا على البلاد وبدأت الحرب.

وقد أثارت الحرب الأيطالية اهتمام معظم الدول العظمى فى أوروبا . وكثر الحديث عن التدخل ، وراح الناس يتساءلون فى قلق عن الموقف الذى تزمع اتخاذه كل من بريطانيا وروسيا . ولكن الموقف الذى كان أجدر بالتساؤل فى الحقيقة هو موقف المانيا وبروسيا . فالنمسا كانت

تعد ، رغم تعدد أجناس سكانها ، دولة المانية أولا وقبل كل شىء ، وكانت تقف على رأس الاتحاد الألمانى فلم يكن متوقعا من بروسيا رغم شكاواها من النمسا أن ترى هزيمة جيوشها على يد القوات الفرنسية والايطالية دون أن تحرك ساكنا ، وعلى هذا وضع الجيشان الاتحادى والبروسى على أهبة الاستعداد للحرب ، ولم بتنمكن الديبلوماسية النمساوية بادىء الأمر من اغرائها بالمضى الى أبعد من هذا الحد ولكن احتمال التدخل الألماثي أو البروسي ظل ماثلا على أية حال أمام نابليون الثالث وكان له أكبر الأثر على تصرفاته .

ومهما يكنن من أمر فقد تعين على الجيوش النمساوية أن تتحمل عبء هجموم الأعداء وحدها ودون حلفاء . وقد أظهم العسكريون النمساويون شجاعة حميدة ، وفاز أحد القواد وهو الجنرال «بنيدك» Benedek بسمعة طيبة لحسن ادارته لدفة القتال . الا أن جيشه كان يتألف من خليط من أبناء قوميات مختلفة لا تشعر بأن لها مصلحة في القضية التي يدور من أجلها القتال ، والمناصب العليا فيه كانت مقصورة على النبلاء . ومع أن الجيوش الفرنسية قد تأخرت في دخول ايطاليا عما كان ستوقعا فان الموقف هناك كان في صالح القضية الوطنية الى أبعد حد. فقد عمت الهبات التلقائية شمال ايطالياً. فثار الأهالي في أراضي مودينا ، وطــردت بارما حاكمها . كما قامت حركات بالغة الأهمية في توسكانا وعاصمتها فلورنسة ، ذلك أن بيت Lorraine الذي خلف آل ميدتشي the Medicis فى القرن الثامن عشر لم يكن قد ضرب لنفسه جذورا عميقة فى الأرض ، فعقدت فلورنسة اجتماعات شعبية كبرى تردد فيها الهتاف « للحرب والاستقلال وفكتور عمانويل » ، وناشـــد الأهالي ملك سردينيا أن يقبل تنصيبه ديكتاتورا عسكريا على توسكانا ، ومع هذا كله فاننا نستطيع أن نرى في هذا الموقف أول بادرة من بوادر تلك الصعاب التي قضت فيما بعد على شعبية نابليون الثالث لدى الايطاليين. ولعلهم

قد أساءوا فهمه ، ولكنهم بدأوا يظنون الظنون على أية حال في حماسته لاندماج توسكانيا في مملكة سردينيا ، وأخذت الشكوك تساورهم في أنه يبيت لتلك البلاد نوايا أخرى ، ويحلم برؤية الأمير جيروم وقد ارتقى عرش الدوقية على نحو ما . وقد امتدت الحماسة للقضية الوطنية جنوبا حالما أحرزت القوات المتحالفة انتصاراتها الأولى: فطردت القوات البابوية من رومانا Romagna والمهوضيات فطردت القوات البابوية من رومانا للوحدة مع ايطاليا ولفكتور عمانويل . ولئن كان الأمل قد تبدد في انضمام بيوس التاسع ولفكتور عمانويل . ولئن كان الأمل قد تبدد في انضمام بيوس التاسع للقضية الوطنيون الى تلك القضية الأكان فرديناند الثاني قد توفي لتوه فسعى الوطنيون الى كسب ابنه فرنسيس الشاني ، على أن جهودهم ذهبت أدراج الرياح ، فقد أصر فرنسيس النه الذي كان متزوجا بشقيقة امبراطورة النمسا على التمسك بسياسة أبيه رغم ما أبداء بعض الوزراء والأهالي من عطف على القضية .

ورغم أن نابليون الثالث قد استشار جومينى المتال فانه لم كان من قواد نابليون الأول فى أمر الخطة التى يتبعها فى القتال فانه لم يكن قد استقر على رأى نهائى عند وصوله الى الميدان ، ولم تنم قيادته للحملة عن أية موهبة بارزة ، وقد أظهر النمساويون ترددا لا يقل عن تردده ، وتباطأت قواتهم فى دخول المعركة ، وكان قائدهم الأعلى هو الكونت جيلاى Count Gyulai الذى يدين فيما بعتقد بترقيته الى هذا المنصب منخطيا من هم أقدر منه لصلاته بالبلاط . أما فى الجانب الإيطالي فقد تركزت الأبصار على «صيادى الألك » قبل سواهم ، وهم جماعة رائعة من المحاربين غير النظامين ضمت أكثر الوطنين حماسة فى الطاليا ، ويقودهم غاريبالدى الذى أضحى الرأى العام يعتبره ملحمة نابضة من ملاحم الوطنية وأسطورة

حية من أساطير الجسارة والاقدام . على أن نابليون لم يكن يضمر له حبا ، ولعله كان بوسعه أن ينتفع من مواهب العظيمة على نحو أكمل مما فعل . وقد أبدى غاريبالدى عندما أخذت القوات المتحالفة تتقدم فى أراضى ميلانو ، نشاطا طبيا فى الميسرة وسط سفوح الألب ، ولكن عبء القتال الأكبر وقع على كاهل الفرنسيين ، ومن الواضح ـ دون اقلال من شأن شعاعة الجيش الإيطالي واخلاصه الفائقين - ان القضية الوطنية كانت ستصادف متاعب جمة لولا مؤازرة الجيوش الفرنسية لها . ولعل الحكمة كانتُ تقتضي من النمساويين أن يتبعوا الرأى القائل بوجوب اتخاذ موقف الدفاع وراء حصون « الرباعي » الشهير ، ولكنهم آثروا الدفاع عن أراضي دوقية ميلانو ، فكان أن اشتبكوا مع أعدائهم في معركتين كبريين تقرر فيهما مصير الحرب. ففي ٤ يونيو دارت معركة ماجنتا Magenta وبعد قتال عنيف وقع عبؤه على عاتق الفرنسيين وحدهم تقريبا هزم النمساويون ولكنهم لم يتفرقوا بل عسدوا الى التقهقر صوب « الرباعي » . على أن الغلبة صارت من جدید للرأی المنادی بالاقدام ، فالتحم الفریقان مرة أخری فى ٢٤ يونيو فى معركة أضخم من ماجنتا عند سولفرينو المتاخمة جنوبا لبحيرة جاردا كان النزال دمويا مهلكا . وقد أحرز الفرنسيون والايطاليدون نصرا كاملا في الوسط والمبينة ، وصحد النمساويون في ميمنتهم بقيادة بنيديك في شجاعة واصرار فلم ينسحبوا الا عندما تأكدت خسارة المعركة في جبهات الميدان الأخرى ، وبلغت خسائر الجانبين عدة آلاف ، وزادت الأنباء الواردة عن عجز الأجهزة الطبية عن مواجهة الموقف من بشاعة الصورة التي ارتسمت في الأذهان عن المعركة وكانت سببا في ظهور فكرة الصليب الأحمر'.

واذا كانت النمسا قد منيت في سولفرينو بهزيمة فادحة جدا فان الضربة التي تلقتها لم تكن تعد من الشدة بحيث تحسم القتال كله .

ومع ذلك فان القتال قد توقف بالفعل عند هذا الحد نتيجة لمسلك نابليون الثالث . فما هي دوافعه ?

كانت الحرب نصرا عظيما له . وعام ١٨٦٠ قد شاهد ذروة قوته وسمعته فى أوروبا . فقد وصفه الكثيرون بالبراعة الدبلوماسية الخارقة ، وخيل اليهم أنه سوف يبنى لنفسه سلطانا فى أوروبا لا يقل عن سلطان نابليون الأول . فهو قد تمكن فى حرب القرم من صد سلطان روسيا وتثبيت أقدام تركيا من جديد ، وها هو ذا يسحق النمسا ويدعو ايطاليا الحرة الى الخروج الى حيز الوجود . وقد استقبل عند دخوله ميلانو بعد معركة ماجنتا بآيات التمجيد ومظاهر الترحيب التى لم يحظ بمثلها الا فاتحون قلائل . فلقبت الجماهير التحسية « محررنا ومخلصنا وراعينا » ونثرت نساء ميلانو الزهور فى طريقه . وقد ضاعفت كلماته من تلك الحماسة . اذ قال انه لن يفعل شيئا « لفرض مشيئته على شعب ايطاليا » وأهاب بالإيطالين أن شيئا « لفرضة السعيدة السانحة أمامكم ، فان حلمكم بالاستقلال يوشك أن يتحقق اذا برهنتم على جدارتكم به ، فلتتحدوا فى مجهود عظيم واحد لتحرير بالادكم » .

وقد استنشق نابليون البخور الذي أحرق له بغيطة لا خفاء فيها .
على أن حماسة الايطاليين لم تلبث أن تبدلت شكا وسرعان ما انقلب امتنانهم نفورا . ولقد كان نابليون دائما مغامرا حالما تعوزه القدرة على تعييز الممكن من غير الممكن ، تلك القدرة التي تعد من ألزم لوازم السياسي المحنك . فكان خياله يصور له مشاهد رائعة وانتصارات مجيدة وان لم يرشده قط الى الطريق السوى لتحقيقها . ونحن نراه طوال حياته يقدم ثم يحجم تحدوه الرغبة في بلوغ الهدف ويثنيه الخوف من الوسيلة التي لا مفر لبلوغه من اللجوء اليها .

وقد توفرت لديه وسط أمجاد الحملة الايطالية أسباب كثيرة للقلق. اذ كان للمجد ثمن لابد أن يدفعه . وقد تركت المجزرة التي شاهدتها

ساحة القتال في سولفرينو انطباعا عميقا في مخيلته . ثم انه قد تبين أن قياد الأيطاليين ليس بالسهولة التي كان يتصــورها . فقد انهارت كل الخطط التي رسمها لمستقبل توسسكانا ازاء اصرار التوسكانيين على أن يكونوا سادة مصيرهم ، وهو لم يكن فوق هذا كله جنديا قديرا رغم الاسم الذي يحمله ، وانما كانت ملكاته تكمن في اتجاه آخر : في قدرته على تكوين ائتلافات دبلوماسية غير متوقعة ، وفي قوة تأثيره على مخائل الرجال . لقد كانت لديه اذن أسباب وجيهة للرغبة في انهاء الحرب ، ولكن خوفه من العاصفة التي توشك أن تهب عليه من المانيا كان سببا أقوى من كل ما تقدم . فرغم أن بروسيا كانت على خصومة مريرة مع النمسا ، فانها لم تكن لتستطيع أن تنظر بعين الرضا الى اذلال دولة المانية على يد فرنساً وايطاليا . وكَان جيشها قد وضع من قبل على أهبة الاستعداد للحرب ، فسارعت الآن الي تعبئة جميع قواتها والمطالبة بمنحها قيادة الجيش الألماني ، ودعت بريطانيا وروسيا للانضمام اليها في عرض الوساطة على المتحاريين. فبدا جليا أن الجيوش الفرنسية قد تلزم قبل مضى وقت طويل لحماية حدود الرابي.

وعلى هذا وطد نابليون العزم على انهاء الحرب، وراح يتصرف في سعيه الى تحقيق تلك الغاية \_ كعادته \_ تصرفا أقرب الى تصرف المتآمر منه الى تصرف رجل الدولة . فبينما كان الجبيع يتوقعون تجدد القتال ، أوفد نابليون الجنرال فليرى Fleury في بعثة خاصة الى مقر قيادة الامبراطور النمساوى فرنسيس جوزيف ليقترح عليه عقد هدنة تمهيدا للصلح . فأيدى العاهل النمسوى استعدادا طيبا لتلقى عروضه . ذلك أن الخسائر التى تكبدها جيشه كانت فادحة ولكن هذه لم تكن السبب الوحيد . فالمجر كانت تنذر بالثورة والحاجة تدعو الى توفير القوات اللازمة لقمعها . ثم ان احتمال تدخل بروسيا لم يكن ملائما بالمرة للدبلوماسية النمساوية لما سيصحبه حتما بروسيا لم يكن ملائما بالمرة للدبلوماسية النمساوية لما سيصحبه حتما

من تنازلات لبروسيا في المانيا لم يكن فرنسيس جوزيف راغبا في القيام بها بحال . وعلى هذا اجتمع الامبراطور النمساوى بنابليون في فيلافرانكا Villafranca وسرعان ما وضعت مقدمات الصلح(۱) . وقد تم الاتفاق على تسليم لومبارديا الى نابليون ليتولى تسليمها بدوره الى فكتور عمانويل ، وعلى تأييد فرنسا والنمسا بعد ذلك لقيام اتحاد ليطالى برئاسة البابا الأسمية ، واستمرار تبعية البندقية للنمسا مع اشتراكها في الاتحاد الايطالي وعودة حكام مودينا وبارما وتوسكانا الى مناصبهم ، وحث البابا على ادخال الاصلاحات في الأراضي التابعة له ، وعقد اجتماع يضم ممثلي جميع الدول المعنية الاقرار هذه المقترحات وتطويرها .

ونحن نعلم أن تلك الخاتمة كانت بداية لاستقلال ايطاليا ووحدتها وأن البناء لم يلبث أن اكتمل بسرعة فائقة . ولكن الألمر بدا في نظر الكثيرين من الايطاليين اذ ذاك وكافور قبل سواه ، خيانة لقضيتهم وقضاء على آمالهم وانكارا لحريتهم ووحدتهم المنشودتين . وغلب اليأس على كافور فقال « لن يأتى هذا السلم بشيء . ولسوف أنقلب متامرا ثوريا ولا تنفذ هذه المعاهدة » . واستقال من رئاسة الوزارة بعد مشهد عاصف مع مليكه . وليكن سرعان ما لاح له الألمل من جديد ، اذ وقعت في وسط إيطاليا أحداث مدهشة .

<sup>(</sup>۱) وقعت الهدنة في ٨ يوليو وأعقبها توقيع مقدمات الصليح في فيلافراكا في ١١ يوليو دون استشارة سردنيا

في مودنيا وبارما . ولعرب ريكازولي Ricasoli في توسكانا دورا أهم وأبرز . فكان أن أصحدرت الجمعية النيابية في فلورنسة بيانا ياجماع الأصوات أعلنت فيه « رغبة توسكانيا في أن تصبح جزءا من دولة ايطالية قوية تحت الحكم الدستورى لفيكتور عمانويل » ( أغسطس ١٨٥٩ ) . فأبدى فكتور عمانويل عطفه على هذه الرغبة وأشاد « بالمثل الرائع » الذي ضربته توسكانيا في «الاعتدال والوحدة» وأشاد « بالمثل الرائع » الذي ضربته توسكانيا في «الاعتدال والوحدة» ومودينا وبولونا بالاتحاد مع مملكة فيكتور عمانويل ، فلم يسعه في البداية الا الاعراب عن عطفه ليس الا ، وقد أحبطت معارضة نابليون الاعتراح الداعي الى تعيين أمير من بيت سافوى وصيا على أراضي الطاليا الوسطى .

ومالبت الأيام أن أكدت صعوبة تحقيق المشروعات التى تضمنتها مقدمات الصلح الموقعة فى فيلا فرانكا . فلقد اجتمع ممثلو فرنسا والنمسا وسردينيا فى زيورخ ، وألحقت لومبارديا بسردينيا ، ولكن البابا لم يبد أقل استعداد للقيام بالدور المرسوم له فى تشكيل الاتحاد الإيطالى ، واستمرت القلاقل فى ولايات ايطاليا الوسطى تنذر بالخطر، فاتجهت النية الى احالة تسوية هذه المسائل الى مؤثم آخر يعقد فى باريس ويضم الموقعين على صلح فيينا . ولكن هذا المؤتمر لم ينعقد باريس ويضم الموقعين على صلح فيينا . ولكن هذا المؤتمر لم ينعقد في فرنسا بموافقة الامبراطور كتيب يعلن وجوب انقاص أراضيه صدر فى فرنسا بموافقة الامبراطور كتيب يعلن وجوب انقاص أراضيه الى أقل حد ممكن ، وأبدت النمسا معارضة لاتقل عن معارضته ، فلم يعد ثمة مفر من التخلى عن فكرة عقد المؤتمر .

ولم يبق كافور خارج الحكم طويلا. اذ عاد الى رئاسة الوزارة فى يناير ١٨٦٠ وقد مارس حتى من قبل عودته نفوذا كبيرا على مجريات الأمور. وقد راح يسعى الى تسوية مسألة ايطاليا الوسطى عن طريق المفاوضة السرية مع نابليون مباشرة. ونحن نذكر أن نابليون كان قد

طالب باديء الأمر يسافوي ونيس ثمنا لتحالفه مع سردينيا ، ولكنه لم يعمد الى المطالبة بسداد هذا الثمن الأنه لم يف بنصيبه من الصفقة , فاذا آلت الآن دوقيات الوسط الى فيكتور عمانويل حق له أن يفعل ذلك . ورغم أن النزول عن سافوى ونيس يعد ضربة مروعة لمساعر الإيطاليين فقد استقر رأى كافور على ضرورة اتمامه ، وتم الاتفاق على اتباع طريقة نابليون المفضلة وذلك باجراء استفتاءات في كل من ايطاليا وفرنسا , وقد فازت الوحدة مع مملكة فيكثور عمانويل بأغلبية هائلة في توسكانيا وبما يشبه الاجماع في سائر الجهات. ورغم أناسم المملكة الرسمي كان لايزال « سردينيا » فقد باتت تعرف باسم. « ايطاليا » وأظهرت تصميما على اثبات جدارتها بهذا الاسم . ثم جاء دور التصويت في سافوي ونيس . ففاز مبدأ الانضمام الى فرنسا فوزا كاملا الى حد يبعث على الريبة ، اذ أعلنت سافوى بأغلبية ١٣٠ر١٣٠ صوتا ضد ٢٣٥ فقِط ، ونيس بأغلبية ٢٤١٨ ضد ١٦٠ فقط ، رغبتهما في الانضمام للامبراطورية الفرنسية ، فبدا انتصار نابليون في تلك اللحظة أعظم من انتصار كافور . ولكنه فقد في الواقع امتنان الايطاليين الدين باتوا يشمرون أنه تفاضي الثمن ، وياله من ثمن جزاء الخدمات التي أداها . وقد اتسم تنفيذ حركة اندماج أقاليم ايطاليا الوسطى في ايطاليا المتحدة ( اذ من الجلي أن سردينيا لم تكن سوى خطوة أولى نحو تكوين ايطالياً ) بالهدوء وضبط النفس والوقار رغم الحماسة الدافقة البادية في كل مكان . فبدا أن الطبع السياسي للجمهورية الرومانية القديمة قد عاد للظهور في ايطاليا الجديدة التي أنشأها فيكتنور عمانويل وكافور .

لقد فازت هذه السلسلة العجيبة من الأحداث الايطاليا المتحدة بقاعدة راسخة في شمال شبه الجزيرة ووسطها ، ولكن هذه القاعدة لم تكن تمثل الا مايزيد قليلا على نصف شبه الجزيرة كلها ، وبقى أن تضم كل من البندقية وروما ومملكة نابولى الى أراضى ايطاليا الحرة

حتى يتم تحقيق حلم الوحدة القومية المنشودة . كان البابا بيوس التاسع قد تخلى عن كل أثر من آثار ميوله التحررية السابقة ، وبات يطلق الآن على الاتجاهات التحرية والقومية والديمقراطية كلمية « الثورة » ، ويعتبرها خطرا على الكاثوليكية لايعدله الاخطر الاسلام في العصور الوسطى ، ولكن أهالي الولايات البابوية كانوا مته مين ، وقد أبدى جانب كبير منهم عطفهم على الآراء التي انتصرت فىالشمال. أما في نابولي فقد ارتقى العرش فرنسيس الثاني كما ذكرنا من قبل في ١٨٥٩ ، ولم يكن طاغية قاسيا مجردا من كل عطف على الآراءالجديدة، ولكنه ورث مهمة تستعصى في أغلب الظن على أي حاكم مهما تكن مقدرته . ومن العسير علينا بصفة خاصة أن نتفهم ظروف مملكة نابولي ، صقلية ، فثمة فوارق كبرى في الطباع بين الأهمالي هناك وأقرانهم في شمال أوروبا . فجمهرة الشعب في الجنوب كانوا من الأميين، غير المتعلمين الذين لم يبدوا الا أقل الاهتمام بالشورة السياسية التي تجتاح البلاد . وسلطان الكنيسة على النفوس كان عظيما جدا ، فكان الأهالي متعلقين برسومها وعقائدها تعلقا صادقا وان لم يصدر عن وعي والجمعيات السرية \_ ولا سيما جمعية كامورا Camorra الشبهيرة\_ كانت مصدر خطر دائم يعرقل اقامة مجتمع يحترم القانون. وكانأحد وزراء الملك الرئيسيين على اتصال وثيق بتلك الجمعية ، فجاء انحيازه الني صف الغزاة عاملا حاسما في الصراع . على أن ثمة قطاعا من السكان كان لا يقل في حماسته للحرية الايطالية عن سكان لومبار دياو توسكانيا ومهما يكن من آمر فان تفسير الصقليين للحرية والوحدة ظل ردحا من الزمن أمرا بعيدا عن الوضوح كل البعد . فلم يكن مؤكدا بحال أنهم سيرضون بضياع استقلال نابولي وصقلية واندماجهما في مملكة سردينيا ، حتى لو اتخذت الأخيرة لنفسها اسم ايطاليا ، فقد كان ثمـــة حزب قوى يرغب في قيام شكل من أشكال الاستقلال الذاتي .

وقد أصبح التآمر والتمرد سمتين ثابتتين من سمات الموقف في تلك

المملكة الجنوبية ، وقد شجعهما ايما تشجيع نجاح الوطنيين في الشمال. وكان الملك فرنسيس مدركا للخطر المحدق به ، فراح يفكر في امكان اجراء اصلاحات ترضى المشاعر القومية لشعبه . ول كن غاريبالدى سبق بالهبوط فى أرض صقلية قبل أن يتخذ فرنسيس أية خطوة جدية في هذا السبيل. وبهبوطه بدأت أعظم وأنجح معامرة شاهدتها أوروبا فى القرن التاسع عشر . ويتعين علينا لكى نجد شبيها لها أن نعود القهقرى الى مغامرات روبرت جيزسكار Robert Guiscard النورماندي فى نفس البقعة تقريبا أو الى حملة كورتيز على المكسيك في مطلع القرن السادس عشر . انها تعد حقا قصة مذهلة من قصص البطولة والتآمر . وقد استحوز غاريبالدي على أنظار أوروبا كلها وما زال يستأثر باهتمام كل من يقرأ تاريخ تلك الفترة . فان الشجاعة والبراعة اللتين أظهرهما في قيادته لقواته غير النظامية ، وحماسته النبيلة لقضية ايطاليا ، وبساطة طبعه وسمو خلقه ؛ كل هذه قد انطبعت على أجداث تلك السنوات بنفس الوضوح الذي انطبع به قصوره السياسي وجهله بالكثير من القوى التي كانت تهيمن على العالم الأوروبي في ذلك الزمان . وكان على صلة ضعيفة بمازيني الذي رأى في هذه الحركات الجنوبية فرصة الاقامة ايطاليا الحرة المتحدة على أساس مختلف عين ذلك الأساس الملكي الدستوري الذي انتصر في الشمال. فقد كان مازيني يأمل في رؤية « الله والشعب » ترتفع في مواجهة راية ايطاليا وفيكتور عمانويل ، ويحلم بانشاء نظام جمهورى أو على الأقل بداية لذلك النظام في الجنوب. ولما تحقق النصر للوحدة الايطالية جاءت في صورة بعيدة كل البعد عن تلك التي كان ينشدها مازيني ، حتى أنه أعلن أن عينه « لن تقر بعد اليوم في ايطاليا ، فقد قتلت تلك البلاد روحى بازدرائها لكل المثل العليا » . ولقد اجتذب سيف غاريبالدى المصقول أنظار الناس جميعا ، فلم يكد أحد يذكر في تلك الآونة الأهمية البالغة لمسلك كافور وحكومة مملكة سردينيا (كان هـــذا لا يزال اسمها الرسمى) . على أن انضـــمام نابولى وصقلية جاء ثمرة لجهود كافور مثلما جاء ثمرة لجهود غاريبالدى . فقد علم كافور بأمره قبل وقوعه ، وذكر لغاريبالدى أنه «عندما يكون الأمر أمر مشروعات من هذا القبيل فان أحدا لن يسبق الكونت كافور اليها مهما تكن جسارتها » ولم يكن غاريبالدى يرتاح قط الى العمل مع كافور ، بل كان يبغضه ويرتاب فيه كل الرببة ، ولكن ضرورة الحصول على تأييده قد تجلت فى كل فصل من فصول الرواية المجيدة . وقد منحه كافور هذا التأييد بشجاعة ودون أن يشعر فى ذلك بأى وقد منحه كافور هذا التأييد بشجاعة ودون أن يشعر فى ذلك بأى حرج . فلم يعرف عن الديبلوماسية أنها استخدمت الألفاظ المزدوجة المعانى وانصاف الحقائق بل والأكاذيب الصريحة بصورة أبرع من تلك التى استخدمها بها كافور ، ان وحدة ايطاليا التى طالما حلم بها دانتى استخدمها بها كافور ، ان وحدة ايطاليا التى طالما حلم بها دانتى مكيافيللى (١) .

وفى ٥ مايو ١٨٦٠ غادر غاريبالدى ميناء جنوة بسفينتين و ١٨٣٠ متطوعا وزعت عليهم أثناء الرحلة القمصان الحمراء التى قدر لها بطريق الصدفة المحضة أن تنال كل تلك الشهرة الذائعة فى أوروبا . ولم تكن وفى ١١ مايو نزل مع رجاله الى البر فى مارسالا Marsala . ولم تكن هذه العصبة الصغيرة كفوا يطبيعة الحال لمنازلة الحاميات الملكية فى صقلية ، فأضحى كل شىء متوقفا على نوع التأثير الذى يحدثه غاريبالدى على مخيلة الصقليين ولهذا لم يعد ثمة جدوى للتبصر والحذر ، وانما أصبحت الشحاعة المتهورة أسمى مراتب الحكمة ، تلك الشجاعة

<sup>(</sup>۱) فى ۱۸۷۰ هنأ السياسى الاسبائى كاستلر Castelar راتازى المركز ولا خلايفة كافور ، على انجاز الوحدة الإيطالية التى «لم يتمكن سافونا رولا من تحقيقها بالتضرحية بنفسه فى سبيل الله ، ولا مكيافيللى بمنح نفسه للشيطان ! » ، أما كافور فلم يمنح نفسه لأحد والما احسن الاستفادة من الدين والدنيا معا ،

المتهورة التي كان غاريب الدي يتمتع منها بأوفر نصيب. شرع على الفور في الزحف على بالرمو ، التي كانت المقــر الرئيسي لحـــكومة نابولي ، والفضل في النصر العجيب الذي أحسرزه خارج بالرمو واستيلائه بعد ذلك على المدينة نفسها انما يرجع الى براعة قيادته وشحاعة رجاله وتأسد الصقلين وما أبداه لانزا Lanza قائد حامية بالرمو من ضعف مزر ، كما يرجع الى شيء من حسن الحظ والتوفيق العجيب . وقد حدد هذا النصر الأول مصير القتال في صقلية ، وسرعان ما ألفي الملك فرنسيس نفسه بلا أعوان هناك خارج حصن مسيينا . ولكن غاريبالدى لم يلبث أن وطد العزم على تسديد ضربة أجرأ وأشد جسارة ، ذلك أن أحداث صقلية أثارت حركات مشابهة في نابولي ، وراح القوميون هناك يناشدون غار مالدي العون . أما فكتور عمانويل فقه نهاه عن اجتياز المضيق ، وان أوحى له في الوقت نفسه بالعبارات التي يستخدمها ، لرفض أوامره . نزل غاريبالدي في أقصى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة ، ومن هناك زحف على نابولي مارا بمناطق مهيأة بطبيعتها للمقاومة ، دون أن بصادف فيها أدنى مقاومة . لقد خان الملك فرنسيس الكثير من وزرائه وجنوده ولم يبق على الولاء الصادق له أحد تقريباً . فما كان منه الا أن غادر نابولي قاصدا جايتا في ٦ ســبتمبر فدخلها غاريبالدي في اليوم التالي وبلغت حماسة الشعب حدالهوس . اذ كانانتصار المحرر ذي القميص الأحمر خارقا حقا ، وقد تقبله في تواضع جم وبساطة عظيمة . أمانهاية القصة فتختلف اختلافا بينا عن بدايتها . فقد حل الديبلوماسي محل الجندي مما يمنعنا من مواصلة سردها على أنها مجرد ملحمة من ملاحم البطولة .

لقد تتبع كافور ما حدث فى صقلية ونابولى بمزيج من الغبطة والقلق . فلئن كان سقوط عرش الملك البورابونى قد أدخل السرور الى قلبه فانه كان حريصا كل الحرص على تبين الوضع الجديد الذى

سيحل محل ذلك العرش . حقا ان غاريبالدى ما برح يعلن أنه انما يعمل باسم ايطاليا وفكتنور عمانويل ، ولكن تفسيره العملي لهذا الشعار لم يكن قاطعا بحال . فقد وفض أن يعلن على الفور انضمام صقلية الى مملكة سردينيا ، ولعله كان ثمة اعتبارات عسكرية بررت ذلك . ومهما يكن من أمر فان المستقبل لم يكلن قد اتضح بعد بصورة مؤكلاة . فمازيني وأتباعه كانوا يعملون من أجل اقامة جمهورية . وثمة حزب قوى كان برغب في منح نا بولى وصقلية مركزا مستقلا نوعا ما داخل ايطاليا الحرة المتحدة . وقد ظل هناك بعض الاحتمال في أن يسترد أنصار الملكية البوربونية قواهم ، فقد ظل الملك فرنسيس صامدا في جايتا ، وأخذت خيبة الأمل التي لم يكن ثمة مفر من أن تأتي فى أعقاب الحرية ، تمده ببعض التأييد . ولم يكن كافور يثق بقدرة غاريبالدي الذهنية على معالجة الموقف ، فبدأ له أن الأوان قد آن كي بأخذ مليكه دورا صريحا في الرواية التي ما برح يمارس فيهـــا نفوذا بالغ الأهمية وان يكان مستترا . كما رأى أن الفرصة ليست متاحة فقط لانجاز تسروية مستقبل نابولي وانما ليضيف أيضا الى أراضي أيطاليا جانبا على الأقل من الأراضى البابوية التي طالما تطلعت اليها الأيصار .

وقد أحس بيوس التاسع بالخطر الداهم ، اذ أن بوادر الثورة كانت قد بدأت في ال « مارش » (۱) وفي أومبريا للهالى وكانت الحكومة البابوية قد أخفقت تماما في كسب تأييد الأهالى منذ أحداث ١٨٤٩ . الا أن الجيش البابوى كان قد زيد عددا وأدخلت عليه تحسينات كبيرة . وكان يتألف من رجال جاءوا من بلاد مختلفة ولاسيما فرنسا وأيرلندة وبلجيكا ، وكان يقوده الجنرال لاموريسيير الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العام الفرنسي . ثم ان الحكومة البابوية كانت تحظى بالاعتراف العالم متاخمة الفرنسي و تقع بين أبروزي abruzzi واميليا Emilia (۱)

 $(\mathbf{A}_{\bullet})_{i}$ 

وصفها جزءا من النظام الدولي في أوروبا ، فكان من العسير ايجاد مبرر مقبول لمهاجمتها . ومهما يكن من أمر فقد أعلن كافور في رسالة وجهها الى بيوس التاسع أن ملك سردينيا يجد لزاما عليه « من أجل الإنسانية » أن يمنع قوات البابوية من اخماد الحركات الشعبية في اومبريا بالقيوة . ﴿ قال كافور في مناسبة أخرى : « لو فعلنا من أجل أنفسنا ما تفعله من أجل بلادنا لكنا أوغادا أي أوغاد!»). وبهذه الذريعة دخل الجيش الايطالي الولايات البابوية حيث دحر الجيش البابوي في كاستلفيداردو Castelfidardo بعد قتال مشرف لقوات الجنرال لاموريسيير . ثم واصلت قوات فيكتور عمانويل الزحف الي أراضي نابولي حيث آلت اليها السلطة التي ظل بمارسها ، حتى ذلك الحين ، غاريبالدي بوصفه ديكتاتورا على البلاد . وقد أعلن غاريبالدي بادىء الأمر أنه لا يثق بكافور وأفه يعلن الانضمام الى مملكة فكتور عمانويل حتى يتم ضهم روما ، وبدا ثمة خطر وقوع صدام بين القمصان الحمر والقوات النظامية . ولكن هـذا الخطر لم يلبث أن تبدد . وقد أرغم الملك فرنسيس على التخلي عن جايتًا والانسحاب الى روما . وقابل غار بالدى فيكتور عمانويل فشكره الأخير بحرارة على كل ما فعله ، بيد أنه رفض كل جزاء مظهرا بذلك نكرانا للذات يكاد أن يكنون منقطع النظير ، وآثر الأنزواء في بينه بجزيرة كابريرا Caprera ثم أجريت الاستفتاءات في نابولي وصقلية والاراضي البابوية التي ضمت مؤخرا ، فأعلن الأهالي بالأغلبيات الساحقة المألوفة رغبتهم في الانضمام فورا الى « مملكة فكتنور عمانويل الدستورية » .

واجتمع أول برلمان ايطالى فى تورينو فى فبراير ١٨٦١ . وفى مارس صدر مرسوم دستورى جديد يتألف من مادة واحدة : « يتخذ فكتور عمانويل الثانى لنفسه ولخلفائه من بعده لقب ملك ايطاليا » . لقد تحقق أعز أحلام الحرية فى أوروبا . ولسوف نرى فيما بعد كيف تها انضمام البندقية الى أراضى ايطاليا فى ١٨٦٦ وروما فى ١٨٧٠ .

## الفصل التابع عشر . تطور الامنت الفيستية .

اضطرنا الحديث عن حرب القرم وأحداث ايطاليا الى ذكر الكثير عن نابليون الثالث وسياسته الخارجية . وسوف نحاول هنا أن نتتبع تطور تاريخ فرنسا الداخلي حتى عام ١٨٦٦ .

كان نابليون الشاك مغامرا استولى على السلطة بالعنف منتهكا بذلك الدستور الذي أقسم يمين الولاء له . وما برحت ذكرى الانقلاب عالقة به «كالثقل الحديدي العالق برسغ المذنب » ولكن حكمه نال في سنواته الأولى تأييد عناصر ضخمة قوية من المجتمع الفرنسي . وما فتيء أهالي الريف يمنحونه تأييدهم المتصل حتى سقوطه . وقد رأت فيه الطبقات المستغلة بشئون المال في ميادين الصناعة والتجارة والبورصة في خط دفاعها ضد الاشتراكية والارهاب الأحمر . ونظر اليه الحزب السكاثوليكي للشراكية والارهاب الأحمر . ونظر السياسية الفرنسية لليمن الرضا الصريح في البداية . وهكذا بدأت تجربته في الحكم بداية ميمونة ، ولو دام نجاحها لتركت أثرا عظيما على التفكير السياسية الأوروبي وتطور النظم السياسية .

وقد كان بوسع الامبراطور أن يعتمد على نفر قليل من الأعوان المخلصين ، ومنهم شركاؤه فى مؤامرة الانقلاب ، مورنى Morny وبرسينى Persigny ووالوسكى Walewski وقلائل غيرهم ، ولكنه كان محدثا فلم يكن من اليسير أن يتقبله الناس ممثلا حقيقيا للترات النابليونى ، ولم يكن بوسعه أن يركن الى ولاء تلقائى يذكر . فتعين عليه أن يسعى الاحراز انتصارات براقة . ورغم زعمه أن

« الامبراطورية تعنى السلم » فان اسمه والتراث النابليونى مابرحا يدفعانه الى انتهاج سياسة المغامرة واظهار القوة . ذلك أن فرنسا كانت ستغفر له الكثيربل قد تغفر كلشىء ان هو منحها المجد والرخاء كانت ستغفر له أى نوع كانت كفيلة بالقضاء عليه .

ولم يكن على صلة بأحمد من أفراد أسرة نابليون الأكبر اللهم الا الملك السابق جيروم وابنته ماتيلدة وابنه جيروم. ولكنه لم يكن ليأمل في الحصول على عون كبير من هؤلاء ، فقـــد اتخذ جيروم الصغير لنفسه سيماء الديموقراطي المناوىء للكنسيين ، وظل مصدر متاعب لا تنقطع للامبراطور . ورغم أن نابليون الثالث قد نال حق تعيين من يخلفه فقد جعل يتطلع الى الزواج لانجاب وريث يدعم مركزه ويضمن استمرار حكمه . وقد راودته ردحا من الزمن فكرة مصاهرة بيت أو آخر من البيوت المالكة فى أوروبا ولكنه تبين أنه لن يكنون موضع ترحيب منها طالما حامت الشكوك حول استنباب عرشه. ولقد ذكرنا من قبل كيف أنه تزوج آخر الأمر في ١٨٥٣ من أوجيني دي مونتيجو وهي سيدة أسبانية جميلة من أسرة نبيلة وان لم تكن من سلالة أمراء. وقد سلكت في المركز السامي الذي رفعت اليه بعتة ودون توقع مسلكا متسما بالكياسة والوقار . ورغم أنها لم تنس بلدها فقد باتت تعتبر نفسها فرنسية أولا وقبل كل شيء . وقد كانت كاثوليكية متمسكة بكاثوليكيتها ، وخصما عنيدا للاراء التحرية ، ولما أنجبت ولي العهد الامبر اطورى جعلت تنظر الى سياسة فرنسا من حيث مساسها بمصير ابنها قبل كل اعتبار آخر . وفي الواقع أن أثرها السبيء على مستقبل الامبراطورية قد صــور بصورةمبا لغ فيهاوان جاز أن نستثنى من ذلك مسلكها في ١٨٧٠ . فإن مصير لويس السادس عشر وماري أنطوانيت قد ظل ماثلاً أمامها على الدوام وترك أثرا ملحوظا على تصرفاتها .

لم تظهر بادىء الأمر معارضة رسمية تذكر لنابليون ، فان أعمال النفى والتشريد التى أعقبت الانقلاب كانت قد لقنت الناس درسا في

خطورة المعارضة ، والجمعية كانت مجردة من كل سلطة ، أما الصحافة فكانت تراقب عن كثب وتعطل دون ابطاء ان هي تجاسرت على انتقاد العهد الجديد . بيد أن هذا الهدوء لم يكن ليدوم طويلا ، والامبراطور كان مدركا لقوى المعارضة الكامنة تحت السطح مباشرة . فهناك الملكيون بجماعتيهم: الشرعيون the legitimists الذين يناصرون البوربون القدماء والأورليانيون الراغبون في عودة الأسرة التي طردتها ثورة ١٨٤٨ من الحكم . كان ممثل أنصار الملكية القديمة هو الكونت دى شامبور Comte de Chambord الذي كان رجلا متزمتا مستقيما الى أبعد حد يعتبر الملكية جزءا من عقيدته ولا يضمر أية رغبة شخصية في الفوز بالعرش ويأبي السعى الى كسبه بطريق المساومة . وكان مقيمًا في فروسدورف في النمسا ، ولم يكان لحزبه في تلك الآونة شأن يذكر . أما الأورليانيون فكانوا يحظون بتأييد أقوى بكثير داخل فرنسا وخارجها على السمواء ، وقد درج أمراء هذا البيت على اعلان. عطفهم على الكثير من آراء العصر المتحررة . على أن مكمن الخطر الحقيقي كان يتمثل في المعارضة الجمهورية التي كانت تتمتع ـ رغم عجزها عن الافصاح عن وجودها في الجمعية أو الظهـور سافرة في الصحف \_ بتأييد أهالي المدن الكبرى ولا سيما باريس. ففي هذه المدن صادف نابليون أكبر الفشل ، اذ أخفقت كل محاولاته لاجتذابها الى صفه أو حتى التخفيف من عداوتها . ثم ان معظم قادة الفكر الفرنسيين كانوا أيضا من مناهضيه . لقد فاز حقاً بتأييد المؤرخ الروائي بروسبير ميريميه Prosper Mérimée والمؤرخ ديوري Duruy ولم يعارضه لامارتين ، ولكن هؤلاء جميعا كانوا بمثلون قوة واهية بالقياس الى قوة الأسـماء التي وقفت ضده : ثيير ومیشلیه Michelet ولوی بلان ورینان Renan وجورج ساند وقبل هؤلاء جميعا فكتور هوجو الذي أبي الاستفادة من قرار العفو الذي أصدره الامبراطور وراح يهاجمه من منفاه في جزر بحر

علانش أو بلجيكا في كتابات كانت لها أهمية بالغة على الصعيد الأوروبي .

وقد حقق النظام الامبراطورى النجاح المرجو فى الانتخابات العامة عام ١٨٥٧ . فلا ريب في أن نتيجة حرب القرم قد أكسبت العهد النابليوني تأييدا صادقا من جانب الكثيرين ، ثم ان الأوضاع السائدة كانت تطبق على أنفاس المعارضة الى حد يدفعنا الى التعجب من تمكنها من ايفاد نائب واحد الى الجمعية ناهيك بالنواب الخمسة الذين نجموا هعلا وبذلوا غاية الجهد في انتقاد تدابير الحكيومة ، وكان أبرزهم أولفييه Ollivier وجول فافر Jules Favre وداريمون Ollivier على أن الضربة الخطيرة الأولى التي زلزلت مركز نابليـون قد جاءته من سياسته الايطالية التي أثارت عليه الكنسيين الذين أيدوه بحرارة من قبل . فقد آذى شعورهم أن يروا بيت سافوى البغيض يرتفع بفضل تأييد فرنسا الى مكانة لن تلبث أن تقوده الى عرش ايطاليا . ثم ان مسئولية نابليون الثالث عن الهزيمة التي حاقت بقرات البابا في كاستلفيداردو وانتقاص أراضيه الى درجة لا تكفى لدعم سلطانه ، لم تكن أقل كثيرا من مسئولية كافور . فأصبحت صحافة الكنسيين \_ وعلى رأسها صحيفة ( العالم ) L'Univers تعارض سياسة الامبراطور بعنف لا يقل عن معارضة الجمهوريين. ولم يظفر نابليون بعد ذلك قط بتأييد قلبي مطلق من جانب الكنسين . واذا كانت سياسته الايطالية قد أفقدته تأييد هؤلاء الكنسيين فانها لم تكسبه تأييد القوميين في ايطاليا أو الأحرار في بلاده. فقد شاهدنا كيف اتهمه الايطاليون بأنه قد خذلهم ونقض العهد الذي أعطاه لكافور في بلمبيير . أما الأحرار الفرنسيون فلم يغفروا له قط تأييده لبقاء سلطة البابا ، وقد ازدادت معارضتهم له عندما تعرض غاريبالدي في ١٨٦٢ اللصد والأسر في أسبرومونت Aspromonte اثناء محاولته الوصول الى الولايات البابوية لضمها الى صف القضية الوطنية. كما أنه جلب على نفسه عداء الطبقات المستغلة بشئون المال وعلى الاخص طبقة المنتجين الصناعيين . اذ كان يضمر الكثير من العطف على النتائج الاقتصادية والأهداف الاجتماعية لحركة حرية التجارة التى كتب لها النصر فى انجلترا . وحدث أن سافر كوبدن Cobden ألى باريس فى ١٨٦٠ ليعرض عليه مزايا عقد معاهدة تجارية تتضمين الني باريس فى ١٨٦٠ ليعرض عليه مزايا عقد معاهدة تجارية تتضمين تخفيض التعريفة الجمركية على البضائع الانجليزية عند دخولها فرنسا . وقد أبدى كوبدن عظيم تقديره « لاستقامة الامبراطور وعدالته » ، وأفصح عن ايمائه بأنه معنى أصدق العناية بالتخفيف عن الفقراء . وطد نابليون العزم على عقد المعاهدة دون اعتبار للرأى العام الفرنسي الذي كان يعارض المشروع فى رأى كوبدن . وكان نابليون يسعى بذلك الى اقامة علاقات ودية أوثق مع بريطانيا التي ما برح يعلق على محالفتها أعظم الأهمية . ولكنه أخفق فى تحقيق هذه الغرض وجلب على نفسه عداء الطبقات المشتغلة بالمال التي طالما منحته حتى ذلك الوقت تأييدها الحار باعتباره حاميها من قوى الفوضي .

ولابد أن نشير هنا أيضا وان خرجنا بذلك بعض الشيء عن الترتيب الزمنى الى مغامرته المكسيكية الكبرى التي ساهمت بنصيب وافر فى فشل حكمه . فلن تجد حادثا أشد من تلك المغامرة دلالة على شخصية الرجل وأساليبه وعلى خياله الحاد المنطلق وأسلوبه فى الخلط بين الوهم والواقع ، وطريقته فى تناول المشربوعات بحماسة بالغة ثم طرحها جانبا فى اشمئزاز حالما تظهر أول صعوبة .

كانت المكسيك غارقة فى فوضى شاملة . فلم تنعم منفذ استقلالها في المحكم المستب ، ولكن جواريز في المحكم المستب ، ولكن جواريز Juarez نصب نفسه رئيسا لها فى أوائل ١٨٦١ وأعلن وقف دفع الفوائد على ديون بلاده لمدة عامين . فما كان من الدائنين الذين كانوا ينتسبون الى جنسيات مختلفة ، وان كان معظمهم من الفرنسيين والأسبان والانجليز ، الا أن توجهوا الى حكوماتهم يناشدونها العون .

كان الموقف الى هذا الحد بسيطا لا تعقيد فيه ، ولكن خيال نابليون رأى وراءه فرصا كبرى . ذلك أن الحرب الأهلية كانت تمزق أوصال الولايات المتحدة الأمريكية ، وخيل الى المراقبين الأجانب أن اخماد مقاومة الولايات الجنوبية بات مستحيلا . فلم يعد ثمة مايدعوها الى التمسك بمبدأ مونرو الذى يمنع الدول الأوروبية من الحصول على أى أملاك جديدة فى أمريكا (١) . ومن هنا قد تسنح الفرصة لانشاء دولة فى المكسيك تخضع لسيطرة الدول الأوروبية العظمى وتقف حاجزا منيعا فى وجه الأنجلو سكسونيين ، « ذلك الشعب العدواني حاجزا منيعا فى وجه الأنجلو سكسونيين ، « ذلك الشعب العدواني وحتى لو لم تكن هذه الدولة فى يد الفرنسيين فانها قد تستخدم فى وحتى لو لم تكن هذه الدولة فى يد الفرنسيين فانها قد تستخدم فى فصل جديد فى تاريخ العالم .

أبحرت الى فيراكروز Vera Cruz بعثة فرنسية أسبانية ابريطانية مشتركة لتقوم بالضغط على المكسيك حتى تدفع الفوائد المطلوبة على ديونها ، ولكن سرعان ما تبين أن الأمر سوف يقتضى دخول البلاد ، فما كان من بريطانيا وأسيانيا الا أن انسحبتا بأعذار مختلفة تاركتين لفرنسا فرصة العمل بمفردها ، الأمر الذي كان حاكمها على أتم استعداد له . بيد أن المهنة جاءت أصعب مما كان متوقعا ، وقد أبدت بوبلا Puebla مقاومة ناجحة للغزاة ، ولم يتمكن هؤلاء من بلوغ العاصمة المكسيكية الا في صيف ١٨٦٣ .

وفى تلك الآونة خطرت لنابليون فكرة نابهــة هي عرض عرش « امبراطورية المكسيك » ــ كان ذلك هو الآسم الذي اختاره للدولة

<sup>(</sup>۱)، انظر كتاب دكستر بيركنز « مبدأ مونرو ١٨٢٦ ـ ١٨٦٧ » ص ١١٣ والصفحات التالية طبعة بالتيمور سنة ١١٣٣ ص Dexter Perkins: The Monroe Doctrine, 1827-67, pp.318 sqq. (Baltimore, 1933).

الجديدة \_ على مكسميليان شقيق فرنسيس جوزيف امبراطور النمسا ، وكان هذا رحالة كثير الأسفار وعالما مرموقا يعتنق \_ فيما يظن \_ آراء متحررة فى الشئون السياسية . وقد رمى نابليون بتلك الخطوة \_ فيما رمى \_ الى كسب صداقة النمسا وربما محالفتها وبعد شيء من التباطؤ قبل مكسميليان العرض دون اعتبار لنصائح فرنسيس جوزيف وبريطانيا ، فسانده القائد الفرنسي فوارى Forey على رأس جيش قوامه ٢٠٠٠ر٣٢ رجل ، واستقبل بحماسة ظاهرية عند وصوله الى مدينة المكسيك .

على أن هــــذه « البروج المشيدة في الهـــواء » لم تلبث أن انهارت. سراعا وبصورة مفجعة . ذلك أن أعوان مكسميليان انقسموا على أنفسهم في حين وطد خصومه العزم على مقاومته . وقد أضحى من الجلى الآن أن الغلبة في الحرب الأهلية الامريكية قد صارت للشمال الذي أبي الاعتراف بالنظام الجديد في المكسيك لمخالفته لمبدأ مونرو . كما أن نابليون نفسه مالبث أن سئم ــ على طريقته المعهودة ــ ذلك. المشروع الذي تحمس له كل الحماسة بادىء الأمر ، اذ أنه بدأ يسبب له خيبة أمل متصلة ويجلب عليه باهظ النفقات. وقد حل بازين Bazaine ـ الذي سيقدر له أن يكتسب فيما بعد شهرة بغيضة \_ محل فوراى ، ووطد نابليون العزم على سحب القرات الفرنسية وترك مكسميليان آملا أن يدرك الأخير حكمة الانسحاب ( فبراير ١٨٦٧ ) . ولكن مكسميليان رفض أن يتراجع واستمر يحارب أعداءه بشجاعة ردحا قصيرا من الزمن حتى يونيو ١٨٦٧ حين اضطر الى الاستسلام للقوات الأهلية في كيرتارو Queretaro ، وأعدم. في ساحة تلك المدينة . فكانت تلك النهاية ضربة عنيفة لهيبة نامليون استعصت على العلاج بعد ذلك .

لقد سبقنا مجرى الأحداث فى فرنسا بعدة سنوات ، فيجمل بنا أن نعود الآن الى حيث كنا . لقد شاهد نابليون بعين الانزعاج صعود مد

المعارضة فى وجهه فسعى منذ تاريخ مبكر هو ١٨٦٠ الى استرضاء الرأى العام بتعديل الطابع الاستبدادى لحكمه . فخفف بعض الشيء من غلواء رقابت على الصحف ، وصرح لمجلس الشيوخ والجمعية التشريعية بمناقشة سياسة الحكومة مرة فى العام الواحد . ومنح الوزراء « بلا وزارة » - أى غير المكلفين بمهام ادارية محددة مقاعد فى الجمعية كى يتولوا شرح سياسة الحكومة والدفاع عنها ، وسمح بتسجيل مناقشات الجمعية ونشرها . على أن هذه التنازلات قد شجعت المعارضة بطبيعة الحال دون أن تسترضيها ، تلك المعارضة الوزراء أمام الجمعية لا أمام الامبراطور ، وما انفكت تهاجم طريقة تصريف الشئون المالية للامبراطورية .

وقد أتاحت انتخابات ١٨٦٣ فرصة هامة للحكومة لاختبار قوتها . فعملت على السيطرة عليها بكل وسيلة ، وأخذ برسينييه على عاتقه الحصول للامبراطور على أغلبية طيبة ، وأطلق للعمل كل الأجهزة المألوفة . ومع هذا كله جاءت النتيجة مخيبة للامال . فلئن كانت الحكومة قد فازت حقا بأغلبية كبيرة فقد ازدادت قوة المعارضة داخل الجمعية من خمسة أعضاء الى خمسة وثلاثين عضوا ، ولم تجد جهود برسينييه فتيللا في حمل مدينة باريس على انجاح ولو مؤيد واحد من مؤيدى الحكومة ، وظهرت بين الأعضاء مجموعة جمهورية وجول سيمون الحكومة ، وظهرت بين الأعضاء مجموعة جمهورية وجول سيمون العلاقة عشر عضوا يتزعمهم قادة من طراز بيرييه Berryer وخول سيمون العلية من جديد ، وبلغ مجموع الأصوات التي أعطيت وقد الحكومة مليوني صوت . لقد تبدت النذر جلية أمام أعينأوروبا . فد الحكومة مليوني صوت . لقد تبدت النذر جلية أمام أعينأوروبا . وقد خطا عضوان بارزان خطوات لها أهميتها للالتقاء مع نابليون . كان ثبير أعظم ساسة فرنسا وأكثرهم تمتعا بالتقدير والاحترام ، وقد طالب في خطاب مأثور باعظاء فرنسا ما أسماه « الحريات الضرورية »

العصر \_ وأعلن أنه سيؤيد الامبراطورية اذا تحقق ذلك ، وان يكن العصر \_ وأعلن أنه سيؤيد الامبراطورية اذا تحقق ذلك ، وان يكن مصمما على عدم الانخراط في خدمتها بأى حال من الأحوال . وعلى مالخطوته من أهمية فقد فاقتها في الأهمية المباشرة خطوة اميل أوليفييه مالخطوته من أهمية فقد فاقتها في الأهمية المباشرة خطوة اميل أوليفييه الأحرار . وقد كابد أبوه النفي بسبب آرائه وكان هو واحدا من أقوى « الخمسة » بيانا ، أولئك « الخمسة » الذين ظلوا ردحا من ألزمن ممثلي المعارضة الوحيدين في الجمعية . ولكنه كان على ذلك معتدلا محافظا بطبعه ، فلما تقدم نابليون باقتراح من شأنه اضفاء صفة الشرعية على بعض « الاتحادات » العمالية \_ على خلاف التقاليد المعول بها في فرنسا منذ عهد الشورة الكبرى \_ صمم أولفييه على معاونته . ذلك أنه لم يكلن يلتزم على حد قوله بمبدأ «كلشيءأولاشيء على الأطلاق » الذي كان يراه مبدءاخطرا ، بل كان يرضيه الحصول على النزر اليسير كل يوم .

وبهذا النظام المعدل الذي مازال يتسم بالمركزية الشديدة وتحكم السلطان وان بدت عليه بعض آثار لاتجاه تحرري ، واجهت فرنسا صعوبات الحرب الدانمركية والحرب النمساوية البروسية . وهذا النظام هو الذي تعين عليه أن يتحمل ضغط الصدمة بل الفاجعة للكسيكية . ولسوف تتناول فيما بعد ديبلوماسية فرنسا أثناء الحرب النمساوية البروسية وبعد انتصار بروسيا في تلك الحرب . ويهمنا الآن أن تتناول تطور الدستور الفرنسي حتى عشية نكبة الامبراطورية الروسية .

تظاهر نابليون بالاستخفاف بانتصارات بروسيا الباهرة . وأكلد في بلاغ رسمى ايمانه بمبدأ القومية ، ولكنه ذكر أيضا أن فرنسا ستبذل مافى وسعها لزيادة قواتها المسلحة وللعمل على ابقاء ألمانيا فى المستقبل على ماهى عليه من انقسام . فناقض القول الثانى الأول ونم القدول

الثالث أما عن خوف فرنسا أو عن نزعتها الحربية . على أن بلاغه لم يجد شيئا فى تسكين خواطر الفرنسيين ، فقد أعلن ثبير أن سادووا Sadowa هزيمة كبرى لا تقل خطورة على فرنسا عن معركة بافيا Pavia التى وقعت قبل نحو ثلاثة قرون ونصف ، ولا مراء فى أن الكثيرين كانوا يوافقونه الرأى .

وقد أخذت فرنسا تراجع أمورها اثراتتصارالجيش القومي البروسي. كان النظام الفرنسي قائما على التجنيد بالقرعة ، أي اجراء القرعة بين جميع الصالحين للجندية واعفاء من لم تقع عليهم القرعة من جميع الأعباء العسكرية ثم تدريب هؤلاء المجندين تدريبا صارما لمدة سبع سنوات واعدادهم ليكونوا جنودا محترفين . وقد جرت العادة على مقارنة ذلك النظام بالنظام البروسي والزعم بأن البروسيين ليسوا \_ بالقياس الى جنود فرنسا \_ الا هواة لن يشتوا في ميدان القتال أنهم. أفضل كثيرا من قوات «حرس وطني» أدخلت عليه بعض التحسينات ولكلن سادوا بدلت ذلك كله ، فقد بات واضحا للجميع أن الجيش الفرنسي يجب أن يعزز وأن النظام الفرنسي يجب أن يعدل. وأبدى البعض ، وعلى رأسهم تروشو Trochu ( الذي سيصبح فيما بعد قائدا لباريس في الحصار الكبير عام ١٨٧٠ ) رغبتهم الشهديدة في الأخذ بالنظام البروسي القائم على الخدمة العسكرية الاجبارية للجميع، ولكن الرأى العام الفرنسي لم يكن مهيئ لقبول ذلك . وفي النهاية تقرر اطالة مدة الخدمة العسكرية وتأليف احتياطي جديد باسم الحرس المتحرك garde mobile غير أن عاصفة ١٨٧٠ هبت على فرنسا ولم يتم تطبيق هذه التعديلات تطبيقا كاملا .

أما النظام السياسي فكانت عملية اعادة بنائه أشمل . فقد تجلت الحاجة الماسة الى عمل شيء ما . واستخدمت الصحافة القدر الأكبر من الحرية التي منحتها لشن هجوم بالغ العنف والمرارة على نابليون . فاستعرض هنرى روشفور Henri Rochefort في صحيفة « لا لا تترن»

المعلور المعلور المعافلة على السخرية دون ماحرج ، وأظهر ديليسكلوز Delescluze حدة فى النقد لا تكاد تقل عن تلك التى أظهرها مارا فى سالف الأيام . وكشف جامبيتا Gambetta فى دفاعه عن ديليسكلوز عندما قدمته الحكومة للمحاكمة عن مواهب فذة فى الخطابة واثارة الخواطر . لقد أخذت الآراء والعواطف التى انطلقت أيام كوميون باريس تختمر تحت السطح مباشرة . وكان نابليون قد تخلى فى ١٨٦٩ عن بعض التدابير التى كان يستخدمها من قبل للتحكم فى تتائج الانتخابات . ومع أن المناطق الريفية قد ظلت على تأييدها له فان المدن الكبرى قد انتخبت نقرا من أعنف خصومه . وقد نال أساره أغلبية المقاعد فى المجلس ولكن عدد الأصوات التى أدلى بها الناخبون ضده بلغ ثلاثة ملايين صوت ، فأحس الامبراطور أن دعائم حكمه أخذت تمد تحت قدميه .

وعلى هذا وطد نابليون العزم على اتخاذ خطوة جريئة والشروع في اقامة نظام جديد تماما أعلن عنه عند افتتاحه لدورة الجمعية الجديدة. كان قراره ذاك بمثابة خطوة كبرى في اتجاه النظام البرلماني الانجليزي الذي اعتبره نابليون في يوم من الأيام نظاما عفي عليه الزمن ، اذ تضمن النظام الجديد السماح للمجلس باصدار مايشاء من التشريعات وبالرقابة على الميزانية بشتى تفاصيلها ، وأباح الجمع بين عضوية الهيئة التشريعية ومناصب الوزارة ، فبدا أن النظام الوزاري الانجليزي المستند الى تأييد أغلبية برلمانية يوشك أن يطبق . وقد حددت لمجلس الشيوخ اختصاصات وثيقة الشبه باختصاصات مجلس اللوردات . وأضيفت فقرة قد تعنى الكثير أو القليل ألا وهي أن الامبراطور يحتفظ لنفسه بالحقوق الخاصة التي أسبغها عليه الشعب والتي تعد لازمة للمحافظة على النظام والجماعة . وفي يناير ١٨٧٠ طلب نابليون الى اميل أولفييه الذي اشتهر في يوم من الأيام بحماسته للاتجاهات التحررية أن يشكل الوزارة . فحمل أولفييه نابليون على طرح نظامه التحررية أن يشكل الوزارة . فحمل أولفييه نابليون على طرح نظامه

الجديد للتصويت الشعبي كما فعل باقتراحاته السابقة . ودعا جميع ناخبي فرنسا الى التصويت بنعم أولا على بيان بتأييدهم للاصلاحات التحررية التي أدخلها الامراطور على الدستور بمعاونة الهيئات الدستورية الرئيسية في الدولة . وقد نظر أولفييه الى النتيجة بعين الرضى التام . حقا ان المدن الكبرى لم تبد أي تراجع عن معارضتها الراسخة ، أذ صوت في باريس ٠٠٠ر١٨٤ بلا و ٢٠٠٠ر١٣٨ فقط بنعم ، كما وقفت ليون ومارسيليا وتولوز جميعا ضد الحكاومة ، ولكن عدد المؤيدين في فرنسا كلها بلغ ٠٠٠ر٥٥٨ر٧ بينما لم يزد عدد المعارضين. على ٠٠٠ر٧١٥٠١ . ومع أن الممتنعين عن التصــويت كانوا أكثر من المعارضين ، فان أولفييه كان اجمالا على صواب في اعتباره أنالنتيجة نصر كبير لما أصبح يسمى ؛ « الامبراطورية السمحة » (١) . فلو توفرت سنوات قليلة من الهدوء والسلم لغدا هناك بعض الاحتمال على الأقل في أن يقود النظام الجديد فرنسا سلميا الى الحياة الدستورية البرلمانية برئاسة أو دون رئاسة نابليون . ولكن الطوفان جاء ولما تنح لفرنسا الفرصة لفهم النظام الجديد أو ادراك السبيل لانجاحه ! ولابد أن ننتقل بسرعة الى بحث الموقف في أوروبا الوسطى ، هذا الموقف الذي يمثل مؤخرة الصورة التي تحتل فيها الحرب الفرنسية البروسية مكان الصدارة ، على أننا سنلقى أولا نظرة على العلاقات بين نابليون وايطاليا باعتبارها فرعا جانبيا هاما من التيار الرئيسي اللاحداث . لقد قيض لنابليون فيما يبدو ألا يجنى مطلقا أي ثمار لنفسه أو لفرنسا من سياسته الايطالية كلها على حسن مقاصدها وضخامة ثمارها الإيطاليا في أكثر الأحيان. كان نابليون قد وعد في اتفاقية سبتمبر ١٨٦٤ بجلاء الحامية الفرنسية عن روما ، وقدم ملك ايطاليا تأكيدا بأن فلورنسة لا روما هي التي ستتخذ عاصمة للدولة الايطالية

Liberal Empire (\)

الحديدة . ولكن ما أن أنسجت القوات الفرنسية في ديسمبر ١٨٦٦ حتى بدأت برضاء غاريبالدي حركة لغزو روما وضمها . ومن الواضح أن قوات الزواف المرابطة بالأراضي البابوية كانت أعجز من أن تواجه مثل هذا الموقف الطارىء ، وكانت الحامية الفرنسية لا تزال في مرسيليا فكان أن أعيدت الى سفنها ، فوصلت ايطاليافي الوقت المناسب للانضمام الى القوات البابوية والحاق الهزيمة بالغاريبالديين في منتانا. Mentana فراح الأحرار الايطاليون ينددون اثرذلك الحادث بنابليون بمرارة أشد من أي وقت مضى . وحدث أن أعلن قائد الحامية دي فاييه De Failly أن الندقية الفرنسية الحديدة « تشاسيو » 6 « قيد فعلت الأعاجيب » ، فوجد الناقدون في هذه الملاحظة نوعا من الوحشية البالغة . وعلى هذا لن تحد فرنسا ساعة محنتها استعدادات لمعاونتها من جانب مملكة ابطاليا التي فعلت من أجل انشائها كل مافعلت (١). وقد شغلت الامم اطورية الفرنسية في شهورها الأخرة كثرا مسألة أخرى تتصل بروما . فقد دعا الياما محمعا عالميا (٢) جديدا الى الانعقاد في ١٨٦٩ . وكان قد أعرب من قبل في عبارات لا تقيل الشك أو التأويل عن معارضته للاراء العصرية التحرية والديموقراطية فبات مؤكدا أن المجمع الجديد سيصدر مراسيم من شأنها أن تغضب أصحاب الآراء المتحررة سواء في ايطاليا أو في غيرها من الجهات ٤ وذهب الكثيرون الى وجوب استخدام فرنسا لما يتيحه لها مركزها من نفوذ خاص لمنع اجتماع المجمع ٪ ولكن أولفييه لم يعر هذه الآراء أذنا

<sup>(</sup>۱) اعلن م · روهو M. Rouher في المستجوابه في الجمعية باسم الحكومة انها لن تسمح «مطلقا» باحتلال بريطانيا لروما وانظرا لأن بسمارك لم يتخل نفس الوقف ، فقد حدا هذا النصريح في البرلماني الفرنسي بايطاليا الى الميل نحو بروسيا بدلا من فرنسا ، وحال دون ايدائها أي اهتمام جدي بالمفاوضات التي أخذ يجريها نابايون البتداء من عام ۱۸٦٨ لعقد تحالف فرنسي نمسوى ايطالي .

Ecumenical Council (۲)

مصغية فانعقد بالفعل . وفى اللحظة التى كانت العلاقات بين فرنسا وألمانيا تتدهور فيها تدهورا ينذر بنشوب حرب كبرى بين البلدين ، كان المجمع العالمي يناقش مسألة عصمة البابا . وحينما فرغ المجمع من تلك المناقشة وأعلن في ١٨ يوليو ١٨٠٠ أن البابا يكون معصوما «عندما يحدد بسلطته الرسولية وأثناء مباشرته لرسالته بوصفه المعلم الأعظم لجميع المسيحيين ، ماينبغى أن تستمسك به الكنيسة العالمية في شئون العقيدة أو الأخلاق » كانت الحرب قد بدأت فعلا .

## الفُصَّالُ الْمَعْتُ مِنْ اللانسِا حَتَى حَرَبُ الأنسَّ البيع السَّبِعة المانسِا حَتَى حَرَبُ الأنسَّ البيع السَّبِعة

جاءت نتيجة ثورات ١٨٤٨ و ١٨٤٩ مخيبة الى أبعد حد الآمال جميع « الأحرار » فى ألمانيا وأوروبا . فلم يتحقق شىء مما كانت تصبو اليه حركة التحرر . فقد ظلت النمسا تحكم شعوبها المتنوعة حكما استبداديا باطشا .ولم تقترب ألمانيا من الوحدة القومية ولم تظفر بحكم قائم على رضاء الشعب . حقا لقد قدر الألمانيا بعد ذلك أن تقطع شوطا كبيرا فى سبيل الوحدة القومية فيما لا يتجاوز كثيرا العشرين عاما ، ولكن كان يتعين على مبادىء التحرر السياسى أن تنتظر زمنا أطول كثيرا قبل أن تحرز أى نصر حقيقى فوق أرض ألمانية .

وقد كان نظام الحكم فى النمسا نظاما استبداديا بكل معانى الكلمة من ذلك النوع الذى أبدت جميع حكومات أوروبا ميلا الى الأخذ به حالما كف الخوف عن ارغامها على تقديم الترضيات لشعوبها . فسرعان ما ألغيت جميع المكاسب التى حققتها الثورات ، فسحب نظام المحلفين وأضحى الوزراء من جديد مسئولين أمام الامبراطور رأسا ، وأعيد ادخال عقوبة الجلد فى تطبيق القوانين بل وسع نطاق تطبيقها ، وبات الارتياب فى الشعب طابعا سائدا فى جميع دوائر الحكومة .

ولم يحدث تغير أساسى يذكر حتى قيام الحرب الايطالية عام ١٨٥٩ . على أن التغير الذى طرأ بعدها على طابع الحكم كان كاملا . فالهزيمة العسكرية لابد أن تؤدى حتما الى زعزعة أية حكومة ذات طابع عسكرى . وعلى هذا لم يعد ثمة مناص من ادخال بعض التعديلات على

نظام الدولة الأساسي . ولكن مامن بلد كان يلقى عناء في وضع الدساتير مثل النمسا بأجناسها العديدة المتنافسة ، وخليطها المتضارب من اللغات والأديان ، وتقاليدها العريقة في الحكم العسكري . فالمجر كانت تمثل مشكلة دائمة برفضها الاعتراف للأجناس التابعة لها بحقها في أن يكون لها الكيان القومي المستقل الذي تطلب هي لنفسها . ثم كانت هناك أيضا مشكلة طراز الدستور الجديد : أيكون مركزيا قائما على الوحدة الكاملة أم اتحاديا يعترف لكل قومية بذاتيتها الخاصة ? لقد وجد كل من الأسلوبين أنصارا ، وان كادا يستويان فيما يثيران من صعوبات. وفي أكتروبر ١٨٦٠ أصدر الامبر اطور بأمر ملكي عرف باسم «منحة أكتوبر The October Diploma دستورا قصد له أن يكون دستورا متحررا. وبموجبه تقرر تشكيل مجلس امبراطورى ( رايخسرات Reichsrat ) يضم بعض الأعضاء المنتخبين ويختص ببحث جميع المسائل التي تمس الامبراطورية بأكملها، الى جانب برلمانات اقليمية (الاندتاج Landtage ) تتولى معالجة المسائل ذات الصبغة المحلية الخالصة . فكانت تلك تجربة كبرى في ميدان الحكم المحلى . كما تقرر تهدئة خواطر المجريين بالاعتراف بلغتهم - لغة الماجيار - لغة رسمية . ومالبث العام التالي ( ١٨٦١ ) أن جاء بمزيد من الترضيات ، اذ تقرر الأخذ بنظام أقرب إلى النظام التمثيلي الصحيح. ولولا أن ذلك كله كان مقضيا عليه بالزوال السريع لبحثنا بعض تفاصيله باهتمام ، غير أن النقاط الجديرة بالنظر قليلة معدودة . وقد رحب العنصر الألماني في الدولة بالدستور الجديد، وعلى الأخص بذلك الجزء الذي يتبح للصحافة حرية أفسح ( في تلك الفترة دخلت النمسا عهد الصحافة) ، بينما لم تظهر العناصر غير الألمانية ترحيبا صادقا به في أي مكان ، وقد عارضه المجريون اجمالا معارضة صريحة ورفضوا التعاون في تنفيذه ، ولكن الأمل في نجاحه لم ينقطع حتى جاءت حرب ١٨٦٦ فتعين على النمسا أن تنصرف بعض

الوقت عن تجارب الحكم الى مهمة الدفاع.

على أن القوة الدافعة للأحداث في أوروبا الوسطى لم تكن توجد في النمسا وانما في بروسيا وألمانيا ، والي بروسيا يجب أن نتوجه الآن بعنايتنا . كان النظام البروسي أكفأ كثيرا من النظام النمساوي وان لم يزد عنه تحررا . فعندما أطلق مجنون الرصاص على الملك في ١٨٥٠ ، اتخذت الحكومة من ذلك الحادث ذريعة لفرض المزيد من اجراءات القمع الصارمة . فشددت القيود على تطبيق نظام المحلفين ، ووضعت الصحف تحت المراقبة الدقيقة وبسطت سيطرتها المباشرة على عدد كبير منها وممايذكر أن ( رياض الأطفال Kindergarten ) التي أنشأها فروسل Froebel قد عطلت للشبهة في أن لها هدفا سياسيا . وكان القول نتر دد صراحة بأن بروسيا ليست دولة دستورية وانما هي دولة الموظفين والعسكريين . وقد بدا في وقت من الأوقات أن الاتحاد ( الزولفرين) روشك أن يختفي وسط موجات الرجعية . فقد أبدت الولايات الجنوبية ميلا الى الاتحاد مع النمسا ، ولكن بروسيا كانت تمانع بشدة قيام أى نوع من الاتحاد التجارى مع غريمتها الكبرى في ألمانيا . على أن ذلك الخطر مالبث أن تبدد. فقد اتسع الزولفرين بانضمام هانوفر اليه وجددت مدته اثنى عشر عاما أخرى في ١٨٥٣ .

كان الأسطول الألماني من المنشآت قصيرة الألجل وقد اعتز به الشوريون الألمان أيما اعتزاز ولسوف يقدر له فيما بعد أن يوقظ فى نفوس الألمان أزهى الآمال ولكن البقاء لم يكتب له فى عهد الردة الرجعية . كان الأسطول الألماني قد خرج الى حيز الوجود بالفعل ، ورابط فى بريم هافن Bremerhaven ، وكان فى نظر الكثيرين ، رمزا الانفتاح مجال جديد أمام الطاقات الألمانية . غير أن الحماسة لوجوده خبت بعد الفشل الذى منيت به الحركة القومية ابان الثورة ، فأعلن الداييت الاتحادى حله ، ثم بيع فى المزاد .

وفى ١٨٥٨ انطفأ ذهن الملك البروسي تماماً ، فخلفه أخوه وليموصيا

على العرش أولا في ١٨٥٨ ثم ملكا بعد وفاته في ١٨٦١. وقد خيل الى البعض أنه أقل رجعية من سلفه . والحق أنه كان أكثر استقامة وأصفى بصيرة وأوفر قدرة ، الا أنه كان أبعد مايكون عن التحرر . ولقد تحدث باللهجة الهوهنزلرنية الأصيلة عند تتويجه فقال « اننى أول ملك يرتقى العرش منذ ارتكازه الى النظم الحذيثة ، ولكنى لا أنسى أن العرش جاءنى من الله وحده وأننى تسلمته من بين يديه (١) » . وكان يبدى بعض العطف على أمانى الألمان في الوحدة القومية ، فلم تلق « الجمعية القومية القومية ، معارضة منه . على بشعارها المأخوذ عن شيللر « اتحدوا » اتحدوا ! » معارضة منه . على الفد كان بحق خلفا لفردريك الأكبر وان كان آنس طبعا . وقد كان قد كان بحق خلفا لفردريك الأكبر وان كان آنس طبعا . وقد كان وسرعان ما أوقعه تعضيده للجيش في نزاع مع ممثلي الدولة .

وقد توفرت له أسباب وجيهة للظن بأن بروسيا تحتاج الى جيش أقوى مما كان عندها . فان المهانة التى تعرضت لها فى أولمتز كانت لا تزال مائلة فى الأذهان ، ثم ان الطابع العسكرى كان يغلب على تاريخ بروسيا كله ، ولم يكن ثمة مجال للتفكير فى تغيير ذلك الطابع . ولقدوجد الملك فى تلك اللحظة الدقيقة عونا كبيرا من وزير حربيته « رون » وهو أحد صانعى بروسيا الحديثة . فقد كان هذا المنظم الحقيقى للنصر بؤمن بمصير بروسيا ومصير ألمانيا كعقيدة دينية ويعتقد اعتقادا راسخا بأن الجيش البروسى هو الأداة التى تحقق لبروسيا المصير الذى ينتظرها . فلم يكن الجيش فى نظره يمثل مجرد القوة فحسب وانما الأخلاق والدين كذلك . ولقد أبدت الجمعية رغبتها فى الاقلال من

<sup>(</sup>١) كان واحد من الملوك البروسييين القلائل الذاين توجوا ، ومن الامور التي تفصح عن الجاهه انه توج نفسه بنفسه .

استعداد بروسيا العسكرى بخفض مدة الخدمة من ثلاث سنوات الى سنتين . ولكن رون تقدم بمشروع عكسى تماما يقضى ببقاء مدة الثلاث سنوات مع اضافة أربع سنوات أخرى يقضيها المجند فى الاحتياطى . كما قرر احداث تعديلات فى النظم العسكرية وادخال البندقية ذات الابرة ضمن أسلحة الجيش . ولم ترفض الجمعية هذا كله رفضا قاطعا ، ولكنها كانت تزمع بوضوح انتقاده وتعديله .

ثم جاءت الانتخابات العامة في ١٨٦١ ، ففاز أنصار التقدم بالأغلبية ، وكانوا يطالبون بشتى ضروب الاصلاحات التحررية التى كان من شأنها أن تدفع بروسيا في طريق للتطور مناقض تماما لما كان يريده رون ، اذ كانوا يدعون الى التوسع في تطبيق نظام المحلفين ، واصلاح المجلس الأعلى من مجلسى البرلمان ، وتحرير التعليم من كل نفوذ كنسى ، والمسئولية الوزارية أمام البرلمان، وقبل هذا كله خفض مدة الخدمة العسكرية الى سنتين . وهكذا أصبح الملك يواجه تحديا صريحا لا يقل عن التحدى الذي واجهه شارل الأول على عهد البرلمان المديد (١) . وما لبثت كل الشكوك أن تبددت عندما طلب رون الى الجمعية في سبتمبر ١٨٦٦ التصويت على اقتراحاته الحربية جملة ، فرفضتها الجمعية بأغلبية ٢٠٨٨ أصوات ضد ١١ صوتا . وهكذا رد ممثلو الأمة على تحدى الملك ردا يكاد أن يكون اجماعيا . ولو استنبأنا التاريخ الانجليزي والفرنسي لقال لنا ان الملك لابد وأن يذعن حتما وان القدر يدخر الألمانيا شكلا من أشكال الحياة الدستورية قد

<sup>(</sup>۱) Long Parliament وهوالبرلمان الانجليزى الذى انعقد من و فمبر ١٦٤٠ حتى مارس ١٦٥٩ ثم عاد اللانعقاد فترة وجيزة خلال عام ١٦٥٩ ثم حل في ١٦٦٠ ، كما تطلق نفس التسمية على البرلمان الثاني في عهد شارل الثاني الذي انعقد من عام ١٦٦١ حتى عام ١٦٧٨ (المترجم)

تناله بطريق الثورة . ولكن مصير ألمانيا جاء على عكس ذلك تماما فلا رون ولا سيده فكرا في الامتثال لرغبات الجمعية وان تكن فكرة التنازل عن العرش قد راودت وليم بصفة جدية . ولكنه كان مصمما \_ طالما ظل ملكا \_ على ألا يتخلى عن تلك التدابير التي بدا له أن وجود الدولة قد يتوقف عليها . وقد حدثه رون عن امكان القيام بانقلاب واستمرار الحكومة في مباشرة سلطاتها وذلك بأن تجمع بالقوة الضرائب التي رفضت الجمعية اقرارها ، ولكن فكرة أخرى كانت تجول في خاطر رون . اذ كان يعرف بسمارك منــــــــــ زمن وكان يكن اعجابا كبيرا لشخصه وآرائه ، وقد شعر أنه الآن الرجل الوحيد الذي. يصلح لقيادة سفينة بروسيا وسط العاصفة التي توشك أن تهب في تلك اللحظة. قحمل الملك على التخلص من الوزارة القائمة (كان رئيسها Prince Adolph Hohenlohe هوهنلوهي أدولف هوهنلوهي ووضع أمانة الحكم في يد بسمارك.وكان بسمارك في ذلك الحين ممثلا ديباوماسيا لبلاده في باريس ، وكان قد وصل اليها لتوه ، حين أصدر الملك تعليماته الى رون باستدعائه . فأرسلت اليه برقيتان أكدت ثانيتهما ضرورة عدم التأخر « للخطورة البالغة » . فحضر بسمارك الي برلين على الفور وقابل الملك ، ووعد بتأييد الإجراءات المتخذة لاعادة. تنظيم الجيش ، فأدى هـذا الوعد الى تخلى الملك نهائيا عن فكرة التنازل عن العرش . وقــد أعلن بسمارك من جانبه معارضته الأكيدة. الراسخة لمطالب البرلمان بقوله: « خبير لي أن أهلك مع الملك من أن أتخلى عن جلالتكم في صراعكم مع الحكم البرلماني » . وهكذا باتت. الحلبة معدة لاشتباك بالغ الخطورة.

وقد فاز بسمارك والملك . فهزمت المبادى والبرلمانية وفقدت اعتبارها ودخلت المانيا ذلك السبيل الذى قادها \_ عبر انتصارات مذهلة فى ميدان القتال وفى قاعة المجلس \_ الى الدمار الذى أنزلت بها حربان كبيرتان مهلكتان . ولكى نفهم السر فى أن الصراع الداخلى البالغ

الأهمية الذي دار في ١٨٩٢ ، قد انتهى الى تلك النتيجة ، لابد لنا أن نذكر أن بسمارك لم يهاجم البرنامج الشعبى بأكمله . وإنما على العكس حقق بسمارك نصف ذلك البرنامج وهو بالذات النصف الذي كان البروسيون يصبون اليه قبل سواه في أغلب الظن . ذلك أن الحركة القومية لم تكن تجاهد من أجل قيام حكم دستورى فقط وإنما من أجل تحقيق الوحدة القومية كذلك . وقد أفلح بسمارك في حمل ألمانيا على التجاوز عن المطلب الأول باعطائها المطلب الشاني بأكمله ممزوجا حجرعة مسكرة من المجد العسكرى .

وقد كان بسمارك شخصية معروفة في الدوائر الحكومية عندمًا تلقى قرار تعيينه رئيسا للوزارة . وقد مثل بروسيا في «داييت فرانكفورت» عندما كانت الحاجة ماسة الى رجل قوى يأبى الإذعان لمزاعم النمسا فى السيادة على كافة الولايات الألمانية الأخرى . وحكيت قصص طويلة . \_ وبعضها على الأرجح من نسج الخيال \_ عن بروده ونجاحه الخارق في ذلك . وكان قد شــاهد بمرارة وحسرة استسلام الملكية أيام ثورة ١٨٤٨ . وأخبر الملك في كتاب شخصي أنه يستطيع الاعتماد على الجيش وأن القوى الشعبية ليست بالقوة التي يتصورها . وقد درجت الأجيال التي خلفته في ألمانيا على اعتباره بطل الأمة العظيم في ميدان العمل والاقدام ، ولكنه لا يعد في بعض النقاط الهامة شخصية فريدة بالمرة . فأولا كانت آراؤه ونزعاته تستند الى أساس من الايمان الديني الراسخ . وقد روى عنه أنه قال « لو لم أكن مسيحيا لكنت جمهوريا » . ثم انه لم يكن يدين الا بالقليل ، إن كان يدين بشيء على الاطلاق ، للدراسة الأكاديمية التي تدين لها ألمانيا الحديثة بالكثير . ، ولكنه أهمل كان قد التحق بجامعة جو تنجين Göttingen دراساته فيها غير آسف . وصار يتحدث بعبارات الاذعة عن أثر التعليم الجامعي الضار واتجاهه الى البعد من الأصالة الفردية. وكان ينظر الى السياسة الأوربية دائمًا مَنْ زاوية بروسية أكثر منها المانية .

فكان يقول: « انما نحن بروسيون وسنظل بروسيين » . فلم تكن الوحدة الألمانية في نظره الا امتدادا لسلطان بروسيا . وهو يكاد يخلو من كل صفات « الأوروبي الصالح » الذي راح تاليران يبحث عنه دون طائل في مؤتمر فيينا . ولم يكن معروفا تقريبا خارج دائرة البلاط والحكومة . بل حسبه البعض من الأحرار ذوى الميول الخطرة الذين ينادون بالتحالف مع فرنسا . الا أنه أعلن على الفور استعداده لمحاربة الآراء الدستورية . ولما ألمح الملك الى أوجه الشبه بين الموقف الذي يواجهه وبين التاريخ الانجليزي مشيرا الى مصير شارل الأول الذي يواجهه وبين التاريخ الانجليزي مشيرا الى مصير شارل الأول الذي أسقط مثل اللورد سترافورد ford بسمارك من التشبيه بل قال « لسوف أسقط مثل اللورد سترافورد ford عشر وانما مثل شارل الأول . انه شخصية تاريخية محترمة للغاية » (١) .

وسرعان ماظهرت مشكلة عويصه تحتاج الى الحل . فقد نصبت النمسا نفسها متحدثة بلسان حركة التحرر الألمانية ، ودعت بروسيا لايفاد مندوييها الى فرانكفورت لبحث خطة الاقامة اتحاد فيدرالى المانى . كانت الخطة تنظوى على مقترحات طريفة ، منها انشاء «حكومة المانى . كانت الخطة تنظوى على مقترحات طريفة ، منها انشاء «حكومة ادارة Directory » تتألف من ممثلى ست دول تكون من بينها بصفة دائمة بروسيا والنمسا ويفاريا ، وتأليف مجلس اتحادى وجمعية اتحادية . فأبدى الملك ميلا لقبول الدعوة حرصا منه على التعاون دائما مع النمسا ، ولو نظرنا للمسألة من زاوية «أوروبية » ، لوجدناه بلا جدال على صوابه . الا أن الدستور الجديد كان من شأنه أن يحد من حرية بروسيا في التصرف ، فرفض بسمارك قبوله . وكان في العادة ينف ذ مشيئته على مشيئة مليكه . وقد كان أن وافق

<sup>(</sup>۱) ونحن نراه يردد نفس المعنى حتى فى السنوات المتأخرة من حباته اذ قال لوليم الثانى فى معرض النصح ان ملك بروسيا يجب ان بمدوت شداكى السالاح ولا يستسلم لمطالب الديمقراطية •

الملك بعد صراع طويل أضناهما معا ـ على الامتناع عن قبول الدعوة فقضى رفض بروسيا التعاون على المشروع كله . لقد كان التنافس بين بروسيا والنمسا على زعامة ألمانيا حقيقة جليـة ، ورأى الكثيرون أن الأمر سينتهي لا محالة الى الاحتكام للسيف .

ثم جاءت المشكلة البولندية . فبولندة لم تكن قد استسلمت لا جراءات القمع التي عمدت اليها السلطات بعد ثورة ١٨٤٨ . وحلم الاستقلال الوطني لم يكف عن مراودة أذهان الطبقات المستنيرة . وما برح هؤلاء يرجعون بأبصارهم الى ماضيهم وسط ضباب من الرومانطيقية والأسي ، ويرون أن بولندة يجب أن تعدود الى كـل ماكانت عليه في القرن السادس عشر . وقد انطوت معاملة القيصر اسكندر الثاني لبولندة على الكثير من النوايا الطيبة . فقد كان يرغب في تحرير رقيق الأرض وايجاد طبقة من الفلاحين الذين يعترفون بجميل روسيا ويردونه ولاء خالصا لرباط بلادهم بهــا . ومما يؤسف له أنه قرن هدده المشروعات ببعض التدابير التي تمس الطبقات الوسطى والعليا في بولندة بصورة مباشرة ، ونخص منها بالذكر فرض الخدمة العسكرية عليهم . وبذلك أصبح على الطبقات المرتبطة بالحركة الوطنية أن ترى أبناءها يدفعون دفعا الى صفوف الجيش الروسي في الوقت الذي يترك فيه الفلاحون في حقولهم ، الأمر الذي لم يلبث أن أدى الى نشوب ثورة في بولندة أحرزت بعض النجاح أولا ثم تقدمت الى ماوراء حدود بولندة داخل أراض روسية خالصة . ولكان انتصار روسيا كان محققا مالم تندخل أوروبا .

على أن احتسال التدخل الأوروبي لم يكان مستبعدا ، اذ كان اسم بولندة يلهب خيال جميع « الأحرار » في ذلك الزمان . وقدعم الانفعال باريس ، وكانت المشاعر في انجلترا في صف بولندة بصورة قاطعة . ولو أظهرت بروسيا أدنى استعداد للتعاون مع دول الغرب العظمى ، لواجهت روسيا احتمال قيام ائتلاف بالغ الخطورة . ولكن بسمارك

كان يعارض على طول الخط تأييد الثائرين أيا كانوا، ويحس احساسا قويا بأن بروسيا ستحتاج فيما ينتظرها من منازعات لصداقة روسيا. فلم يعسر احتجاجات الأحرار الألمان والجمعية البروسية، ولا حتى اعتراضات ولى العهد البروسي، أدنى اهتمام، بل راح يؤكد للقيصر الروسي عظف بروسيا وتأييدها، فكان أن أفلحت روسيا في اخماد الثورة البولندية. وظل التفاهم مع روسيا الذي قام على هذا النحو من أعمدة السياسة البروسية طوال المهدة الباقية لبسمارك في توجيه دفتها، ولم يظهر القيصر من جانبه نكرانا لذلك الجميل.

أرغى البرلمان البروسى وأزبد . وصار أصحاب الآراء المتحررة فى المانيا يعتبرون بسمارك عدوهم الأول . وتردد الشك فى أنه سيستطيع أن يمضى بسياسته الى النصر فى مواجهة معارضة البروسيين الشاملة . غير أن مشكلة شلزفيج هولشتين Schleswig-Holstein التى أدت الى اندلاع حربين أنقذته من المأزق .

وهذه المشكلة تعد مضرب المثل في الغموض والابهام ، فهي أشبه ما تكون بمحاكمة قانونية معقدة يتغير رأى المشاهد فيها كلما استمع الى مرافعات المحامين عن أطراف الدعوى . كانت الدانمرك مملكة عريقة محترمة تربطها أواصر القربي بعدد من البيوت المالكة في أوروبا . وكان سكانها يقفون من بحيث الاجتهاد والذكاء والشخصية على قدم المساواة مع أكثر سكان أوروبا تقدما . بيد أن حدودها الحنوبية كانت منذ أمد طويل مصدر متاعب لها زادت حدة في السنواتم الأخيرة . فعليها تقع مقاطعتا شلزفيج وهولشتين اللتان السنواتم الأخيرة . فعليها تقع مقاطعتا شلزفيج وهولشتين اللتان منذ أمد بعيد بعرش الدانمرك . وقد كان الطابع الدانمركي غالبا في منذ أمد بعيد بعرش الدانمرك . وقد كان الطابع الدانمركي غالبا في شلزفيج التي منحت « دبيتا » مستقلا . ولكن هولشتين كانت ألمانية شلزفيج التي منحت « دبيتا » مستقلا . ولكن هولشتين كانت ألمانية الى حد بعيد ، وكانت تشكل في سالف الأيام جزءا من الامبراطورية

الرومانية المقدسة التي راح الألمان في تلك الآونة يتذكرون عهدها بحسرة رومانطيقية . وقد أعترفت معاهدة فيينا بعضوية هولشتين في الاتحاد الألماني ومع أنها كانت منفصلة عن شلزفيج فقد كانت لهما وزارة واحدة . وبنمو الاحساس بالقومية الألمانية في ألمانيا ، أخذت الآمال تساور الألمان في ايجاد وسيلة ما لادماج « الدوقيتين » معا في الدولة الألمانية . وقد أشرنا من قبل الى اضطرابات ١٨٤٨ ، وقلنا ان محاونة الدوقيتين الانسلاخ عن الدنمرك قدسحقت ، ثم سويت المشكلة الدنم كية برمتها في معاهدة لندن ١٨٥٢ تسوية كان المأمول أن تكاون نهائية . ولقد نصت تلك المعاهدة أولا على أن يخلف ملك الدنمرك الحالي ــ الذي لم ينجب وريشــا ــ زوج ابنة شقيقه كريستيان أمير جلوكسبورج Christian, Prince of Glücksburg ، وذلك في جميع ممتلكاته كما هي ، على أن هذه المتلكات تشمل الدوقيتين. ونصت مادة أخرى على أن المعاهدة لا تؤثر بحال في علاقة هولشتين بالاتحاد الألماني. وقد وقعت المعاهدة الدول الخمس العظمي ـ فرنسا وبروسيا والنمسا وروسيا وبريطانيا . لكن « دييت » فرانكف ورت رفض اقرارها بوصفه الجهاز «الناطق بلسان» الاتحاد الألماني 4 كما رفضها فردريك أوف أوجستنبورج المطالب الآخر بعرش الدنمرك. ولكن أحدا لم يأخذ الديب مأخذا جديا ، ولم يكن من المحتمل أن يزج بأوروبا في أتون الحرب مطالب فرد بالعرش ان تمسك الموقعون على المعاهدة بموقفهم .

وارتقى الملك الجديد كريستيان التاسع العرش الدانبركى بالفعل في ١٨٦٣ ، فكان من أول أعماله التصديق على الترتيبات التي اتخذها سلفه لاصدار دستور جديد يوحد ممتلكاته متجاهلا الاستقلال الذاتي التقليدي للدوقيتين . وقد كانت عضوية هولشتين في الاتحاد الألماني من العوامل التي أدت الى النتائج المشئومة لهذا الاجراء . فقد زود المانيا التي كانت حساسة بصفة خاصة لما يحدث في الدوقيتين بالسبب

الذى تحتاجه لاشعال الحرب. فكان أن أعلن فردريك أوف أوجستنبورج مطالبت بعرش الدانمرك ، وأيده فى ذلك « ديبت » فى الكفورت .

كان الموقف في ذاته بسيطا \_ اذا أسقطنا من الحساب أنه اتخذ سبيا مباشرا لاشعال الحرب - فهو لايخرج عن وجودنزاع حول عرش الدانمرك ، وخلاف بين الدانمرك والاتحــاد الألماني على الدوقيتين . وقد خرجت الدانمرك من الأمر خاسرة ، ولكن الاتحاد لم يكن هو الفائز . فمن سخريات القدر أن المغانم قد عادت على بروسيا والنمسا وكلتاهما من الدول التي وقعت معاهدة لندن واعترفت بحق الأمير كريستيان في اعتلاء عــرش الدوقيتين . الا أن الوقوف على سر هذا النطور الغريب ليس عسيرا ، ذلك أن الدول القــوية هي التي تكسب غالبا من مشاحنات الدول الضعيفة . ولقد كانت قوة بروسيا وتصميم بسمارك وبراعته هي العامل الحاسم في ذلك النزاع الذي بلبل أوروبا. احتج فردريك أوف أوجستنبورج ، كما ذكرناً ، على ارتقاء الأمير كريستيان عوش الدانمرك اثر وفاة الملك وطالب لنفسه به ، وبحث يكن قد وافق قط على معاهدة لندن ، فقد كان مطلق اليد تماما . وعلى هذا أصدر أوامره « بالتنفيذ الاتحادي » وبعبارة أخرى قرر « الدييت » تدعيم قراره بالقوات الهزيلة التي كانت تحت امرته . ولعل الدائمرك كانت تستطيع الصمود في وجه هذه القوات ، لولا أن محاربين أشد بأسا قد دخلوا الحلبة . ذلك أن بروسيا والنمسا ما كانتا لتقفان موقف المتفرج وتتركان هذه القرارات الكبرى بين يد الدول الصغرى . ولم تسمح لهما الغيرة القائمة بينهما بترك الأمر لتتصرف فبه كل منهما على حدة . فأسرع بسمارك الى عقد تحالف مع النمسا ، أعلنت بروسيا على أثره أنهما ستكونان المنفذتين لمشيئة « الديبت » . ورغم أن الدولتين كانتا قد وقعتا معاهدة لندن فأنهما لم تضمنا

تنفيذها ، فزعمتا أن لهما حرية التصرف فى الموقف الجديد الذى نشأ وفقا لما تريان فيه مصلحتهما . وعلى هذا سحب الجيش الاتحادى ودخل أرض الدانمرك بدلا منه جيش نمساوى بروسى مشترك .

نظرت أوروبا الى هــذه الخطوة بعين الانزعاج والعطف العام على تلك الدولة الصغرى التى تعرضت لهجوم دولتين كبريين . وما نحسب أن الدولتين الغازيتين كانتا ستمضيان فى عملهما لو ووجهتا باحتجاج أوروبي عام . ولكن أوروبا لم يكن لها فى تلك الآونة وجود اللهم الاكوحدة جغرافية وثقافية . وفكرة «الوفاق الاوروبي »

European Concert التي ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر ، باتت عديمة الأثر الا فيما يتصل بتركيا ، والى درجة محدودة فقط . أما أفكار القرن العشرين التي تمثلت في عصبة الأمم أوالا ثمف الأمم المتحدة ثانيا فلم تكن قد ولدت بعد . ولم تكن هناك دولة بذاتها أو مجموعة من الدول على استعداد للتدخل. فالنرويج والسويد جعلتا تتابعان الموقف بعين العطف على الدانمرك ، الا أنهما لم تحركا ساكنا مما أثار استياء ابسن البالغ (١) . واستخدم بالمرستون عبارات يفهم منها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدى حيال غزو الدانمرك ، ولكنه نم يتجاوز حـــد الكلام ، فعندما آن أوان الجـــد لم تؤيده المعارضة ولا الملكة وانقلبت عليه أغلبية أعضاء وزارنه . لقد شهر بلمرستون سيفه في وجه خصم أقرى منه ، وأخذ نجمه يأفل بصعود نجم بسمارك . أما نابليون الشاك فكان مشعولا بالمسألة المكسيكية الشائكة ، ولم يكن في تلك اللحظة على علاقة طيبة ببريطانيا . ثم انه كان قد نصب نفسه مدافعا عن مبدأ القومية ، والأعذار كانت تلتمس للدولتين الألمانيتين باعتسار تصرفهما خطوة نحو الوحدة القومية الألمانية . وهكذا حالت أقواله وأفعاله بالنسبة لايطاليا دون تصديه لبروسيا والنمسا في ألمانيا . لم يبق اذن الا روسيا ، ولكن بسمارك

<sup>(</sup>۱) Ibsen شاعر ومسؤلف مسرحى نرويجى ذو شهرة عالمية وقد عاش في الفترة مابين ١٨٢٨ ـ ١٩٠٦ ( المترجم )

كان قد ضمن حيادها بموقفه من الثورة البولندية .

وعلى هذا سارت الحرب الى نهاية سريعة مؤكدة . وقد أظهر الجنود النمساويون \_ فيما شاع \_ تفوقا على البروسيين . ولما باتت هزيمة الدانمرك محققة دعى مؤتمر للاجتماع في لندن ، ولكن الشروط انتى عرضها المنتصرون كانت أقسى من أن تسمح بتسوية الموقف ، فكان أن استمرت الحرب حتى تم طرد الحكومة الدانمركية من أراضيها الأصلية مما اضطرها الى قبول الشروط التي أملاها العدو الظافر ، وهي شروط تثير الدهشة والعجب . فالمفروض أن بروسيا والنمسا كانتا تنصرفان بوصفهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الألماني ومصلحة فردريك أوف أوجستنبورج ، ولكن موكليهم خرجوا من الأمر صفر اليدين ٤ بينما استأثرتا هما بكل شيء . لقد ضربت هذه الشروط عرض الحائط بمصالح أوروبا وقواعد الانصاف الدولية دون خفاء أو مواربة. فقد أعلنت معاهدة الصلح التي تعجل عقدها بسمارك \_ اذ كان أخشى مايخشاه دائما هـ و تدخل مؤتمر أوروبي \_ أعلنت تخلى ملك الدانمرك « عن جميع حقوقه على دوقيات شلزفيج وهولشتين ولاونبرج Lauenburg لصالح صاحبي الجلالة ملك بروسيا وامبراطور النمسا (١) ». لقد أغفل الاتحاد الألماني اغفالاتاما،

<sup>(</sup>۱) المادة الثالثية من معاهدة فيينا الموقعة في ٣٠ كتوبر ١٨٦٤ بين النمسا وبروسيها والدانيمرك وعدا وقد أعطت اتفاقية جاسستين Gastein Convention في ١٤ أغسطس ١٨٦٥ ، شلز فيج لبروسيها وهولشتين للنمسا على أن يكون لهما حق ادارتها فقط ثم نقلت معاهدة براغ في ٢٣ أغسطس ١٨٦٦ إنص المادة الخامسة جميع حقوق النمسالي بروسيا ولكنها أشارت باجراء استفتاء عام في منطقة شمال شاز فيج للبت في أمر عودتها الى الدانيمرك وقد جعل بسمارك يماطل في اجراء هذا الاستفتاء ، فللم يتم شيء في أمره حتى ١٩١٩ ، ثم نصت المواد فعلا وفيه قررت المنطقة الشمالية من شاز فيج المودة الى الدانيمرك ، فعلد وفيه قررت المنطقة الشمالية من شاز فيج المودة الى الدانيمرك ، فاعدت المواد في المدانيمرك ،

وأهملت مساعى انجلترا وفرنسا للتدخل فى التسوية ، وعومل دوق أوجستنبورج الذى تدخلت بروسيا والنمسا نيابة عنه فيما بدا ، بازدراء تام . وقد أجرى فى برلين بحث فى الوضع القانونى لوراثة عرش الدانمرك ، أعلن على أثره أن كرستيان التاسع هو الوريث الشرعى الوحيد للتاج الدانمركى والدوقيتين جميعا وأن له بناء على ذلك مطلق الحق فى التنازل عنهما فى المعاهدة . وهكذا لم يبقعلى النمسا وبروسيا أن تقدما حسابا الأحد عن احتلالهما للدوقيتين .

وفى هذه الأحداث المتشابكة تكمن بوادر تلك الأوضاع فى أوروبا النبى لن تلبث أن تقودها الى حربين أوروبيتين كبيرتين ، ثم الى الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بأربعين عاما . « لقد خذلت انجلترا وفرنسا ، وخذلت فرنسا وانجلترا وخذلت كلتاهما أوروبا ، فأصبح النصر من نصيب بسمارك وحده . لقد تحسس قلب فرنسا وتبين ضعف نبضاته ، وأدرك قصور انجلترا عن الحركة ، وشل يد روسيا بذكريات المشكلة البولندية » .

وهكذا وقعت شازفيج وهولشتين بلا حول ولا قوة بين يدى النمسا وبروسيا . وقد طفق كل من الشريكين ينظر منذ البداية الى الآخر بعين الريبة والعداء . فلم يحمل احتلالهما المشترك للدوقيتين بين طياته عنصر الدوام ، ولن يلبث أن يؤدى قبل أن يمضى عليه عامان الى قيام حرب كبرى بينهما . حقا ان الحالة فى أوروبا كانت غير مستتبة وثمة مشاكل عديدة كان يمكن أن تؤدى الى نشوب الحرب ، الأأن القوة الدافعة الى الحرب قد تمثلت بلا كبير شك فى قوة وطموح بروسيا ووزيرها العتيد . فقد كان الحلم الذى لم يبرح مخيلة بسمارك وكانت تقاليد النمسا ومزاعمها هى العقبة الكاداء فى سبيل تحقيق وكانت تقاليد النمسا ومزاعمها هى العقبة الكاداء فى سبيل تحقيق ذلك الحلم .

أما المشكلة التي ساعدت على تحقيق خطط بسمارك فقد ظهرت في الطرف الآخر من كتلة أراضي أوروبا الوسطى . اذ كانت الحكومة

الابطالية جنوب الألب تحرص كل الحرص على كسب أراض جديدة رغم الصعوبات التي تلاقيها في ادارة الأراضي التي فازت بها مؤخرا . وكانت روما هي المدينة والأرض المشتهاة قبل غيرها ، ولكن فرنسا كانت تقف حجر عثرة في الطريق اليها . وكانت ايطاليا قد وقعت في سبتمبر ١٨٦٤ معاهدة مع فرنسا وعدت فيها بالامتناع عن مهاجمة روما وباتخاذ فلورنسة عاصمة لها بدلامنها ، وبناء على تلك الشروط وعدت فرنسا بسحب حاميتها من روما . على أنه اذا كانت روما قــد حرمت على مملكة ايطاليا فان البندقية لم تحرم . حقيقة أن البندقية كانت من عدة أوجه منفصلة سواء من حيث التاريخ أو الطباع عن بقية ايطاليا ، الا أنها كانت راغبة في الاندماج في ايطاليا ، وكانت ايطاليا تشعر بأن رجودها لن يكتمل طالما ظلت البندقية تحت حكم الهابسبورج. وقد شرع بسمارك الذي كان يدرك أن بلاده مقدمة على صراع مع النمسا في مفاوضة ايطاليا ، فتوصل معها بشيء من الصعوبة الى اتفاق على أن يدخل البلدان بجميع قواهما المعركة ضد النمسا في حالة نشروب الحرب معها ، وعلى أن تمتنع بروسيا عن عقد الصلح حتى تحصل ايطااليا على البندقية. ولكن ما القول في فرنسا ? ان نفوذها قد يكون حاسماً . فنابليون الثالث كان لا يزال يتطلع الى اعتباره الفيصل بين السلم والحرب في أوروبا . لقد قام بسمارك في أكتوبر ١٨٦٥ بزيارته الشهيرة له في بياريتز Biarritz ، وهناك تمكن في جو من المرح الظاهري من ضمان حسن نية فرنسا . كان نابليون يعيش في عالم من الأحلام فقال : « أن بروسيا وفرنسا هما من بين بلدان أوروبا البلدان اللذن تكاد تتماثل مصالحهما » . قالها وأن تمضى خمس سنوات حتى تقع معركة سيدان !

وقد بدا فى وقت من الأوقات أن الحرب توشك أن تقع فى ١٨٦٥ ، فقد أثارت شركة النمسا وبروسيا فى الدوقيتين صعوبات ومشاكل عديدة ، ولكن اتفاقية جاستين لم تلبث أن «رأبت الصدع من الظاهر»

فى أغسطس فاقتسم الشريكان الغنائم ، وتقرر أن تنولى بروسيا ادارة شلزفيج وهي الدوقية الأقرب الى الشمال ، على أن تنولى النمسا ادارة هولشتين وهى الدوقية التى يغلب عليها الطابع الألماني . لقد كان الموقف شائكا ولكنه ما كان ليستعصى على الحل السلمى اذا ما توفرت الرغبة القوية فى السلام .

على أن الموقف السياسى داخل بروسيا قد ساعد على ابعاد احتمال انتهاجها لسياسة السلام. ذلك أن معارضة الأحرار لم تنوقف عن مهاجمة بسمارك وجميع أعماله ، وان تكن التسوية الدنمركيةقدوفرت بعض دواعى الرضى اد آنتهت الى وضع الدوقيتين من ذلك الحين فصاعدا فى أيد ألمانية. وقد تقدمت هذه المعارضة فى فبراير ١٨٦٦ بمشروع قرار بلوم الحكومة لملاحقتها بعض أعضاء الجمعية ، فعادت من جديد ذكرى شارل والبرلمان المديد التى لم تكن قد برحت الأذهان قط ، وأقر لوم الحكومة بأغلبية ٣٦٣ صوتا ضد ٥٣ صوتا . فماكان من بسمارك الا أن عطل الجمعية مؤقتا ثم حلها . ومن الغرابة بمكان أن القلاقل السياسية الداخلية قد قوت من عزيمة بسمارك بدلا من أن

وقد وقع الصدام مع النمسا حول التأييد الذي قيل انها أبدته لمطالب فردريك أوف أجستنبورج . ذلك أن النمسا وبروسيا كانتا تتبعان في ادارة المقاطعتين سياسة مختلفة تماما . فقد بذل الممثل النمساوي قصاري جهده لكسب مودة أهالي هولشتين ، ووصف في أحاديثه مطالب فردريك أوف أوجستنبورج بأنها لم تعد باطلة . بينما راحت بروسيا تحكم منطقتها بيد من حديد دون أن تقيم وزنا لمشاعر الشعب وأمانيه . فلما عقد اجتماع في ألتونا هما Altona الواقعة بالقرب من هامبورج وفي المنطقة الخاضعة للنمسا تأييدا لمطالب أوجستنبورج ، اعتبرت بروسيا ذلك عملا عدائيا ، وعدرا كافيا الشعال نيران الحرب التي ما برح موجهو السياسة البروسية يتنبأون الاشعال نيران الحرب التي ما برح موجهو السياسة البروسية يتنبأون

بها ويتطلعون اليها من خرب تنشأ عن سبب واحداً أو تتيجة لتصرف شك . حقيقة أنه ما من حرب تنشأ عن سبب واحداً أو تتيجة لتصرف فرد واحد، فهناك دائما أسباب ثانوية وعوامل مساعدة عديدة . ولكن من الأمور المؤكدة أن بسمارك ومولتكه ورون كانوا في ١٨٦٥ راغبين في قيام حرب مع النمسا الاعتقادهم بضرورتها لمصالح بروسيا وسياستها في ألمانيا . ثم ان التغلب على المتاعب الماخلية والمقاومة العنيفة التي تبديها المعارضة البرلمانية لم يكن مستطاعا ، فيما يبدو ، الا بهذه الطريقة . وقد وصف مولتكه تلك الحرب فيما بعد بأنها «حرب تطلعت اليها الأبصار قبل وقوعها بأمد طويل ، ودبرت عن قصد ، واعتبرها مجلس الوزراء ضرورية لا لتحقيق توسع اقليمي وانما لضمان زعامة بروسيا في ألمانيا ». وقد أدرك بسمارك أيضا أن مركزه الشخصي كان ، متوقفا على نتيجة الصراع فقال « لو فشلت لقذفت بي عجائز النساء متوقفا على نتيجة الصراع فقال « لو فشلت لقذفت بي عجائز النساء الى البالوعة مشيعا بلعناتهن » .

لقد كان لمصير شازفيج وهولشتين أهمية كبرى ، ولكنه سرعان ما تراجع الى مؤخرة الصورة . ذلك أن الأفق أخذ ينذر بنشوب حرب بين دولتين عسكريتين كبيرتين ، فراح ساسة أوروبا يبحثون فى قلق محموم المشاكل التى قد تنجم عن مثل هذا الموقف . وما أكثر النوايا الطيبة والخطط الرامية لمنع الحرب التى أعلنتها الدول غير المعنية بالأمر بصفة مباشرة ، فى الوقت الذى أخذت تتأهب فيه للظفر بمعنم ما سواء من أرض أو نفوذ اذا ما نشبت الحرب فعلا . على أن الجو انسائد كان مفعما بالتنافس والريبة بل والخوف قبل كل شىء ، مما وضع أشد العراقيل فى وجه المحاولات التى بذلت لصيانة السلام . وقد كان «للدبيت» الألماني بفرانكفورت بعض الحق فى أن يعتبر حكما فى النزاع ، ولكن بروسيا والنمسا لم تكونا على استعداد لقبول أى تدخل من جانبه . فكان أن سارت أوروبا ، على نحو شاهدته مرارا من قبل وستشاهده ثانية من بعد ، بخطى مترنحة الى الحرب عبر متاهة

من المقترحات والمقترحات المضادة ومشروعات نزع السلاح والدعوات الى تسوية الموقف عن طريق مؤتمر . على أن بسمارك لميزعزع قط لافى ايمانه بأن السيف هرو السبيل الوحيد لحل المعضلة ولا فى عزمه على اللجوء اليه ، فلم يكن أمام الملك وليم الا الاذعان شيئا فشيئا لارادة وزيره القوى .

وثمة أمر واحدكان مؤكدا وسط الحيرة والغموض ألاوهوأن ايطاليا ستحصل على البندقية مهما حدث . فبروسيا قد وعدت بألا تعقد صلحا الا بهذا الشرط . والنمسا من جانبها قد أعربت حرصا منها على كسب حياد فرنسا قبل كل شيء وتأييدها أيضا اذا أمكن عن أستعدادها للتنازل عن البندقية حتى لو سارت الحرب في صالحها في ايطاليا وألمانيا . على أن وازع الشرف العسكرى قد منعها من تسليمها الى ايطاليا في التو واللحظة والحياولة بالتالى دون اشتراك ايطاليا على أي وجه في الحرب المقبلة .

وقد بدا أن الامبراطور الفرنسي هو الذي يمسك الميزان بين يديه . فلم تتوقف المفاوضات بينه وبين النمسا وبروسيا وإيطاليا . وظل الموقف الذي ستتخذه فرنسا غير مؤكد حتى آخر لحظة رغم مقابلة بسمارك الشهيرة مع نابليون في بياريَّتز . وكان الامبراطور قد وقع فريسة للداء الذي ثبط \_ فيما يبدو \_ همته وأضعف عزيمته منذ ذلك الحين حتى وفاته . فلم يكن \_ على النقيض من بسمارك \_ يرى شيئا بوضوح وجلاء ولم يكن متأكدا من رغباته الخاصة ، بل كان يعيش في عالم من المشروعات الغامضة التي هي خليط من الحقائق . والأوهام ، ورغباته كانت عديدة متضاربة فهو يريد أن يظهر فرنسا بمظهر حارسة السلم في أوروبا ، وهو يريد أن يفعل شيئا من أجل .قضية القومية التي طالما بشر بها ، وهو يريد أن يساعد ايطاليافي الطريق .قضية القومية التي طالما بشر بها ، وهو يريد أن يساعد ايطاليافي الطريق .الى الوحدة ، وهو يريد قبل هذا كله أن يحقق لفرنسا في حالة نشوب .الحرب كسبا ماعلى حدود الراين اذا وجد الى ذلك سبيلا . وكان

يعتقد أن قوات بروسيا والنمسا متكافئة تقريبا وأن الحرب ستكون. على ذلك حربا طويلة غير حاسمة ، وأن سيف فرنسا في النهاية هـو الذى سيتدخل لترجيح احدى الكفتين . وقد أخذ يتجه قبيل اندلاع وران الحرب اتجاها واضحا الى صف النمسا . فوقع معها في يونيسو ١٨٦٦ اتفاقا وعدت فرنسا بمقتضاه بالتزام جانب الحياد وبذل قصاري جهدها الابقاء ايطاليا أيضا على الحياد ، بينما وعدت النمسا بتسليم البندقية لايطاليا في نهاية الحرب أيا كان مجراها وبالتشاور مع فرنسا حول أية تغييرات في الدستور الألماني أو في توازن القوى بين أعضائه وقد شهد « داييت » فرنكفورت آخر مراحل النزاع الديبلوماسي ، فقد أثارت اتفاقية جاستين حفيظة الدول الألمانية الصغرى على النمسا وبروسيا جميعا . ولكن نفوذ هذه الدول على مجرى الأحداث كان ضئلا. فقد باتت الكلمة الأخيرة ، كما رأى ترايتشك Treitschke في سرور بالغ ، للقوة لا للآراء والأصوات ، ولقد أظهرت الحسرب الدانيمركية مدى ضآلة نصيب « الداييت » من القوة . وكانت فكرة اصلاح الدستور الألماني قد أخذت تداعب ذهن بروسيا منذ بعض الوقت . فعمدت في يونيو ١٨٦٦ الى تقديم اقتراح محدد بحل « الدبيت » القائم والغاء الدستور ، وانتخاب جمعية وطنية جديدة للنظر فى وضع دستور قومى تستبعد منه النمسا والأراضى النمساوية. فأجابت النمسا على ذلك باعلانها أن بروسيا قد خرقت معاهدة فيينا واتفاقية جاستين ، وراحت تدعو الي تعبئة الجيش الاتحادي ضدها . وقد حصل الاقتراح النمساوي على سبعة أصوات ضد ستة . وكانت بفاريا وسكسونيا وهانوفر وبادن ضمن مؤيدى النمسا . واحتـج سافيني Savigny مندوب بروسيا رسميا على تصرف النمسا باعتباره تصرفا غير دستورى / وأكد من جديد انتهاء الدستور القائم واستعداد بروسيا للتعاون فى وضع دستنور جديد . ولكن ذلك كله كان عبثًا لا طائل من ورائه الى أن يفصل فى الموقف قرار عسكرى . وقد جاء ذلك القرار الحاسم بسرعة فائقة غير متوقعة بالمرة .

## الفصال أسعمتنر هنهة النهسّا وافت راب محرّب مَع فيسا

راحت أوروبا ترقب الحرب بين بروسيا والنمسا بعين الدهشة.وكان الرأى السائد هو أن فرصة النمسا فى النصر أقوى من فرصة غريمتها ذلك أن النظام العسكرى البروسي لم يكن وضع موضع التجربة وشاع الاعتقاد بأن الجنود البروسيين الذين لم يقضوا فى الخدمة العسكرية الا فترة صغيرة لن يثبتوا أمام الجنود النمساويين ذوى التدريب الطويل والتقاليد العسكرية العريقة أنهم أكفأ كثيرا من قوات «حرس وطنى » . وكان نابليون الثالث يأمل أن يكون الصراع متكافئا حتى يتيح له فرصة التدخل ويمكنه من الظهور مرة أخرى بمظهر جالب السلم والنصر .

ولكن الصورة الفعلية التي قدمتها الحرب جاءت مخالفة تماما لما كان متوقعا . فقد أدى الجهاز العسكرى البروسى دوره بدقة رهيبة ، وثبت أن البندقية ذات الابرة سلاح يفوق بندقية الشاسبوت الفرنسية ، وقد تعرضت استراتيجية موالتكه حقا لبعض النقد ، ولا مراء فى أن الصراع بدا فى بعض اللحظات متكافئا تماما ، وفى أنه كان يمكن لأى نقل صغير يلقى فى الكفة الأخرى أن يرجحها ويؤدى الى انهاء الحرب نهاية مغايرة . على أنه اذا كان الحظ قد لعب دورا فانه قد لعبه فى صالح بروسيا وحدها . فانتصر مولتكه دون أن يصادف مقاومة جدية تذكر وقد أديرت الحملة بالأسلوب الذى أصبح يعرف فيما بعد باسم الأسلوب البروسي الكلاسيكى . فلم يحدث أى تأخير فى بدء باسم الأسلوب البروسي الكلاسيكى . فلم يحدث أى تأخير فى بدء بالسم الأسلوب البروسي الكلاسيكى . فلم يحدث أى تأخير فى بدء القتال ، وكان كل شيء معدا من قبل ، فتمكنت بروسيا من اتخاذ

موقف الهجوم منذ اللحظة الأولى ، وتقررت النتيجة بعد ثلاثة أسابيع . قامت الحرب فى ١٤ يونيو عقب الجلسة الأخيرة من جلسات الديبت الألماني . وتمين على بروسيا أن تواجه قوات عدوين : فهناك الجيش النسساوى فى بوهيميا ، والجيش الهانوفرى الذى كانت خطته تقضى بالانضمام الى البافاريين والألمان الجنواييين . وفى ٢٨ يونيو – أى بعد أسبوعين تماما من اعلان الحرب – وقع الجيش الهانوفرى فى براثن العدو فقضى عليه قضاء مبرما فى لانجنسالزا Langensalza . وبعد ذلك بخمسة أيام (٣ يوليو) التحم مولتكه بالجيش النمساوى فى ساحة القتال التى يطلق عليه المؤرخون الانجليز عادة اسم سادوا ويسميها المؤرخون الألمان كونيجراتز Koniggratz . وقاتل النمساويون بقيادة بنيديك Benedek ببراغة وعناد ، ومرت لحظات جعل بسمارك يرقب فيهاوجه مولتكه بعين القلق محاولا أن يقرأ فيه مايشير الى مصير بعد مسيرته الشهيرة ، مالبث أن قرر مصير اليوم ووهب النصر بعد مسيرته الشهيرة ، مالبث أن قرر مصير اليوم ووهب النصر

وقد اضطرت النمسا بسبب تحالف ايطاليا مع بروسيا الى الاحتفاظ بقوة ضخمة جنوب الألب كان يمكن أن تكون لها فائدة كبرى فى سادوا . ولم يظهر الايطاليون مهارة تذكر أمام الأرشيدوق ألبرخت سادوا . ولم يظهر الايطاليون مهارة تذكر أمام الأرشيدوق ألبرخت Archduke Albrecht فى سهل لومبارديا ، وقد انتهى بهم المطاف الى الهزيمة الفادحة . ففي ٢٤ يوليو سحقت قواتهم فى كستوزا وهي الموقع الذي منيت فيه أماني الوطنيين الايطاليين فى مرة سابقة بضربة شديدة . كما منى الأسطول الايطالي الذي كان قوقه على الأسطول النمساوى مؤكدا فيما يظن ، بهزيمة فادحة فى معركة ليزا هناه المناهاليا كانت تقف بمفردها لتبددت جميع ثمار عام ١٨٥٩ . ولكن بسمارك كان قد وعد بالامتناع عن عقد الصلح مائم تنل ايطاليا البندقية . فكان أن أكمل نصر البروسيين فى سادوا

Solfermo العمل الذي أنجز في ماجنتا Magenta وسولفيرينو ولم يكن انتهاء الحرب بعد سادوا مؤكدا . فان هزائم الايطاليين والمطامع العسكرية لمولتكه وملك بروسيا كانت تشير بالأحرى الى أن القتال سيستمر حتى يتم الزحف على فيينا . والفضل في انتهاء القتال واجراء مفاوضات الصلح بعد أن أحرزت الجيوش البروسية بعض التقدم في زحفها نحو هدفها ، يكاد يرجع الى بسمارك وحده . فهو لم يثت قط أنه أستاذ في الديبلوماسية كما أثبت خلال السنوات الأربع بين ١٨٦٦ و ١٨٧٠ ، ولا يصح أن نصف ما أظهره في تلك الفترة بأنه محرد براعة ديبلوماسية بل هو من قبيل الحنكة السياسية الأصيلة كذلك . لقد كانت وحدة ألمانيا بزعامة بروسيا هي الفكرة التي تحتل المقام الأول بين أفكاره . وهذه الوحدة لم تكن لتتحقق بالنصر العسكرى على جيوش هي في جوهرها جيوش ألمانية . لقد كانت مصالحة الألمان الجنوبيين أمرا لازما ، وكان من الضروري أن تعامل النمسا على نحو لا يدفعها الى النظر الى بروسيا نظرة الحقد الذي يطغى على كل ماعداه من الاعتبارات. ثم ان بسمارك كان يخشى أمرا آخر ألا وهو تدخل الامبراطور الفرنسي . ولئن كانت الأيام قــد أثبت حقا أن الصراع جاء أبعد ما يكون عن التكافؤ الذي كان يأمله نابليون الثالث ، فانه قد ظل حريصا على أن تقبله الدولتان وسيطا ، وقد أرسل السفير الفرنسي بنيديتي Benedetti الى مقر القيادة البروسية في نيكولسبورج Nikolsburg الهذا الغرض . وبسمارك يحدثنا في فصل شيق للغاية من كتابه « خواطر وذكريات »(١) عن الأسباب التي حدت به الى الاصرار على عقد الصلح. ومحور تفكيره يتمثل في هذه العبارة « ان علينا أن نفرغ بسرعة ، قبل أن تجد فرنسا

<sup>(</sup>١) 'Reflections and Reminiscenes' الفصل العشروان من الترجمة الاتجليزية الصادرة في ١٨٩٨ ·

وقتا لممارسة الضغط الديبلوماسي على النمسا » . وعلى هـــذا أجبر الملك على التخلى على مضض عن فكرة الزحف الى فيينا وقبول شروط بدت له فى أول الأمر غير كافية بالمرة . ووقعت معاهدة براغ فى ٢٣ اغسطس ١٨٦٦ فآلت البندقية والأراضي الملحقة بها الى أيطاليا . اذ سلمتها النمسا لنابليون ــ الذي أسعده أن يلعب دورا ما في الدراما العظيمة \_ ليقوم بتسليمها لايطاليا . ولقد جرح هــذا الاجراء كبرياء الايطاليين جرحاً بالغا وجاء مثلا جديدا على عجز نابليون عن كسب تأييد ايطاليا بعد كل مافعله من أجلها . وأعلنت المادة الرابعة من المعاهدة أنه لم يعد للنمسا أن تطالب بالمساهمة بأى نصيب في تنظيم ألمانيا . وتقرر بموجبها تشكيل « اتحاد ألمانيا الشمالية » وربط دول ألمانيـــا الجنوبية في كيان دولي مستقل . وتقرر أن تذهب شلزفيج وهولشتين الى بروسيا وان تضمنت المعاهدة نصا لم ينفذ قط باعادة جزء من شلزفيج الى الدانيمرك اذا أعرب هذا الجزء عن رغبت فى ذلك فى استفتاء عام . لقد عاد الجنود ظافرين الى برلين ، وأثبت مولتك عبقريته كجندى وأظهر الملك وليم شيئا من عظمته الشخصية ، ولكن العقل المدبر من أول الأمر الى آخره كان عقل بسمارك.

وقد تفاوتت المشاعر فى أوروبا حيال هذه الأحداث الجسام من بلد لآخر . فقد قوبلت فى بريطانيا بارتياح عام . وأدلى اللورد سيانلى Lord Stanley وزير الخارجية بتصريح سيبرز المستقبل أهمية كلماته : « اذا كنتم تعيرون المحافظة على السيلم معنا أى اهتمام ، فعليكم أن تتجنبوا مسائل ثلاثا : مصر والقسطنطينية وبلجيكا » . أما في فرنسا فقد اعتبر نصر بروسيا كارثة كبرى . فقد قضى انتصار بروسيا فى سادوا على تفوق فرنسا فى أوروبا . فقال الماريشال راندون بروسيا فى سادوا » . وقال ثيير ان ماحدث ليعد بالنسبة لفرنسا أعظم كارثة نكبت بها طوال أربعمائة « ان ماحدث ليعد بالنسبة لفرنسا أعظم كارثة نكبت بها طوال أربعمائة

عام » \_ أي منذ نهاية حرب المائة عام . ولا مراء في أن نابليون الثالث شعر بأعمق الحزن لاتنصار بروسيا . ولكنه حاول اخفاء غمه بقــوله ان ذلك النصر هو نصر لمبدأ القومية الذي طالما دافع عنه بحماسة. وأضاف الى ذلك ، في شيء من التناقض ، أن ألمانيا قد قسمت الى ثلاثة أقسام مستقلة وأن كل قسم على حدة يعد أصغر حجما من فرنسا ، وأعلن صراحة أن فرنسا ستحول مستقبلا دون قيام أى اتحاد جديد بين هذه الأقسام ، وأنها ستعمل على اعادة تنظيم جهازها العسكرى . كنا أعرب عن أمله في الحصول لفرنسا على تعريض ماعن الزيادة الضخمة في سلطان بروسيا ، تمشيا مع فكرة التوازن الدولي. ولكن المرض كان قد اشتد به في تلك الآونة ، فتعين عليه أن يترك لوزرائه جانبا كبيرا من المسئولية في تصريف شئون فرنسا الدسلوماسية . ومجريات النشاط الديبلوماسي في تلك الفترة تثبت امتياز سمارك الخارق في كافة النواحي ، فقد كان يعرف مايريد وكان يعرف طريقه للحصول عليه ، وقد أظهر في القوة والنعومة ، وفي الأمانة والخداع ، تفوقا أكيدا على الديبلوماسيين الفرنسيين الذين واجههم فبدوا أمامه هواة يتبارون مع أستاذ لا يشق له غبار .

وقد أوعز نابليون أولا وقبل عقد الصلح بين بروسيا والنمسا ، الى بنيديتى سفيره فى بروسيا أن يشير الى أن فرنسا قد تستمال الى قبول ضم بروسيا للأراضى التى تنوى ضمها فى ألمانيا ، اذا ماسمح لها (أى لفرنسا) أن تمد حدودها الى الراين بل وأن تضع يدها على مينز Mainz كذلك . ومعنى هذا أن تضم فرنسا أراضى ألمانية خالصة من حيث الأصل والطباع . وفضلا عن ذلك فان جزءا من هذه الاراضى كان تابعا لبافاريا ، زعيمة الألمان الجنوبيين ، التى كانت فرنسا تحرص على كسب ودها بصفة خاصة. وقد تعمد بسمارك ألا يظهر بادىء الأمر نفوره التام من هذه المقترحات ، بل حث بنيديتى على تقديم بيان

رسمى بمطالب فرنسا . وما ان تم ذلك حتى جوبهت تلك المطالب بالرفض القاطع ، فأعلن ملك بروسيا أنه لن يتخلى بحال من الأحوال عن قرية ألمانية واحدة وأنه يؤثر على ذلك المغامرة بدخول حرب جديدة . فاضطر الامبراطور الفرنسي الى سحب مقترحاته لأنه لم يكن مستعدا لفرضها بقوة السلاح . وكانت تلك صدمة مهينة للديبلوماسية الفرنسية لم يقف أمرها عند هذا الحد ، فقد أبلغ بسمارك المقترحات الفرنسية الى مراسل صحيفة « لو سيبكل عالم الخان الغرنسية فنشرتها على الملأ وعرفها العالم أجمع . وهكذا لقن الألمان الجنوبيون فنشرتها على الملأ وعرفها العالم أجمع . وهكذا لقن الألمان الجنوبيون درسا ، لقنوا أن يروا فى نابليون صديقا خئونا ، وأن يروا فى بروسيا المدافع الصلب عن وحدة ألمانيا وسلامتها بل وسلامة تلك الدول التى كانت تحارب ضدها (١) . ولم يعد بوسع نابليون أن يلجأ فى تبرير مسلكه هذه المرة الى مبدأ القومية الأثير عنده .

لقد فشلت فرنسا فى الحصول على تعويض على حدودها الشرقية ، فهل يكون حظها أسعد فى الشمال ? لقد حذرها بسمارك من مغبة الاقتراب من الأراضى الألمائية ، فهل تراه يذود عن أراضى بلجيكا بنفس الصلابة ? كان مد حدود فرنسا الى الشمال حلما من أحلام ساستها مدى قرون طويلة . وكان جانب كبير من البلجيكيين يتحدثون بلسان فرنسى . ولم تكن بلجيكا دولة عريقة وانما كانت من الدول التى أنشأتها الديبلوماسية الأوربية منذ زمن قريب نسبيا . وكان بسمارك

<sup>(</sup>۱) وقعت الماهدات البروسية معدول المانيا الجنوبية في تلك الأونة اى قبل صلح براغ وقد نصت المادة الرابعة من معاهدة الصلح هذه على ان حدود اتحاد المانيا الشمالي الجديد تقع «شمال خط نهر المن Main بينما نصت المعاهدات التي وقعتها براوسيا مع الدول الجنوبية على امتداد النفوذ البروسي جنوب ذلك النهر مما يدفعنا الى القول بأن المادة الرابعة من معاهدة براغ قد انتهكت من قبل أن توقع على مافي ذلك القول من تناقض ظاهر .

قد استخدم عبارات يفهم منها \_ على مابدا \_ أن احتلال فرنسا ليلجيكا لن يعتبر حتما عملا عدائيا لبروسيا . فصدرت التعليمات لبنيديتي بعرض هذه الفكرة الجديدة على الحكومة البروسية.ويحيط بهذه الواقعة وتفاصيلها الكثير من الغموض وتضارب الأدلة . بل ان تاريخها نفسه ليس مؤكدا بحال وان ساد الاعتقاد بأنها كانت في أغسطس . على أنه من المؤكد أن بنديتي قد عرض الفكرة بالتدريج ، ثم قدم لبسمارك في النهاية اقتراحا مكتوبا بأن تساعد بروسيا فرنسا وتحميها من التدخل الأجنبي في حالة غزوها لبلجيكا . الا أن الموقف فى أوروبا كان يتطور باستمرار لصالح بروسيا مما أدى الى تضاؤل أهمية حصولها على معاونة فرنسا . وعلى هذا رفض بسمارك فكرة توسع فرنسا صوب بلجيكا بنفس الحزم الذي رفض به تعويضها على حدود الراين . وقد احتفظ بأصل المشروع الذي قدمه بنيديتي ، ثم استخدمه بعد ثلاث سنوات ليحدث به أثرا حاسما في لحظة حرجة . فعندما نشبت الحرب في ١٨٧٠ بين فرنسا وألمانيا وظهر الخوف من انحياز الرأى العام الانجليزي الى صف فرنسا ، أعطى بسمارك الوثيقة الى مراسل صحيفة التايمز The Times ، وبنشرها تبين القراء الانجليز أن الأمبراطور الفرنسي كان يسعى في وقت من الأوقات الى انتهاك حياد تلك الأراضي البلجيكية التي طالما قدروا أن استقلالها آمر لازم لمصالحهم ، فأدى ذلك الى تحول مشاعر الانجليز لصالح المانيا .

لقد حرم على فرنسا بلوغ حدود الرين كما حرمت عليها بلجيكا . ولكن ما القول فى لوكسمبورج ? ان ضم الدويلة الصغيرة سيعد نصرا عظيما ، وربما أمكن أن يتم دون اثارة معارضة رجل الدولة البروسى العظيم . كانت دوقية لوكسمبورج مجموعة غريبة حقا من المتناقضات . فقد كان معترفا بها كدولة مستقلة ، وكان ملك هولندة هو دوقها الأعظم بحكم الوراثة . ولكنها كانت فى الوقت نفسه عضوا

فى الاتحاد الألمانى والزولفرين ، وكانت هناك حامية بروسية تحتل منذ ١٨١٥ قلعتها المنيعة على سبيل الوقاية من أى هجوم تشنه فرنسا على ألمانيا.

وقد تولى وزير خارجية فرنسا دى موستييه De Moustier أمر هذه المفاوضات الدقيقة . كان ملك هولندة يعانى من صعوبات مالية ، ولا يحقق فائدة حقيقية من حكمه الاسمى لأهالي لوكسمبورج الذين يتحدثون الفرنسية والا يتجاوز عددهم مائتي ألف نسمة . فعرضت عليه فرنسا مبلغا من المال على سبيل التعويض ولكنه طالب بالمزيد ، فعارض نابليون في ذلك ثم أذعن في النهاية . وقد كان يمكن للمشروع أن يتم فتواجه أوروبا وبروسيا بالأمر الواقع لو لم يضيع نابليون الوقت في المساومة ، ولو لم ير ملك هولندة ضرورة اخطار ألدول العظمي الموقعة على ضمان حياد لوكسمبورج في ١٨٣٩ بالمقترحات المعروضة . واذ كانت بروسيا ضمن هذه الدول فقد طرح الموضوع الذي كان بسمارك قد عرفه من قبل بصفة شخصية على الحكومة البروسية بصفة رسمية. فثارت ثائرة المشاعر القومية الألمانية التي ألهبها وعززها الانتصار على النمسا ، ضد هذا الاقتراح الذي يرمى الى تسليم أرض قد تعد ألمانية الى منافسهم الأكبر . ورفضت بروسيا الموافقة على الاتفاق المزمع عقده ، فانهار المشروع من أساسه. وبدا أن ذلك قد يؤدى الى نشوب حرب كانت ستلقى ترحيبا من القادة العسكريين في بروسيا ومن حزب كبير في ألمانيا . ومهما يكن من أمر فقد ارتفعت أصوات تنادى بالتوفيق ، فكتبت الملكة فكتوريا الى ملك بروسيا في هذا الشأن ، واستخدمت روسيا كذلك نفوذها من أجل السلم . وكان بسمارك نفسه ضد الحرب . ومن ثم فقد عقدت تسوية بشأن لوكسمبورج ، لم تتضمن الا سحب الحامية البروسية التي لم يعد لبقائها أي مبرر فيما هو جلى . الا أن الحرب كانت قد أوشكت على الوقوع . وقد قال مولتكه « ما من شيء كان سيلقى منا الترحيب مثل الحرب ، وهي آتية لا محالة على كل حال » . واصطبغت المشاعر في ألمانيا وفرنسا على السواء بصبغة العداء المرير .

وهكذا بينما كانت فرنسا تبذل المحاولات المرتبكة الفاشلة لاستعادة مكانتها واسترداد هيبتها فى أوروبا ، أخذت بروسيا تزداد قوة على قوة وراحت تعبد الطريق الذى ستمضى منه فى غضون أربع سنوات من معركة سادوا ، الى الوحدة فى ألمانيا والتفوق فى أوروبا .

لقد تحدث صلح براغ عن قيام دستور اتحادى الألمانيا الشمالية . وقد أصبحت بروسيا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة هناك . فقد تعين على هانوفر أن تدفع ثمن تحالفها مع النمسا ودول ألمانيا الجنوبية في الحرب الأخيرة ، بفقدان استقلالها وضم أراضيها الى بروسيا . أما دول ألمانيا الشمالية الأخرى مثل أولدنبورج Oldenburg ومكلنبورج Anhalt وأنهالت Brunswick وأنهالت

وكوبورج حورتا Coburg-Gotha ودتمولد Detmold فكانت عاجزة عن ابداء أية معارضة لمشيئة بروسيا . ولو شاء بسمارك أن يضمها جميعا لما لقى مقاومة تذكر ، وقد أشار عليه البعض بأن يتخذ لألمانيا الجديدة شكل الدولة المركزية الموحدة بدلامن الرابطة الاتحادية . الا أن ذلك كان ينطوى على مخالفة لمنطوق معاهدة براغ ، في حين أن تفوق بروسيا كان عظم من أن يثير الحوف من قيام أية منافسة جدية لها من سائر الدول الألمانية . كما أن هذا الاقتراح من شأنه أن يثير الصعوبات في وجه قيام اتحاد بين ألمانيا الشمالية والجنوبية ، الأمسر الذي كان بسمارك يعقد عليه أعظم الآمال .

وقد ظهرت تكهنات كثيرة حول الشكل الذى سيتخذه الدستور الجديد . ونشطت فى وضعه عقول كثيرة ، ولكن النفوذ الحاسم كان لبسمارك . وقدجاءت النتيجة شيئاجديدافى تاريخ أوروبا الدستورى ،

ألا وهى ظهور دولة اتحادية من نوع لم يسبق له مثيل فى أوروبا . وقد التزم واضعو الدستور أهدافا معينة هى قيام دولة جديدة > لا مجرد اتحاد أو رابطة تضم دولا قائمة بالفعل > وأن تكون الكلمة العليا فى هذه الدولة الجديدة لبروسيا > وأن تستند الحكومة التنفيذية الى الملك لا الى أغلبيات متقلبة فى الجمعية > وفوق هذا كله ألا القف أية صعوبات دستورية فى وجه انضمام الدول الجنوبية الى شقيقاتها الشمالية اذا ما رغبت فى ذلك فى أى وقت من الأوقات . وقد تم العمل على وجه السرعة فصدر فى يوليو ١٨٦٧ دستور مكن بسمارك من تحقيق جميع أغراضه .

وفيه تقرر أن تكون رئاسة الاتحاد وراثية لملك بروسيا وهو الذي يعين موظفيه ويراقبهم عن طريق المستشار. وهذا المستشار ليسرئيسا للوزارة يستند الى تأييد الجمعية ولا ندا من الوجهة القانونية للوزراء الذين يرأسهم ، وانما هو يستند استنادا كليا الى الملك ، والوزراء يعتبرون مرءوسيه لا زملاءه . وقد كان اختبار بسمارك ليكون أول مستشار أمرا محتوما شأنه شأن اختيار وليم ملك بروسيا ليكون أول رئيس للاتحاد .

وتقرر أنا يتألف مجلس الاتحاد (البوند سرات Bundesrat) من ممثلين عن دول الاتحاد المختلفة .وهؤلاء يمثلون حكومات الدول لا شعوبها . وقد حدد الدستور عدد الأصوات التي تملكها كل دولة . فكان لبروسيا سبعة عشر صوتا ، بينما لم يكن لأية دولة أخرى أكثر من أربعة أصوات . وعن طريق هذا المجلس سيطرت بروسيا على سياسة ألمانيا الشمالية ودستورها .

أما المجلس الآخر وهو ديبت الاتحاد ، فقد تقرر أن يكلون انتخابه « بطريق الاقتراع السرى العام المباشر » . الا أن مظهر الدستور الديموقراطي قد شوه تماما في التطبيق . على أنه يجمل بنا أن نترك

القصة هنا لنعود فنتابعها عند ادماج هذا الدستور في دستور الامر اطورية الألمانية في ١٨٧١ .

وما ان بدأ تطبيق الدستور حتى بات جليا أن بسمارك قد أحرز نصرا هاما آخر . ذلك أن معركة سادوا لم تسفر عن هزيمة النمساويين فحسب بل أسفرت كذلك عن هزيمة المعارضة الداخلية لسياسة بسمارك فى بروسيا ودول ألمانيا الشمالية . فلقد وهب بسمارك الألمان المجد العسكرى واعجاب أوروبا بدلا من الحرية . ولقد نالوا عوضا عن كل ماهو غير شرعى فى تصرفاته ، فصاروا يعتبرونه على مر الأيام بطل ألمانيا القومى ، وسرعان ما انكمشت المعارضة لسياسته حتى لم معد لها شأن نذكر .

وثمة نصر آخر كان ينتظره . فالدول الجنوبية كانت قد حاربت فى صف النمسا وضد بروسيا ، فراح الساسة الفرنسيون يمنون أنفسهم بالأمل فى تفاقم عداوتها لبروسيا تتيجة للهزيمة ، وفى أنهم قد يتمكنون من الاعتماد عليها كقوة مناوئة ثابتة فى جنب بروسيا . ولكن العكس هو الذى حدث . فلقد قاربت بينها وبين بروسيا عوامل عدة هى اشتراكها معها فى قومية واحدة هى القومية الألمانية وارتباطها بها فى الزولفرين ، ودفاع بسمارك عن مصالحها ضد فرنسا وهو ما أشرنا اليه من قبل ، واعجابها بالمجد العسكرى الذى أضفته بروسيا على اسم ألمانيا . وما كان الجنوب ليستطيع أن يوفر لنفسه القوة لو أنه وقف بمفرده . وقد عرف بسمارك كيف يسهل على هذه الدول تغيير موقفها . ووجد العرف من بعض ساستها وخاصة فارنبولر Varnbul er فورتمبرج Wurte mherg فكان أن وقعت معاهدات هجومية فورتمبرج تالية جبهة عسكرية موحدة ، مما يعنى دخول ألمانيا أى حرب تالية جبهة عسكرية موحدة .

ان أهم ما يعنينا فى هذه السنوات هو متابعة تجمع القوى التى أدت الى الصدام الكبير بين فرنسا وألمانيا فى ١٨٧٠ . ولكن علينا أن نعود أولا الى النمسا لنرى التغير الهائل الذى طرأ على طابع تلك الدولة وتنظيمها .

لقد أخفقت جميع المحاولات التي بذلت لاصلاح دستور الممتلكات الهابسبورجية في تحقيق الاستقرار المنشود للدولة . فالقوميتان الرئيسيتان ــ الألمانية والمجرية ــ كانتا تقفان وجها لوجه وتصطف خلفهما أو تحت حكمهما ما يقرب من اثنتي عشرة قومية أخرى . ولم تلق المحاولات التي بذلت لاخضاع جميع أفسام الدولة لبرلمان مركزي واحد ، قبولا في كافة الصور التي اتخذتها . وكان الامبراطور قد شرع قبل نشوب الحرب مع بروسيا في ١٨٦٦ في التفاوض لاسترضاء المجريين وارساء دعائم الدولة على أساس جديد . فلما جاءت ضربة سادوا القاصمة عجلت من هـذه العملية. فلو أن أمد الحرب قد طال للقى البروسيون عونا كبيرا من العناصر المتذمرة في الدولة ولا سيما المجريين . ولم يكن البيت المالك النمسوى ليستطيع أن يعلق أي آمال على مستقبله مالم يوفق الى اقرار تفاهم النه للند مع المجر ، ومما يذكر بالفضل للامبراطور فرنسيس أنه استطاع أن يدرك تلك الحقيقة . ولقد أسهم أجل اسهام في تحقيق أهدافه الجديدة رجلان قديران أولهما الكونت بيوست Gount Boust الذي استدعام الى مجالسه وكان حتى ذلك الحين في خدمة ملك سكسونيا ، فكان بذلك بعيدا عن التأثر بالأهمواء والاحن التي كانت تعترض أي حمل للمشكلة النمساوية . أما الثاني فهو فرنسيس ديك Déak الذي تقدم بمطالب المجر في ثبات اقترن بالاعتدال وخلا من كل أثر للاندفاع

الثورى(١). وفد تعين على هذين الرجلين أن يكافحا الآراء المتطرفة بين أتباعهما. ولقد كان حكم المجريين لعدد من القوميات التابعة من الرومانيين والصربيين والكرواتيين والسلوفاكيين وحرصهم الشديد على ألا يتيحوا لها أية فرصة للاحتجاج أو الثورة عاملا يسر انجاز التسوية. فكان أن عقدت في ١٨٦٧ التسوية التي عرفت باسم المساولة الكاملة بين دولتين تكون السيطرة على الشئون الداخلية للألمان في احداهما وللمجريين في الأخرى.

وعلى أثرها توج فرنسيس جوزيف رسميا ملكا على المجر لأول مرة. وقسمت ممتلكاته الى قسمين يفصل بينهما نهر ليثا Leitha ، وهو رافد ضئيل الأهمية من روافد الدانوب ، وأصبح لكل قسم لاارة مستقلة وحكومة خاصة واحدة فى بشت Pesth والأخرى فى فيينا تتولى كافة شئونه الداخلية (فسرت عبارة الشئون الداخلية تفسيرا فضفاضا) وأصبح فرنسيس جوزيف يحمل فى النمسا لقب الامبراطور وفى المجر لقب الملك. وباتت الاشارة اليه علنا فى المجر باسم الامبراطور جريمة تقع تحت طائلة القانون. وقد قامت الى جوار باسم الامبراطور جريمة تقع تحت طائلة القانون الحربية والخارجية هاتين الحكومتين حكومة ثالثة تتولى الشئون الحربية والخارجية

<sup>(</sup>۱) كانت في المجر مدرستان من مدارس الفكر السياسي : مدرسة كوشسوط Kossuth التهت الى الثورة والمطالبة بخلع آل هابسبورج، ومدرسة زيشيني Szechenyi الذي كان محافظا بناء حتى ان فكرة «المملكة المشتركة» Gombined Monarchy قد داعبت ذهنه في وقت من الأوقات. وكان ديك ممثلالمدرسة زيشيتي فكان ينادي بالنظام الدستوري المعتدل القائم صراحة على النموذج الانجليزي للما ولقلد قال لفرنسيس جوزيسف انه لا يطلب بعدا سادوا اكثر مما كان يطلبه قبلها أي وضعطا دستوريا حقيقيا لبلاده وستوريا حقيقيا لبلاده و

<sup>(</sup>٢) ومعناها بالعربية « التسوية » ( المترجم ) ·

الدولتين . وقد عرفت هذه الحكومة الثالثة التي تعد أقوى من النمسا ومن المجر كل على حدة باسم المملكة المشتركة Common Monarchy ويعتبر هــذا النظــام الثنــائي آية من آيات التوفيق والحــكمة السياسية . ولقد منح النمسا والمجر زهاء نصف قرن من الهدوء والاستقرار النسبيين . ولكته أحل من حيث الجوهر حكومتين قوميتين استبداديتين محل واحدة . فالوضع الجديد لم يشبع الأماني القومية للتشيكيين والسلوفاكيين والبولنديين والرومانيين والكرواتيين والصربيين ، ولم تجد هذه القوميات ما يرضيها في مبادىء الدستور الديموقراطية المتحررة في ظاهرها . فراحت بوهيميا تطالب بالمساواة مع المجر واستغلت الاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لميلاد هس للمناداة بحقوقها . كما تفشت القلاقل وعم التذمر بين Huss التشبكيين والروثينيين . ولئن كانت هذه الحركات موجهة ضد الأغلبية الألمانية في دولة شمال ليثيا Cis-Leithan State كان هذا الاسم طلق عليها أحيانا ) فان المجريين في جنوب ليثيا Trans-Leitha لم تنقصهم المتاعب. فالكرواتيون والصربيون والرومانيونكانواحانقين أشد الحنق على النبر المجرى ، وقد ظل تذمرهم مصدر تهديد مستمر للدولة الثنائية حتى جاءت الحرب العظمي عام ١٩١٤ فسلطت الأضواء القوية على كل الاحن والضغائن القومية التي ظلت تعتمل داخل « النمسا \_ المجر » الى أن انتهت بالقضاء على تلك « المملكة \_ الامر اطورية ».

وعلى هذا يمكننا أن نجمل الوضع فى أوروبا الوسطى عام ١٨٦٧ كما يلى: أصبح اتحاد المانيا الشمالى يسيطر على ألمانيا شمال نهر المين ، بينما ظلت ألمانيا الجنوبية تتألف من مجموعة من الدول المستقلة وحققت المملكة المشتركة التي أقامتها تسوية ١٨٦٧ الانسجام بين النمسا والمجر بدرجة تفوق أى وقت مضى ، وبدا من المحتمل أنها

ستشكل قوة توازن قوة ألمانيا الشمالية التى سيطرت عليها بروسيا . أما ايطاليا فكانت قد فازت باستقلالها وان لم تحقق وحدتها الكاملة بعد ، اذ ظلت روما \_ وهى العاصمة التقليدية \_ خارج أراضى المملكة الايطالية . ومهما يكن من أمر فان الوضع كان أبعد ما يكون عن الاستتباب . ففى جميع القطاعات كانت توجد عناصر غير مستقرة تتطلع الى حدوث تغيير فى المستقبل . وقد سنحت لها الفرصة بمجىء الحرب الفرنسية البروسية التى قامت حول مشكلة أسبانيا .

## \* \* \*

كانت أسبانيا الممثلة الأولى « للنزعات التحرية » فى آوائل القرن ، وكان دستور ١٨١٢ الأسباني شعارا يلتف حوله الأحرار فى أنحاء عديدة من أوروبا . الا أن الحكم الدستورى لم يسر فى التطبيق سيرا حسنا أو سهلا فى شبه الجزيرة الأسبانية . فالوزارات كانت تتغير والبرلمانات (كورتيز Cortes ) تتعاقب فيما يبدو فوق السطح الخارجي للدولة فقط ، أما تحت السطح فكانت تكمن حركة ثورية تناصر اشتراكية بل وفوضوية المفكرين الفرنسيين والألمان . ورغم وجود الأحزاب السياسية فقد كانت الخصومات والمطامع الشخصية هي القوة المحركة الرئيسية بين المشتغلين بالسياسة . وقد أثبت الجيش وأثبتت الحيش وأثبت الكنيسة مرارا أن قوتهما تفوق قوة الحكومة . وكانت كل حكومة الكنيسة مرارا أن قوتهما تفيق في البلاد ديكتاتورية عسكرية . وقد ظل اقرار الحرية الدينية أمرا متعذرا اللهم الا بالاسم حتى نهاية القرن عشر بسبب مقاومة الكنيسة الكاثوليكية الشديدة و نفور الأهالي من كل خروج على العقيدة الرسمية .

ومع أن بلوغ الملكة ايزابيلا سن الرشد قد أعلن في ١٨٤٣ فان

السلطة الفعلية ظلت طوال السنوات العشر التالية - وحتى بعد زواج الملكة من ابن عمها فرنسيس - في يد الملكة الأم كريستينا، وكانت الخصائص الرئيسية للحكومة هي كاثوليكيتها المتطرفة ووقوفها في وجه أي اصلاح، وقد نشبت في ١٨٥٤ ثورة بمساندة الجيش - كما هو الحال دائما تقريبا في الثورات الأسبانية - فأيدها معظم السياسيين الذين يزخر بأسمائهم تاريخ أسبانيا البرلماني المضطرب في السنوات الخمس عشرة التالية وعلى رأسهم نارفاييز Narvaez وأودونيل واسبرتيرو كالمتنا الى المنفى، فبدت تلك بداية لحقبة أكثر تحررا.

على أن التغير الذي طرأ على طابع الحكومة لم يكن في الواقع كبيرا والابد من أن يعزى جانب كبير من المستولية عن متاعب أسبانيا خلال السنوات التالية ، الى الملكة ايزابيلا تفسها . فقد كانت متعلقة بالخزعبلات أكثر منها بالدين الصحيح ، ولم تخل حياتها الخاصة قط من الفضائح الشنيعة ، وهي لم تظهر الى ذلك شيئاً من الوطنية الصادقة أو البصيرة السياسية . وقد دأبت على تبديل الوزارات ، فكانت تعهد بالحكم تارة الى نارفاييز الذى كان محافظا استبداديا وأخرى الى أودونيل زعيم « اتحاد الأحرار » الذي كان يلقى عسرا في تصريف شــــ ون الحكم في ظل الملكة ، فكان ميالا بالتــالى الى تغيير شخصية الحاكم . وثمة شخصية أخرى كانت بارزة في ميدان السياسة في ذلك العصر هي شخصية بريم Prim الذي نال سمعة عسكرية طيبة في الحرب المراكشية وكان قاطعا في رأيه بأن الملكة ايزابيلا يجب أن تذهب . وقــد مات أودونيل في ١٨٦٧ ومات نارفاييز في ١٨٦٨ . وأدت محاولة الحكومة اعتقال القواد المنتمين الى المعارضة ونفيهم ولا سيما أعضاء « اتحاد الأحرار » ، الى حدوث الانفجار . فوقف الأسطول والجيش ضد الملكة التي لم تكن تستحق ، ولم تجد فعلا ،

أى تأييد ايجابى . فما كان منها الا أن الاذت بالفرار (٣٠ سبتمبر ١٨٦٨)، فأعلن الثوار انهاء حكمها على البلاد .

وقد كان في أسيانيا حزب جمهوري ، غير أنه رؤى أن من الأفضل تجنب استفزاز الدوائر الأوربية باعلان الجمهـ ورية ، واستقر الرأى. على اقامة ملكية دستورية . ولكن أين يمكن العشور على ملك ? لم يكن العرش الأسباني مريحا لشاغله فلم يقدم اغراء كبيرا لأمراء أوروباً . وقد تناول البحث أو فوتح في الأمر سبعة مرشحين . وأخيرا ساد الاعتقاد في يوليو ١٨٧٠. بأن المشكلة قد حلت وأن الأمير ليوبولد أوف هو هنزلرن سيجمارنجن Prince Leopold of Hohenzollern Sigmaringen قد أغرى بقبول التاج. وهذا الترشيح هو الذي هيأ السبب المباشر لقيام الحرب الفرنسية \_ الألمانية التي بدأت فعلا في ١٥ يوليو ، بالرغم من أن الأمير ليوبولد سارع الي الغاء ترشيحه عندما تبين شدة العاصفة التي يثيرها . ولم يعد ثمة مناص من استئناف البحث عن ملك مرة أخرى . ولئن كان بريم قد وفق فى نوفمبر ١٨٧٠ الى استمالة دوق أوستا Duke of Aosta ابن ملك ايطاليا لقبول التاج الأسباني ، فان هذا الملك الجديد رفض بعد سنتين من الحكم المضطرب الاستمرار في منصبه الشائك وتنازل عن العرش. فأعقبت ذلك تجربة قصيرة للنظام الجمهوري تلتها العودة الى النظام القديم في شخص الفونسو بن ايزابيلا. وفي عهده اقتربت أسيانيا من الاستقرار الدستوري .

\* \* \*

وقد بدا الموقف الدولى فى منتصف صيف ١٨٧٠ هادئا هدوءا فريدا حتى لقد قبل للورد جرانفيل للمورد الفيل للورد كلاريندون ، أنه ليس ثمة بالأفق الدولى،

ما ينبىء بقرب هبوب أية عاصفة . وكان اميل أولفييه قد تولى رئاسة الحكومة في فرنسا ، وكان مخلصا لقضية السلم فعقد العزم على تجنب العراك مع ألمانيا ، ومع هذا كله فان الحرب أعلنت على ألمانيا في ١٥ يوليو. ولا تزال أسباب هذا التغير المفاجيء موضع نقاش حاد. فكل من المؤرخين الألمان والفرنسيين يذهب مخلصا الى أنها كانت حريا درها الأعداء وأن صفحة بلاده بيضاء من أنة نهة سيئة أو مسلك استفزازي . فنابليون الثالث هو في نظر الألمان شربر المأساة الذي أحسى بترنح عرشه فراح يسعى الى تشبيته باحراز نصر على العدو القومى لبلاده . بينما يرى الفرنسيون وراء الأمر كله يد بسمارك تفرض على فرنسا حربا لا تريدها لغرض في نفسه هو استكمال بناء الوحدة القومية الألمانية ومهما يكن من أمر فثمة حقائق معينة لا تقبل الجدل تكمن وراء الحشد الهائل من التفاصيل التي لجأ اليها كل من الطرفين لتعزيز وجهة نظره . فالتوتر بين البلدين كان بلا شك كبيرا ، وطموح ألمانيا وغيرة فرنسا وخوفها كانت بواعث لا جدال فى أهميتها ، والنظام الدولي في أوروبا لم يكن ليهيىء سبيل التسوية السلمية للمشاكل العديدة التي تنجم عن الخصومة بين دولتين عظميين . ومما يذكر أن أحد الساسة الفرنسيين شبه البلدين بقاطرتين تسيران في اتجاهين مضادين على شريط واحد ، وخلص من ذلك الى أن التصادم بينهما واقم لا محالة.

وقد بلغ الخصام ذروته بظهور مشكلة العرش الأسباني . وليس هناك الآن أدنى شك فى أن ترشيح ليوبولد أوف هوهنزلرن سيجمارنجين قد تم بموافقة بسمارك وتأبيده . فقد نوقش هذا الترشيح فى اجتماع غير رسمى عقد فى براين برئاسة ملك بروسيا وحضور بسمارك ومولتكه ورون ، وانتهى البحث الى رفضه وقتئذ . ولم تمض برهة وجيزة من الزمن حتى أعيد بحثه فيما بين بسمارك وبريم سرا ودون علم الملك وليم . وقد كان الأمير ليوبولد على صلة قرابة بعيدة

بملك بروسيا ، وكان كاثوليكيا ، وكان شقيقه قد نصب مؤخرا أميرا على رومانيا ، فرؤى أن اعتلاءه العرش الأسماني سيحقق كسبا عظيما لبروسيا من الوجهتين السياسية والتجارية . وخشى الفرنسيون الأمر لنفس الأسباب. فقد رأوا فيه بعثا لامبراطورية شارل الخامس التي ظلت فرنسا تحاربها مدى قـرنين من الزمان . ولذلك صمم وزير الخارجية الفرنسية دى جرامون De Gramont عند تلقيه برقية من برلين تفيده بقبول ليوبولد للتاج صمم على المقاومة بكل وسيلة ، وصرح منذ البداية أن اصرار بروسيا على الترشيح سيوف يعني الحرب. وقد حاول أولا الاحتجاج بالطرق الديبلوماسية العادية في برلين ، ولكين بسمارك كان متغيبا عن العاصمة ولم يكن هناك من يستطيع أن يولى المطالب الفرنسية عناية جدية . فقوبل الاحتجاج بالزعم بأن المسألة ليست الا مسألة عائلية تخص آل هوهنزلرن وحدهم ، وبالتأكيد الكاذب بأن الحكومة البروسية تجهل كل شيء عنها (١) . واذ كان دى جرامون يخشى ضياع الوقت وقبول البرلمان الأسباني لليوبولد قبل أن يبلغه اعتراض فرنسا فتظهر فرنسا بعد ذلك بمظهر من تسىء الى أسبانيا ، فقد قرر عرض الأمر على الجمعية الفرنسية . فألقى فى ٧ يوليو خطابا قصيرا كان قد عرضه على مجلس الوزراء من قبل ونال موافقته عليه ، أوضح فيه في عبارات تحمل طابع الجد أن فرنسا ستعتبر الامتناع عن سحب الترشيح سببا للحرب. وتبعه أولفييه فأعلن في كلمات ليست أقل خطورة: « ان الحمكومة ترغب في السلم ورغبتها فيــه حارة ، ولكنه ينبغي أن يكون ســـلما مشرفا ».

(۱) ونضرب مثلا لذلك بالتأكيد الذي اعطاه فون تايل VonThile وكبل ونارة بسمارك الذي كان ممن حضروا الاجتماع الذي اشرائا اليه تنفا!

وتلبد الجو بغيوم الحرب وان بدا فى بعض اللحظات أن هذه الغيوم توشك أن تنقشع . فقد نشطت الوساطات من أربع جهات على الأقل لحمل الأمير ليوبولد على سحب ترشيحه ، وفى ١٢ يوليو جاءت الأنباء السارة بموافقته على ذلك . وبدا أن بروسيا تراجعت ازاء التهديد الفرنسي ، فقال ثيير ان الانتقام لسادوا قد تحقق . وقال جيزو ان ذاكرته لا تعى نصرا دبلوماسيا أعظم من ذلك النصر .

ثم جاءت الغلطة الانتحارية . فقد تقرر فى اجتماع لمجلس الوزراء عقد .فى سان كلو دون أن يحضره رئيس الوزراء أميل أولفيه (ما أبعد فرنسا يومذاك عن الحكم الدستورى الصحيح!) عدم الاكتفاء بترك الموضوع عند هذا الحد والمطالبة بضمانات ضد تجديد الترشيح وصدرت الى بنيديتى ، السفير الفرنسى فى برلين ، تعليمات بأن يطلب من ملك بروسيا مباشرة أن يقرن سحب الترشيح باسمه أولا وأن يتعهد ثانيا بالامتناع عن تأييد ترشيح الأمير الهوهنزلرنى اذا ما أثير من جديد . وقدم بنيديتى هذين المطلبين فى ايمز شه فلا فى ١٨ يوليو . ولما تلقى الملك عصر اليوم نفسه أنباء رسمية بامتناع ليوبولد عن ترشيح نفسه أرسل الى بنيديتى يخبره بأنه يعتبر المسألة منتهية .

ولكن مسلك بسمارك هو الذي تسبب في نشوب الحرب وسط جو منبىء بالتسوية . اذ كان يعتقد أن الحرب واقعة لا محالة ان آجلا أو عاجلا وأن وقوعها في مصلحة بروسيا وألمانيا . الا أنه كان ميالا للتريث حتى تسنح الفرصة الاظهار فرنسا بمظهر الدولة المعتدية ، ولم يكن راضيا عن مسلك الملك في المفاوضات فبيت النية على الاستقالة على سبيل الاحتجاج ، واجتمع بزميليه الكبيرين مولتكه ورون على مائدة العشاء فهم يوليو ببرلين وأبلغهم قراره . وأثناء العشاء وردت برقية من الملك تخبره أن بنيديتي قدم مطالب لا يمكن قبولها ، وأنه علم بعد الظهر بصفة رسمية بسحب ترشيح الأمير

ليوبولد ، وأنه أرسل بناء على ذلك ياورانه ليخبر بنيديتى أن المسألة عد منتهية وأنه لا يستطيع أن يقابله ثانية بخصوص هذا الموضوع . فبدا لبسمارك ورفاقه أن ما حدث يعد استسلاما مهينا لفرنسا ورانت عليهم السكابة . على أن البرقية تضمنت التصريح لبسسمارك بابلاغ الحادث الى الصحافة ، فأعد لذلك نصا عرضه على زميليه . ولاشك أن هذا النص قد انطوى على تحريف للأصل ، لأنه عزا رفض الملك مقابلة بنيديتى ثانية لا الى تلقيه أنباء قاطعة بسحب ترشيح ليوبولد وانما الى طبيعة مطالب السفير . ولم يكن هذا النص على حد قول مولتكه بمثابة نداء للمفاوضة ، وانما كان دعوة للنزال وقبولا للتحدى . وقد أبلغ النص للصحافة ووزع على المفوضيات البروسية فى ألمانيا فى نقس الليلة ، فأثار انفعالا بالغا فى شتى أنحاء ألمانيا .

وقد أحدثت رسالة بسمارك أثرا لا يقل ازعاجا في الرأى العام في الريس وسائر فرنسا فكان أن وقعت الحرب لا بسبب ما حدث في ايمز وانما بسبب التصوير الزائف لما حدث . ولم تبذل أية محاولة لتبين صدق ذلك التصوير من كذبه . بل عالج ساسة فرنساب بما فيهم أولفييه المسالم ب مسألة تمس حياة الملايين بالأسلوب الذي تتم به المبارزات الفردية . لقد أهيئت فرنسا وتلقت صفعة على صدغها فالشرف يقتضي اعلان الحرب فورا . وانتهى الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في ١٤ يوليو بالتصويت الاجماعي مع الحرب . وفي ١٥ يوليو أيدت الجمعية هذا القرار . ولم يرتفع صوت مخالف واحد يوليو أيدت الجمعية هذا القرار . ولم يرتفع صوت مخالف واحد تقريبا ، وان يكن ثبير قد طلب المزيد من التفاصيل الدقيقة لما دار في ايمز ورأى أولفييه آماله العزيزة في السلم تنهار أمام عينيه ، ولكنه تقبل الحرب «عن طيب خاطر» على حد قوله لأنه كان مرتاح الضمير . وبالطبع كانت هناك أسباب للحرب أعظم وأعمق من « عبث » بسمارك ببرقية ايمز ، الا أن التبليغ الذي أعده بسمارك للصحافة في بسمارك للبرقية ايمز ، الا أن التبليغ الذي أعده بسمارك للصحافة في برلين كان بالفعل الشرارة التي أشعلت تلك الليلة على مائدة العشاء في برلين كان بالفعل الشرارة التي أشعلت

نيران هذه الحرب العظمى التي ستفضى الى حرب ١٩١٤ الأعظم منها بمراحل . ولو أن مهلة قصيرة قد أتيحت لتهدأ الأعصاب الثائرة وتفتر العواطف الجامحة ، ولو أن القضية قد أحيلت الى حكم خارجي مما قد يسكن من ثورة الكرامة الجريحة ، لو أن شيئا من هذا قد حدث الأمكن تفادى نشوب الحرب على الأقل بالصورة التي جاءت بها .

## الفصل لعث ون الحرّب الفضية - الألمانية وآثارها

من الحرب العظمى التي بدأت لتوها . فسمعة فرنسا العسكرية كانت سامقة ، والجنود الألمان يعتبرون أفقر الى التدريب العلمي من الجنود الفرنسيين ، ولاعتبارات شتى أسقط انتصارهم على النمسا من الحساب. غير أن الفرنسيين لم يحرزوا في القتال الدائر أية انتصارات هامة ، بل سارت الحرب وفق الخطة التي رسمتها ألمانيا الى أبعد حد . وقد سدد الهجوم الأول الذي اتسم بالاندفاع الشديد ضربة عنيفة الى مقاومة الفرنسيين لم تنهض منها قط . ولئن كان حصار باريس قد استمر وقتا أطول مما كان متوقعا ، فان بسمارك قد نجح على أية حال فى الوصول بالحرب الى النهاية المنشودة بدون انعقاد أى مؤتمر أوروبي ، وهــو ما كان يخشاه أكشـر من أي شيء آخر . وليس من العسير علينا أن تنين العناصر الأساسية لنحاح الألمان: فالحشر الألماني كان معدا ومنظما على أسس علمية ، وقد درس الألمان جميع مشاكل الحرب دراسة وافية ، والقيادة كانت موحدة في يدى مولتكه الذى اشتهر من قبل بحسن توجيهه لدفة الحرب النمساوية . وكان الحيش الألماني مستعدا للقتال بفضل توزيعه الاقليمي قبل أن يكتمل استعداد الجيش الفرنسي بزمن طويل ، وتفرقه العددي في المراحل الحاسمة الأولى من الحرب كان ظاهرا ، فقد قدر عدد الجنود الألمان في الجبهة في المعارك الأولى بنحو خمسمائة ألف رجل مقابل مائتي ألف فرنسي . وقد كان تفوق هؤلاء الجنود على خصومهم في المدفعية وأعمال الاستطلاع والمعلومات الجغرافية مؤكدا. وفضلا عن ذلك فقد الجتاحت ألمانيا موجة هائلة من الحماسة أخمدت الروح الحزبية تعاما ، في حين كانت الآراء في الجانب الفرنسي موزعة. وقد تولى الامبراطور الفرنسي القيادة بنفسه ، على أن توجيه لدفة القتال ظل اسميا بسبب اعتلال صحته ، ولا شك في أن الحماسة كانت ستجتاح البلاد لو كللت وايات فرنسا بالنصر ، ولكن ما أن جاءت الهزيمة الأولى حتى برزث الانقسامات الداخلية . وهكذا دارت الحرب بين الوحدة والعلم ووضوح القصد من ناحية وبين الانقسام والأساليب التقليدية وتبدل الخطط من الناحية الأخرى . وقد أسندت القيادة في الألزاس للكماهون المحاهون الأمر بطلا قوميا ، فلم تكد الحرب تقرب من ناديء الأمر بطلا قوميا ، فلم تكد الحرب تقرب من ناهية عمل أحمق أو خائنا .

وفى ٣ أغسطس ١٨٧٠ هاجم ولى العهد الألمانى ماكماهون فى وورث Worth dict فانزل به هزيمة أدت الى فتح الألزاس للغزو الألمانى وقد تقهقر ماكماهون بفلوله المتداعية صوب شالون Spicheren وفى نفس اليوم هزم بازين وجيش اللورين عند شبيشيرين الباقى أمام كانت تلك الأحداث خطيرة بل مروعة . فما هو المسلك الباقى أمام القادة الفرنسيين ? وماذا عساهم فاعلون ? كانت الفكرة الأولى هى التقهقر صوب باريس بحيث تدور المحركة التالية فى جيرة العاصمة ، وهى فكرة لاقت ومازالت تلاقى استصواب الخبراء العسكريين عمرة . ولكن الاعتبارات السياسية ما برحت تتغلب طوال الحملة على الاعتبارات العسكرية ، وهو ماحدث هنا أيضا . فقد أدت الأنباء السيئة الواردة من الجبهة الى سقوط وزارة أولفييه ، فأنيط الحكم الني الكونت باليكاو Count Palikao الذي كان جنديا قديما عديم الخبرة السياسية وشيخا فى الخامسة والسبعين من عمره . فأصبحت الكلمة الأولى فى كل ما يتصل بسير الحرب للامبراطورة أوجيني طوال

عهده الى أن أطاحت الكارثة بالامبراطورية . وقد كان من شأن التقهقر صوب باريس أن يؤدي - فيما يعتقد - الى القضاء على الحكومة الجديدة . فكان أن اقتنع الامبراطور وبازين بضرورةالدفاع عن متن Metz » ولكن ضربات الألمان توالت واحدة بعد أخرى . فقد طورد الجنود الفرنسيون أولا الى الداخل عند بورني Borny شرقى متز ثم قامت الجيوش الألمانية بحركة التفاف جنوب متز بقصد تطويقها وعزل بازين وجنوده . فقام بازين فى عزيمـــة فاترة بمحاولة للافلات من الفخ انتهت الى الفشل بعد سلسلة من الاشتباكات تعرف عادة باسم معركة جريفلوت Gravelotte وعلى هذا حوصر بازین مع جیش یربو عدده علی ۲۰۰۰ر۲۰۰ رجل . وقد تمکن نابلیون نفسه من الافلات وتخلى عن القيادة التي لم يعد قادرا على مباشرة أعبائها . وأثبتت جميع العمليات تفوق الألمان الظاهر في القيادة وفي صفوف عامة الجند ، في النظام وفي المبادرة ، في السلاح وفي الجلد . وباتت فرنسا مهددة بكارثة مروعة ، على أن قيادتها كانت تستطيع باتباع سياسة حكيمة أن تمنحها الأمل وتطيل أمد الحرب حتى تدخل الحلبة دول أوروبية أخرى . كان ماكماهون الذي تنازل له الامبراطور عن القيادة مرابطا بالقرب من شالون على رأس قوة ضخمة وان تكن خائرة العزيمة . وقد قرر ماكماهون التقهقر نحو باريس حتى يحصل على كل ما يمكن الحصول عليه من امدادات ويحارب معركته القادمة بمساندة مدافع حصون العاصمة ، وهو قرار له حكمة لا تنكر ، الا ان الاعتبارات السياسية قد تغلبت عليه هذه المرة أيضا . فقد أحست الامر اطورة أن هناك ثورة في دور الاعداد ، وأن انسحاب الامر اطور والتخلي عن البطل الشعبي بازين سيعجلان بوقوعها . وكانت تخشى من هذه الضربة على زوجها وعلى ابنها ولى العهد الامبراطورى أولا وقبل كل شيء . وعلي هذا اتخذ في باريس قراراً أبلغ اليماكماهون،

بضرورة انقاد ميتز وبازين بأي ثمن . وقبل ماكماهون القــرار على مناقضته لرأيه الشخصي الأصوب. ولعل سلسلة الأحداث التالية كانت كفيلة في ذاتها بالقضاء على فرنسا ، على أنه لو فرض أنه كانت أمامها فرصة واحدة للنجاح فان تلك الفرصة كانت تكمن في سرعة تنفيذ الخطة ووضوحها . ولكن الخطة كانت تتغير في الجانب الفرنسي تغيرات تموق الحصر ، بينما راح مولتيكه يشرف على تحركات الألمان في يقظة وانتباه مستفيدا من كل خطأ من أخطاء العدو . وقد سار ماكماهون نحو سيدان من الطريق الشمالي ، متحاشيا قدر استطاعته ملاقاة العدو فوصلها في ٣٠ أغسطس . وكان أمل الفرنسيين في بلوغ ميتز قد تبدد اذ ذاك ، فقوة الألمان كانت أضخم بمراحل وكانوا قد احتساوا جميع الكبارى . ثم ان بازين لم يقدم الا أضأل العون للجيش الذي جاء لنجدته . بيد أن الأمل لم يكن قد انقطع في تمكن الجيش ، أو جزء كبير منه ، من العودة الى باريس عن طريق ميزيير Mézières ولكن ماكماهمون أخطأ ، رغم تصميمه على تنفيذ تلك الخطة ، في تقدير مدى اقتراب الخطر ، فتمهل في وقت كانت لكل دقيقة فيه أهميتها . وقد شن الألمان هجومهم في صباح غرة سبتمبر . ولم يبق أمام الفرنسيين الاطريق واحد للتراجع ، وقد صمم ماكماهون على اتخاذه، غير أنه جرح في أوائل المعركة ، فحل محله في القيادة بأمرحكومة باريس « ويمبغين > Wimptfen الذي كان لا يزال يحلم بامكان تحقيق النصر. وقد طوردت القوات الفرنسية الى داخل المدينة في كل حدب وصوب ، وراحت المدفعية الألمانية تصب نيرانها المستمرة عليها. وفي ساعة متأخرة من اليوم نفسه استسلم الامبراطور والجيش بأكمله لملك بروسياً ، وبلغ عدد الأسرى ٠٠٠ر١٠٤ أسير .

قوبلت أنباء الكارثة بالانكار والتكذيب في باريس بادىء الأمر . ولكن باليكاو أذاع في ٣ سبتمبر نبأ تسلمه برقية من الامبراطور هذا

المنصها: « لقد هزم الجيش وأسر » وأنا نفسي أسرت » . كانت الأسرة النابليونية تعيش على تراث المجد العسكري العالق باسمها ، فلما أتت الهزيمة لم يعد ثمة مفر من انهيارها ، وبات نشوب ثورة ما أمرا محققا ، فانعقدت الجمعية آملة السيطرة على الموقف والامساك بمقاليد الأمور بين يدبها ، وأن أبدى البعض رغبته في الأبقاء على سلطة الأمر اطورة ولو اسميا ، على أن مراجل الثورة كانت تعلى في باريس، والأعضاء لازالوا بتداولون في الأمر. وقد كان من واجب قوات الحرس الوطني أن تحمى قاعة اجتماعهم ولكنها انضمت الى الشوار الذين اقتحموا القاعة والأروقة . وحين همت الجمعية بالتصويت في غمرة الفوضي . على قرار بانهاء حكم أسرة نابليون وقف جول فافـــر مناديا بأن دار البلدية Hotel de Ville هي المكان الصحيح لمثل هذا القرار الثوري ، وأقنع الجمهور بالزحف الى هنـــاك . وفي البلدية كان يوجد حزب جمهورى دستورى معتدل ، وحزب آخــر أكثر تطرفا ارتبط في الأذهان بالكوميون فيما بعد . واستبعادا لهــذا النحزب الأخير من الحكم ، قدم اقتراح بتشكيل حكومة مؤفتة تتألف من جميع نواب مديرية السين ، بما في ذلك أولئك الذين انتخبوا عن هذه المديرية أولاثم انتقلوا الىدائرة انتخابيةأخرى . وهكذا أمسكت باريس الدفة بين يديها ، ولم تستشر بقية فرنسا في الأمر . وقد اختير تروشو Trochu وزيرا للحربية وجول فافر للخارجية وجامبت Gambetta للداخلية . وسميت الحكومة الجديدة «حكومةالدفاع الوطني » . ولم يرد ذكر لكلمة الجمهورية ولا كان هناك أي مساس بالامبراطورة أوجيني ، الا أن ذكريات ثورات باريس كانت تثير فزعها ومصير مارى انطوانيت ظل ماثلا على الدوام أمام عينيها ، فتركت القصر واستطاعت أن تجد مأوى للبلتها لدى طبيب أسنان أمريكي في 1(37)

الضواحي ، وفي الصباح التالي شقت طريقها الى منفاها في انجلتراحيث أقامت بقية عمرها .

لقد كسب الألمان الحرب . فهل تراها تنتهى عند هذا الحد ؟ ان بسمارك قد أظهر من قبل بصيرة ديبلوماسية ثاقبة بانهاء الحرب مع النمسا فى أقرب فرصة ممكنة . فهل تراه يسلك نفس المسلك فى هذه الحرب التى هى أعظم من سابقتها ؟ لقد قهرت ألمانيا الامبراطورية الفرنسية ، فهل تراها تقر السلم مع الجمهورية الفرنسية ؟ لم يكن هناك فيما يبدو مايحتم عدم حدوث ذلك ، ولو جاءت النهاية على الفور لمنح بسمارك أوروبا السلم وجعل التحالف بين فرنسا وألمانيا أمرة ممكنا ، ولسار مجرى التاريخ الأوروبي فى طريق مختلف عن طريق الفلاقل والاضطرابات الذى سارت فيه ألمانيا وأوروبا فعلا مدى ثلاثة أرباع قرن من الزامان . ولكن بسمارك كان قد بدأ يهيىء الرأى العام الألماني لضم الألزاس واللورين مما سبب استحالة اقرار السلم أو التوفيق بين البلدين .

ولما أخذت القوات الألمانية تدق أبواب العاصمة الفرنسية قرر جول فافر أن يطلب مقابلة خصمه العظيم بسمارك ، وتمت المقابلة فى ١٨ سبتمبر بفريبر Ferrieres بالقرب من باريس . وقد أوضح فيها بسمارك أن ألمانيا تطالب بأراضى الراين قائلا « انكم ماكنتم لتتورعون عن الاستيلاء على ضفاف الراين منا ، رغم أن الراين لا يمثل حدودكم القومية . أما نحن فاننا نسترد أراضينا ونعتقد أننا بهذا نضمن لأنفسنا السلم فى المستقبل » . ولكن جول فافر أعلن أن فرنسا لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها أو حجر واحد من حصونها ، وبذلك بات السلم مستحيلا . وقد التقى الرجلان مرة أخرى وذرف فافر الدموع السلم مستحيلا . وقد التقى الرجلان مرة أخرى وذرف فافر الدموع ننازل فكان أن استمرت الحرب

ولم يضف الألمان شيئًا ذا بال لانتصاراتهم طوال الفترة الباقية من الحرب. فلم يقوموا بأية محاولة للاستيلاء على باريس بالهجوم المباشر بل ظلوا قانعين باحكام الحصار عليها وصد المحاولات التي تبذلها حاميتها للافلات من هذا الحصار . اذ كانوا يعتقدون أن نقص الموارد الغذائية سيؤدى الى تسليم عاجل، ، فأثارت مقاومة المدينة الطويلةالتي استمرت من ٣٠ سبتمبر الى ٢٨ يناير ، في تفوسهم الضيق والدهشة . ولم تكن باريس تعانى نقصا في الرجال: فقد كان بها ١٠٠٠من قوات الجبهة بما في ذلك اللواء البحرى ؛ و ١١٥٠٠٠ من قوات الحرس المتحرك Garde Mobile وهي قوات شبه احتياطية كانت تنتخب ضباطها بنفسها وسرعان ما أصبحت مضرب المثل على سموء النظام ، وحوالي ٠٠٠ر ٣٥٠ على الأرجح من رجال الحسرس الوطني الذين كانوا ينتخبون أيضا ضباطهم بأنفسهم ولم يكن لديهم أدنى استعداد للخضوع لأى نوع من النظام . وقد تولى القيادة تروشو الذى كان يهاب الباريسيين فلم يحاول أنيفرض عليهم التدابير الصارمة الني يتطلبها الموقف . لقد توفرت لباريس الشجاعة والوطنية والحماسة ولكن النظام كان يعوزها ، وقد كانت غلطة تروشو الكبرى أنه لم يصر على فرضه فرضا.

أما خارج العاصمة فقد توفر لفرنسا باعثان على الأمل . فقد غادر جامبتا ، وهو أحد الشبان القلائل في حكومة كانت تتألف في معظمها من المسنين ، باريس في منطاد لينظم الحرب في الأقاليم . وقد استطاع هذا الشاب الذي يعد الشخصية البطولية الوحيدة في الحرب من الجانب الفرنسي ، أن يفاخر عن حق بأن اليأس لم ينطرق الى قلبه قط، وقد أعطى الأمل لفرنسا كذلك ، ولئن كان المطاف قد انتهى بمساعيه الى الفشل فان ذكري محاولته قذ أتاحت لفرنسا أن تعود ببصرها الى الشهور المفجعة بشيء من الفخار لا الانكسار فقط ، وقد تلقى

أجل العون من مهندس يدعى فريسنيه Freycinet الأأن الفضل الأول فى النتائج الباهرة التى حققها الما يرجع لهمته هو وبلاغته وحماسته المؤثرة كأنها العدوى تسرى فى النفوس. فقد أفلح فى تكوين جيش قوامه ٢٠٠٠، رجل وجهزه بالسلاح والغذاء الذى اشترى معظمه من انجلترا . وتمكن من العثور على بعض القواد الممتازين حقامه من انجلترا . وتمكن من العثور على بعض القواد الممتازين وفي حقام مثل دوريال دى بالادين Chanzy قبل سواه . وفى وفيديرب Faidherbe وشائزى كولمييه Coulmiers شمال أورليان ماجم دى بالادين الألمان فى كولمييه Coulmiers شمال أورليان الحرب ، رفع من روح النصر الحقيقى الذى أحرزه الفرنسيون ابان الحرب ، رفع من روح الجنود المعنوية الى حد كبير ، فبدأ الفرنسيون يحلمون بطرد الألمان من فرنسا كما طردوا الانجليز من قبل على يد جان دارك فى وقت بدا فيه المستقبل أشد اظلاما فى وجه فرنسا (۱)

ولكن ثمة عاملا ثالثا كان يتوقف عليه كل شيء ألا وهوبازين وميتز اذ كان يترتب على صمودهما شل جيش ألماني كبير عن الحركة ،وكان واجب بازين الواضح أن يصمد حتى آخر لحظة . ولا يزال مسلكه الفعلى مثار نقاش كبير . فهو لم يتقبل الحكاومة الجديدة قط بولاء صادق ، وتفكيره لم يكن منصبا على الحرب نفسها قدر ماكان منصبا على ماينتظر أن يليها من الأحداث . فكان يتحدث عن جيشه على أنه الجيش الذي سيقدر له أن يكون «موئلا للنظام » ، ويأمل في القيام الجيش الذي سيقدر له أن يكون «موئلا للنظام » ، ويأمل في القيام

<sup>(</sup>۱) تانت تلك هي المناسبة الوحيدة التي ترددت فيها القيادة العليا للجيش الالماتي أو اساءت معالجة الموقف ولقد أشار سير لونزديل هال Sir Lonsdale Hale في كتابة «حرب الشعب »الي أن التحكين بتحركات الجيوش النظامية المالوفة ومقاومتها كان أيسر من التكهن بالتحركات الهوجاء المباغتة التي كانت تقوم بها جيوش جامبيتا الفغيرة العدد المفتقرة الى النظام •

بدور مشابه لدور مونك Monk (۱) وفى أن يتم رد الأسرة الامبر اطورية الى الحكم على يديه . ولكن مسلكه فى الحصار لا يجد من يدافع عنه ، وكانت الهجمات التى حاول شنها على المحاصرين فاترة . وقد كان رجال جيشه بل وسكان ميتز المدنيون أنفسهم يرون ضرورة مواصلة القتال ولم تكن المؤن قد نفدت تماما ، عندما سلم نفسه وجيشه البالغ

واذا جاز القول بأن صيحة جامبيتا « لقد خاننا بازين » لم تكن فى محلها ، فانه كان على حق لا مراء فيه عندما قال انذلك السيل الجارف من الجنود الألمان الذى انهمر عليه من ميتز كان كفيلا بالقضاء على كل خططه . وقد حوكم بازين بعد الحرب وأدين بتهمة التقصير فى أداء « كل مايفرضه الواجب والشرف » ، وصدر عليه حكم الاعدام ولكن هذا الحكم مالبث أن خفف الى السجن عشرين عاما . وقد تمكن من الفرار ومات فى أسبانيا عام ١٨٨٨ .

ورغم أن الفرنسيين بذلوا جهدا كبيرا في القتال فان الحظ لم يبتسم لهم من تلك اللحظة فصاعدا . وقد أظهر شانزى مواهب عسكرية رفيعة في قيادته للقتال في الغرب ، ولكان زمام الجنود أفلت من يديه فهزم في لومان Le Mans وسرح جيشه . ولم يصادف فيديرب حظا أفضل في الشمال ، وهو يعد أيضا جنديا ممتازا بمعنى الكلمة ولكن روح جنوده المعنوية كانت منهارة فهزم في ١٩ يناير بالقرب من سان كونتين جنوده المعنوية كانت منهارة فهزم في ١٩ يناير بالقرب من سان كونتين حاول بورباكي Saint Quentin ، وهو من قواد الامبراطورية القدامي ، حاول بورباكي Belfort التي كان الفرنسيون يدافعون عنها بسالة انقدام في ١٩ يناير بلفور عنها بسالة

<sup>(</sup>۱) جورج مونك جنرال انجليزى عائش فى الفترة مابين ١٦٠٨ـ ١٦٧٠ (المترجم )

خسد الحصار الذي يعمل الألمان على ضربه عليها . وقد انضم اليه فى فالك غاريبالدى الذي هب لنجدة الفرنسيين فى محنتهم . الا أن بطل الحرية الايطالية أخفق اخفاقا ذريعا فى تحقيق الآمال التى عقدت على السمه . فقد فعلت به السن مافعلت ، ووجد الجنود الألمان بعيدين عن التأثر بالوسائل التى نجحت معه نجاحا باهرا فى صقلية وايطاليا . وعندما جاءت الهدنة كانت محاولة بورياكي فى هذا الاقليم قد انتهت الى الفشل ، ولكن شروطها لم تتضمن ، نتيجة اهمال جول فافر ، أية أشارة الى جنوده ، فنكان أن طوردوا الى سويسرة حيث ألقى المسارة الى جنوده ، فنكان أن طوردوا الى سويسرة حيث ألقى المدين منهم سلاحهم بعد أن عضهم الجوع وهدهم الصقيع .

كان الهدف الصريح لكل هذه العمليات فى الأقاليم هو تخفيف الحصار عن باريس. فلم يكن ثمة مناص من أن يؤدى فشلها الى استسلام العاصمة. وقد بذلت القوات المحاصرة أولا عدة محاولات اللافلات ولكن دون طائل. وكانت أكبرها المحاولة التى بذلت فى ٢٨ للافلات ولكن دون طائل. وكانت أكبرها المحاولة التى بذلت فى ٢٨ نوفمبر بقيادة ديكرو و التحاولة بعض المكاسب الأولى ، ولكن هذه حدث. وقد حققت المحاولة بعض المكاسب الأولى ، ولكن هذه وعده . وأخيرا استقر رأى الألمان على قصف المدينة بالقنابل ولكن ذلك لم يفت فى عضد الأهالى . وقد بذلت آخر محاولة لشق الحصار فى ١٩ يناير ولكنها باءت أيضا بالفشل الذريع . وكان الأمل قد انقطع تماما فى نجاح جيوش الأقاليم وأوشكت المؤن الغذائية على النضوب، فتوجه جول فافر لمقابلة بسمارك فى فرساى ووقعت الهدنة فى ٢٨ يناير . وقد رفض بسمارك الاعتراف بأهلية «حكومة الدفاع الوطنى » للتحدث رفض بسمارك الاعتراف بأهلية «حكومة الدفاع الوطنى » للتحدث بأسم فرنسا . فتقرر اجراء انتخابات على الفور لتشكيل جمعية جديدة بنجمع فى بوردو للنظر فى قبول شروط الصلح أو رفضها .

وهكذا انتهت الحرب ، ولكن الحركات الديبلوماسية والسياسية الهامة التى صاحبتها وأعقبتها قد أضافت المزيد الى دلالتها التاريخية . لقد دارت الحرب مبارزة ثنائية بين الخصصين العظيمين . وكان أخشى ما تخشاه ألمانيا وأعظم ماتأمله فرنسا هو أن تتدخل أوروبا فتتطور الحرب الى حرب أوروبية تستدعى الجيوش الألمانية من قلب فرنسا . وأسدى القيصر الروسى ، الذى كانت صداقته من الأهداف الثابتة التى حرص على تحقيقها بسمارك ، أجل الخدمات الألمانيا في هذا الصدد . فشكره بسمارك علنا فيما بعد لمنعه تطور الحرب الى حرب أوروبة عامة .

ولم يكن بين الساسة الفرنسيين من يحظى على الصعيد الأوروبي بمثل السمعة الرفيعة التي كان يحظى بها ثيبر . فقد أدرجته غرارة علمه وسعة بيانه وترفعه عن سياسة نابليون الثالث ، في عداد أبرز الشخصيات الأوروبية . وقد قبل في سبتمبر ١٨٨٠ الدعوة التي وجهتها اليه «حكومة الدفاع الوطني» للطواف بحكومات أوروبا للعمل على كسب عطفها ومعاونتها لفرنسا : كان الرجل مسنا وكانت المهمة شاقة عسيرة ، ولكنه نفذها بهمة ونشاط ، وليس يعيبه أنها فشلت . وقد وجد شعور النمسا للجر وديا ولكنه أحس بضعفها ، ولمس من ابجلترا تشبثا بعزلتها عن أوروبا ، ومن روسيا انحيازا الى بروسيا ، ومن ايطاليا اسرافا في عبارات الود الذي يشوبه الحرص على عدم اثارة ومن ايطاليا الرفاق عبارات الود الذي يشوبه الحرص على عدم اثارة عداوة بروسيا . وقدحاول عندعودته التفاوض لعقد هدنة يمكن الرجوع عداوة بروسيا ، وقدحاول عندعودته التفاوض لعقد هدنة يمكن الرجوع أثناءها الى رأى الشعب الفرنسي ، ولكن محاولته فشلت ازاء رفض الألمان السماح بتموين المدينة المحاصرة ،

وقد بدا فى لحظة من اللحظات أن روسيا قد تساعد عن غير قصد على انقاذ فرنسا من محنتها . ذلك أن الدول الأوروبية العظمى الظافرة فى حزب القرم ــ وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا ــ كانت قد فرضت على

روسيا في « معاهدة باريس » نصا يعلن حياد البحر الأسود ويحرم روسيا بالتالى من حق اقامة أية منشآت حربية أو بحرية فيه . ولعله لم يكن منتظرا من روسيا أن تصبر طويلا على هذا النص على أية حال . ومهما يكن من أمر فانها قد وجدت في تلك اللحظة التي دس فيها أنف فرنسا في الرغام فرصتها السانحة ، فأعلنت انهاء المعاهدة . وقد كانت فرنسا أعجز حقا من أن تفرض تنفيذها فرضا ، ولكن البعض رأى في تصرف روسيا تحديا مباشرًا لبريطانيا لابد وأن ترد عليه . غير أن جلادستون رئيس الوزارة البريطانية حينذاك رأى في الأمر رأيا آخر ، اذ كان مصمما على المحافظة على السلام ما أمكن ، غبعث برسول الى بسمارك فى فرساى ــ ومما يشهد على عظم مــكانة بروسيا أنه قد رؤى من الضروري استشارة القطب البروسي في مثل هذه المسألة التي لم تكن تعنى بروسيا بصفة مباشرة . وتم ايجاد مخرج من المأزق بدعوة مؤتمر الى الانعقاد في لندن انتهى الى انقاذ ماء وجه بريطانيا باصدار تصريح بأنه ليس لأى دولة أن تلغى من جانبها أية معاهدة تكون طرفا فيها وبالاشارة مجددا الى القواعد التي تحكم اغلاق مضيقى البسفور والدردنيل . على أن المؤتمر لم يبذل آية محاولة للابقاء على حياد البحر الأسود، ولم يشترك فيه مندوب فرنسا الا في الجلسة الأخيرة . وهكذا أهملت فرنسا فرصة عظيمة \_ فيما يعتقد \_ لعرض قضيتها ضد بروسيا أمام المؤتمر أو اشعال « حريق أوروبي عام » قد يمكنها من أن تجنى لنفسها منه مغنما

ولقد تحقق لبسمارك قبيل عقد الهدنة وفى اللحظة التى بات فيها النصر على فرنسا محققا ، هدف من أعز أهداف حياته باتحاد معظم الأراضى الالمانية فى امبراطورية تحتل فيها بروسيا مركز الصدارة . فقد وحد الانتصار الساحق الذي أحرزته القوات الألمانية شمال ألمانيا وجنوبها ، وطغى \_ فى تلك اللحظة على الأقل \_ على كل ماكان بينهما

من احن قديمة وقبل أن يتم هذا الاتحاد جرت مفاوضات دقيقة تولاها بسمارك بنفسه بالطبع . ذلك أن ملك بروسيا كان قد رفض في ١٨٤٩ قبول لقب امبراطور ألمانيا عندما عرضته عليه أيد بدت في نظره ملوثة بالديموقراطية ، وسوف يكون من الضرورى تفادى تكرار نفس الخطأ هذه المرة ، وعلى هذا تم اقناع ملك بافاريا بأن يتقدم بنفسه الى ملك قبل انجاز الأمر . فملك بروسيا كان فخورا بلقبه الملكي ولم يكن يطيب له النزول عنه لقاء الفوز ببلقب الامبراطور البراق ، ولم يجد في اقناعه بالتخلي عن هذا الاعتراض الا الحاح بافاريا . ثم كانت هناك مسألة تحديد اللقب الذي يحمله الحاكم الجديد. أيكنون « امبراطور ألمانيا» أم « الامبراطور الألماني » ? وقد أثارت هذه المسألة انفعالا بالغا لدى بعض رجال السياسة ، وسويت آخر الأمر باختيار لقب « الامبراطور الألماني » على اعتبار أنه لا يتضمن معنى السيادة على أرض ألمانيا . كما راح الناس يتساءلون عن العلاقة بين هنذه الامبراطورية والامبراط ورية الرومانية المقدسة القديمة التي اختفي شبحها الأخير في ١٨٠٦ . فهل يعتبر الأمر انشاء لامبراطورية ألمانية جديدة أم اعادة للامبراطورية القديمة ? ولم يستقر الرأى على شيء في هذا الصدد ، وان أجمع الساسمة والمؤرخون على وجود استمرار فعلى بين الامبراطوريتين القديمة والجديدة . ووقع المشهد الختامي في قاعة المرايا بفرسای فی ۱۸ يناير ۱۸۷۱ حيث نودی بوليم امبراطورا ألمانيا ، عاما قد انتهت ، والحقبة الرهيبة التي مضت دون عاهل قد ولت » ـ أما الملك نفسه فلم يبد ترحيبا كبيرا بوضعه الجديد . بل وصف بأنه ظل « مكتئبا » طوال اليوم ، وقد صارح الملكة برغبته في « التخلي عن العرش والنزول عن كل شيء » لولي العهد .

ولم يش اللقب الجديد أية مشاكل دستورية . ذلك أن احتمال انضمام دول ألمانيا الجنوبية كان قد روعى عند وضع دستور اتحاد ألمانيا الشمالية . فكان أن اتخذت بافاريا وفرتمبرج وبادن أماكنها الى جانب بروسيا وسكسونيا دون أن يثير ذلك الا أقل الاعتراض . وأعلن مؤرخ بروسي أن الدم المشترك الذي يراق في المعارك الظافرة انما هو أقوى راط .

ولعل بسمارك لم يكن راغبا في قيام دولة ألمانية قومية موحدة قدر رغبته في تحقيق زعامة بروسيا للدول الألمانية . ولقد قام الصرح الجديد على هذه الفكرة على أية حال ، فحمل الدستور الجديد ( ١٨٧٣ ) طابع الانفصال والتجزئة الغالبين على الاتحاد الألماني من قبل ، ولم يكنَّ الوضع الجديد في حقيقته الا تطبيقًا لدستور اتحاد ألمانياالشماليةُ الذي وضع بعد الحرب النمساوية البروسية ، على سائر أنحاء ألمانيا . فتزعم ملك بروسيا ومستشاره بسمارك الرابطة الاتحادية الجديدة ، كماً كانا في ١٨٦٦ ، وأطلق على التنظيم الجديد اسم الامبراطورية الألمانية . ولم يكن هذا الرئيس الذي سمى القيصر الألماني(١) لا قيصر أَلمَانِيا ، في الواقع الا رئيسا وراثيا للاتحاد . أما مفتاح سلطته الحقيقية فكان يكمن في كونه ملكا على بروسيا ، وهيي دولة تُعدل في مساحتها مساحة الدول الأعضاء في الامبراطورية الجديدة مجتمعة بل وتفوقها أهمية . لقد كان الامر أشبه بشرذمة من الحيوانات المنتظمة في سرب للصيد يتصدرها جميعا ذئب رمادى ضخم هو بروسيا يجرى في أعقابه أبناء آوى من أمشال بافاريا وسكسونيا وفرتمبرج ، ويسير في ركابه خمسة وثلاثون حيوانا أصغر تتفاوت أحجامها بين الجرذان الكبيرة والفئران الصغيرة .

وقد ظلت حقوق الدول الصغيرة مصونة من الوجهة النظرية

German Kaiser (1)

فالبوند سرات Bundesrat أو المجلس الأعلى الذي تتركز فيه السلطة التشريعية كان يتألف من ثمانية وخمسين عضوا به ليس لبروسيا منهم الا سبعة عشر عضوا به وان تسكن قد استطاعت أن تحصل لنفسها في النهاية على ثلاثة أصوات أخرى وبذلك كان يمكن للدول الأخرى أن تشكل أغلبية ضد بروسيا في أعمال التشريع العادية . غير أنه بالنظر الى المادة ٧٨ التي كانت تنصعلى ابطال أي تعديل للدستور اذا اعترض عليه أربعة عشر عضوا فقد أصبح لبروسيا حق الفيتو الدائم على كل تعديل للدستور (١) . ثم ان بروسيا لدول الوجهة العملية تؤلف بممثليها الذين يتبعهم عادة ممثلو الدول الصغرى ، حبهة متماسكة تكفل لها انفاذ مشيئتها في معظم الأحيان في أعمال التشريع العادية كذلك . ولقد كان البوندسرات الأحيان في أعمال التشريع العادية كذلك . ولقد كان البوندسرات Bundesrat

أما الريخستاغ Reichstag أو المجلس الشعبى فهو يعد آية من آيات بسمارك . كان أعضاؤه اله ٣٩٧ ينتخبون بطريق الاقتراع السرى العام ولكنه كان رغم مظهره الديموقراطى مقيدا فى الحقيقة من جميع الوجوه . فنفوذه كان أضعف وخبرته فى تسيير الأمور كانت أقل كثيرا من البوند سرات . ورغم أن المستشار الاتحادى وأعضاء وزارته كانوا يحضرون جلساته ، فانهم لم يكونوا يعتمدون فى بقائهم فى مناصبهم على تأييده ولم يكن عليهم أن يستقيلوا اذا ماخذل التدابير التشريعية التى يقترحونها عليه ، وأنصبة الدول فى الجيش كانت محدودة باتفاقات سابقة مع كل دولة على حدة ثم أدمجت فى صلب الدستور ، فلم يكن من المستطاع تغييرها الا بتعديل الدستور وكل.

<sup>(</sup>۱) كانت الأصوات تؤخذ في البوندسرات على أساس الدول الأعضاء لا الأفراد · فاذا ادلت بروسيا مثلا بصوتها مع المشروع المعروض أو ضده أعتبر هذا الصوت مساويا لسبعة عشر صوتا ·

ما كان يملكه الريخستاغ هو التصويت بالرفض على أى اقتراح بزيادة هذه الأنصبة . ونظرا الآن ألمانيا لهم يكن لها أسطول ولا مستعمرات تقريباً في ١٨٧٣ فقد أصبح الريخستاغ يملك في السنوات التالية سلطة التصويت على تزويدها بالامدادات وكان بوسعه أن يرفض ذلك متى شاء . أما سلطته على السياسة الخارجية فكانت ضئيلة ، اذ كانت المعاهدات الديبلوماسية والتجارية على السواء تعقد في العادة لمدد أطول من مدة الريخستاغ الواحد بقصد الحياولة صراحة دون تعرضها للنقد عند اجراء الانتخابات. وهكذا لم يكن ثمة مجال كبير لتوكيد رقابة البرلمان على المسائل الهامة . وقد زاد من ضعف سلطة الريخستاغ انقسامه الدائم الى أحزاب عديدة ، مما جعل معارضة الحكومة أمرا من الصعوبة بمكان . لقد كان الألماني يفتقر في ١٨٧٠ الى العقلية البرلمانية ، ولم تظهر حتى ١٩١٤ أية دلائل على أنه كون تلك العقلية . وكان عضو الريخستاغ العادى يتذبذب في موقف من الحكومة بين الطاعة العمياء والمعارضَة المتحزبة . ومع ذلك فقد استطاع الريخستاغ .غم كل هذه القيود أن يثبت وجوده فى بعض الأحيان! ومرت بكل من بسمارك ووليم الثاني لحظات أحسا فيها باستحالة تجاهله .

وهكذا سوى بسمارك أمر الحكم الداخلى فى ألمانيا باعطائها مجلسا أعلى مؤلفا على أساس الدول ومجلسا أدنى ديموقراطى المظهر مؤلفا على أساس عددى ، ودستورا يخرج الكثير من المسائل من اختصاص المجلسين ولا يمكن تغييره دون موافقة بروسيا . لقد أقام بناء ألمانيا كله على قاعدة محافظة راسخة . وباتت بروسيا تمثل بنفوذها وأموالها وقوتها « الشريك المتحكم » بكل معانى الكلمة . أما الأعضاء الآخرون فأحرى بنا أن نسميهم مديرى أقسام لا أعضاء فى مجلس ادارة مؤسسة فأحرى بنا أن نسميهم مديرى أقسام لا أعضاء فى مجلس ادارة مؤسسة الهجوم والنقد طوال نصف جيل .

لقد عقدت الهدنة حتى تتاح الفرصة لانتخاب مجلس نيابي فرنسي تعرض عليه شروط الصلح لرفضها أو ابرامها . وكانت فرنسا قد كلت الحرب بصفة عامة وان تكن بعض الأصوات قد ارتفعت تطالب باستمرارها , فجامبتا كان يؤمن بضرورة مواصلة القتال ، وقد اقتضى الأمر استخدام القوة للتغلب على معارضته . وفديرب وشانزي ناديا بأن المضى في القتـــال لازال ممكنا ولعلهما كانا يؤمنـــان بذلك فعلا . ولكن فرنسا كانت تواقة الى السلم . وكانت قضية السلم هي القضية الوحيدة التي طرحت في المعركة الانتخابية ، وقد جاء معظم النواب المنتخبين ممن تعهدوا بالعمل على انهاء الحرب. واجتمع الأعضاء الستمائة في بوردو حتى يكونوا بعيهدين عن التأثر بنفوذ الجيش الأللاني . وعين ثيير الذي نجح في ست وعشرين دائرة « رئيسا للسلطة التنفيذية للجمهورية الفرنسية » . ورغم أن جول فافر ظل متوليا وزارة الخارجية فقد أصبح التوجيه الفعلى للمفاوضات في أيد آمن هي أيدي ثيير الذي توجه فور انعقاد الجمعية في بوردو ، لمقابلة بسمارك في فرساى . ولم يكن أمامه مجال كبير للمفاوضة طالما لم يكن مستعدا للمخاطرة باستئناف الحرب. وكان رأى بسمارك قد استقر على المعالم العامة للصلح . فصمم على ضم الأبلزاس ومعظم اللورين ، ورغم أنه لم يكن يمانع شخصيا في اعادة مدينة ميتز وقلعتها الى الفرنسيين ، فانه أذعن في النهاية الالحاح العسكريين وأصر على ضرورة نزول الفرنسيين عن ميتز وستراسبورج كذلك . وتمسك بأن تدفع فرنسا تعويضا كبيرا وان يكن ثبير قد وفق الى خفض الرقم من مائتين وأربعين مليون جنيه أسترليني الى مائتي مليون . وتضمن الصلح المعروض شروطا عديدة بشأن دفع التعويض ــ ثم شددت هذه الشروط بعد قيام الكوميون في باريس ـ وبشأن الاحتفاظ بحامية احتلال ألمانية ريثمايتم تنفيذ شروط الصلح . على أن هناك نقطة واحدة حصل فيها ثبير على تنازل هام . اذ كانت النية متجهة بادىء الأمر الى ضم بلفور Belfort الى المنايا بالاضافة الى ستراسبورج وميتز ، وكانت لبلفور قيمة كبرى باعتبارها تتحكم فى مدخل بالغ الأهمية من مداخل فرنسا من ناحية جنوب ألمانيا . فهدد ثير باستئناف الحرب ان أصر الألمان على تخلى الفرنسيين عنها ، وفى النهاية وافق بسمارك بعد التشاور مع الملك ومولتكه على تركها للفرنسيين ، اذا وافق ثيير على السماح للجنود الألمان بدخول باريس دخول الظافرين . كان هذا الاقتراح البديل مستغربا من المستشار الذى اشتهر بواقعيته ، وقد قبله ثيرعلى الفور .

وأسرع ثيبر بالعودة الى بوردو ليعرض هذه الشروط على الجمعية ومع أن رفضها كان مستحيلا فان بعض الأصهوات قه احدار الفعت. بالاحتجاج العنيف عليها . وكان كيلر M. Keller قد أعلن باسم بالاحتجاج العنيف عليها . وكان كيلر الله قد أعلن باسم واللورين « رغبتهما التي لاتتزعزع في أن تظلا فرنسيتين » . فلما تليت الشروط وقف ممثلو الاقليمين السليبين يعلنون أن ما حدث يعد « استهانة بكل مبادىء العدالة واساءة منكرة لاستخدام السلطة » ويكررون القول « بأن أية معهاهدة تتصرف فينا دون موافقتنا تعد باطلة كأن لم تكن » . كما صدرت احتجاجات عنيفة من جانب بعض ممثلي باريس كذلك . فقد أعلن هؤلاء أن الجمعية فقدت صفتها في تمثيل البلاد بعد أن مزقت أوصالهاوسلمت اقليمين من أقاليمها للعدو » واستقال الكثيرون منهم أثر ذلك . وممن استقالوا فيكتور هوجو واستقال الكثيرون منهم أثر ذلك . وممن استقالوا فيكتور هوجو بنا أن نذكر هنا تلخيصه للموقف : « هناك أمتان أوروبيتان ستصبحان بنا أن نذكر هنا تلخيصه للموقف : « هناك أمتان أوروبيتان ستصبحان رهيبتين من الآن فصاعدا ، الأولى لأنها انتصرت والثانية لأنها هزمت » .

وقد تم التصديق على المعاهدة فى أول مارس . ثم وقعت فى صورتها النهائية فى ١٠ مايو بفرانكفورت . ودخل باريس ثلاثون ألف جندى

ألمانى ، ولبثوا بها فترة قصيرة موغرين بوجودهم صدور الباريسيين التي لن تلبث أن تنفج في تمرد رهيب(١) .

(١) ملحوظة:

أدت الحرب فيما أدت الى انسحاب الفرنسيين من الأراضى البابوية ١٩١ أغسطس ١٨٧٠) ودخول قوة الطالية ضخمة الى روما ( ٢٠ سـبتمس ) واتحادها مع ايطاليا في ٣ اكتوبر أثر استفتاء اجرى لهذا الغيرض ٠



## الفصل كادى ولعشون فينام الجه ه ودية الفرنسية الثالثة

لقد انتخبت الجمعية في بوردو لغرض واحد هو اقرار الصلح مع ألمانيا ، فذهب الكثيرون الى أنها ليست مكلفة بأى عمل آخر وأنها يجب ان تنحل بمجرد الفراغ من توقيع الصلح . غير أن فرنسا كانت تواجه الكثير من المساكل الملحة ، وقد ابدا أن من الخطرورة بمكان اجراء انتخابات عامة جديدة ولم تمض على الانتخابات الأخيرة الا فترة وجيزة . فأصرت الجمعية على اعتبار نفسها جمعية مطلقة السيادة تولدت عن اختيار الشعب الفرنسي ولها بالتالي أهلية البت في أية مسألة تنشأ . وكانت أهم هذه المسائل مسألة شكل الحكومة التي تتولى مقاليد البلاد في المستقبل . كان الثلثان على الأقل من أعضاء الجمعية الستمائة من أنصار العودة الى شكل من أشكال الملكية سواء في صورتها الشرعية أو الأورليانية أو الأمبراطورية . الا أن المطاف قد انتهى بهذه الجمعية الملكية النزعة الى اقامة الجمهورية . وتلك هي الظاهرة المتناقضة التي اتسم بها التاريخ الفرنسي في السنوات العشر التالية .

كان لثورة كوميون باريس أثر هام . فلقد كان هناك تناقض ظاهر بين باريس والأقاليم منذ قيام الشورة الكبرى في ١٧٨٩ فصاعدا . فباريس كانت في العادة تقدمية راديكالية في حين ظلت الأقاليم محافظة . والفلاحون خاصة كانوا على استعداد دائما لرفض أي اجراء يبدو لهم ماسا بسلامة أراضيهم أو معرضا اياها للخطر . ولقد

استطاع النابليونان الأول والثالث الاعتماد على مؤازرة جمهرة الفلاحين الذين نصبا من نفسيهما حاميين لهم . أما باريس فقد ظلت متشيعة للجمهورية فى عناد واصرار رغم جميع محاولات نابليون الثالث . وقد قاست المدينة الأمرين فى أثناء الحصار، وساورها الاحساس بأنهاء وملت أسوأ معاملة فى معاهدة الصلح . فقد أثار دخول القوات الألمانية الشعور العام الذى صار نهبا كذلك للمخاوف بشأن مستقبل البلاد السياسى . اذ ساد الاعتقاد بأن الجمعية ستقيم ملكية ، فهبت باريس تحتج احتجاجا مهيبا على ذلك . فالخوف من اعادة الملكية كان فى رأى ثير نفسه من بين الأسباب التى جعلت من ثورة الكوميون أقواها جميعا . وكان عدد ضخم من المواطنين الموسرين قد ترك المدينة بعد الهدنة مما أضعف العنصر المحافظ بين الأهالى . ثم ان الحرس بعد الهدنة مما أضعف العنصر المحافظ بين الأهالى . ثم ان الحرس وتنظيمهم فقاموا بالدور الرئيسى فى الانفجار لاسيما فى أحداثه الأولى .

مابرحت باريس زاخرة منذ ١٨٤٨ بالحماسة للأفكار والنظريات المختلفة فى شتى المسائل الاجتماعية . وقد كان لكل من سان سيمون وفورييه أنصاره ، على أن الاشتراكية باتت الشعار المفضل وان كانت تعنى كالعادة برامج مختلفة باختلاف الأشخاص . وكان كتاب ماركس « رأس المال Das Kapital » قد نشر منذ ١٨٦٧ ولكنه لم يكن قد بدأ يحدث تأثيرا كبيرا على العقل الفرنسي . واذا كان ماركس قد ملل حقا للكوميون باعتباره فاتحة حركة كبرى لاحداث تغيير عالمي فان برنامج رجال الكومون اعتباره فاتحة حركة كبرى لاحداث تغيير عالمي فان برنامج رجال الكومون معظم زعمائهم بالتنديد بنظام المركزية يذكر لآرائه . ولقد اتسمت أقوال معظم زعمائهم بالتنديد بنظام المركزية

<sup>(</sup>١) وهـو الاسم الذي اتخـذه الشيوعيون فيما بعد ( المترجم ) .

فى الدولة . فكانوا يقولون « ان المركزية تعنى الاستبداد » . ومع أن الوقت لم يكن يسمح بالتفكير الواضح أو التخطيط الدقيق ، فقد كان للثوار هدف رئيسى هو استقلال كوميونات فرنسا أو مجالسها البلدية مع اتحادها فى كل واحد وتنظيمها على أساس جماعى . وذلك أمر يوضحه بيان الكوميون الذى نشر فى ٢٠ أبريل عام ١٨٧١ :

« ماذا تريد ( باريس ) ? انها تريد الاعتراف بالجمهورية وتدعيمها باعتبارها الشكل الوحيد للحكم الذي يتمشى مع حقوق الشعب ... وتريد تعميم الاستقلال الذاتي الكامل للكوميون في كافة أرجاء فرنسا ... فلا يحد من استقلال الكوميون الذاتي شيء الاحق الاستقلال الذاتي المماثل للكوميونات الأخرى ... ان أولئك الذين يتهمون باريس بأنها ترمى الى تحطيم وحدة فرنسا التي حققتها الثورة انما هم مخدوعون أو مخادعون للبلاد ... ان الوحدة السياسية كما تريدها باريس هي الالتقاء الحر لجميع المبادرات المحلية » .

لقد كانت باريس مدينة ضخمة تضم قوميات عديدة ، وكانت الدولية من الخصائص الجوهرية للكوميون . فلا غرو أن وجدنا بين الشخصيات البارزة فيه (لم يكن هناك قط زعيم بالمعنى المعروف) عددا من الأجائب فقد كان ديليكلوز Delescluze وفيلكس بيا Felix Pyat فرنسيين وكانا يمثلان الجناح الأكثر اعتدالا ، بينما كان كلوزيريه فرنسيين وكانا يمثلان الجناح الأكثر اعتدالا ، بينما كان كلوزيريه وكل من دومبروفسكى Dombrowski البولندى ولاسيسليا له لوكل من دومبروفسكى Dombrowski البولندى ولاسيسليا له لوقت .

وعكننا أن نؤرخبد الحركة بيوم ١٨ مارس. كانت الجمعية قدانتقلت من بوردو الى فرساى الأسباب عدة منها توقعها للانفجار . وكان عدد القوات التي تأتمر بأمر ثيبر صغيرا جدا لا يتجاوز ٠٠٠ر٢٠جندى. وقد أصدر اليهم الأمر بازالة عدد من المدافع من مونمارتر ، وهي مدافع كان أهالي باريس قد نصبوها في أثناء الحصار ثم رفضوا تسليمها . ولما

هم الجنود بتنفيذ الأمر أحاط بهم جمهور هائل منعهم من نقل المدافع. وقد رأى ثبير أن عدد الجنود في باريس ليس كافيا لحفظ النظام الله وأن التيار قد يجرفهم ، فأصدر اليهم الأمر بالجلاء عن المدينة . وبحلول يوم ۳۰ مارس كانت باريس قد تركت لنفســها ، واســــتمر الصراع حتى ٢٨ مايو أي حوالي شهرين . وقد وقعت مسئولية اخماد الثورة وفتح باريس من جديد على كاهل ثبير بوصفه رئيسا للحكومة التنفيذية . وكان قد بلغ الرابعة والسبعين من عمره ، ولكنه كان يبدى دائما اهتماما كبيرا بتنظيم العمليات الحربية وتوجيهها ، وقد ظلت عزيمته وثقته بنفسه كاملتين لم يبد عليهما أي وهن . وكان قد خـــدم كما رأينا بيت أورليان وكان يفضل من الوجهــة النظــرية الملــكية الدستورية على غرار الملكية الانجليزية على الجمهورية ، ولكنه كان قد قطع على نفسه عهدا رسميا بألا يسعى الى التأثير على الجمعية في قرارها بأية طريقة غير عادلة . وكانت ثقة جميع الأحزاب به مكسبا كبيرا لفرنسا في تلك الأزمة. وقد وفق الى اقناع المارشال ماكما هون ، وكان قد أبل من الجرح الذي أصابه في سيدان ، بقبول القيادة العليا . وقد رفض ثيير دون ماتردد عرض ألمانيا بمد يد العون له ، الا أنه أعاد الى الوطن بطريق البحر من هامبورج ٠٠٠ر٠٠٠ أسير من أسرى الحرب الفرنسيين ، وهؤلاء هم الذين قاموا بالدور الأكبر في اخماد الثورة . على أن عدد الجنود الذين توفروا له لاخضاع المدينة الكبرى لم يزد قط على ٠٠٠ر ١٥٠ جندي . وقد تبددت كل فرص الكوميون في النجاح، ان تكن هناك أية فرص ، بسبب المنازعات والمنافسات المستمرة بين السلطات . كانت السلطة من الوجهة الاسمية في يد الكوميون (أو المجلس البلدي ) الذي انتخب في ٢٦ مارس ، وكان لو نه ثوريا خالصا. وقد أناب عنه في مباشرة الجانب الأكبر من سلطاته لجنة مكونة من خمسة أعضاء سميت لجنة « الأمن العام » وآلت السيطرة السكاملة عليها فيما بعد لديليكلوز . ولكن الحرس الوطنى كان يشكل الحقيقة قوة مستقلة وقد انتخب لجنة مركزية رفضت الانصياع للكوميون .

وقد أبدى أنصار الكوميون أول الأمر ثقتهم بالنصر وأملهم بأن معجزات الثورة الفرنسية الأولى ستتكرر ، وبأن سائر المدن الكبرى فى فرنسا ستخف لنجدتهم وبأن قضية الحرية والبعث الاجتماعي التي يناضل من أجلها جنودهم ستحدوهم الى بذل جهود تفوق طاقة البشر . ولكن شيئًا من هذا لم يحدث ؛ بل اتضح من اشتباكات الباريسيين الأولى مع جنود فرساى انهم لا يمكن أن يأملوا فى التغلب على جنود فرنسا المدربين حتى وان تكن هزيمة الحرب الألمانية قد زعزعت من روحهم المعنوية . وقد أحسن ماكماهون اعداد مدفعيته . فشاهد الجنود الألمان ، وكانوا لا يزالون يعسكرون خارج باريس ، قصف المدينة المحاصرة للمرة الثانية بالقنابل. وقد بدأ الهجوم المنظم فى ٢٩ أبريل واستولى المهاجمون على قلعتين هامتين فحدد للهجوم العام يوم ٢٣ مايو . على أن باريس لم تكن لتستطيع أن تقاوم حتى ذلك التاريخ . لقد صدرت بيانات لا حصر لها وأعدت تشريعات طيبة، ولكلن المشاحنات بين الزعماء كانت دائمة متصلة . وقد حل روسل Rossel محل كاوزريه Gluseret في منصب القيادة العسكرية ، ثم حل محل روسل ديليكاوز الذي كان موفور الشجاعة منزها عن الغرض ، ولكن ذلك لم يجد شبيًا في تحسين القوة المحاربة. ولم فشترك السواد الأعظم من الباريسيين في صف الكوميون أو ضده . وأخيرًا وردت في ٢٦ مايو اشارة من الاستحكامات الي الجنود بأن أسوار المدينة قد هجرت ، فأشرف ثبير على دخول الجنود الىضواحي جاريس دون أن تلقى أية مقاومة .

على أن الآيام كانت لاتزال تخبىء ماهو أشد وأبكى ، فقد اعتصم على أن الأيام كانت لاتزال تخبىء ماهو أشد وأبكى ، فقد اعتصم عالثوار بشوارع باريس الرئيسية ونصبوا فيها المتاريس واستماتوا في

الدفاع عنها ، فلم يتم الاستيلاء عليها الا بعد قتال بالغ الوحشية من الجانبين . وقد استخدم البترول في اشعال النيران ببعض مباني باريس العريقة فأتى الحريق على عدد من أشهرها ، ونخص منها بالذكر دار البلدية والتويلري . وفي ٢٤ مايو قتل الثوار عددا من الرهائن بينهم رئيس الأساقفة احتجاجا على المعاملة التي لقيها نفر من رجالهم على يد جنود فرساى . ولم يتم سقوط آخر المتاريس الا في ٢٨ مايو . ثم تلا ذلك انتقام بشع مع مراعاة الشكل القانوني أحيانا ودون مراعاته أحيانا أخرى . فأعدم كثيرون وسيقت جموع غفيرة الى المنفى في المستعمرات المخصصة للمجرمين . ويلخص هانوتو Hanotaux المؤرخ والسياسي. الفرنسي نتائج تلك الحركة في الكلمات التالية: « قدر عدد الذبن هلكوا في ذلك الاشتباك الرهيب بسبعة عشر ألف جندي ... وبلغ مجموع المواطنين الذين فقدتهم باريس ثمانين ألفا (١) ». وقد ظلت. ذكرى الكوميون حتى الحرب العظمى الأولى عاملا مؤثرا في السياسة الفرنسية يحول دون تصالح الأحزاب ويصبغ الحياة السياسية بروح المرارة وترقب الخطر م على أن أحداث باريس قد ساهمت على الأرجح أكبر مساهمة في تأمين قيام الجمهورية . فلقد أظهر الكوميون تصميم. عاصمة فرنسا العنيف على ألا تشهد عودة الملكية .

وقد تركت هزيمة الكوميون الجمعية وجها لوجه أمام مهامها الكبرى. وكانت أولاها تسوية أمر العلاقات مع الألمان . اذ كان من الضرورى أن توقع المعاهدة ، وأن يدبر المال اللازم لدفع التعويض كيما يتم جلاء القوات الألمانية عن البلاد . وقد أفادت فرنسا كثيرا من شخصية

<sup>(</sup>۱) جبرييل هانوتو " « تاريخ فرنسا المعاصر » الجزء الأول الصفيدات من ١١١ - ٢١١٤ .

Gabriel Hanotaux: "Histoire de la France Contemporaine", vol. I. pp. 211-214.

ثيير وسمعته في التعامل مع بسمارك الذي كان ميالا الى استخدام نبرة الارتياب والصرامة مع فرنسا . وقد وقع الصلح النهائي في ١٠ مايو ١٨٧١ بفرانكفورت كما أسلفنا ، ولكن القوات الألمانية كانت لا تزال تحتل مديريات عديدة ، وقد تقرر أن تبقى فيها حتى تتمكن فرنسا من جمع المبلغ المطلوب منها ، وكان ثيير على دراية كبيرة في الشئون المالية ، وكان يحظى بسمعة طيبة في عالم المال ، فتم جمع المبلغ بسهولة مذهلة ، وراحت ألمانيا تنظر بعين الريبة والاستياء الى ابلال فرنسا الذي حدث بسرعة غير متوقعة ، فقد تم الجلاء قبل الموعد المتوقع له بسنتين ، ولكن شروط الصلح نفذت بأمانة ، فرحل الجنود المثلن وأعلنت الجمعية أن ثيير قد «استحق تقدير الوطن » .

كان ذلك نصرا كبيرا للرئيس الشيخ ، ولكنه أدى على الفور الى قيام معارضة أشد عنفا له فى الجمعية . فلقد كان وجوده ضروريا جدا للمفاوضات مع ألمانيا بحيث لم يكن هناك أى مجال للتفكير فى وخوحه من منصبه حتى تتم . أما الآن فقد أصبح من المحتم ايجاد حل نهائى لمشكلة دستور فرنسا المقبل ، ولم يكن موقف الرئيس فى هذه المشكلة مما يرضى عنه أعضاء الجمعية اللهم الا نفر قليل منهم . وإذا كان ثيبر قد وعد بألا يسعى الى التأثير بصورة غير عادلة على الجمعية فى قرارها ، فانه لم ير أن ذلك الوعد يمنعه من ابداء النصح ، فلم يفوت مناسبة لاستخدام حقه بوصفه رئيسا فى مخاطبة المجلس فى أى موضوع يعن اله . لقد كان يتحدث كثيرا حقا ولعله يجمل بنا أن نضيف أنه كان متحدث ببراعة كبيرة مما أدى الى تقييد ذلك الحق فيما بعد بنص صريح . وقد كانت آراؤه واضحة تمام الوضوح ، فقد كان يفضل طلكية الدستورية ذات النمط الانجليزى على الجمهورية ، الا أنه كان يعتقد أن الموقف الراهن يجعل من قيام الملكية ضربا من المستحيل . وكان يقول : « ان جميع الحكومات القائمة ، هى الآن مهما تعددت

أسماؤها حكومات جمهورية فى جوهرها » و « اذا لم تشاءوا عبور المانش فاعبروا الأطلنطى » . لقد أصر على أن الأبحداث أعطت فرنسا نظاما جمهوريا بالفعل وأن اقامة أى نوع من الملكية يعد فى الظروف القائمة ثورة بمعنى الكلمة .

بيد أن النزعة الملكية كانت غالبة على الجمعية ، فلم يكن منتظرا منها أن تقبل الحل الجمهوري عن طيب خاطر . ولم يكن هناك الا القليلون ممين ينادون علنا بعودة الامبراطورية ولو كان نابليون الثالث. على قيد الحياة لجاز أن تبذل محاولة ما في هذا الاتجاه ولكنه ماتف. انجلتراً . فلم يعد هناك الا منهاجان وشخصان يتنازعان ولاء الملكيين ، أولهما الكونت دى بارى Comte de Paris الذي بمثل تقاليد بيت أورليان الدستورية ، وهو رجل خبر الدنيا وكان يعتنق ــ فيما یعتقد \_ آراء متحررة . والثانی هنری کونت دی شامسور . Henri, Comte de Chambord الذي انعقدت عليه آمال الشرعيين المتششين. يحق الوراثة غير القابل للالغاء وبضرورة قيام رباط وثيق بين العرش والهيكل (أي بين الدولة والكنيسة) ، وكان هـذا الأمير يعيش بالقرب من فيينا وكان مجردا من الأطماع السياسية ، فلم يكن تواقا الى ارتقاء منصة الحكم في فرنسا أو مستعدا للتضحية بمبادئه السياسية الحزبين الملكيين صعوبات بالغة فيما بعد ، ولكن الهدف الأول في تلك. الآونة كان التخلص من ثبير . وعلى هذا قدم للجمعية مشروع قرار ، هو في حقيقته قرار بسحب الثقة من الحكومة ، بالاعراب عن « الأسف لأن سياسة الحكومة ليست محافظة على وجه قاطع » ، فانبرى ثبير ا يدافع بمن قبوله للنظام الجمهوري بقوله « انمبعث تفكيري هو أن قيام. الملكية بعد اليوم من جهتكم وجهتي أمر مستحيل في الواقع تمام. الاستحالة ، فليس هناك سوى عرش واحد ولا يمكن لثلاثة أشخاص

أن يجلسوا عليه فى آن واحد » . غير أن المجلس صوت ضده بأغلبية ضئلة فاستقال .

وخلفه فى الرئاسة المارشال ماكماهون الذى جرح فى سيدان وتولى غيادة الجيش ضد الكوميون . ولم يكن قد خاض غمار السياسة من فبل ، ولكنه كان معروفا بميوله الملكية وولائه للكنيسة . وكان عاطلا من ذكاء الفكر والقول ، وقد تناقلت الألسين فى باريس نوادر ارتباكه وسوء تصرفه فى المجتمعات ، ولكن الجميع كانوا يعترفون باستقامته وأمانته وجدية قصده . وكانت الجمعية قد قاست الكثير من ألمعية تثير فرحبت بالتغيير . كانت المهمة الموكولة اليه واضحة جلية ، ألا وهى الاشراف على عملية اقامة الملكية ، وقد كانت تلك أمنيته الخاصة وأمنية أتباعه ، بيد أن الذى حدث فعلا هو أن الجمهورية تأسست في عهده !

ولم يكن متصورا أن تقوم الملكية دون صراع عنيف حتى لو التأم شمل الملكيين . على أن جميع المحاولات التى بذلت لضم صفوفهم قد ذهبت أدراج الرياح . فقد توجه الكونت دى بارى لمقابلة الكونت دى شامبور ، ولما كان هذا الأخير منقطع الذرية فقد بدا الحل الطبيعى أن يحكم هو أولا ثم يخلفه بيت أورليان . ولكن ماذا عساها أن تكون المبادىء التى يحكم شامبور على أساسها ان صار ملكا ? أيصمم على التنكر لكل ماكانت تعنيه الثورة الفرنسية أم تراه يرضى بقبول بعض مبادئها ؟ لقد تركزت المشكلة يومذاك فى علم البلاد بوصفه رمزا . فهل يتسبك الكونت دى شامبور بعلم بيت البوربون الأبيض التقليدى علم هنرى نافار ولويس الرابع عشر – أم تراه يقبل العلم المثلث الألوان بما له فى الأذهان من ارتباطات بالثورة والمجد الحربى ؟ لقد رفرف ممذا العلم حقا فى معركة أوسترلتز ، ولكنه رفرف أيضا الى جهوار

المقصلة عندما هوت على عنق لويس السادس عشر . ان العلم ليس الا رمزا ، غیر أنه رمز هام ، وقد كان فی نظر الكلونت دی شامبور رمزا دينيا ، فمانع من تبنى العلم المثلث الألوان ممانعة المسيحى فاستبدال الهلال بالصليب. وبذلت الجهود لحمله على العدول عن قراره وترددت الشائعات بأنه قد عدل عنه فعلا ، الا أن رده النهائي كان أنه الإيستطيع التضحية بشرفه . فشعر الناس أن قيام الملكية بات مستحيلا في ظل تلك الظروف ، وروى عن ماكماهون أنه قال ان رفع العلم الأبيض فوق دار البلدية كفيل بأن يؤدى الى « انطلاق بنادق الشاسبوت من تلقاء ذاتها » \_ أي أن الثورة ستنشب على الفور. وقد سعى الكونت الى حل الاشكال بالحضور بنفسه الى قرساى عسى أن تحدث معجزة لصالح القضية التي يمثلها . وكان يتعشم أن يزوره ماكماهون على الأقل ، الا أن ماكماهون رأى \_ رغم أنه كان يشايع الكونت \_ أن فى قيامه بزيارة المطالب بالعرش خروج على كرامة منصبه كرئيس للحمهورية وعلى اليمين التي أداها بهذه الصفة ، فما كان من الكونت دى شامبور الا أن استقبل أشياعه وزار باريس حيث ألقى نظرة عابرة على أطلال قصر التويلري ثم قفل راجعا الى النمسا. وباتت قضية الملكية خاسرة . ولكن الجمعية لم تتوصل الى اتخاذ القرار الكريه الا ببطء وعلى مضض . فمنحت أولا المارشال ماكماهون « السلطة التنفيذية » لحدة سبع سنوات ، وعينت لجنة للتوفر على دراسة المشروعات الدستورية . وقد تقدمت اللجنة اليها بقرارات مختلفة قوبلت بالرفض . ولكن نتائج الانتخابات الفرعية جعلت تأتى ضد أنصار الملكية على طول الخط ، فكان لها أثر ملحوظ على الجمعية . وقد جاء القرار الحاسم في ٣٠ يناير ١٨٧٥ عندما طرح للتصويت تعديل تقدم به نائب يدعى والون Wallon لتحديد طريقة انتخاب رئيس الجمهـورية ، فأقرته الجمعية بأغلبية صـوت واحد ، وبهذه

الأغلبية التي ليس أقل منها أغلبية تقرر أن تصبح فرسا جمهورية . ثم وضعت سلسلة من القرارات حددت شكل هذه الجمهورية الفرنسية الثالثة ، ان الدستور الجديد لم يكن واجدا من تلك الدساتير المنطقية المرتبة التي أحبتها فرنسا كثيرا ، بل جاء حصيلة سلسلة من التوفيقات والحلول الوسطى التي أقرتها الجمعية على مضض وان كانت تأمل ألا يكتب لها الدوام ، وقد قال أحد الذين ساهموا بدور بارز في المناقشة «انعامل الصدفة هوالذي كان يحكمنا» لا دو المحمولة المحمول

لقد تقرر لفرنسا أن تصنيح جمهورية يرأسها رئيس ينتخبه المجلسان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) فى جلسة مشتركة . وقد أبديت ضد هذه الطريقة حجج قدوية ، ولكن الحجة الوحيدة التي كانت فى صالحها كانت كافية : ذلك أن البديل الوحيد لها ألا وهو انتخباب الرئيس بطريق الاستفتاء العام ، قد أتى من قبل بنابليون الثالث الى الحكم فى ١٨٥١ فلم يكن مستبعدا بالمرة أن يسفر مرة ثانية عن نتيجة مماثلة . وعلى هذا أقرت تلك الطريقة التي أسلمت فرنسا الى سلسلة من رؤساء الجمهورية عرفوا بضالة الشأن وضعف السلطان السياسي وأصبح مركز رئيس الجمهورية في الدستور الفرنسي مماثلا تقريبا لمركز . ملك بريطانيا في الطاته (١) .

<sup>(</sup>۱) الفارقان الوحيدان هما أن الرئيس الفرنسي يرأس جلسات مجلس الوزراء وهو مالايفعله ملك بريطانيا ، وأن الأول ينتخب لفترة معدودة بينما الآخر يتولى منصبه بالوراثة ومن الأمور التي لها دلالتها أن كلرئيس حاول الاسهام بدور شخصي مباشر في شيون السياسة قد سقط، ومثال ذلك ماحدث لماكماهون وجريفي Grévy وميليران Millerand وميليران الملك يستطيع أن يمارس أحيسانا بحكم دوامة تجاربه نفوذا ولما كان الملك يستطيع أن يمارس أحيسانا بحكم دوامة تجاربه نفوذا حقيقيا على سياسة بلاده فقد يصح القول بأنه يعبد أقوى سلطانا من رئيس الجمهورية و

وأعطى حق الانتخاب العام لكل من تجاوز العشرين من الرجال وحددت مدة مجلس النواب بأربع سنوات ، ومجلس الشيوخ بتسع سنوات . وتقرر بادىء الأمر أن يضم هذا المجلس الأخير خمسة وسبعين عضوا يعينون مدى الحياة ، الا أن النص الخاص بذلك ما لبث أن ألغى . أما الباقون فقد تقرر أن يجرى انتخابهم بطريقة عجيبة ، يقوم بالدور الأول فيها مندوبون تعينهم خصيصالهذا الغرض مجالس فرنسا البلدية ، مما حدا بجامبتا الى تسميته « المجلس الأعلى لكوميونات فرنسا » . وفازت الأقاليم بقدر كبير من الحكم الذاتى ، وان تبنت الجمهورية الجديدة نظاما تميزت به الامبراطورية الأولى ألا وهو نظام المعمورين المحديدة نظاما تميزت به الامبراطورية الأولى ألا وهو نظام في الملكية القديمة . وهؤلاء تعينهم الحكومة المركزية التى تدير شئون في الملكية القديمة . وهؤلاء تعينهم الحكومة المركزية التى تدير شئون في الملكية القديمة . وهؤلاء تعينهم الحكومة المركزية التى تدير شئون في انجلترا .

جاء النظام الجديد قريبا جهدا بصفة عامة من النظام الانجليزى ، وقد أمل الكثيرون من أعضاء الجمعية فى أن يخلى الرئيس مكانه فى الوقت المناسب لملك دستورى . كما ظهر الأمل فى الأخذ بنظام مماثل لنظام الوزارة ومجلس الوزراء الانجليزى(۱) . غير أن الأيام أثبت أن هناك فروقا ضخمة بين النظام البرلمانى الفرنسى والنظام الانجليزى . فالوزارات الفرنسية كانت أقل استقرارا من الوزارات فى انجلترا . فقد تعاقبت على فرنسافى الفترة مابين ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ تسع عشرة وزارة ، أى أن متوسط مدة الوزارة الواحدة كان أقل من العام الواحد، بينما لم يزد عدد الوزارات التى تعاقبت على انجلترا فى نفس الفترة على لم يزد عدد الوزارات التى تعاقبت على انجلترا فى نفس الفترة على

ministerial and cabinet system(۱) فمن المعروف أن الوزرا في المجلسرا نوعان فهناك أعضباء الوزارة الذين يتالف منهم مجلس الوزراء babinet members ثم الوزراء العاديون الذين لايعتبرون أعضاء في مجلس الوزراء ( المترجم )

خمس وزارات . وليس الفارق الوحيد أن مدة الوزارات الفرنسية في الحكم كانت أقصر من مدة الوزارات الانجليزية ، فان قدرتها على السيطرة على أنصارها وعلى الجمعية في مجموعها كانت كذلك أقل كثيرًا مما هو مألوف في انجلترا. ومرد ذلك ليس الى طباع الفرنسيين فقد جرت العادة في القرن السابع عشر على مقارنة ولاء الفرنسيين الثابت بنزعات الانجليز الثورية الجامحة . ولهذا السبب استن لويس الرابع عشر لنفسم قاعدة الامتناع عن الدخول في أي علاقات تترتب عليها التزامات مع الحكاومة الانجليزية . ولكننا نستطيع أن نرد عدم استقرار الوزارات الفرنسية ولو جزئيا الى العوامل التالية: أولا: ان تنظيم الأحزاب السياسية الفرنسية لم يبلغ من الصرامة ما بلغه في انجلترا. فأعضاء الأحزاب الفرنسية لا يلتزمون بمبدأ الولاء للحزب كما يلتزم به أعضاء الأحزاب الانجليزية ، فهم أكثر استعدادا للتصويت ضد أحزابهم ، وهذا الاتجاه يعد سببا وتنبيجة في الآن نفسه لتعــدد الأحزاب . أما سبب هذا الاختلاف في موقف الأعضاء من أحزابهم فمسألة أخرى ليس لنا أن تتصدى لها هنا . ثانيا : ان سقوط الوزارة فى فرنسا لم يكن يستتبع اجراء انتخابات عامة . وقد كان من حق الرئيس نظريا أن يأمر بحل مجلس النواب بعد الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ، ولكن ذلك لم يحدث في الحقيقة الا نادرا. وعلى هذا لم يكن من المحتم أن يؤدي طرد الوزارة من الحكم الى نفس العواقب الخطيرة بالنسبة للعضو التي يؤدي اليها بالنسبة لمثيله في انجلترا ، فلم يكن يتعين عليــه أن يواجه على الفــور معركة انتخابية جــديدة غير مضمونة النتائج وان تكن مضمونة التكاليف (١) . ثالثا مكنت هذه

<sup>(</sup>۱) فشلت المحاولة التي قام بها مسبو دومرج المحاولة التي قام بها مسبو دومرج تتحقيق التماثل بين الدستور الغرنسي والدستور البريطاني من حبث سلطة الحل ، وانتهت الى استقالته في نوفمبر ١٩٣٤ .

الحقيقة مجلس النواب الفرنسي في مجموعه من أن يلعب دورا أكثر فاعلية في تصريف شئون الحكم من مثيله في انجلترا حيث يتولى حزب الأغلبية تصريف جميع الأعمال تقريبا . ففي فرنسا كان الوزراء هم الذين يتقدمون عادة بمشروعات القوانين ولكن تطورها بعد ذلك ونجاحها أو فشلها كان يتوقف بدرجة أكبر كثيرا على المجلس بأكمله عن طريق لجانه أو مكاتبه التي لم تكن تشكل على أساس حزبي . فكان المجلس وهو مدرك لضخامة سلطانه ينظر في شيء من عدم الاكتراث النسبي الى سقوط الوزارة الحزبية التي عهد اليها بالسلطة التنفيذية منذ زمن وجيز .

وهكذا تأسست الجمهورية واستمرت على قيد الحياة حتى قضى عليها طوفان ١٩٤٠ . بيد أنها جاءت بطريق الصدفة المحضة تقريبا وكان لها في الخفاء أعداء كثيرون . فقد ظلت الأحزاب الملكية قائمة رغم أن أنصار الامبراطورية لم يتمكنوا بعد وفاة ولى العهد الامبراطورى من الاتفاق على شخصية من يرشح لخلافته ، ورغم أن وفاة الكرونت دى شـــامبور لم تؤد الى توحيد صــفوف الشرعيين والأورليانيين . والرئيس ماكماهون لم يبد أدنى أستعداد لقبول ما كانت تعنيه الجمهورية في نظر معظم أنصارها من قيام عهد أساسه الديموقراطية والمساواة . بل كان يرمى الى الاحتفاظ ، بالتحالف الوثيق مع الكنيسة والاستعانة بجميع أدوات الحكم ، بمقاليد السلطة التنفيذية في يديه وحمكم البلاد دون الرجموع لمجلس النواب. والحزب الكنسي أو الكاثوليكي كان قويا للغاية وهو لم يقبل الجمهورية قط. وقد كان ماكماهون أشد أخلاصا لمبادىء هذا الحزب منه للمبادىء الملكية نفسها ، فراح يدعم سلطان الكنيسة في ظل الجمهورية . وقد وقعت المشاحنات والمنازعات المتكررة بين الكنيسة والدولة وان دارت حقا حول المسائل التعليمية قبل المسائل السياسية ؛ وباتت المهمة الماثلة أمام الجمهورية هي السيطرة على السلطة التنفيذية ، وتوكيد سلطتها على الكنيسة الكاثوليكية واحباط الجهود التي يبذلها \_ في السر والعلن \_ الملكيون على اختلاف أنواعهم .

وتعد الانتخابات العامة التي أجريت عام ١٨٧٧ معلما بارزا من تاريخ التطور السياسي لفرنسا . فقد رضخ ماكماهون حقا للوزارات الجمهورية ولكنه فعل ذلك على مضض . وقـــد راح ثيير حتى وفاته ومن بعده جيفي Grévy وفيري Ferry وفوق هؤلاء جميعا جامبتا يثيرون الخواطر من أجل تفسير أكثر ديموقر اطية . ولكن ماكماهون تصدى لنظرية الأخير القائلة بأن « سلطة المجلس مطلقة لا يحدها شيء » معلنا « ضرورة الاحتفاظ باستقلال رئيس الجمهورية في حــدود الدستور ». وانتهى به الأمر الي حل المجلس وطرح الخلاف على الناخبين في ١٨٧٧ . وقد حاول ٤ شأن نابليون الثالث ، أن يضمن لنفسه الأغلبية باستخدام شتى ألوان التأثير لصالح المرشحين الذين يريدهم . ولكن النتيجة جاءت فشلا ذريعا له . اذ عبرت البلاد عن تأييدها « لآراء جاميتا » بأغلبية ساحقة وعلى الأخص في جنوبي فرنسا وشرقها . وقد رفض ماكماهون باديء الأمر أن بذعير. لرغبات الناخبين أو يستقيل ، وظل يشغل منصب الرئاسة ردحا آخر من الزمن . ولكن اســـتمرار الموقف على ماهو عليـــه كان مستحملا . فاستقال في يناير ١٨٧٩ ، أي قبل أن يضطره الدستور الي ذلك بسنة كاملة .

وجاء اختيار خلفه نصرا للجمهورية ، اذ وقع هذا الاختيار على جول جريفي Jules Crevy ، وهو رجل من أبناء الطبقة المتوسطة عرف بشدة عطفه على الفلاحين دون انحياز الى الملكية أو ميل الى اعلاء شأن الكاثوليكية . وقد أخذت البلاد تحرز فى تلك الآونة تقدما كبيرا فى الصناعة والتجارة ، وأقدمت من جديد على تحقيق مشروعات

استعمارية . كان اختمال أستيلائها على تونس قد نوقش في رلين فأثناء المؤتمر المنعقد هناك . وقد رأى بسمارك أن الاقدام على معامرات خارجية من شأنه أن يصرف فرنسا عن الامعان في التفكير في ماضي الألزاس واللورين ومستقبلهما . فكان أن احتلت فرنسيا تونس في ١٨٨١ . وفي ١٨٨٤ بسطت سيطرتها على مدغشقر ، وبدأت الحركة التي انتهت بالاستيلاء على تونكين Tonking في ١٨٨٢ . وقد راحت جمهرة الشعب في فرنسا تنظر الى هذه المغامرات بعين الانزعاج مقارنة اياها بالحملة المكسيكية التي كان لها أكبر الأثر في القضاء على حكم نابليون الثالث. وفي الداخل كانت المنازعات مع الكنيسة حول اعداد برنامج قومي للتعليم هي أهم ما يلفت النظر . وقد لعب فيرى Ferry الذي تعبد وزارته أطول وزارة شاهدتها فرنسا مند سنوات عديدة ( من فبراير ١٨٨٣ الى مارس ١٨٨٥ ) الدور الأكبر في اعداد هذا البرئامج . وللعمل الذي أنجزه أهمية قصوى ، فقد وضع ــ متأثرًا الى حد بعيد بالنموذج الألماني ــ نظاما كاملا للتعليم الحكومي العلماني في مراحله الثلاث: الابتدائية والثانوية والجامعية ، وكان له أبعد الأثر على تطور فرنسا المقبل. ولا يفوتنا أن نذكر كذلك أن المجلس قد انتقل في ١٨٨٠ من فرساى الى باريس التي اتخذها مقرا دائما له . وفي العام التالي صدر عفو شامل عن أولئك الذين اشتركوا فى ثورة الكوميون. وبذلك بذلت محاولة لرأب الصدع الذي أحدثته ثورة كوميون باريس في ١٨٧١ بين الأحراب والطبقات. وبدأت الدولة تتخذ تدريجيا طابعا ديمو قراطيا صريحا . فألغيت في ١٨٨٦ قاعدة شغل خمسة وسبعين مقعدا بمجلس الشيوخ بالتعيين مدى الحياة ،تلك القاعدة التي كان يعتز بها ماكماهون أيما اعتزاز . وأصبحت جميع مقاعد مجلس الشيوخ تشغل من ذلك التاريخ فصاعدا بالانتخاب. كما روعيت المساواة بدرجة أكبر في طريقة الانتخاب. وكفلت الحرية للصحافة واتسعت حدودها . ومنح المواطنون حرية الاجتماع مما أدى الى تكوين نقابات عمالية على النسق الانجليزى . واتسع استقلال البلديات باعطاء المجالس البلدية فى كل مكان عدا باريس حق اختيار رؤسائها أو عمدها mayors على أن طابع الدولة ظل معذلك متسما بسطوة ومركزية أشد كثيرا مما هدو مشاهد فى انجلترا ، وظل المأمورون (prefects) كما لا يزالون حتى يومنا هذا ، يشكلون جزءا أساسيا من دولاب الحكم فى فرنسا .

وقد انتخب جريفي للرياسة لمدة ثانية ، ولكنه رأى في ١٨٨٧ ، أثر اكتشاف فضيحة مالية ماسة بشرف زوج ابنته ، ان الحكمة تقتضيه أن يستقيل . وقد شاهدت الشهور الأخيرة لرياسته بداية الحركة البولانجية Boulangist movement وهي الحركة التي اكتسبت المؤيد من الأهمية في ظهر خلفه الرئيس كارنو Garnot ، وان يكن من الأليق بنا أن نعرض لها هنا في ايجاز . ان الكثير من الغموض مازال يحيط حتى يومنا هذا بنشأة هذه الحركة وتنظيمها ، ولكن مازال يحيط حتى يومنا هذا بنشأة هذه الحركة وتنظيمها ، ولكن

طابعها العام واضح جلى . فلقد كانت محاولة أخيرة بذلها الكارهون على اختلاف الأسباب للجمه ورية البرلمانية الديموقراطية ، من أجل تعديل الدستور . ولم يكن الوضع الذي يحل محلها واضحا بحال من الأحوال ولكلن أنصار بولانجيه Boulanger كانوا مجمعين على ضرورة تدعيم السلطة التنفيذية والاقلال من تدخل الجمعية في شئون الحكم ! وهو أمر كان يمكن أن يؤدى اما الى قيام جمهورية أقرب الى النموذج. الأمريكي واما اتاحة الفرصة لمغامر جديد من طراز نابليون الثالث لينصب نفسه حاكما واما عودة أحد البيوت المالكة القديمة. ولا شك فى أن الجنرال بولانجيه نفسه لم يكن ليستطيع السيطرة على زمام تلك الحركة لأمد طويل. وهو لم يكان أبله كما تصوره خصومه ، فهو رجل أبلى بلاء حسنا في خدمة الجيش وشمعل في وقت من الأوقات منصبا محترما هو منصب وزير الحربية ، على أن خير تزكية له كانت قدرته على اثارة خيال الشعب ومظهره الشخصي الأنيق وحصانه البديع وبلاغته الرنانة الغامضة . وقد بدأت شهرته في أوساط الشعب اثر حادث من حوادث الحدود . فقد ألقى الألمان القبض دون سيند شرعى على ضابط فرنسي يدعى شهاييل Schnaebele ورأى الفرنسيون أن جريفي لم يتخذ موقف الحزم اللازم ازاء هذا الحادث. فما كان من بولانجيــه الا أن نصب من نفسه متحــدثا باسم القومية الفرنسية وحظى فى ذلك بمساندة « رابطــة الوطنيين » . ولكنـــه لم يكتف بذلك ، بل مضى الى حد المطالبة بتغيير الدستور من أساسه وقد لخص برنامجه في عبارة « حل الجمعية وتعديل الدستور بوساطة جمعية تأسيسية تنتخب خصيصا لهذا الغرض » . لقد بدا الخطر على الدستور الجمهوري جسيما حقا برهة من الزمن ، وعمد النولانجيون الى التأثير على الناخبين بوسائل مستعارة من أمريكا لم تعرفها فرنسا من قبل ، فقد جعلوا يرشحون زعيمهم فى كل دائرة تخلو ، فكان أن انتخب فعلا فى كثير مر الدوائر بأغلبية ضخمة ، بل انه انتخب فى باريس ذاتها ، ولكنه أخفق فى التأثير على مناطق الجنوب والشرق الثابتة على مبادئها الجمهورية ، وقد انتهت الحركة الى الفشل نتيجة ضعف الجنرال بولانجيه نفسه والاجراءات القوية بل العنيفة التى انخذتها الحكومة ضده ، فقد عمدت الى تعديل قانون الانتخاب واتهام بولانجيه « بالتآمر على سلامة الدولة » فهرب من فرنسا وانتحر بعد ذلك ببرهة وجيزة فى بروكسل ، فكانت النتيجة العامة لحركته هى تعزيز الشعور بقوة النظام الجمهورى واستتبابه فى فرنسا .

## تضمونيك

| الصواب          | المأ                | السطر      | الصفحة |
|-----------------|---------------------|------------|--------|
| تظبية نها       | تطبيقاً :           | Y          | 44     |
| مي أهم          | تطبيقاً ·<br>عم أجم | 17         | • •    |
| أبو السياسة     | أبو السياسي         | 14         |        |
| السيادة         | الســـهادة          | ١.         | 4.4    |
| Illustrative    | Jilustrative        | 44         | Y 4    |
| الأمة           | الأمم               | <b>Y</b> • | ٨.     |
| المطاق          | المطق               | 1 *        | ٨١     |
| غريمتين قديمتين | غريمتان قديمتان     | ٧.         | 44     |
| محاموه          | محاميوه             | ٨          | 1 + 7  |
| بالأساليب       | بأساليب             | 7          | 144    |
| الثلاثين        | الثلاثاء            | ۱ ۵        | 1 7 1  |
| انبهارهم        | انهيارهم            | *          | 111    |
| منها            | rri                 | 14         | 111    |
| Whitworth       | Whitwite            | 4.7        | Y • £  |
| « ¦l; »         | « بألم »            | ٥          | 440    |
| Tugendbund      | Tugendbunt          | ١.٨        | 444    |
| Cambridge       | Acmbridge           | 11         | 4 7 4  |
| والمغامرة       | والمفامرة           | ٣          | 107    |
| وزيرا           | وزيزأ               | 11         | 474    |
| وكلانا أنقذ     | أنقذ                | 44         | 414    |
| لجهودت          | لجهرون              | \          | 444    |
| حساسه           | حساسية              | 4.6        | 2 1 4  |
| ولمب            | وأمرب               | ١          | ٤٠٩    |

| الصواب   | الخطأ     | السطر | الصفحة |
|----------|-----------|-------|--------|
| إيطاليا  | بريطانيا  | **    | £ ¥ 5  |
| البرلمات | البرلماني | 1 1   | £ 4 4  |
| واحدآ    | واحد      | ¥ £   | £A£    |
| وتمجاربه | تجاربه    | 4.6   |        |
| Cabinet  | Babinet   | 4 9   | 7.0    |
|          |           |       |        |

جاء في متن السكتاب في أكثر من موضع اسم « ثيير » وصحته « تيير »

القاهرة مطابع دار الكتاب العربى بمصر محمد حلمي النياوي



many programmes of the control of th